







الخطتاط عثمانطنه

حَازِتْ ثَرَفُ إِصْدَارِهَا تليينَ عَزِنْ فِيهِ مَا ذُوَةَ الشُولِيْ مِن الدَّارِافُ مِيّة





جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الرابعة - 1420 هـ

سورية \_ دمشق \_ ص.ب 30268 هاتف 2210269 فاكس 2241615 - 11 00963

e.mail: staha @ net.sy البريد الإنكتروني site: http://www.dar-al-maarifah.com الموقع على الإنترنيت

مطبعت ركابي ونضروشق المنطقة الحرة

# مصف التجويد

بثلاثة ألوان رئيسية (أحمر عنيه اخضر، اررق) (بينما اللون الرمادي لا يُلْفَظ)

تطبق ۲۸ حکماً

eith ell is المناسر في المركون Sidly Ski Baraly الإدغام الكامل مذالعلقالكرى المذ الواجب الإدغام المتجانس (المنفصل - اختيار الشاطبي) المدّ الواجب الإدغام المتقارب (المتصل) مدّ الفرق غُنَّة الإخفاء والإخفاء الشفوي المداللاذم (المدنو) النون المشددة الميم المشكوة المدّالان العلي 小树 إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) ● سد ٢ حركات لزوماً ● مد٢ او١٤ و ٢ جوازاً الفخيم الراء वाहाई ادغام ، ومالا بلفظ ■ مدُ واجب ٤ او ٥ حركات ● مدُ حسركتسان

# ڛؚڔڷۺۘٲڵڂٙٵ<u>ٚڮٷ</u> ٳٵۼٛٷڗڵؿٵڷڵ۪ۯڴٷٳٵڶڿؖڮٳڣڟٷؿ

إِنَّ مِنْ نِعِيمٌ للّهِ تَعَالَى عَلَيْنَا وَأَنْ جَعَلَ قُرَّاتُهُ مُيسَرًا لِلذِّكْرِ؛ \* حَيْثُ دُوِّنَتُ كَلِمَاتُهُ فِي عَهْدِ ٱلنَّبِيّ صَلَّى لِلّهُ عَلَيْهِ وَالْهِ وَسَلّمَ:

## الرسم فقط للكلمات:



\* وَضَيِطَتْ بِٱلشَّكْلِ أَخْرُفُ كَلِمَاتِهِ فِي عَهْدِ ٱلْإِمَامِ عَلِي كَرَمَ ٱللَّهُ وَجْهَهُ:

#### رسم + تشكيل:

مَا مُهَا الَّذِبَ عَامَتُوا الْمُوااللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللهُ

\* وَوُضِعَتْ ٱلنُّقَاطُ عَلَىٰ أَحُرُفِ إِلْمُتَشَابِهَ فِي ٱلرَّسْرِ ، فِي عَهْدِ ٱلْخَلِيفَة عَبْدِ ٱلْمُلِكِ بْنِهُ وَإِلَّ

#### رسم + تشكيل + تنقيط:

يَّايُّ الْإِينَ ءَامَنُواْ اَتَّقُواْ اللَّهَ وَلْتَ ظُرُفُسُ مَّا قَدَّمَتُ لِغَدِّ وَاتَّقُواْ اللَّهُ

\* وَالْأَن .. يَمُنَّ اللهُ عَلَيْنَا بِأَنْ مَمَ فِي هذا الْمَهْدِ الْمُبَارَكِ مَرْمِيزُ بَعْضِ الْأَخْرُفِ الْخَاضِعة لِأَحْكَامِ اللَّحْوِيدِ فِي كَابِ اللّهِ تَعَالَى ، بِالشّهِ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

#### رسم + تشكيل + تنقيط + تجويد:

يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَّاقَدَّ مَتْ لِغَدَّوا تَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿

وارتلغفت

# 10. 31.

#### بسم الله الرحمن الرحيم



AL-AZHAA ISLAMIC RESEARCH ACADEMY GENERAL DEPARTMENT

For Research, Writing & Translation

الأرهـــر مجمع البدوث الاســـــــلامية الادأرة المـــــامة للبدوث والنــــاليف والترجـــة



السلام عليكم ورحمة الله ومركاته ٠٠٠٠٠ وبعد :

فإشارة إلى الطلب العقدم من سيادتكم بشأن قحص ومراجمة مصحف التجويد ( دار المعرف .... " ورثل القران ترتيلا" ومعرض المصحف المدكس ومعرض المصحف المذكب وعرض المحدد المذكب وعلى لجنسة مراجمة المصاحب ... •

انساد عالاً تسسى :

سيفحس وواجعة صحف التجويد " ورتل القرآن ترتيالا " والخاص بدار المعرفة تبين أنه صحيح في جوهر الرسم العثماني وأن البنيج الذي اعتبدته الدار الناشرة قد طبق تطبيقا صحيحا وذلك بعد التنبيت من القوات الهدونـــــــة في آخسر الصحف والذي يبين قبيا الناشر كل ما يتعلق يتطبيق فكرة التلويسين »

الذا ترى اللجنة السماح بنصر مصحف التجويد " ورتل القران ترتيلا" الخاص بدار المعرفة وتداوله على ان تـــراع الدقة التامة في عليات الطبع والنصر حفاظا على كتاب الله بين التحريف كسا جا" يتقريرها بتاريخ ١٩٩٩/٩/١م والممتحد من فضيلة الامين العام لمجمع البحسوت الاسلام.....ة بتاريخ ١٩٩٢/٩/٦م "



NPP 1999/1/A



ALLAZHAZ ARAZEARCH ACADEARY
ARAC RESEARCH ACADEARY

BERTALL G'PATHENT

هن صحف الشجويد والبلتيم يطيمن دار البعر في المساد " ورسل القرآن ترتيماذ " به مستقى \_ سوي \_\_\_\_

قد اقامت لله ربد العالمين والميالة والسائم على أشرف البرساين سيدة محمد وفي آلد وبحية أيسمين - وبمد قد قالمت اجتماع بإجمة العبادف في السحيف لفاركس أنصا فوجد تصليفا عن ناضجة الربيم والفيط - و أن فكرة القروبة النجي فالقرى الى تأهد نم دار الصريفا فكره بيارة ويبدة ولا يتنافي مع الربي والسيدات الربيسات. قيامت القروبة في فيم أكام التجويد وظيفة من خلال الربيغ التي يضحت أصل كل منحة أدوان كل حسد ا الأمرالا بدين في تنقل لقالون القرارة فلي يحد معلم وساعت هذا ليست شده ي وشيعد اللجنة أن نبار السرفية قد طيفة فارتبت الغيية المحيط الاحتلال في سسيسيم .

يتهم اللهنة بأن لا يجدد أكر من مدهد بمرد التوسيس يتهم اللهنة بأن لا يجدد أكر من مدهد بمرد بقد التياب الترسيس اللهنة أيما بمرود أوالان هذا الباب بهائي المرود أوالان هذا الباب بهائي المرود فيهما سرة أخسسيسري "



### مثال توضيحي

## يبين بعض مواقع الأحكام التجويدية المرمزة

فقط بثلاثة ألوان رئيسية: الأحمر (بتدرجاته) لمواقع المدود، الأخضر لمواقع المغنن، الأزرق لصفة المخرج، ربينما الرمادي لا يلفظ، تُطبق أثناء التلاوة ٢٨ حكماً بشكل مباشر دون حفظ تلك الأحكام أما إذا رغبت بحفظها ... فهي مشروحة في آخر صفحات هذا المصحف

|                               | 15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |   |                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------|
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المُولِعُ لَقِبْ إِنْ الْمُعَالِقُ لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ                         |   |                              |
| ادغام                         | 0000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | بِسَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                               |   |                              |
| لايلفظ                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الَّهِمْ اللَّهُ عَلَى ءَايَتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهُ هُدَى وَرَحْمَةً                                                           |   | مدلازم                       |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لِلْمُحْسِنِينَ (أَنَّ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم                                                    |   | ا حرکات                      |
|                               | A STATE OF THE STA | بِٱلْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ أُولَبِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَيِّكَ                                               |   | مذ واجب                      |
| Zii Nas                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ (أَنَّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُو ٱلْحَدِيثِ                                                              |   | ا - ٥ حركات                  |
|                               | S. Carlo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | لِيْضِلَّعَنِ سَبِيلِ ٱللهِ بِعَيْرِعِلْمِ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَيِّكَ لَمْمُ                                                    |   | (1) - 1-1-12<br>(1) - 1-1-12 |
| عند الإخداء                   | 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عَذَابٌ مُ هِينٌ إِنَّ وَإِذَانُتُكَ عَلَيْهِ ءَايَنُنَا وَلَّي مُسْتَكِيرًا                                                           |   |                              |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كَأَنٍ لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أَذُنيَهِ وَقِرَّا فَبَشِّرَهُ بِعَذَابٍ أَلِهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ                         |   | حركتان<br>ادغام              |
| قلقلة                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُمْ جَنِّتُ ٱلنَّعِيمِ ﴿                                                         |   | That I'm                     |
| غنة<br>مع الشدة               | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | خَلِدِينَ فِهَ أَوْعَدَ ٱللَّهِ حَقّاً وَهُوا لَعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ إِنَّ خَلَقَ                                                        |   |                              |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٱلسَّمُوَّتِ بِغَيْرِعَمَدِ تَرَوْنَهَ الْوَأَلْقَى فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ                                                  |   |                              |
| الراء                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بِكُمْ وَبَثَّ فِهَامِن كُلِّ دَآبَةً وَأَنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَ بُنْنَا فِيهَا                                            |   |                              |
| اقلاب<br>النون الي<br>عدم ملك |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مِن كُلِّ زَوْجٍ كُرِيمٍ إِنَّ هَلْذَاخُلُقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِ مَاذَا                                                                  |   | مد لازم احركات               |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ إِبِي ٱلطَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ إِنَّ الطَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ                         |   |                              |
|                               | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مدركات اروب      مدتان الروب      مدتان الروب      مدونات      مد واجبوازا      مدونات      مدونات      مدونات      مدونات      مدونات | 1 | حرکتان                       |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 211                                                                                                                                    |   |                              |







إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذُرْتَهُمْ أَمْلَمْ نُنذِرْهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَرِهِمْ غِشَوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ وَمِنَ النَّاسِ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَ لَّذِينَ عَامَنُو وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُنَ إِنَّ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضاً وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُو يَكْذِبُونَ ١٩ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَانُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ قَالُو ٓ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ شَ أَلَّا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِى لَّايَشْعُونَ ١١ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كُمَا ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُو ٓ أَنُوۡمِنُ كُمَا ءَامَنَ ٱلسُّفَهَا ۗ هُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَاءُ وَلَنِكِ لَّا يَعْلَمُونَ ١ أَنَّ وَإِذَا لَقُو ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَقِ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُو إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحُنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿ إِنَّا ٱللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ أَوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوَّا آصَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَارَجِكَت تِجَدَرَتُهُمْ وَمَاكَانُوْ مُهْتَدِينَ اللهَ

 ختم الله أ طبّع الله

■ غشاؤة عطاء وستر

■ يُخادغون يغمأون غمل

المخادع

شُكُّ وبفاق أو تكدبت وحخذ

 خَلُوْا إِلَى شياطينهم آنصرفوا إليهم أو آنَّهُردُوا

> ■ يَمُدُّهُمْ يز يدُّهُمُّ

أر يُمْهِلْهُ، منحاورتهم

الحذ وغلوهم و الكمر

يَعْمُونِ عَي الرُّ شدِ أَوْ يتنخيرون

مَثَلُهُمْ كُمثُلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدُ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَ تُمَاحُولُهُ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَّكُهُمْ فِي ظُلُمَتِ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ اللَّهِ صُمَّا بُكُمُ عُمْيُ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ اللَّهِ أَوْكُصِيْب مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَنْ وَرَعْدُوبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَبِعَهُمْ فِي عَاذَانِهِم مِّنَا لَصَّوْعِقِ حَذَرًا لْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطًا بِالْكَفِرِينَ اللَّهَا يَكَادُ الْبَرْقُ يَغْطَفُ أَبْصَرَهُمْ كُلُّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوَّا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ فِرَشَا وَالسَّمَاءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَلَّهَ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقًا لَّكُمْ أَفَ لَا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنتُمُ تَعْلَمُونَ اللَّهُ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّا نَزَّلْنَاعَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُواْ شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّهُ أَفَادِ لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِدَّتَ لِلْكَفِرِنَ إِنَّ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتَ لِلْكَفِرِنَ إِنَّ

= مَثَلَهُم خالهم العجيبة أو صفتهم

■ استوقد ناراً أوقدها

۽ بُکي

حُرْسُ عن النَّطْق بالحق

■ کصیّب

الصيب : المطرّ النازلُ أو السُّحاب

ويخطف أنصارهم

يستشها أؤ يدهث -ہا سرعة

■ قامُوا

وقفوا وثنتُوا في أماكمهم متحيرين

> - الأرض فراشاً بساطأ ووطاء

للاستقرار عليها

■ السَّماءَ بِنَاءً

سنقما مرفوعا أو كالقُّنَّة المصروبة

أندادأ

أمثالاً من الأو ثان تعبدونها

 أَدْعُوا شَهَدَاءَكُمْ أخضروا آلهتكم أو تُصرّاء كم

 أتشابها الميارية في اللونِ والمنظّر لا في الصعم



■ استوى إلى السماء قصد إلى حلقها بإرادته قصدأ سوياً للا صارف غنه ■ فستو اهُنّ أتمهن وقومهن وأحكمهن

وَبَشِراً لَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَمُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَ أَرْكُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن تُمَرَة رِّزُقَا فَالُوا هَذَا ٱلَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَبِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزُوج مُّطَهَارةً وَهُمْ فِيهَا خَلِانِ فَيَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْي عَلَى يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهم وَأُمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ عَفْضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيتَ قِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ الْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْلَيِكَ هُمُ ٱلْخَلِيرُونَ اللهُ كَيْفَ تَكُفُّرُونَ بِأَللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتًا فَأَحْيَكُمَّ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ اللهِ مُو مُوكَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّ لَهُنَّ سَبْعَ سَمَلُواتِّ وَهُوبِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْ (أَبَّ)

٩

و يَسْفَكُ الدَّمَاءِ يريقها عُثواباً وَ ظُلُّماً = نُسَبِّحُ بحَمْدكَ لَنزُّ هُكُ عَن كُلُّ سُوءِ مُثْنِينِ عليث ■ نُقدُسُ لك تمحدك ولطهر دكرك عمَّا لا يُليقُ بعظمتك آسْجُدُوا الآدَمُ آخضغوا له أو سحوذ تحية وتعظيم = رغَداً أكلأ واسعأ أؤ هيئاً لاغباء بيه فأزلُهُمَا الشَّيْطانُ أذهبهما وأبغدهما

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓ الْمُحَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَنَحُنُ نْسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّى أَعْلَمُ مَا لَانْعُلَمُ نَ الله وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى ٱلْمَلَيْكَةِ فَقَالَ أَلْبِعُونِي بِأَسْمَاءِ هَتَؤُلاَّءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِنَ (إِنَّ قَالُوا سُبْحَلنَكَ لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَاعَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ المُنَّ قَالَ يَعَادَمُ أَلْبِتْهُم بِأَسْمَا عِهِمْ فَلَمَّا أَبَأَهُم بِأَسْمَا عِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبْدُونَ وَمَاكُنتُمْ تَكُنُّهُ نَ البُّ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ ٱسْجُدُو لِأَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِي وَاسْتَكْبَرُوكَانَ مِنَ ٱلْكَفِرِيَ الْمُنَّا وَقُلْنَا يَعَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نَقْرَبا هَذِهِ ٱلشَّجْرَةَ فَتَكُونا مِنَ ٱلظَّامِنَ (فَيَ فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَامِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُو وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرُ وَمَتَعُ إِلَى حِن ((أَنَّ فَنَلَقِّيءَ ادَمُ مِن زَيِّهِ كَلِمَتِ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ النَّوَّا بُورَا رَحِمُ الْإِنَّا

> ) احقاء، وموافع العُبَّة (حركتان ادعام ، ومالا ينقط

آجوازا كسان المام، و العام، و

🌑 مدواهب 🕏 او ۵ حرکات 🔗 سد حسرکساں

 الْغالمِین غالمی زَمَانِکُمْ
 لا تخری لا تفصی

الجنزن الجنزن

إسْرَائِيلَ
 لقبُ يعقوبَ
 عليه السلام

قَارْهَبُونِ
 نَخَانُونِ
 نَخَانُونِ

= لا تلبسوا

■ بالْبرُ

لكبيرة للمسائة المسائة ا

يظُنُون
 بغلموں أو

يستيقبون

لا تُخْلِطُوا

بالخير والطَّاعَةِ

نقضيكم العهد

عدل
 ندیة

قُلْنَا ٱهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِينَّكُم مِّنِّي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَاخُونَ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ اللَّهُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكُذَّبُوا بِعَايَدِينَآ أُولَيْهِكَ أَصْعَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ الْآ يَبَنِيَ إِسْرَءِ مِلَ ٱذْكُرُوا نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيِّى فَأَرْهَبُونِ إِنَّ وَءَامِنُوا بِمَآأَ نَزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرِبِهِ ۚ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَالِمِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَ إِيَّى فَأَتَّقُونِ إِنَّ وَلَا تَلْبِسُوا ٱلْحَقَّ بِالْبَطِلِ وَتَكُنُّهُ وَالْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُ نَ لَيْ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَءَاثُوا ٱلرَّكُوةَ وَارْكُعُوا مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ فَيَ أَمَّا مُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتُلُونَ ٱلْكِئبُ أَفَلا تَعْقِلُونَ الْكِئبُ أَفَلا تَعْقِلُونَ الْ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِوَا لصَّلَوةً وَإِنَّهَا لَكِبِيرَةً إِلَّا عَلَى لَخَشِعِينَ اللهِ اللهِ يَكُلنُونَ أَنَّهُم مُّلَقُوا رَبِّهُمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ اللَّهِ اللَّهِ وَجِعُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمِاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّاللَّ الللَّا يَبَنِي إِسْرَءِ بِلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعُمْتُ عَلَيْكُرُ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ الْإِنَّ وَالتَّقُواٰ يَوْمَا لَّا تَجَزِّى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةً وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَاعَدُلُّ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ١

وَإِذْ نَجَّيَّنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ =يسومونكم يُكَلُّفُونِكُمْ . أو يُذِيقُونكُمْ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَ كُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاَّةٌ ■يَسْتَحْيُونَ نِساءَكُمُ يَسْتَبْقُونَ - لِلْخِدْمَةِ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ إِنَّ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمُ # juje آخْتِبَارٌ وَآمْتِحَانٌ وَأَغْرَفْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ إِنَّ وَإِذْ وَعَدْنَامُوسَى بالنَّعَم وَالنَّقَم ■فَرَ فَنَا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ أَتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ فصلنا وشققنا ■الْفُرْ قان الْفارق بير الحقّ اللهُ أَمَّ عَفُونَا عَنكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللهُ الْعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الله والباطل ■بارنک وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْ تَدُونَ (إِنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ مُندعكم ، ومُحْدِثِكُمُ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم هجهرة عياماً بالبصر ■الْغَمَامَ بِأَيُّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓ إِلَى بَارِيكُمْ فَأَقْنُكُوٓ أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ السُحاب الأثبط الرقيق خَيْرُلُّكُمْ عِندَ بَارِبِكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُو ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ■ المن مَادُةُ صَمْعَيْةً ، الْ وَاإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهُرَةً خُلْهُ أَ كَالْعَسَلِ ■ السُّلُوى فَأَخَذَ تُكُمُ ٱلصَّعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ( فَا شَحَ مَعَثَنَاكُم مِنَ الطَّائِرُ المُعْرُوفُ بالسمالي بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهُ وَظَلَّلْنَاعَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكَ كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَمَاظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوۤ النَّفُسَهُمْ يَظَلِمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَاظَلِمُونَ ﴿ اللَّ

<u> ﴿ غَداً</u> أكلأ واسعأ طيبأ ■ حطَّةً مشألتنا يارنا أن تُحطُ عنا خطايانا ■ رجزاً عَذَاباً إ

■ فَانْفَجَرَ تُ فاتُشْفَّتُ وَسَالَتُ m مشر بهم موضع شربهم ■لا تغفوا لا تُفْسِدُوا إفسادا شديدا ≡فُومِهَا هُوَ الحِنْطَةُ . أَوْ الثُّومُ = الذَّلَّةُ الذُّلُّ وَالْهُوَاتُ = المَسْكَنَةُ فقرُ التَّفس وشحها

■ باءُوا بغضب

زحفوا والقلنوا به

وَإِذْ قُلْنَا ٱذْخُلُوا هَذِهِ ٱلْقَرْبَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَ دُخُلُو ٱلْبَابِ سُجَّكَ اوَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغَفِرْ لَكُمْ خَطَيَكُمٌّ وَسَنَزِيدُٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرًا لَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَكَمُوا رِجْزَامِّنَ ٱلسَّمَاءِ بِمَا كَانُو يَفْسُقُونَ (أَنَّ اللَّهُ وَإِذِ ٱلسَّسَقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرِّ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَاعَشْرَةَ عَيْنَا لَقَدْعَ لِعَكُلُّ أُنَاسِ مَّشْرَبَهُمَّ كُلُوا وَٱشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَاتَ عَثَوْ الْفِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللَّهِ وَإِذْ قُلْتُمْ يَهُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَام وَحِدٍ فَ ذَعُ لَنَا رَبَّك يُخْرِجُ لَنَامِ مَا تُلْأَرْضُ مِنَ بَقْلِهَ اوَقِثَ إِيهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسَتَبْدِلُونَ ٱلَّذِى هُوَأَدْنَى بِ لَّذِي هُوَخَيْرٌ أَهْ بِطُو مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَ لَتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلدِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ذَ لِكَ بِمَاعَصُوا وَّكَانُوا يَعْ تَدُونَ اللَّهِ سُورَةِ النَّاعَرَةِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَرَىٰ وَالصَّبِعِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلُ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ١ أَخَذْ نَامِيثَ قَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ ٱلطُّورَخُذُ وَأَمَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَاذْ كُرُو مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ إِنَّ أَمُّ تُولِّينَ مُمَّ تُولَّيْتُم مِّ ك بَعْدِ ذَ اللَّهُ فَلُولًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ آعْتَدُوْ المِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَسِئِينَ ﴿ فَإِلَّا فَجَعَلْنَهَا نَكَلَّا لِّمَا بَيْنَ يَدُيْهَا وَمَاخُلُفَهَا وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ اللَّهِ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُنُ كُمْ أَن تَذْ بَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَنْنَجِذُنَا هُزُوًّا قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ آَنَّ عَالُوا آدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لَّنَامَاهِي قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَة لَّافَارِضَ وَلَا بِكُرُّعُوانَ اللهِ عَوَانَ اللهِ عَوَانَ اللهِ عَوَانَ اللهِ عَلَوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوا ٱدْعُ لَنَارَبُّكَ يُبَيِّي لَّنَا مَالُونُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ

هادُوا
 صارُوا بهُودا
 الصّابئين
 عده الملائكة.
 أو الْكواك

متعدين مطرودين

كالكلاب

هزُوا سُخريَة

= لا فارضً لا نستة

■ولا بكُرُ ولا عنيةً

=عوانٌ

بصف الأمنو سنطة » الله السكتيس

فاقع لؤلها
 شدید الصنفرة

فحيد الراء فيقية

احقاء ومواقع العله حركتار
 إية النقام ومالا طقط

🔵 سدً 🎖 حبرکات لڑوسا 🍏 مدًا او \$او ٦چيوازا ) مدولحت \$ او ۵جرکات 👑 مد حسيرکسيان

إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفَرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّظِرِينَ اللَّهُ

قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ ٱللَّهُ لَمُهَتَدُونَ ﴿ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَ ٱللَّهُ لَوْلُ اللَّهُ اللَّهُ لَوْلُ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي ٱلْحَرَثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيدَ فِيهَا قَالُواْ ٱلْكَنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَ بَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ (إَنَّ وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَدَّرَةً تُمْ فِيهَا وَٱللَّهُ مُغْرِجٌ مَّاكُنتُمْ تَكُنُّهُونَ (إِنَّا فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحِي اللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ثَنَّ أَمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّ ابَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أُوۡ أَشَدُ قَسُوةً ۚ وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنْفَجُّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ الله المُعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمُ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَاعَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بِعُضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُو ٓ الْمَدِّرُونَ مُهُم بِمَافَتَحَ ٱللهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَرَبِّكُمْ أَفلا نَعْقِلُونَ اللهُ

لا ذأولً
 ليست هَيِّنةٌ ،
 سَهْلةَ الانْقِيادِ
 أمار دائن

تُثِيرُ الأرْض
 تُقْلِبُهَا للزراعة

■ الحَرْثَ الزُّرْعَ . أَوْ الأَرْضَ المهيَّأَةَ له

مُسَلَّمةً
 مُبَرَّأة من الغُيُوب

 لا شِيةَ فيها
 لا لون فيها غير الصُفرة

فاذارأثم
 تَدَامِعْتُمْ ،

وتخاصَمْتُمْ پُخِرُفُونَهُ لِندُلُونَهُ

ئىدْلُونۇ . أو ئۇۋۇلونۇ

- من مضى . أو الفرد



قتخ الله من الله

مد ؟ هرکات لزوماً ۵ مد؟ او فاو ۴جوازه مدمامد ؛ او محکات ۵ مد حرکت ان

أمينون
 جهلة
 أماني
 أكاذيب افتراها
 فريل
 مَلكَة أوْحَسْرة .
 أو واد في جهتم
 أحدقت به
 أحدقت به
 واستؤلت عليه

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّهِ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنْبَ إِلَّا أَمَا نِيَّ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَظُنُّونَ إِنَّ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئَبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَنْذَامِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَنَّا قِلِيلًا فَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّاكُنْبَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ الله وَقَالُواْ لَن تَمسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَسْكَامًا مَّعَدُودَةً قُلُ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُغْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ وَأَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ فِي جَلَيْ مَن كَسَبُ سَيِّئَةً وَأَحَطَتْ بِهِ خَطِيَّتُهُ فَأُوْلَيَكَ أَصْحَبُ النَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ إِنَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهِ وَإِذْ أَخَذْ نَامِيثَ قَ بَنِي إِسْرَءِ يلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إحسانًا وَذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَمَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنَاوَأُقِيمُوا ٱلصَّكَاوَةَ وَعَاثُواْ ٱلزَّكَوَةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قِلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ ١

 تظاهرُونَ تتعاونون = أسّارَى مَأْسُورِينَ ■ ثفادُوُهـمُ تخرجوهم من الأسر بإعطاء الفِدْيَة ■ خزي هَوَانٌ وفضيحةٌ ■ قَفَيْنَا مِنْ يَعْدِهِ أتُبَعْنَاهُمْ إِيَّاهُ لمتر تنين ■برُوحِ القُدُس جبريل عليه =غُلْفُ مُعشَّاةٌ بأعشية خلقية

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَقَكُمْ لَاتَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسكُم مِن دِيكِرِكُمْ ثُمَّ أَقَرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ إِنَّهُ ثُمَّ أَنتُمْ هَنَوُلآء تَفَنُلُونَ أَنفُسكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنكُم مِن دِيكرِهِم تَظَهرُونَ عَلَيْهِم بِالْلِاثْمِ وَالْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَرَىٰ تُفَدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِئْبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَاجَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَ لِكَ مِنكُمْ إِلَّاخِرْيُ فِي ٱلْحَيَدَةِ ٱلدُّنْيَا وَيُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِ ٱلْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلِ عَمَّا تَعُمَلُونَ ﴿ أَن كَيْكِ الَّذِينَ اشْتَرُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللّل ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا فِا لْأَخِرَةً فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنصرُونَ الله وَلَقَدْ ءَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِنْبَ وَقَفَّيْنَامِ بَعْدِهِ وَإِلْرُ سُلِ وَءَاتَيْنَاعِيسَى ٱبْنَ مَنْ يَمَ ٱلْبَيِّنَتِ وَأَيَّذُنَهُ برُوحِ ٱلْقُدُسِ أَفَكُلُما جَآءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لَا نَهُويَ أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كُذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقَنْكُونَ ﴿ اللَّهُ وَقَالُوا قُلُو بُنَا غُلُفٌ بَلِ لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ الْإِنَّا

يَسْتَفْيِحُونَ
 يستصرون
 يغته هنه المثقرة ابه المثوا به المثقرة الميا المثقرة الميا المثقرة المثقرة المثقب المثقب وحلوا

واثقلتوا به

وَلَمَّاجَآءَ هُمْ كِنَبٌ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَامَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّاجَاءَهُم مَّاعَرَفُواْ كَفَرُواْبِةً فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ اللَّهِ بِثْسَكُمَا ٱشْتَرُوْ أَبِهِ عَ أَنفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُواْ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴿ فَبَآءُ وبِعَضَبِ عَلَى غَضَبْ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِ يَّ إِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أُنزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أَنزلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُوَٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَامَعَهُمُ قُلُ فَلِمَ تَقَنُّلُونَ أَيْبِيآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ الله ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ كُم مُّوسَى إِ لَبَيِّنَتِ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ ١ وَإِذْ أَخَذْنَامِيثَقَكُمْ وَرَفَعْنَافَوْقَكُمُ ٱلطُّورَخُذُوا مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةِ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُو فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُ فَرِهِمُ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَنْكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ إِنَّا

يعمر
 يطول عُمُره
 تبذه
 طَرْحَهُ ونقضته

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَدَةُ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمنُّوا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ إِنَّ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبِدَ ابِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِلظَّامِينَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يُودُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَاهُو بِمُزَحْزِجِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَايِعُمَلُونَ ﴿ قُلُ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَى وَبُثْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ الله مَن كَانَ عَدُوًّا يِللَّهِ وَمَلَتِمِكَ يَهِ وَرُسُلِهِ وَجُبْرِيلَ وَمِيكُمْ لَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَنِورِينَ اللَّهُ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ءَايَتِ بَيِّنَتِ وَمَايَكُفُرُ بِهِمَا إِلَّا ٱلْفَسِقُونَ (أَنَّ الْفَسِقُونَ (أَنَّ الْفَسِقُونَ (أَنَّ اللَّهُ الْفَسِقُونَ (أَنَّ اللَّهُ الْفَسِقُونَ (أَنَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ أَوَكُلُّمَا عَنِهَدُواْ عَهْدًا نَّبِذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلَ أَكُرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ وَلَمَّاجِاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْعِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئبَ كِتَبَ اللهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهَ

تظلو
 تغرأ . أو تكدث
 إنتلاء والحنبار
 من الله تعالى
 خلاق
 نصيب من الحير
 شرؤا به
 ناعوا به
 راعتا
 كدمة سب
 وتنقيص عند

وبنعيص عند اليهود انظرنا انتظرنا . أو انظر إلينا

وَاتَّبَعُواْ مَاتَنْلُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَّ وَمَاكَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَوَمَ آأُنْزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ يْنِبِبَابِلَ هَـُرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَعُنُ فِتْ نَدُّ فَلَا تَكْفُرْ ۗ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ؟ وَمَاهُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنْعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْعَ لِمُوا لَمَن ٱشْتَرَنهُ مَالُهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقَ وَلَبِثْسَ مَا شَكَرُواْ بِهِ عَ أَنفُسَهُمْ لَوْكَ انُوا يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا وَاتَّقُوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرً لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَعِنَا وَقُولُوا أَنْظُرْنَا وَأَسْمَعُواْ وَلِلْكَ فِرِينَ عَنَا أَبُ أَلِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنزُّلُ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِمِّن رَّبِكُمْ وَاللهُ يَغْنَصُّ برَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْ لِٱلْعَظِيمِ الْ

احقاء، ومواقع العبة (حركتان العقديم الرا

مد آ حرکات لروب € مد۲ او ۱۶ و ۲حبوازا
 مدُ ولجب ٤ أو ۞ حرکات ﴿ مدْ حسركة سان



نئسخ
 ئرل وشطل
 نئمخها می
 القلوب
 مالك. أومتول
 أمانيهم
 أمانيهم
 الناطلة
 أملم وجهة

أخلص عبادته

اللهُ مَانَنسَخُ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِمِنْهَا أَوْمِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَهُ مَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلَكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَالَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَانَصِيرِ إِنَّ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمْ كَمَاسُ بِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدُّ لِٱلْكُفْرَبُ أَلْإِيمَن فَقَدْضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّكِيلِ اللَّهِ وَدَّكَثِيرٌ مِّنَ أَهُلِ ٱلْكِنْبِ لَوْيَرُدُّ وَنَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَٰذِكُمْ كُفَّ الْاحْسَدَا مِّنْ عِندِأَ نَفُسِهِم مِّنَ بَعْدِ مَا نَبَيِّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَأَعْفُواْ وَأَصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِ فِي إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ النَّ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَدِةَ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمُ مِّنْ خَيْرِ يَجِدُوهُ عِندَاللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيلٌ اللهِ وَقَالُوا لَن يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْنَصَرَيُّ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْهَاتُوا بُرُهَنكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ إِنَّ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجَهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُعْسِنُ فَلَهُ وَأَجْرُهُ عِندَرَبِهِ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحُزُنُونَ النَّاللَّا

> من مقصم الراء مردرة

) صد ۲ حبرکات لرومیا 🧼 مد۲ او ۱۶و ۲ حبوار امدواحت ۶ او ۵ حرکات 👺 مد حبیرکیسیار

خزی دُلُّ وصعارٌ ، وقتل وأسر · سُبخانه تشريهاً له تعالى عن اتّحاد الُولد قانتون مطيعون حاصغول ■ بدیم متدغ ومحترغ ■ قضى أمراً أراد شيئا = کُنْ فِکُونْ الحَدُثُ ؛ فَهُو يخدث

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَرَىٰ عَلَىٰ شَيْء وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتَلُونَ ٱلْكِنَابِ كَذَٰ لِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَةِ فِيمَا كَانُو فِيهِ يَخْتَلِفُونَ شَنَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّ مَّنَعَ مَسَجِدً ٱللَّهِ أَن يُذَكَّرُ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أَنْ لَيْهِكُ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيَ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهِ وَلِلَّهِ ٱلْمُشْرِقُ وَلَعَرُبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَتُمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَسِعُ عَلِمٌ اللَّهَ وَسِعُ عَلِمٌ اللَّهَ وَقَالُواْ التَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ مَا فِي السَّمَوتِ وَ لَأَرْضَ كُلُّ لَّهُ وَكِنْ لَا لَهُ مَا لَكُ مُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ اللَّهُ مَا لَكُمُ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ الشَّي وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا ٱللهُ أَوْتَأْتِينَا ءَايَةٌ كَذَلِك قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَبَهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدْبَيَّنَّا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يُوقِنُ نَ شَيَّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِ لُحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْعَلُ عَنْ أَصْعَبِ ٱلْجَحِمِ (إِنَّ اللَّهُ عَلَى أَصْعَبِ ٱلْجَحِمِ

■ لا تجزي
لا تُقضي

عَدْلٌ
 فدیّهٔ

■ الْبَتْلِي الْحَتْبِرُ وامْتَحَنَ

ت بكلمات مأوامر وتواه

■ مَثَانِةً

مَرْجعاً . أو مَنْخاً أو موضع ثواب



وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْمُهُودُ وَلَا ٱلنَّصَرَىٰ حَتَّى تَبَّعِ مِلَّتُهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَالْهُدُيُّ وَلَيِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَ هُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ إِنَّا ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَا وَتِهِ عَأُولَتِ كَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكُفُرْبِهِ فَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ الآلَكُ يَبَنِي إِسْرَءِ يِلَ أَذُكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ آَيُّ وَأَتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْشُ عَن نَفْسِ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَاعَدْ لُّ وَلَا نَنفَعُها شَفَعَةٌ وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَإِذِ أَبْتَكَيَّ إِبْرَهِمَ رَبُّهُ بِكَلِّمَتِ فَأْتَمُّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّاقَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِيَّ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَأُتِّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ مَمْصَلَّى وَعَهِدْ نَآ إِلَى إِبْرَهِ مَ وَ إِسْمَعِيلَ أَن طَهِرا بَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَالْعَكِفِينَ وَٱلرُّحَّعِ ٱلسُّجُودِ (إِنَّ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ مُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَامِنَا وَأَرْزُقُ أَهْلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ مَنْءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِ وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ الْمَالُ

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ مُ ٱلْقَوَاعِدَمِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا نَقَبُّلُ مِنَّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةَ مُّسْلِمَةً لُّكَ وَأُرِنَا مَنَاسِكَنَا وَيُبْعَلِيْنَآ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ كَنَّنَا وَأَبْعَثُ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهُمْ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَبُ وَالْحِكْمَةُ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ شَ وَمَن يَرْغَبُعَ مِّلَةِ إِبْرَهِ مَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَأَ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱصَّلِحِنَ إِنَّ إِذْ قَالَلَهُ رَبُّهُ وَأُسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْآَلَ وَوَصَّىٰ بِهَآ إِبْرَهِمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبِنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ إِنَّ أَمْ كُنتُمْ شُهَداآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَاتَعَبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهُ ءَابَآيِكَ إِبْرَهِمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ البُّ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كُسَبَتْ وَلَكُم مَّا كُسَبِتُم وَلا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ عَمَّا

 مُسْلِمَیْنِ لك مُثقادیْن ، أو مُحْلِصینی لك

= مناسكنا

معالم ححّما . شرائعة

يُزكيهم
 يُطهرهم

من الشرك والمعاصبي

یرغب عن ..
 یرهد ویتصرف

= سفة نفسة

المتهلها واستخفُ لها . أو أهلكها

= أسلم

اثقد . أو أخلص العبادة ليي

خيفا
 ماثلاً عن
 الباطل إلى
 الدِّينِ الحَقِّ
 أُولادِ يَعْقُوبَ.
 أُولادِي الرَّوْدِ
 أُولادِي
 أُولادِي
 أُولادِي
 أُولادِي
 أُولادِي
 أُولادِي
 أُولادِي
 اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْنَصَرَىٰ تَهْتَدُوا قُلُ بَلُ مِلَّةَ إِبْرَهِمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الْآَ قُولُواْءَامَنُ ابِٱللَّهِ وَمَا أُنزلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزلَ إِلَى إِبْرَهِمَ وَالسَّمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآأُوتِي ٱلنَّبِيُّونَ مِ رَّبِّهِمْ لَانْفَرِّقُ بَيْنَ أَحَد مِّنْهُمْ وَنَحَنُّ لَهُ مُسْلِمُ نَ الْآَ فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِمَآءَامَنتُم بِهِ فَقَدِاْهُ تَدُواْ وَإِن نُولُوْا فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقٍّ فَسَيَكُفِيكَ هُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَكِلِمُ الله صِبْغَةُ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَنبِدُونَ شَ قُلُ أَتُحَاجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُورَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَنَعَنْ لَهُ مُعْلِصُهُ نَ الْآَلُ أَمْر نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبِ وَالْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْنَصَــُرَيٌّ قُلْءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن كُتُمَ شَهَدَةً عِندُهُ مِن ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَمَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كُسَبْتُمُّ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللهُ

■ السُّفهاءُ

الجماف العُفُول:
اليهودُ وم انعهم
أيّ منيء صرفهُمُ
جباراً. أو جباراً. أو متدلين متدلين على عقيهُ المسلام المثانة تقيلة المسلام المثانة تقيلة المسلام المثانة تقيلة المسلام المثانة المقدس المق

المشجد الحرام
 الكفة

اللهُ مَن اللهُ مَا اللهُ مَن النَّاسِ مَا وَلَّا هُمْ عَن قِبْلَنْهُمُ الَّتِي كَانُوا اللَّهُ مُ اللَّهِ مُ اللَّهُ مُ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ اللَّهُ مُ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ اللَّهُ مُ اللَّهِ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلِّهُ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللَّا مِن الللَّهُ مِن اللللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ عَلَيْهَا قُل لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَط مُسْتَقِمِ إِنَا وَكَذَ لِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّة وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدَ أَوَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَ ٓ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْةً وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَّكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ إِلنَّاسِ لرَءُوفُ رَجِمُ إِنَّ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجِهِكَ فِي ٱلسَّمَاءِ فَلَنُو لِينَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَهَ لَهَ أَفُولِ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَةٌ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِمُّ وَمَاٱللَّهُ بِغَفِل عَمَّا يَعْمَلُونَ إِنَّ وَلَبِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَبَ بِكُلّ ءَايَةٍ مَّاتَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَنْهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةً بَعْضَ وَلَيِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوٓ آءَهُم مِّنَ بَعْدِ مَاجَاءَكُ مِنَ ٱلْعِلْمُ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ الْعَالَمُ الْطَلِمِينَ

المُعْترين الشَّاكِين في أَنَّ الحَقَّ مِن ربك من ربك يُحُمُّم من الشَّركِ من الشَّركِ والمعاصي

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمَّ وَإِنَّا فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِنَ اللَّهِ وَلِكُلِّ وَجُهَدُّ هُومُولِّهَا فَأَسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَا لُمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكُ وَمَا ٱلله يُعَنفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ الْإِنَّ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فُولِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِعَلَّا يَكُونَ لِنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَوُ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَآخْشُونِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُرُ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ إِنَّ كُمَّا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَنِنَا وَيُزِّكِيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِنَبَ وَالْحِكَمَةُ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمُ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اللَّا فَأَذُكُرُونِيَ أَذْكُرْكُمْ وَأَشْكُرُوا لِي وَلَاتَكُفُرُونِ اللَّهِ كَالَّهُ عَالَّا لَّذِينَ ءَامَنُو ٱسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِوَ الصَّلَوْةَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِينَ المِّهَا

عد ۱ جبرکات لرومنا ۵ مد۲ و ۱۶و ۱ حبوارا
 مدولجت ۶ او ۵ حرکات ۵ عد حسرکستار

 أنبار تكمم للخترتكم

■ صلوات

ثناء ومغفرة

■ شغائر الله

معالِم ديبه في احج والعُمْرة

■ اغتمر

رار البيت المُعطَّم



يطُرُف بهمًا

يسعى شهما

 يَلْعَنهُم الله يطرُّ دُهم مي

وأحمثه

يُنظرُون

يُؤخُرُون عن

الغذاب لخظة

وَلَا نَقُولُوا لِمَ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَتُ أَبْلَ أَحْيَا وَلَكِ لَّا تَشْعُرُونَ اللَّهِ وَلَنَبْلُونَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَ لَجُوعِ وَنَفْصِ مِنَ ٱلْأُمُولِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتُّ وَبَشِّر ٱلصَّابِينَ النَّ أَوْلَتِهِكَ عَلَيْهِمْ صَلُوتٌ مِّ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةً وَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهَتَدُ فَ اللَّهِ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَاوَ لَمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أُواعْتَمَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَرِيطُوَّفَ بهمَاْ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ اللَّهَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَالْمُكْكَى مِنْ بَعْدِ مَابَيَّكَ أَ لِنتَّاسِ فِي ٱلْكِنَبِ أُولَيْكِ يَلْعَنْهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّعِنْهُ فَ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِ مُ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا تُوا وَهُمْ كُفَّارُأُ وَلَيِّكَ عَلَيْهِمْ لَعُنَةُ ٱللَّهِ وَالْمَلَيِّكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِ نَ







الله خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظُّرُنَ

الله وَحِدُ لَا إِلَهُ وَحِدُ لَا إِلَهُ إِلَهُ إِلَّهُ هُو الرَّحْمَنُ الرَّحِمُ اللَّهُ

■ نِثُ فرُقْ ، ونشر

 تصریف الرّیاح تقلیها فی مهالها

أنداداً
 أمتالاً من الأصنام

يعبُدُونها الأسبابُ الصّلاتُ التي

الصارك التم كانت بينهم في الدنيا

كرَّةُ
 غُودةُ إلى الدُّنيا

 خسرات ئدامان شدیدة

> خطوات الشيطان طرنة وآثارة

■ بالسوء بالمعاصي والدُّنوب

الفخشاء
 ما عطم أَبْخُهُ
 من الدُّنوب

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَ وَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ ٱلَّتِي جَنرى فِي ٱلْبَحْرِبِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَة وَتَصْرِيفِ ٱلْرِيحِ وَالسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّر بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَالْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِدُ نَ النَّهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبَّالِلَّهِ وَلَوْيرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُ إِذْ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ (أَنَّا) إِذْ تَبَرَّأُ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُوا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوا وَرَأُوا ٱلْعَاذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ شَيَا وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوَ أَنَّ لَنَاكُرَّةً فَنَتَبَرَّأُمِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّاكَذَ لِكَ يُربِهِمُ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ النَّارِ اللَّهِ المَّارِ اللَّهِ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا مِمَّافِي ٱلْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَاتَتَّبِعُوا خُطُوَتِ ٱلشَّيَطِنَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مَّبِينُ اللَّهُ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوْءِ وَالْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ مَا لَانَعْلَمُونَ الْأَلِيَ

ا ألفيّنا وخذنا ■ ينعق يُصوِّتُ ويصيحُ ■ بُکُم ده ه حرس = أهِلَ به لغير الله د کر عبد دغه عير اسمه تعالى ■ غير باغٍ عير طالب للمحرم للدة أو استثنار ■ ولا عاد ولا مُتحاور ما يسلُّدُ الرَّمق ■ لا يُزكيهم لا يطهرهم مي دىس دىو بېم

= شقاق

حلاف ومنارعه

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا أَوَلُوكَانَ ءَابَ أَوُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُ نَ شَيْ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كُمَثَلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ عِا لَايسْمَعُ إِلَّا دُعَا ، وَنِدَا ، صُمَّ ابْكُمُ عُمَى فَهُمْ لَا يَعْقِلُ نَ الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَارَزَقْنَكُمُ وَالشُّكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اللَّهِ إِنَّا احْرَمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ، لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّغَيْرَبَاغِ وَلَاعَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِمُ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ عَمَّنَاقَلِيلًا أُولَتِهِكَ مَايَأَ كُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَوَ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يُوْمَ ٱلْقِيلَمَةِ وَلَا يُزَكِيمِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ فَ أَوْلَتِكَ أَلَّذِينَ ٱشْتَرَقُ ٱلضَّكَلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّادِ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَبِ لَنِي شِقَاقِ بَعِيدٍ الْآ

■ البرّ هو جميعً الطاعات وأعمال الخير ■ في الرُّقاب فِي تحريرها من الرَّقُّ . أو الأسر = الْبَأْسَاء الفقر ونحوه ■ الضراء السقم ونخوه ■ حِينَ الْبَأْس وقت مجاهدة العدو ■ غُفِي

> تُرِك ■ كتِبَ فُرضَ

خيراً
 مَالاً كثيراً

اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَٱلْمَلَيْ حَةِ وَٱلْكِنَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُيِّهِ ذَوِى ٱلْقُرْ رَبِّ وَالْيَتَمَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَأَنْسَآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَاعَهَدُواْ وَالصِّبِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُو وَأُ لَيِّكَ هُمُ ٱلْمُنَّةُ نَ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا كُنِب عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلِيَّ ٱلْحُرُّ بِالْحُرُّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِوَ ٱلْأَنْثَى بِالْأَنْيُ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَنِّبَاعُ إِلْمَعْرُوفِ وَأَدَاءً إِلَيْهِ بِإِحْسَنِّ ذَ لِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِمٌ ﴿ فَا كُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوةً يَّأُولِي ٱلْأَلْبَ لِللَّكُمْ تَتَّقُونَ شَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَأَ حَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلُو لِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهِ فَمَلَ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّهَا إِثْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْ اللَّهِ

جنفا
 منيلاً عن الحق
 خطاً وَجهالاً
 الإتكاباً للظلم
 عندا
 عندا
 بينطيفونه
 بينطيغونه
 بالآية التالية
 علوغ عجرا
 راد في الهذبة
 راد في الهذبة

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِ مُ الْإِلَى لَيَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ إِنَّ أَيَّامًا مَّعُدُودَ تَّ فَمَنَكَاكَ مِنكُم مَّ يِضًا أَوْعَلَى سَفَرِفَعِدَّةً مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُّوعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينِ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَخَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُهُ نَ ١١٠ شَهُرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أَنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدَّى لِّنْسَاسِ وَبَيّنَتِ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَريضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِفَعِدَّةً مِّنَ أَتَ امِ أُخَرَيْرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَوَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَ لَكُمْ وَلَعَلَّاكُمْ تَشْكُنُ فَ اللَّهِ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيعَنِي فَإِنِّ قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَّ فَلْيَسْ تَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُ كَ شَا

احفاء، ومواقع العنة حركتان)
 ان الغام ومالا بلغط

سد ٦ حبركات لروب ﴿ مد٢ او ١٤ و ٦ حبوارا مد واحد ١٤ او ٥ حركات ﴾ مد حبيركسيس

الرَّفَتُ الْمِقَاعُ الْمِقَاعُ الْمِقَاعُ الْمِقَاعُ الْمِقَاعُ الْمِقْ مِنْ الحرام المنهائة منهائة المتضمة لها المتضمة لها المتضمة لها المتضمة لها المحتومة فيها المحتو



أُحِلَّ لَكُمْ مُنَّ لِينَاهُ ٱلصِّيامِ ٱلرَّفَثُ إِلَى نِسَآ بِكُمْ هُنَّ لِبَاسُ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسَ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ وَأَنْتُمْ تَغْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَلْحَن بَشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُرُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسُودِمِنَ ٱلْفَجْرِثْمَّ أَتِمُّو ٱصِّيامَ إِلَى ٱلنَّيْلُ وَلَا تُبَشِرُوهُ ﴾ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَجِدِّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللهِ فَكَلَ تَقْرَبُوهَا كَذَ لِكَ يُبَيِّثُ ٱللهُ ءَايَتِهِ لِنَّاسِ لَعَلَّهُ مُ يَتَّقُونَ ﴿ إِنَّ وَلَا تَأْكُلُوا أَمُولَكُم بَيْنَكُم بِ لْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى ٱلْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقَامِّنُ أَمْوَلِ ٱنَّاسِ بِأَلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ قُلُهِي مَو قِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّمَنِ ٱتَّعَيَّ وَأْتُوا ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبُوبِهِ أَوَ تَقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ نُفُلِحُونَ اللَّهِ وَقَتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَتِلُونَكُمُ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ

است ۲ هنرکات بروسا ۵ صد۲ او ۱۶ و ۲ هنوارا مدواهد ۲ هنرکات بروسال مد و ۱۶ هندرکان در مدرکان در مدرکان

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَفِقْنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِنْنَةُ أَشَدُّمِنَ ٱلْقَتْلِ وَلَا نُقَائِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِحَتَّى يُقَتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَلْلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَّآءُ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ إِنَّ الْهُولُ الْهُولَا فَإِنِ ٱنْهُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ النَّهِ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِنْنَةً وَيَكُونَ ٱلدِينُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱننَهُوا فَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى لَظَلِمِ بِنَ إِنَّهِ ٱلشَّهُ وٱلْحَرَامُ بِالشَّهْرِٱلْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ الْأِنَّ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلَ اللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّهُ لُكَةٍ وَأَحْسِنُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَأَتِمُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهَ فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْهَدِيُّ وَلَا تَعَلِقُوا رُءُ وسَكُرْحَتَّى بَبِلُغَ ٱلْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَنَكَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْبِهِ عَأَذَى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةً مِّن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى لَكِجَ فَمَا ٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْهَدْيَ فَمَ لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُم عَثَرَةً كَامِلَةً ذَلِكَ لِمَ لَّمْ يَكُنَ أَهْلُهُ حَاضِرِي

 أقفتموهم وجذتموهم ■ الْفَتْمَةُ الشرك في الخرم المسجد الخرام الحرام ■ الحُرْمَاتُ مًا تُجِبُ المحافظة عليه ■ التُهٰلُكة الهلاك بترك الجهاد أو الإنفاق فيه ■ أخصرتم مُنعَتُم عَلَّ البيت

يعد الإحرام استيسر تبسر وتسهّل

الهذي إلى
 البيت المغظم
 من الأنعام

ع مجلة عبد المخرم المخرم

■ ئسلك

ذبيخة ، وأدناها شاةً

ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَاتَّقُو ٱللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (إِنَّا)

ٱلْحَجُّ أَشْهُ رُمَّعُ لُومَتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِ لَ ٱلْحَجُّ فَلاَ رَفَتَ وَلَا فُسُوفَ وَلَاجِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ وَمَا تَفْ عَلُوا مِنْ خَيْر يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَتَكَزَّو دُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُوكَ وَأَتَّقُونِ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ اللَّهِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُوا فَضَلَامِن رَّبِّكُمْ فَإِذَآ أَفَضْ تُممِّن عَرَفَتِ فَاذَ كُرُوا ٱللهَ عِندَ ٱلْمَشْعِرَ ٱلْحَرَامِ وَأَذْ كُرُوهُ كُمَاهَدَ كُمْ وَإِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ لَمِنَ ٱلضَّالِينَ اللَّهِ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَ اضَ ٱلنَّكَاسُ وَٱسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِكُم إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِكُم اللَّهَ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنْسِكَكُمْ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكُرُهُ ءَابَاءَ كُمْ أَوْأَشَكَّ ذِكْرًا فَمِنَ ٱلنَّاسِمَنِ يَ قُولُ رَبَّنَاءَ الْنَافِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقِ إِنَّ وَمِنْهُم مَّ يَقُولُ رَبَّنَا ءَانِنَا فِي ٱلدُّ نَيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ النَّارِ أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّاكُسَبُواْ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَبِ الْنَا

فلا رَفَث
 فلا وقاع أو
 فلا فحش
 من القول

لا جذال
 لا حصام
 مع الناس

جُناخ
 إثم وحرخ

أفضتُمْ
 دَفعُتُمْ أنفُسكم
 و سِرْتمْ

 المشغر الحرام مُزْدَلِفَة

مَنَاسِكُكُم
 عباداتِكُمْ الحبية ﴿

 خالاق نصيب می الخير ٩ ويوني البناقية



- ألد الخصام
   شديد المحاصمة
   و الباطل
   الخرث
  - الزَّرْع • الْعزَّةُ الأنمةُ والحميَّةُ
    - فخسبه
    - كَافِيه خراءً • المهادُ
  - الْهِرَاشُ ؛ أي الْمُسْتَقْر
    - يَشْرِي : أ
- السُّلْم شَرَائِع الإسلام وتكاليهه
- خطوات الشيطان طُرُقَهُ وآثارهُ
  - ظُللِ ما يُسْتَظَلَّ به
- الغمام السُخاب الأبيض الرُقيق

الله وَاذْكُرُوا ٱللهَ فِي أَيَّامِ مَّعَدُودَتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَرَّ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأُخَّرَ فَلاَّ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ ٱتَّقَىٰ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تَعْشَرُونَ اللَّهَ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قُولُهُ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ ٱلْخِصَ مِ الْ وَإِذَا تُولِّي سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَالنَّسَلُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ إِنَى وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِزَّةُ بِ الْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلِيثُسَ ٱلْمِهَادُ اللَّهِ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَكُ ٱبْتِغَاءَ مَهْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُ وفَكُ بِٱلْعِبَ دِ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱدْخُلُوا فِي ٱلسِّلْمِرِكَ آفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَنَّ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ إِنَّ فَإِن زَلَلْتُم مِّنَ بَعَدِ مَاجَآءَ تَكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللهَ عَن يزُّحَكِيمُ إِنَّ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلُلِ مِّنَ ٱلْعَكَمَامِ وَٱلْمَلَيْمِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١

إخفاء، ومواقع الفَنْة (حركتان)
 ادغام، ومالا بِلغند

ا صدّ ؟ حركات بروماً أن مده و كاو تجموارًا مدّواحد، \$ او ٥ حركات أن مدّ حـــركتــــان

■بغير حسّاب بلا عدُّ لِما يُعْطى خسداً. أو ظلماً = مَشِلُ خالُ ■خلوًا مَضِوُّا الْبَأْمِنَاءُ والضَّرَّاءُ الفقر، والسَّقْم، وتخوهما = زُلُز لُوا أرعحوا إرغاجا شديدا

سَلْ بَنِي إِسْرَءِ يلَكُمْ ءَاتَيْنَهُم مِّنْ ءَايَةِ بَيِّنَةً وَمَل يُبَدِّلُ نِعْمَةً ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ تُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَ بِ إِنَّ أُرِّينَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْحَيَهِ أُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواً وَالَّذِينَ ٱتَّقَوْ افَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَ يَشَآهُ بِغَيْرِحِسَابِ اللهُ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئْبَ إِلْحَقّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيةً وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَاجَاءَ تُهُمُ ٱلْبَيِنَتُ بِغَيَّا بِينَهُمْ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا ٱخْتَلَفُواْفِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيم اللهُ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلُوا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتُهُمُ ٱلْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُاللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ إِنَّ يَسْتَكُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلُ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرِ فَلِلُو لِدَيْنِ وَٱلْأُقْرَبِينَ وَالْيَتَمَى وَلَسَكِينِ وَأَنِنِ ٱلسَّبِيلُ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمُ الْآَالِ عروة
 المسجد الحرام
 الحرم

الفشة =

الشرك

■ حبطث
 بطلث

= الميسر

القمار • العقو

ما فصل عن الحاحة

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَّكُمَّ وَعَسَى أَن تَكُرَهُوا شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لِّكُمُّ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْعًا وَهُوَشُرُّ لَكُمُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُ مَلَا تَعْلَمُ نَ اللَّهِ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّعَن سَبِيلِٱللَّهِ وَكُفْرًابِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْ نَةُ أَكْبُرُمِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا يَزَالُونَ يُقَالُونَ كُمْ حَتَّى يَرُدُّ وَكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَعُوا وَمَن يَرْتَدِ دُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمْتُ وَهُوَكَافِرٌ فَأَ لَيْكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُ فِي اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُولَيْكِ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱلله وَٱللهُ عَفُورٌ رَّحِمُ لَا اللهِ اللهُ اللهُ عَن ٱلْخَمْر وَٱلْمَيْسِرِ قُلُ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَفِعُ لِنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكَبَرُمِن نَّفْعِهِ مَأْ وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّاكُمْ تَنَفَكُّونَ الْآيَ







الأغتتكم المثق الكلفكم المثق المثلث المثلث

عي البرُّ

فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمِتَمَيِّ قُلْ إِصْلاحُ لَمُّمَ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَ نُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَمِنَ ٱلْمُصْلِحَ وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَ تَكُمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَ أَوْكَامَةٌ مُّؤْمِنَ أَخَيْرٌ مِن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتُكُمُ ۖ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبَدُ مُّؤْمِنُ خَيْرٌمِن مُشْرِكِ وَلَوْاَعْجَبَكُمُ أُولَيْكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُو إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ ءَايَتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ إِنَّ وَيَسْعَلُونَكَ عَن ٱلْمَحِيضَ قُلُهُو أَذَى فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضَ وَلَا نَقُرَ الْوُهُنَّ حَتَّى يَطْهُ رَنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ نِسَآ وُكُمْ حَرِثُ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَقُوهُ وَبَشِّراً لَمُؤْمِنِينَ النا وَلا جَعَالُوا اللهَ عُنْ ضَاةً لِأَيْمَنِكُمْ أَن تَبرُّوا وَتَتَقُواْ وَتُصْلِحُوا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللَّهُ

> T حبركات لروما ● صد ۲ و 1/و تحدوارا ﴿ ﴿ احتفاء ومواقع لابتية خركتان ﴾ شختم وصد ٤ او صحركات ● مد حسركنات ال ﴿ ﴿ ﴾ لا تعام وصدر ملفظ ﴿ فَلَقَعَادُ

۽ يُؤلُونَ يحلفون تحسى ترك مماشرة روحاتهم ■ تربُصْ التظاؤ ■ فاءُوا رُجُعُوا في المدة عما حلفوا عبيه = قُرُوء حيص . وقيل أطَهارٌ بغولتهن أرواجهن = درجة مترلة وفصينة = تشريخ طلاق خدود الله

أحكامه

لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ وِ اللَّغُوفِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِي يُؤَاخِذُكُم مِاكسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ ﴿ إِنَّ لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبِعَةِ أَشْهُرْ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِ مُدُّ إِنَّ وَإِنْ عَزَمُوا ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللهِ وَٱلْمُطَلِّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوعٍ وَلَا يَعِلُّ لَمُنَّ أَنِ يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَبُعُولَهُ أَنَّ أَحَقَّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَ لِكَ إِنْ أَرَادُوٓ ا إِصْلَحًا وَ لَمُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِلْغُرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِمُ الشَّا ٱلطَّلَقُ مَنَّ تَانِّ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَنَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْمِمَّاءَ اتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَغَافَاۤ أَلَّا يُقِيمَاحُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ مَافِيَا ٱفْنَدَتْ بِهِ "تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنَ يَنَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُ ذَ الْآَيُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زُوْجًاغَيْرَةً فَإِن طَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنِ يَتَرَاجَعَآ إِن ظُنَّآأَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّئُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُ نَ ﴿ اللَّهِ يُبَيِّئُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُ نَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مُضَارُّةً لَهُنَّ بالتُّهاوُ نِ بما فيها ■ فلا تعضلُوهُنَ فلا تُمْعُوهُنَّ أئمي وأنفع فطامأ للولد

₩ ضِرَاراً

# هُزُواً : سُخْرِيَةً

■ أزّكي

■ وُسْعها

طاقتها m فصالاً

قبل الحولين



وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَق سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَلَا تُمُسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّنَعْنَدُوا وَمَ يَفْعَلْ ذَ لِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَانَنَّ خِذُو ا ءَايَتِ ٱللَّهِ هُزُواً وَا ذَكُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِنْبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُو ٱللَّهَ وَعَلَمُو آنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعَضُّلُوهُنَّ أَي يَنكِحْنَ أَزُو جَهُنَّ إِذَا تَرَضُو بَيْنَهُم بِلْعُرُوفِ ۚ ذَٰ لِكَ يُوعَظُّ بِهِ مَنكَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَلَيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۖ ذَلِكُمْ أَزَكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَانْعُلَمُونَ اللَّهِ ﴿ وَلُولِدَتُ يُرْضِعُنَ أُولَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَاداً يُتِمَّ أَرَّضَاعَةً وَعَلَى لُؤَلُودِلَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِلْعُرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَكَّآرٌ وَلِدَةُ أَبِوَلَدِهَا وَلَامَوْلُودلَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُذَ لِكَ الْ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاض مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَ أَوَإِنْ أَرَه تُمَّ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَدَكُرُ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُرُ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَانَيْتُم بِالْمَعُ وفِ وَأَنْقُوا أُللَّهُ وَعَلَمُوا أَنَّ أُللَّهَ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ المَ

■ غرضتم لوحثم وأشرتم ا أكتنت أسررتم وأحفيتم يثلغ الكتابُ المفروصُ من العدة ■ فريضةً مهرآ ■ مَتْعُو هُنَّ أعطوهن المثعة ■ المُوسِع الغتى = قدرة قذر إمكانه وطاقته = الْمُقْتر

الصيَّق الحال

وَ لَّذِينَ يُتُوفُّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُوجَا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ النَّ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ ٱنِسَاءِ أَوْأَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِم لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفا وَلَا تَعْزِمُو عُقَدَةً ٱنِّكَاحٍ حَتَّىٰ يَبْلُغُ ٱلْكِنَبُ أَجَلَهُ وَعَلَمُو ٓ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَخذُرُوهُ وَعَلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورُ حَلِيمٌ ﴿ إِنَّ لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَاءَ مَالَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْتَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَة وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى لُوسِع قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِقَدَرُهُ مَتَعَابِ لَمَعُهُ وَيَ حَقًّا عَلَى ٱلْمُعْسِنِينَ النَّ وَإِن طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَافَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْيَعْفُوا ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقَدَهُ ٱلنِّكَاحِ وَأَن تَعْفُو ٓ أَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ اللَّهُ وَلَا تَنسُوا ٱلْفَضْلَ بِينَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ الْآيَا

د ۲ هـركات بروسا ﴿ مد٢ او١٥ ٢هـوار١
 مدواهب ١٤ او ٥ حركات ﴿ قد حــركـــان

قايتين
 مُوليعين خاضعين

قَرِجَالاً
 فَصَلُوا مُشَاةً

■ مثاغ

مُتَّعة . أو نفقةُ العِدة

يَقْبِضُ وينسُطُ
 يُضَيَّقُ ، ويُوسَّعُ

حَفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكُوتِ وَالصَّكُو قِ ٱلْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَنِينَ ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجَالًا أَوْرُكُبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذَكُرُواْ ٱللهَ كَمَاعَلَّمَكُم مَّالَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ الْ وَالَّذِينَ يُتُوفُّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُواجًا وَصِيَّةً لِّأُزْوَجِهِم مَّتَعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ عَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَ مِ مَّعْرُوفِ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِي مُ اللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ وَلِلْمُطَلَّقَتِ مَتَعُ بِالْمَعُرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينِ ﴿ كَالَاكَ يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُ نَ اللَّهُ لَكُمْ عَايَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُ نَ اللَّهُ المُحَرَّر إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيكِرِهِمْ وَهُمْ أَلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَ ٱللَّهَ لَذُوفَضِّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وَقَتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمُ النَّهِ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَأَضْعَافًا



مد الأحركات لروب ﴿ مدا والواحوارا ﴾ مدا والواحوارا ﴾ المخاه، ومواقع للعب حركتان ﴿ لَا لَعْمَامُ اللهِ عَلَيْكَ عدواجب \$ أو ه حركات ﴿ عد حسركسسان ﴾ ﴿ إِنَّ النَّامِ، ومالا بقط

كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَنْ فُطُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُ نَ الْهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلْ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا مُعَلَّا مَا مَا مَا مَا اللَّهُ مَا الل

المَهٰلأُ وُحُوهِ القوْم وَحُوهِ القوْم وَحُبِرَاتُهِم وَحُبِرَاتُهِم قارئتُمْ قارئتُمْ حَبِينَ عَمُونُ كَيْمُونُ كَيْمُونُ كَيْمُونُ كَيْمُونُ لَيْمُونُ لِيمُونُ لَيْمُونُ لِيمُونُ لَيْمُونُ لِيمُونُ لَيْمُونُ لَيْمُونُ لَيْمُونُ لَيْمُونُ لِيمُونُ لَيْمُونُ لِيمُونُ لَيْمُونُ لِيمُونُ لَيْمُونُ لِيمُونُ لَيْمُونُ لِيمُونُ لَيْمُونُ لَيْمُونُ لَيْمُونُ لِيمُونُ لَيْمُونُ لَيْمُونُ لَيْمُونُ لِللْمُؤْمِنُ لِلْمُونُ لِلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنُ لِيمُونُ لَيْمُونُ لِيمُونُ لَيْمُونُ لِلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنُ لِيمُونُ لِلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِلُونُ لِيمُونُ لِلْمُؤْمِلُونُ لِلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِلُونُ لِلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِلُونُ لِلْمُؤْمِلِكُونُ لِلْمُؤْمِ لِمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِل

التَّابُوثُ
 صُندو فُ التُّوراة

سكينة طُمانسة تقلو بكُمْ

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلِإِ مِنْ بَنِيٓ إِسْرَءِ يِلَ مِنْ بَعْدِمُوسَىٓ إِذْ قَالُوا لِنَبِيّ لَّهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكَانَّقَ تِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَ الْ أَلَّا نُقَتِلُو قَالُواْ وَمَالَنَا أَلَّا نُقَتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَ رِنَا وَأَبْنَ آبِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَ الْ تُولُواْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُ مَرُّواً لِلَّهُ عَلِيمًا بِالطَّلِمِينَ ١ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ إِلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَنْهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْتِمْ وَٱلَّهِ يُؤْتِي مُلْكُهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلَيْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَاكِةَ مُلْكِهِ مَلْ أَيْ أَيْكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةً مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقيَّةً مِّمَّا تَكَرَكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَتِعِكَةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ١

حركتان في تقحيم الراء فيقلة سد ۲ حبرکات لروس ۵ سد۲ او ۶ و ۲ حبوارا
 سد واحد، ۶ او ۵ حرکات ۵ سد حسرکسسال

فَلَمَّا فَصَلَطَالُوتُ بِلَجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهُ رِفَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَ لَّمْ يَطْعَمَّهُ فَإِنَّهُ مِنِي إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةُ بِيدِهِ فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّاجَاوَزَهُ هُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ قَالُوا لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُو ٱللهِ كَم مِّن فِتَ قِلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَمَ ٱلصَّابِنَ اللَّهِ وَٱللَّهُ مَمَ ٱلصَّابِنَ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبِّنَكَ أَفْرِغُ عَلَيْنَاصِ بَرًا وَثُكِبِّتُ أَقَدَامَنَ الْمَنْكَاوَ نَصُرُنَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَ فِينَ إِنَّ فَهَازَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُ دُجَالُوتَ وَءَاتَاهُ ٱللهُ ٱلْمُلْكَ وَأَلْحِكُمَةً وَعَلَّمَهُ مِمَّايَشَاءُ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِيَعْضِ لَّفَسَكَ تِ ٱلْأَرْضُ وَلَحِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضِّلِ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ وَلَكُ ءَايَتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ إِلْحَقَّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ الْآَنَ

فصل عن المصل عن بيت المقدم

مُبْتَلِيكم
 مُبْتَلِيكم
 مُبْتَلِيكم

ا اغْتَرَف أخد بيده دون الكُرْع

= لاطاقة

لاقدرة

حماعة

۔ = بَرَزُوا



■ برُوح القُدُس حبريل عبيه

السلام = خِلَّةُ

مودَّةً وصداقةً

الحين الحياة

القائم احياه ■ القائوم

الدَّاتُمُ القيام

ىتدىير أمر

الحلق

العاس وعفوة

لا يتوذه
 لا يتفنه ولا

ا يشتُق عليه = الرُّشْدُ

الهُدَى

= الْغَي

الصكلال = مالطًاغوت

مايُطَعي من صب وشيطان ونحوهما

بالعُرْوَةِ الوُثْقَى
 بالعُقْدةِ المُحْكمةِ

. الوثيقة

■ لا انفصام ما

لا انقطاعً ولازوالَ لها

﴿ يَلُكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بِعَضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٌ مِّنْهُم مَّن كُلُّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمُ دُرَجَتِ وَءَاتَيْنَاعِيسَى أَبْنَ مَرْيَعَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ ابَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ ٱخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَر وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلُوا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ١٠ يَنْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَنفِقُواْ مِمَّارَزَقْنَكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْم لَّا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خُلَّة وَلَا شَفَعَةً وَالْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّلِمُ نَ ١ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ هُو ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةً وَلَا نَوْمَ لَّهُ مَا فِي ٱسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ عِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَلَأَرْضَ وَلَا يَثُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ إِنَّ لَا إِكْرَاهُ فِي ٱلدِّيْنِ فَدَ تَبَيَّنَ ٱرَّشَدُ مِنَ ٱلْغَيَّ فَكُورِ يَكُفُرُ إِلَّطَعُوتِ وَيُؤْمِ لَ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِأَلْعُرُومَ ٱلْوُثْقَى لَا ٱنفِصَامَ لَمَا وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ ٱللهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيا وَهُمُ ٱلطَّلْعُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّور إِلَى ٱلظُّلُمَاتِّ أُولَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَيْدُونَ ﴿ إِنَّ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَآجٌ إِبْرَهِمَ فِي رَبِّهِ عَ أَنْ ءَاتَهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْيِ وَيُميتُ قَالَ أَنَا أُحِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِمُ فَإِنَ ٱللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِمِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبْهِتَ ٱلَّذِى كَفَرُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ اللَّهِ ٱلْوَكَالَّذِى مَكَّ عَلَىٰ قُرْيَةِ وَهِيَ خَاوِيَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُحْى هَذِهِ ٱللَّهُ بِعُدَمَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِائَةَ عَامِثُمَّ بِعَثَهُ قَالَ كُمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِأْئَةَ عَامِ فَأَنظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَأَنظُرْ إِلَى

قبهت
 غلب وتخير

■ خاويةٌ عَلَى عروشها خربَةٌ. أوخالِيةٌ

مد ؟ حيركات لروم ﴿ مد؟ اوءًاو ١جـوازًا مد وقعه ٤ او ٥ حركات ﴾ مد حسركنسان ﴿ الفائد (حركتان) ﴿ الفائد المائد المائ

تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ الْآَقَ

حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَكَةً لِّلنَّاسِ وَأَنظُرْ إِلَى

ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَاثُمَّ نَكُسُوهَا لَحْمَافَلَمَّا

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ رَبِّ أُرِنِي كَيْفَ تُحِي ٱلْمَوْتَى قَالَ أُولَمْ ■ فصر هن أمِلْهُنَّ أُوقطُّعُهُنَّ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَى وَلَكِي لِيَطْمَيِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ تعدادا للإحساب ٱلطَّيْرِ فَصُرُهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّا جْعَلَ عَلَى كُلِّ جَبَل مِنْهُنَّ جُزْءًا تطاولأ وتفاحرأ بالإيفاق ثُمَّ ٱدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا ۚ وَأَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِمٌ اللَّهُ ■ رثاء الناس مُراثياً لهم ■ صَفْوَان مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَ لَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ ححر كبير أمس ∎ وابلً أَكْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُلْكُلَةٍ مِّ اثَةُ حَبَّةً وَٱللهُ يُضَعِفُ مطر شديد الوقع ■ صلدا لِمَ يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمْ أحرد نَقِيّاً من التّراب









مكان مُرْ تَفعر من الأرض ثَمَرُ ها الذي مطرٌ خفيف ( زدادٌ ) ريحٌ عاصِف ( رؤبعة ) سموم . أو = لا تُتَمُّوا لا تقصدوا ■ تُغْمِضُوا فيهِ وتتسامحوا

بربوة

ا أَكُلُها

يۇ كل ■ فَطَلِّ

= إغصارً

= فيه نارٌ

صاعقة

= الخبيث الرّديء

تتساهلوا

في أخذِه

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِٱللَّهِ وَتُنْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمْثُ لِجَنَّةٍ بِرَبُوةٍ أَصَابُهَا وَابِلُّ فَعَانَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِلَّهُ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلُّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْ مَلُونَ بَصِيرُ اللَّهِ أَيُودٌ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةً مِّن نَّخِيل وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَ رُلَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الشَّمَرَتِ وَأَصَابُهُ ٱلْكِبُرُولَهُ دُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأْصَابَهَا إِعْصَارُ فِيهِ نَارُّفَ خَرَقَتُ كَذَلِك يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ شَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٓ النَّفِقُوا مِن طَيِّبَتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّ ٓ أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَلَاتَيمَ مُواالْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَنيُّ حَمِيدً الله السَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَوَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْسَاءِ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغَ فِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلا وَٱللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةُ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةُ فَقَدّ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَايَذَّكُّرُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَ إِنَّهُ

أخْصِرُوا
 خسهُم الحهادُ
 ضربا
 دهاناً وسيْراً
 لتكسُّ
 التَّمَقُف
 السُّرُه عن
 السُّوال

المنت المنت

بسيما فم به به به به به به به به الدالة والحاجة والحاجة الخافا الحاجة الحاجة الحاجة الحاجة الحاجة والحاجة والحاجة السؤال

وَمَا أَنْفَ قُتُم مِّن نَّفَ قَةٍ أَوْنَ ذَرْتُم مِّن نَّ ذُرِ فَإِنَّ ٱللهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ ١٠ إِن تُبْدُو ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَاهِي وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُ قَرَاءَ فَهُو خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنحُم مِن سَيِّعَاتِكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ إِنَّ اللَّهِ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَ لَهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاءُ وَمَا ثُنفِقُو مِنْ خَيْرِ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَاتُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجُهِ ٱللَّهِ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرِيُوكَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ اللهُ عَرَآءِ ٱلَّذِينَ أَحْصِرُوا فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ لَايستطِيعُونَ ضَرْبًا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ لَا يَسْعَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافَا وَمَاتُ نَفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُم بِالَّيْلِ وَالنَّهَادِ سِرًّا وَعَلَانِيكَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللَّا

■ نَتَخَلُّطُهُ يصرعه ويضرب به الأرضَ ■ الْمَسُ الجُنوبِ والخَبَل يَمْحَقُ الله الرّبا يُهْلِكُ المَالُ الذي دخل فيه يُربى الصَّدُقاتِ يكثر المال الدي أتحرجت منه ■ فَأَذَنُوا فأيقيوا ■ عُسْرَة ضيق الحال می عُدُم المال ■ فَنَظرَةُ

فإمهال وتأحير

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّيَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطِنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُو ۚ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبُوا وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَ أَفْمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةً مِّن رَبِّهِ فَ نَهَىٰ فَلَهُ مَاسَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَتِكَ أَصْحَنْ النَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهِ يَمْحَقُّ يَمْحَقُّ ٱللَّهُ ٱلرِّبَ وَيُرْبِي ٱلصَّكَ قَنتِ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ كُفًّا رِأْتِم إِنَّ اللَّهُ الرّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكَوَةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَاخُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا أَتَّقُوا ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ فَإِلَّهُ تَفْعَلُوا فَأْذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبَيِّمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَلِكُمْ لَاتَظْلِمُونَ وَلَاتُظْلَمُونَ وَلَاتُظْلَمُونَ اللَّهِ وَإِن كَانَ ذُوعُسْرَةِ فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْر لُّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ قُولَ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوَفِّ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهِ

= وَلَيْمُلل وليُمْل ولَيُقرَّ • لا يُخَلَ لا يَنْقَصَ ■ يُملُ يمني ويقو ■ لا يأب لا يُمشع ■ لا تسامه ا لا تملُّوا . أو لا تصخروا = أقسطُ أغدل أقومُ للشهادة أثْثُ لها وأغول عليها ■ أَذْنَى أقرت ■ فُسُوقَ حروج عل

الطاعة

يَّتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنِ إِلَىٓ أَجَلِ مُّسَكَمًى فَاحْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ إِلْعَدُلِّ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَر يَكُنُبُ كَمَاعَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُتُبُ وَلَيْمَ لِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلَيَ تَّقِ ٱللَّهَ رَبُّهُ وَلَا يَبْخُسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلُّهُ وَفَلَيُمَلِلُ وَلِيُّهُ إِلْعَدُلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأَمْرَأَتَكَانِ مِمَّن تَرْضُونَ مِنَ ٱلشُّهَكَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَ لَهُ مَافَتُذَكِّرَ إِحْدَ هُمَا ٱلْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَادُعُواْ وَلَا تَسْتُمُواْ أَن تَكُنُّبُوهُ صَغِيرًا أَوْكِبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَفْسَكُط عِندَاللَّهِ وَأَقُومُ لِشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْبَابُو أَ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةً حَاضِرةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحُ أَلَّاتَكُنُّهُ وَهَأُ وَأَشْهِ دُوۤ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَايُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِ يَدُو إِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقً إِحْمُ وَاتَّقُوا ٱلله وَيُعَلِّمُ حُمُّ ٱللهُ وَٱللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهُ

ا مد ا حرک دروها ف مداواه و حدوارا مدواجب او ۵حرکات است هسرکستان



وُسْعها
 طاقتها وما
 تقدرُ عليه
 إصراً
 عبُناً ثقيلاً
 وهو التكاليفُ

لا طاقة
 لا قُدره

﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَر وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرَهَن مَّقُبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱوَّتُمِنَ أَمَنتَهُ وَلْيَتَّقِ ٱللهَرَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةُ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ، ءَاثِمٌ قَلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعَمَلُونَ عَلِيمٌ اللَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضُ وَإِن تُبَدُواْ مَافِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُحْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَ يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَ يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهُ عَامَنَ ٱرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِ رَّبِّهِ وَ لَمُؤْمِنُونَ كُلُّءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَكَيِّكُنِهِ وَكُنُّهِ وَرُسُلِهِ لَانْفُرَقُ بَيْنَ أَحَدَمٌ رُسُلِهِ وَقَالُو سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرًا نَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ١١ لَا يُكُلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا ثُوَّاخِذُنَا إِن نُسِينَا أَوْ أَخْطَأُنَّا رَبِّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحكِمِلْنَا مَا لَاطَاقَةَ لَنَابِهِ وَأَعْفُ عَنَّا وَأَغْفَرْلِنَا وَأَرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفْرِينَ ﴿

> رة 🌰 نفحتم الراء 🌰 فنفته

احفاء، ومواقع العلة حركة
 ادعام، ومالا للفظ

عد الا هركات ازوما مدالا او او اجبوازا
 عد واجب الا و ه حركات عد حسركنسان

## المُؤرَّةُ الْعُزِيْرَائِيَّ الْعُرِيْرَائِيَّ الْعُرِيْرِائِيَّ الْعُرِيْرِائِيَّ الْعُرِيْرِائِيَّ

بِسُ اللهِ الرَّمْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْر

الْمَ إِنَّ ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّاهُ وَٱلْحَيُّ ٱلْقَيْرُمُ إِنَّ زَرَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَيَّةَ وَ لَإِنجِيلَ (أَنَّ مِن قَبْلُهُ دَى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِعَايَلتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَٱللَّهُ عَنِيزٌ ذُو ٱننِقَامِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ إِنَّ هُو ٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لا إِللهُ إِلَّاهُو ٱلْعَرْبِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ هُو ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ مِنْهُ ءَايَتُ مُّ كَمَّتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِنْب وَأُخُرُمُتَسَبِهَ تُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَاتَشَبَهُ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِ ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ } إِلَّا ٱللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ كُلِّمِنْ عِندِ رَيِّنَا وَمَا يَذَّكُنُ إِلَّا أَوْلُوا ٱلْأَ لَبَنِ إِنَّ رَبَّنَا لَا تُرْغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَامِ لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ١ رَبَّنا إِنَّكَ جَامِعُ

الْقَيْومُ النَّائِمُ الْفِيَامِ النَّائِمُ الْفِيَامِ النَّدُيرِ حَلْقَهُ الْفُرُقَانُ ما فُرق به يش الحقي والناظل عنويٌ والناظل عالت قويٌ ، عبيع الحاس مبيع الحاس فحكمات

 أمُّ الْكتاب أصلهُ الدي
 يُرِّحعْ إليه

واصخات لا الْتماس فيها

ولا اثلياه

 منشابهات حميات استأثر الله تعلمها أو لا تنصح إلا تنطر دقيق

ا ربيع ميّل والحراف عن الحقّ ا **لاثن**زغ

> لَا تُبِيلِ عِي الحقّ

ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَّارَيْبَ فِيدً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (أَنَّا

■ كَذأب كغادَة

■ المِهَادُ

الَّفِرَاشُ ؛ أي المستَّقَرُّ

> ■ لَعِبْرةً لبطةً

■ الشهوات المُثنّقهات

المُقَنْظَرةِ
 المضاعمة أو
 المُحُكمة

 المُسؤمة المُعلَّمة . أو
 المُطهَمة الحساد

> ■ الأنعام ِ الإبل والبقر والعم

■ الْحَرْثِ الْمَرْرُوغاتِ

المآب
 المرجع



إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغَنِّنِي عَنْهُمْ أَمُولُهُمْ وَلا آَوْلَدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَأُولَيْهِكُ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ إِنَّ كَدُأْبِءَالِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِعَايَتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهُمَّ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ إِنَّ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمُ وَيِئْسَ ٱلْمِهَادُ ١١ قَدْكَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَافِئَةُ تُقَيِّلُ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يُرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْى ٱلْعَيْنِ وَاللهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةَ لِأَوْلِ ٱلْأَبْصَكِ إِنَّ زُبِّنَ لِنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ ٱلْمُقَنظَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْحَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَرِ وَالْحَرْثِّ ذَلِكَ مَتَعُ ٱلْحَيَرَةِ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسُنُ ٱلْمَعَ بِ إِنَّ اللهُ عَلَى الْمُعَابِ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُ أَوُّنَبِنَّكُمُ بِخَيْرِمِن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَجُ مُّطَهَّارَةٌ وَرِضُونَ مِن ٱللهِ وَٱللهُ بَصِيرُ بِالْعِدِ وَاللهُ وَاللهُ بَصِيرُ بِالْعِدِ وَاللهُ

■ القانتين المطيعين الحاصعين لله تعالى = بالأسحار في أواحر اللَّيْل ■ بالقشط بالعذل ■ الدّين المنة والشريعة الإسلام الإقرارُ مع التصديق بالوحدانية = بغياً حسدا وطسأ للرِّياسة • أشلقتُ أخست الأسر منشركي العرب = حبطت بطلتُ

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا ءَامَنَّا فَأَغْفِرْلَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ إِنَّ ٱلْصَّابِينَ وَالصَّادِقِينَ وَٱلْقَنِينِ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَغَفِرِينَ إِلْأَسْحَارِ اللَّهُ شَهد ٱللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّاهُوَ وَٱلْمَلَيْحِكَةُ وَأُرِلُوا ٱلْعِلْمِ قَآيِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوا لَغَ إِينُ الْحَكِمُ اللَّهِ إِنَّ الدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَمُ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُو ٱلْكِتَبَ إِلَّامِ أَ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْسَا بَيْنَهُمْ وَمَا يَكُفُرْبِ اَيْتَ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ وَالْأُمِّيِّنَ ءَأَسُلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ ٱهْتَكُوا وَ إِن تُولُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِالْعِبَادِ إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ عِايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِحَقّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ أُرْكَبِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَلُهُمْ فِ ٱلدُّنْكَ وَالْآخِرَةِ وَمَالَهُ مِن نَصِرِينَ اللهُ

غَرْهُمْ
 حَدَعَهُمْ
 وأَطْمُعهُمْ
 يَغْتُرُون
 يَغْتُرُون
 يَغُدُرُون
 تُحُدرُون
 أُولِياء
 أُولِياء
 تَتْقُوا مِنْهُمْ
 تَخَامُوا مِنْ
 تَخَامُوا مِنْ
 تَخَامُوا مِنْ
 يَخَدِهُمْ أَمِراً

أَلَرْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعُونَ إِلَى كِنَابِ ٱللهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُولَى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ ١ ذَ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُو لَن تَمَسَّنَا ٱنْسَارُ إِلَّا أَيَّامَا مَّعْدُودَ تُ وَغَرَّهُمُ فِيدِينِهِ مِمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ إِنَّا فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَهُمْ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيهِ وَوُفِيَّتَ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ إِنَّ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَلِكَ ٱلْمُلْكِ تُوَّتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِيزُ مَن تَشَاءُ وَتُعِيزُ مَن تَشَاء مُبِيدِكَ ٱلْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَفِي ٱلَّيْ لَلِّ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّمِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيَّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاّهُ بِغَيْرِ حِسَابِ إِنَّا لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَدَّةً وَيُحَدِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهِ الْمَصِيرُ اللَّهِ قُلُ إِن تُخَفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبُدُوهُ يَعَلَمُهُ ٱللهُ وَيَعَلَمُ مَا فِي ٱستموت ومَافِي ٱلْأَرْضُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ

> او ٦ هــوارا ﴿ الْحَامَ ومواقع الفُنَّة (حركتان) ﴿ تَعْخَبِهِ الرَّهُ حركسار ﴿ الْحَامَ ، ومالا بِلْقَطْ

ید ۲ خبرکاب لروما ﴿ مد۲۰و۱۶ احبوارا مدواحد ۶ او ۵ حرکاب ﴿ مد حسرکسسار

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْر تُحُضَ را وَمَاعَمِلَتْ ا مُحَصِّرُ أ مشاهدا مِن شُوَءٍ تُودُّ لُوْأَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ ہی صبحف الأغمال ■ يُحَذُّرُكُم ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَٱللَّهُ رَءُ وَفُ إِلْعِبَادِ إِنَّ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ يحوفكم ا مُحَوِّراً فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُور رَّحِيمُ غتيقاً مُفرُّ عا لجدمة بيت الْمُ اللَّهُ عَلَّ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَالرَّسُولَكَ فَإِن تَوَلَّوْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ المقدس ٱلْكَفِرِينَ الْآَثَا اللهُ اللهُ ٱصْطَفَى ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَعِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ آتِ أَنْ أَدُرِيَّةَ أَبِعَضَّهَامِ أَبَعْضُ وَٱللَّهُ = أعيدُها أحبرها سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ الْمَرَأَتُ عِمْزَنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ وأحصتها عَفلها ذكرتا مَا فِي بَطْنِي مُحَرِّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِي ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (أَنَّ فَلَمَّا جعله الله كافلاً ليا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْتَى وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وصاما ■ اغراب عُرِّ فة عبادتها وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُكُالْأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهُا مَرْيَمَ وَإِنِّ أَعِيذُهَا بِكَ في بت المقدس وَذُرِّيَّتَهَامِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ ١ أنّى لك خذا کیف . حَسَن وَأَلْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنَا وَكُفًّا لَهَا زُكِّرِيًّا كُلُّمَا دَخَلَ عَلَيْهِا أو من أيس لك هدا زَكْرِيًّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَمَرْيَمُ أَنَّ لَكِ هَذَاً

فعدد الراء

احقاء، وجوافع العنة ، حركنان
 ية ادعاد، وحالاً بنفط

◄ ١٦ ال حبركات لروما ﴿ مد١ او١١ و ١٦ حبوارا
 ◄ مدّ و احب ٤ او ٥ حركات ﴿ مد حسركسسان

قَالَتُهُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ (لللهُ)

هُنَالِكَ دَعَازَكَرِيَّارَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ١ فَنَادَتُهُ ٱلْمَكَيِّكُةُ وَهُوَقَآيِم يُصَكِي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهُ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَة مِنَ ٱللهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيتًا مِنَ ٱصَّلِحِنَ الْآ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَمْ وَقَدْ بِلَغَنِي ٱلْكِبْرُ وَ مُرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ اللَّهُ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِّيٓءَ ايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّاتُكَلِّمُ النَّاسَ ثَلَثَةَ أَيَّامٍ إِلَّارَمْزاوَ ذَكُر رَّبُّكَ كَثِيرًا وَسَيِّحَ إِلْعَشِيُّ وَ الْإِنْكَدِ اللَّهِ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيِّكَةُ يَمَرْيَمُ إِنَّ ٱللهَ ٱصْطَفَىكِ وَطَهَّرَكِ وَصُطَفَكِ عَلَىٰ نِسَآءِ ٱلْعَلَمِينَ إِنَّ يَمَرْيَهُ ٱقْنُتِي لِرَبِّكِ وَسُجُدِى وَ رُكِعِي مَعَ ٱرْكِعِينَ شَيْ ذَلِكَ مِنْ أَلْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْلَصِمُونَ ١ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَكَيْكَةُ يَمَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةِ مِّنْدُ ٱسْمُدُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مُرْيَمَ وَجِيهًا فِي ٱلدُّنِيا وَ لَأَخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ الْ

خصوراً
 لا يأتي النساء
 مع القدرة
 على إتيانهناً
 آنة

ایه علامهٔ علی خمْلِ زوجَتی و زَهْزاً

■ رمزا إيماءً وَإشارَةً

سَبُخ
 صَل

بالغشي من وقت الزوال لل الغروب
 الله الغروب
 الإبكار

ا و بكار من وقت الفجر إلى الضخى

 اقتي أديمي الطاعة. أؤ أخلِصي العبادة

أفلامَهُمْ البتي
 يفترعُون بها

 وجيها ذا حاه وقدر

 ف المهد في رمن طعولته قبا أوال الكلام

■ کهلاً

حال اكتمال ئە قو تە

قضي أمرأ أر أده

■ الحكمة

الصواب في القول والعمل

■ أخلُق أصور وأقدر

 الأكمه الأغمى حلقة

■ تدخرون تحشرية للأكا

فيما بعد

= أخسَّ = علم بلا شُنَّهةٍ

■ الحواريُون أصدقاء عيسي و حواصه



وَيُحَكِمُ النَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِوكَهُلا وَمِنَ ٱلصَّلِحِ نَ اللَّهِ قَالَتْ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي وَلَدْ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُّ قَالَ كَذَاكِ ٱللهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ إِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُم نُ (٧٠٠) وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِنْبُ وَ لُحِكُمةً وَٱلتَّوْرَةُ وَٱلْإِنجُ لَ ﴿ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِ بِلَ أَنِي قَدْجِئْتُكُم بِعَايَة مِن رَّبِّكُمْ أَنَّ أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ وَأُحْيِ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنَيِّتُ كُم بِمَاتَأُ كُلُونَ وَمَاتَدَّخِرُونَ فِي يُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِ فَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَةِ وَلِأَحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْحَكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِعَايِة مِن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُ نِ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَاصِرَطُمُسْتَقِيمُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ فَلَمَّا أَحْسَ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَقَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَعْنُ أَنْصَارُ اللهِ عَامَنًا بِأُللَّهِ وَشَهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُ نَ اللَّهِ وَشَهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُ نَ

مُتُوفِّيك
 آجِدُكَ وافياً
 بروحك وبدنك وسنك مضل عيسني
 مشفته المحببة

 الشُّمُمُّترين
 الشُّاكُس

 تَفَالُوا

أقْبَلُوا • ئَيْتَهُلُ رَدْعُ بِاللَّعْنَةِ

ربَّنَاءَامَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَ حُتُبُنَامَعَ

ٱلشَّهِدِينَ ﴿ وَمَكُرُو وَمَكَرَاللهُ وَاللهُ خَيْرُ

ٱلْمَكِرِنَ اللَّهُ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى إِنِّي مُتَوفِيكَ وَرَافِعُكَ

إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُو ْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱلتَّعُوكَ

فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو إِلَى يُوْمِ ٱلْقِيَ مَةِ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ

فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيمِ تَخْلِفُ إِنَ الْ فَاللَّالَّذِينَ

كَفَرُواْ فَأَعَذِّ بُهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا فِي ٱلدُّنْيَ اوَالْآخِرَةِ وَمَا

لَهُ مِن نَّصِرِنَ اللَّهُ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو وَعَكِمِلُوا

ٱصَّلِحَتِ فَيُوفِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ١

ذَ لِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْأَيْتِ وَالذِّكْرِ ٱلْحَكِمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مَثَلَعِسَىٰعِندَٱللَّهِ كُمْثُلِ ءَادَمْ خَلَقَكُ مِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ

لَهُ كُن فَيَكُ نُ إِنَّ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَاتَكُ مِّنَ ٱلْمُمْتَرِنَ إِنَّ الْمُمْتَرِنَ الْمُ

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِ الْبَعْدِ مَاجَآءَ كَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُواْ نَدْعُ

أَبْنَاءَ نَا وَأَبْنَاءَ كُمْ وَنِسَاءَ نَا وَنِسَاءً كُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ

ثُمَّ نَبْتَمِ لَ فَنَجْعَ لَ لَعْنَتَ أُللَّهِ عَلَى ٱلْكَذِبِنَ اللهِ عَلَى ٱلْكَذِبِنَ اللهِ عَلَى ٱلْكَذِبِنَ

احف، ومواقع انعمة حركمان پيجمد الراء
 ادعاد ومياز بلغط

مد ا درکات لزوما ● مدا اوغاو اجبوازا
 مد واجب ا و درکات ● مد حسرکنساں

كلِمة سواء كلام عذل أو لا تختلف فيه الشرائع مائيلاً عن الباطل مائيلاً عن الباطل مرسيماً مُثقاداً لله مطيعاً مُثقاداً لله مطيعاً المؤمنين الحسنةي الحراجم وجازيهم والمائيين الحسنةي

إِنَّ هَذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ اللَّهُ فَإِن تُولُّو فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ إِ لَمُفْسِدِنَ اللَّهُ عَلِيمٌ إ قُلْ يَنَأَهُلُ ٱلْكِنَابِ تَعَالُوْ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوْآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ أَلَّانَعْ بُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَكِئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًامِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْ فَقُولُو ٱشْهَا دُو بِأَنَّا مُسْلِمُ نَ اللَّهُ يَا هُلُ ٱلْكِتَبِلِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ ٱتَّوْرَ يَهُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّامِ ابْعَدِهِ أَفَلا تَعْقِدُ كَ اللَّهُ هَا أَنتُمُ هَا وُلاءِ حَجَجْتُمْ فِيمَالَكُم بِهِ عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنشُمْ لَاتَعْلَمُ نَ إِنَّ مَاكَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفَامُّسُلِمَا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِلَى أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَذَا ٱلنَّبِيُّ وَالَّذِينَ عَامَنُو ۗ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِدِنَ اللَّهِ وَدَّ طَآبِفَة مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ لَوْيُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُ نَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُ نَ إِنَّ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمُ تَشْهَدُ نَ إِنَّا

ادعاد ومواقع العبة مركبان 🔵 بقميم ال

ا در ۱۳ همرکات لروسا ۱۵ مد ۱۳ و ۱۶ و ۱۳ هموارا د د واحد ۱۶ و ۵ حرکات در همرکستان

تَلْبِسُونَ
 تَحْلِطُونَ .

 أُو تَستُرُونَ
 مَلازِماً له

 الأُمْيِينَ
 العربِ الذين
 العربِ الذين
 كتاب
 كتاب
 كَتاب
 لَا نَصِيبَ من
 الخَيْر



لا ينظر إليهم
 لا يُحسن إليهم
 ولا يرحمهم
 لا يُزكّيهم
 أو لا يُثي
 عنهم

يَنَا هُلَ ٱلْكِتَبِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِالْبَطِلِ وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَلَّمُ نَ إِنَّ وَقَالَت طَّآبِهَ مِّن أَهْلِ ٱلْكِتَبِءَامِنُوا بِالَّذِي أَنْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَاكْفُرُوا ءَاخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُ نَ إِنَّ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ لَعَلَّمْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَا يُؤْتَىٰ أَحَدُ مِّشْلَ مَاۤ أُوتِيتُمْ أَوْيُحَاجُّوُكُمْ عِندَرَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَلْ يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَسِعُّ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ يَخْنَصُّ بِرَحْ مَتِهِ مَ يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضِّ لِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهِ ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطار يُؤَدِّهِ ﴿ إِلَيْكَ وَمِنْهُ مِ مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَار لَّا يُؤَدِّهِ ۗ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِما أَذَ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُو لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّنَ سَبِيلُ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُ كَ اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُ كَ بَلَىٰ مَنْ أُوفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّةِ نَ ﴿ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهُمْ ثُمَنَا قَلِيلًا أَوْلَيْهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهِ

يُلُوونَ السِنتَهُمْ السِنتَهُمْ السِنتَهُمْ الصحيح الصحيح الله الحرّف علماء فُقهَاء عُلماء فُقهَاء تقرّءون تقرّءون المنوي عهدي المنوي المناد وحصم المناد وحصم

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقَا لِلْوُنَ أَلْسِنَتَهُم بِأَلْكِنَب لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمَاهُومِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللهِ وَمَاهُو مِنْ عِندِ ٱللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُ ذَ إِنَّ مَاكَانَ لِبَسُرِ أَنْ يُؤْتِيهُ ٱللهُ ٱلْكِتَب وَٱلْحُكُمُ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِنَّاسِ كُونُوا عِبَادَالِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّنِيِّنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِنَبَ وَبِمَاكُنتُمْ تَدْرُسُ نَ اللَّهِ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَنَّخِذُوا ٱلْلَتِيكَةَ وَالنَّبِيِّنَ أَرْبَالًا أَيَأُمُرُكُم بِالْكُفْرِبَعُدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُ نَ ١ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلنَّبِيِّنَ لَمَآءَ اتَّيْتُكُم مِّن كِتَب وَحِكْمَةٍ ثُمَّجَاءَ كُمْ رَسُولَ مُصَدِّق لِمَامَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَءَأَفَرُرْتُمْ وَأَخَذُتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِيَّ قَالُوا أُقْرَرُنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَامُعَكُم مِنَ ٱلشَّهِدِينَ اللهُ فَمَن تُولَّى بِعُدَذَ لِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُ نَ اللَّهِ أَفَعَارُ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ طُوْعًا وَكُرْهًا وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ الله

الأشباط أولاد يعقوب أولاد يعقوب أولاده أولاده التوحيد التوحيد أو شريعة العذاب خطة

قُلْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِ رَّبِّهِمْ لَانْفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحَنُ لَهُ مُسْلِمُ نَ ﴿ وَمَ يَبْتَعِ غَيْرًا إِلْسُلَمِ دِينًا فَلَ يُقْبَلُ مِنْهُ وَهُوَفِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِنَ (٥٠) كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قُوْمًا كَفَرُو بِعَدَ إِيمَنهم وَشَهِدُو أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقَّ وَجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِ نَ ﴿ أَلَيْكَ جَزَآ وُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَكَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِهِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِ نَ ١٩ خَلِينَ فِيهَا لَا يُخفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظُرُ نَ ١٩ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُو مِي بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُو فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُو بَعْدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُو كُفُرا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَيْهِكُ هُمُ ٱلضَّالُّونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارُ فَلَ يُقْبَلُ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْ عُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبا وَلَو ٱفْتَدَىٰ بِهِ عَلَى لَهِ مُ كَيْكَ لَهُ مُ عَذَابُ أَلِيم وَمَا لَهُم مِّن نَّصِرِنَ (أَنَّ)

دُ ؟ حركات لزوما ۞ مدَّ؟ اوغاو ٢جموازا أواحدةً او ٥ حركات۞ مدّ هـــر كفــــان

الإحسال و كال احير وحيفأ مائلاً عي الباطل إلى

فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ هُ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِّبَنِي إِسْرَءِ بِلَ إِلَّا مَاحَرَّمَ إِسْرَءِ يِلْ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنزَّلُ ٱلتَّوْرَالَةُ قُلُ فَأْتُوا بِٱلتَّوْرَ لَةِ فَأَتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَدِقِكَ اللهُ فَمَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللهِ ٱلْكَذِبَ مِ أَبِعَدِذَ لِكَ فَأُولَيِكَ هُمُ الظَّلِمُ نَ ﴿ قُلُ صَدَقَ اللَّهُ فَ تَبِعُو مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا الديس الحتى عو جا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الْفِي إِنَّ أُوَّلَ بَيْت وُضِعَ لِنَّاسِ لَلَّذِي مغوخه بِكَّةَ مُبَارِكًا وَهُدَى لِلْعَلَمِ نَ اللَّهِ فِيهِ ءَايَتُ بَيِّنَت مَّقَامُ إِبْرَهِيمُ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنَا وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَن ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ اللهِ قُلْ يَنا هُلُ الْكِنْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَتِ اللهِ وَاللَّهُ شَهِيدً عَلَىٰ مَا تَعْمَدُونَ إِنَّ قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِنْبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجَا وَأَنتُمْ شُهَكَ الْمُوْوَمَا ٱللَّهُ بِغَفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو إِن تُطِيعُوا

لَن نَنَالُوا ٱلْبِرَّحَتَّ تُنفِقُوا مِمَّا يُحِبُّونَ وَمَالْنَفِقُو مِنشَيْءٍ







فَرِبِهَا مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُو ٱلْكِنَبَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ كَفِرِنَ إِنَّا

يَخْتَصِيمُ بِاللهِ
 يشحىء إليه
 تُقاتِهِ

شقا حُفْرةِ
 طَرَف حُفْرةِ

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتُلَى عَلَيْكُمْ ءَايَتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْنَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِم النَّا يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسَلِمُونَ النَّا وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَالْذَكُرُوا نِعُمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعَدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَنَّا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَاحُفْرَة مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ لَعَلَّكُمْ مُتَدُّونَ الله وَلْتَكُ مِنكُمْ أُمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعَرُوفِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَأُولَيْكِ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ١ تَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَأَخْتَلَفُواْ مِ أَبْعَدِ مَاجًاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَأُولَيْكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِمُ إِنَّ يَوْمَ تَبْيَضٌّ وُجُوهٌ وَتَسُودٌ وُجُوهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمُ بَعْدَ إِيمَنِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ النَّا وَأَمَّاٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتَ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عِلْكَ المَتْ ٱللَّهِ نَتَلُوهَا عَلَيْكَ بِأَحَقُّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَلَمِينَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

> و بنجيم الراء مفلا

احقاء، ومواقع العبة ،
 ادعام ومالا بنقط

مد ۱ حرکان لروما 🧶 مد۱ اولاو ۱ حوارا مدّواحد ۱۶ و هجرکات 🗞 عد حسرکسسان ا أذَى ضرراً يسيراً في ضرراً يسيراً على الأذبار المنتقفوا في في مناول وحدوا المنتقفوا المنتقفوا المنتقفة والنفس وشخها وشخها والمنتقبة النقس على الخق مستقيمة ثائنة



وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمْوُرُ الله كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِأَلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِن ٱلْمُنكَروَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْءَامَن أَهْلُ ٱلْكِتَبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكُثُرُهُمُ ٱلْفَسِقُونَ إِنَّ لَنَ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَكَ اللَّهِ اللَّهُ أَذَكَ اللَّهُ الْذَكِ وَإِن يُقَتِلُوكُمْ يُولُّوكُمُ ٱلْأَدْبَارَثُمَّ لَايْصَرُون شَاضَرِيَتُ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُو ٓ إِلَّا بِحَبْلِ مِن ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِن ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِن ٱلنَّاسِ وَبَآءُ و بِغَضَب مِن ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهُمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَ لِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَبْيَاءَ بِغَيْر حَقٌّ ذَ لِكَ بِمَاعَصُوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ اللَّهِ اللَّهُ لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ أُمَّةُ قَابِمَةً يَتُلُونَ ءَايَتِ ٱللَّهِ ءَانَاءَ ٱلْيُلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ إِنَّ يُؤْمِنُونَ بِأَلَّهِ وَ لَيُومِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِوَيُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَأُولَيْهِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَمَا يَفْعَكُوا مِنْ خَيْرِ فَلَن يُكَ فَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِلْمُتَّقِينَ الْإِلَى مُ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُو لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَ لُهُمْ وَلا أَوْلَدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعاً وَأُولَتِيك أَصْحَبُ ٱلنَّارِهُمْ فِهَاخَلِدُونَ اللَّا مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَذِهِ ٱلْحَيَهِ وَٱلدُّنْيَاكَمَثُلِ ربحِ فِهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرَّثَ قَوْمِ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَاعَنِتُمْ قَدْ بَدُتِ ٱلْبَغْضَآةُ مِنْ أَفْوَهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكُبُرُ قَدْبَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَنَةِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهِ هَنَانَتُمْ أَو لَآءِ تَحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِأَلْكِنَبِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلُواْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلُ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ اللَّهِ إِن مُسَسَّكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوَّهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّعَةُ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا لَا يَضُرُّ كُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُعِيظً إِنَّ وَإِذْ غَدُوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبُوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلقِتَالِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ النَّا

■ صِوِّ نُردٌ شديد أو مارٌ ■ حَرْت قوْم

> رزعهٔ • بطانة

حواص يستنطنون ﴿ أَمْرِكُمْ ﴿ أَمْرِكُمْ ﴿

لا يألونكم خبالاً
 لا يقصرون مي
 إفساد أمركم

■ ما عنتُمْ مشقَتكُمْ الشديدة

> • خلوا المرد بغضهم سغصر

■الغيظ أشدُّ العصب والحيق

**■غذؤت** حرڅت أوّل النهار

**■ ثُبَوْیءُ** ثُنْرِلْ وِتُوطَّنُ

■ مقاعد مواطن و مواقف

تَحْسا ع القتال ا يُمدَكُمُ يقويكم ويعيكم ■ فؤرهم من ساعتهم ■ مُسؤمين معلمير المسهم أوحينهم بعلامات لقطع طرفأ ليهدك طائمة ■ يكبتهم يُحُريهُمُ بالهريمة ■ مضاعفة کثیرة

إِذْ هَمَّ عَلَا بِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَّا وَعَلَى ٱللهِ فَلْيَتُوكُّلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ الآيا وَلَقَدْنَصَرَّكُمُ ٱللهُ بِبَدْرِوَأَنتُمْ أَذِلَّةً أَنَّ تُقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ إِنَّ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَ يَكُفِيَكُمْ أَ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَثَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَكَيِكَةِ مُنزَلِينَ الْآيُ بِكَيْ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا وَيَأْتُوكُم مِن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِءَ الَفِ مِنَ ٱلْمَلَيْمِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ لَكُمْ وَلِنَطْمَعِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَرْبِرِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ لِيَقْطَعَ طَرَفَا مِّنَ ٱلَّذِينَ كُفُرُو أَوْيَكِبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَابِينَ الْآَلُ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِشَيْءُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ المُنْ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمُوتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ يَغُفُرُ لِمَ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَ يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ٱلرِّبِ ٓ الْمَنْعَامُ ضَعَفَةً وَاتَّقُوا ٱللهَ لَعَلَّكُمْ ثُفُلِحُونَ إِنَّا وَاتَّقُوا ٱلنَّارَ ٱلَّتِي أُعِدَّتَ لِلْكَفِرِينَ الله وأطِيعُوا ٱلله والرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ الله



السُّرَاءِ والضَّراءِ
 اليُسْرِ والعُسْر

الكاظمين الغيظ
 الحاسبين عيظهم
 في قلوبهم

القصة القسع القسع

■ خلت مصت

ا سنن وَقَائِعُ فِي الأَمَمِ المُكَذِّبَةِ

لا تنهئوا
 لا تضعُفُوا
 عن القِتَال

عن مبده. ■ قرخ جزاخة

لذاوِلُها
 نُصَرَّفُها بأَحْوَالِ
 محتلفة

الله وسَارِعُو إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتَ لِلمُتَّقِينَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكَافِينَ ٱلْغَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّا وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَحِشَةً أَوْظَلُمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكُرُوا ٱللَّهَ فَأَسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذَّنُوبِ إِلَّا ٱللهُ وَكُمْ يُصِرُّوا عَلَى مَافَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُ وَ اللَّهِ أَوْلَيْهِكَ جَزَّا وُهُمْ مَّعْفِرَة مِن رَّبِّهِمْ وَجَنَّتُ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهُرُ خَلِدِينَ فِيهَ ۚ وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَمِلِ نَ إِنَّ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌّ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّدِينَ النِّ هَذَابِيَانَ لِّنَّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحْنَرُنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلُوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ الْ إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْمَسَ ٱلْقَوْمَ قَرْحَ مِنْ لَهُ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَابِينَ ٱنَّاسِ وَلِيعَلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهُداء وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ١

> معصم الراء فيقله

احقاء وبواقع العبة (حركيار
 ارغام وبالإسقط



ا ليُمخص يصفي من الدُّنُوب أو يختر ويبتلي ■ يمحق يهلك ويستأصل ■ كائين من نبي كثيرٌ من الأسياء ■ ريُون غلماء فقهاء أو حُمُو عُ كثم ة ■ فما وهنوا فما عجروا أو فما حسوا ■ ما استكالوا ما حصفوه أو دأوا لعذؤهم

وَلِيْمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُو وَيَمْحَقَ ٱلْكَفِرِ نَ اللَّا أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُو ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُو مِنكُمْ وَيَعْلَمُ أَصَّبِرِنَ اللَّهِ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقُوَّهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ نَنظُرُ نَ ﴿ فَا عُكَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱرُّسُلُ أَفَإِ مَّاتَ أَوْقُتِ لَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَبِكُمْ وَمَ يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَ يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَابًا مُّؤَجَّلًا وَمَ يُرِدُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَانُؤُ تِهِ مِنْهَا وَمَ لِيردُ ثُوابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِى ٱلشَّكِرِنَ (اللهُ كُرِنَ (اللهُ كُرِنَ اللهُ كُرِنَ اللهُ كُرِنَ اللهُ كُرُنَ اللهُ كُرُن رِبِيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَاضَعُفُوا وَمَا ٱسْتَكَانُوا وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱصِّبِنَ ﴿ وَمَا كَانَ قُولَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا ٱغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي ٓ أَمْرِنَا وَثَبِّتُ أَقَدامنا وأنصُرُنا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَ فِرِنَ الْإِنَّا فَعَانَهُمُ ٱللَّهُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسْنَ ثُوَابِ ٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْحُسِنِينَ الْإِلَا

يَّتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُقَ إِن تُطِيعُو ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَى بِكُمْ فَتَ نَقَلِبُوا خَسِرِينَ الْأَلِيَّا بَلِ ٱللهُ مُولَكُم وَهُو خَيْرُ ٱلنَّصِرِينَ اللَّهُ اللَّهُ مُولَكُم وَهُو خَيْرُ ٱلنَّصِرِينَ اللَّهُ اللَّهُ مُولَد فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُو بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلُطَ نَأْ وَمَأْوَ هُمُ ٱلنَّازُّ وَبِئْسَ مَثُوَى أَظُّلِمِ نَ إِنَّ وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعُدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ مَحَقَّ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعُصَايْتُم مِنْ الْعَدِمَا أَرَاكُمُ مَّاتُحِبُّونَ مِنكُم مَ يُرِيدُ ٱلْدُنْكَاوَمِنكُم مَّ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَسْلِيكُمُّ وَلَقَدُ عَفَاعَنِكُمْ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِدِينَ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَ كُمْ فَأَتْبَكُمْ عَمَّا بِغَمِّ لِّكَيْلا تَحْزَنُو عَلَى مَا فَاتَكُمْ

■ مَوْلاكُمْ نَاصِرُكُمْ

■ الرُّغْبَ الخُوْفَ والفَزَعَ

سُلُطاناً
 خُجَّةُ وَبُرَّ هَاناً

مَعْوَى الظَّالِمِينَ
 مَأْوَاهُم
 ومُقامُهُم

تحسونهم نستأصلونهم فتلا

فشائتم
 خبئتم عن قتال
 غدوً كم

لِيْتَلِيْكُمْ
 لِيْشْقَحِنْ ثَبَاتكُمْ
 غلى الإيمَانِ

تُصْعدُون في تدُهبُونَ في الوادي هَرْباً
 لا تلوُون

لا تُعرَّحُون



• فأثابكم حاراكم

عمّاً بغمّ خُرْياً مُتَصلاً يُخْرِي

اميا ا تُعاساً سُكُونا وهُذُوي أو مُقارية للنوم ■ يغشى للاسل كالعشاء ■ لبرر لحرس ■ مضاجعهم مصارعهم المقدّره لهم ■ لینتلی بيختبر ■ ليمخص بحنص ويريل ■ استزلهم الشيطان أرلَهُم . أو حملهم على الركل ≡ ضرئوا ساروا لتحارة أو عيرها ■ عُزِّ ي

غراة محاهدين

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِ إِبَعْدِ ٱلْغَرِّ أَمَنَةَ نُعَاسا يَغْشَى طَآبِفَة مِنكُمْ وَطَآبِفَةُ قَدَ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ عَيْرَ ٱلْحَقِّ ظُنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَامِنَ ٱلْأَمْرِمِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَكُلَّهُ لِللَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّالَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِشَىء مَّاقُتِلْنَاهَ هُنَاقُلُوكُنْمُ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتَلَ إِلَى مَضَاجِعِهِمُّ وَلِيَنْتَلِي ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُرِ فِي إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلُّوا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱشَّيْطُنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْعَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ حَلِمُ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ حَلِمُ اللَّهُ عَنَّالُهُ مَا ٱلَّذِينَ عَامَنُو لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفُرُو وَقَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُو غُرِّي لَّوْ كَانُو عِندَنَا مَامَاتُو وَمَا قُتِلُو لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمُّ وَاللَّهُ يُحِي وَيُمِيثُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللَّهِ وَلَبِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ أَوْمُتُّمْ لَمَغْفِرَةً مِّنَ ٱللهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُ فَ اللهِ

> من منطبع الراد الله المنطبة

احقاء، وتواقع الثَّنَّة (حركتان
 ادعام، ومالا بنفط

ا مد ٦ حـركاب لروم ﴿ بد٢ اوغ و ٦ حـوار؛ امدواحد،غ او ۵ حركات ﴾ بد حـــركــــان

وَلَهِ مُّتُّمُ أَوْقُتِلْتُمْ لِإِلَى ٱللهِ تُحْشَرُونَ الْمُنَى فَبِمَارَحْمَة مِنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمَّ وَلَوْ كُنتَ فَظَّاعَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعَفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَمُهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرُ فَإِذَا عَنَهْتَ فَتُوكُلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوكِّلِ نَ ﴿ إِنَّا إِن مُصْرَكُمُ ٱللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَغَذُ لَكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّ بَعْدِهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكُلِ ٱلْمُؤْمِنُ نَ إِنَّ وَمَا كَانَ لِنَبِيَّ أَن يَغُلُّ وَمَ يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَاغَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُ نَفْس مَّاكُسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُ نَ إِنَّ أَفْمَنِ ٱتَّبِعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كُمَ أَبَآءَ بِسَخُط مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلُهُ جَهَنَّمٌ وَبِثُسَ لَلْصِيرُ اللهُ هُمْ دَرَجَتُ عِندَاللهِ وَاللهُ بَصِيرُ إِمَا يَعْمَلُ كَ اللهِ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَب وَالْحِكْمَةُ وَإِن كَانُو مِن قَبَلُ لَفِي ضَلَل مُّهِ بِ إِنَّا أُولَمَّا أَصَبَتُكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْنُمُ أَنَّ هَذَا قُلُهُوَمِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِرِ رُوْقَا

لِنْتُ لَهُمْ
 سهلت هم
 أخلافك
 فقا

جَافِياً في المُعَاشَرةِ

المُعَاشَرةِ

لَتَفَرُّ قُوا • فلا غالب

لكم فلا قامر ولا خاذِلَ لكم ■يَعُلَ

> يَخُونَ فِي العسِمه

■ بَاءَ بِسَخطِ رحع بعضب عظیم

> يُزكِيهِم يُطهَرُهُمْ
>  من أَدْنَاس
>  الجاهلية

ألى خذا
 مِنْ أَيْنَ لنا
 خذا الخذلانُ

■ فَادْوَعُوا
 فَادْفُعُوا

القرخ
 الحرائ

وَمَا أَصَبَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ النَّا وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَمُهُمْ تَعَالُوْ قَتِلُوا فِي سَبِيلُ للَّهِ أُوادْفَعُو قَالُوا لَوْنَعُلَمُ قِتَ اللالَّهُ تَبَعَنَكُمْ هُمْ لِلْكُفُو يَوْمَبِنٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَنِ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُو بِهِمْ وَأَلِلَّهُ أَعْلَمْ بِمَا يَكْتُمُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَبُهُم وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلُ فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمْ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ شَ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُو فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَتًا بَلْ أَحْياء عِندَربهم يُزْزَقُونَ ﴿ إِنَّ فَرَحِينَ بِمَا ءَاتَ هُمُ ٱللهُ مِن فَضَلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا يهم مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُّونَ ﴿ اللَّهُمْ يَحْزَنُّونَ ﴿ اللَّهُ الله يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَة مِنَ ٱللهِ وَفَضْلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِن الْبَعْدِمَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرُ عَظِمُ الْآلِالَ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْسُوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُوا حَسْبُنَا ٱللهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِلُ اللهُ



المُلِي لهم مع كمرهم كمرهم عالم كمرهم المختبي المختار المنطق والمختار المنطق أون المنطق

وَ نَقَلَبُو إِنِعْمَةً مِنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَسَّهُمْ سُوَّةً وَ اتَّبَعُوا رِضُونَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضَلِ عَظِيمٍ اللَّهِ إِنَّمَاذَ لِكُمُ ٱلشَّيْطَنُ يُخَوِّفُ أَوِلِيآءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنكُنتُم مُّؤَمِنِنَ الْهِ وَلَا يَعُنُونِكُ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْعا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَمْمُ عَذَابٌ عَظِمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوْ ٱلْكُفْرَ بِالْإِيمَنِ لَيَضُرُوا ٱللَّهَ شَيْعًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِمُ الْآلِي اللَّهِ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمَّلِي لَكُمْ خَيْرٌ لِّإَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَأَنْمُ لِيَزْدَادُوۤ إِنْ مَا وَلَمْ مُ عَذَابٌ مُّهِينُ إِنَّ مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبُّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَقُوا فَلَكُمْ أَجْرُعَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ وَلا اللَّهِ وَلا اللَّهِ وَلا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآءَاتَ هُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَخَيْراً لُّهُمْ بَلْهُو شَرْ لَكُمْ سَيُطُوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَ لِللَّهِ مِيرَ ثُ ٱلْسَمَوتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱللَّهُ مِا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ النَّهُ

ر العبة (حركبان ) فعصم للرا: يفط ( فيقله

ا بقُونان ما يُتقرّ ده من البر البه تعالى المواعط المؤبو والترواحر المؤدو المؤرور الم

لَّقَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوۤ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنَّ أَغَٰنِيٓآ مُ سَنَكْتُبُ مَاقَالُوا وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَلْبِيآءَ بِغَيْرِحَقّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿ إِنَّ ذَلِكَ بِمَاقَدَّ مَتَ أَيْدِيكُمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ قَالُو الإِنَّ ٱللَّهَ عَهِ دَ إِلَيْنَآ أَلَّا ثُوَّمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلُ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي إِلْبَيِّنَتِ وَ بِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّهُ فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقَدُكُذِّ بَرُسُلَ مِن قَبُلِكَ جَآءُو بِٱلْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِوَالْكِتَبِ ٱلْمُنِيرِ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْوُتِ وَإِنَّمَا تُوكُونُ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَّ وَمَا ٱلْحَيَا أَهُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَنَّعُ ٱلْغُرُورِ إِنَّ ﴿ لَتُبْلَونَ فِي أَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَسَمْعُنَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُو ٓ أَذَكُ كَاذَكُ كَالْمَا كُوْ الْذَكُ كَاشِيراً وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَنْ مِ ٱلْأُمُورِ اللَّهِ



طرخوهُ

المفازة

فقنا عداب
الثّار
احمطنا من
عدابها
خوزيتهُ
مضخته وأهنتهُ
أدْهبُ

= فنبذُوه

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُو ٱلْكِتَبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِنَّاسِ وَلَاتَكُتُمُونَهُ فَنَبَدُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَشَتَرُوبِهِ ثَمَنا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ شَيْ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتُوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُو فَلا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَة مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللهُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱستموت و لأرض والله على كُل شيء قدر الها إن في خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَتِ لِّأُ لِي ٱلْأَلْبَبِ شَ ٱلَّذِينَ يَذُكُرُونَ ٱللَّهَ قِيكُما وَقُعُودا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكُّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَذَا بَطِلًا شُبْحَننَكَ فَقِنَاعَذَابَٱلنَّارِ اللَّهِ رَبَّنَاۤ إِنَّكَ مَن تُدۡخِلِٱلنَّارَفَقَدۡٱخۡزِيْتَهُ وَمَالِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ ١ أَنَّ رَّبُّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَا يُنَادِي لِلْإِيمَنِ أَنْ ءَامِنُوا برَبِّكُمْ فَعَامَنَّا رَبَّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبِنَا وَكَفِّرْعَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَتُوفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ أَنَّا وَءَانِنَا مَا وَعَد تَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا يَحْزَنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ إِنَّكَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (اللَّهُ عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا يَحْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ إِنَّكَ لَا يَحْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (اللَّهُ

احقاء، ومواقع العنة احركتار) معجدم الرا

مدُ ٦ عبركات لروما 🌑 مدّا اودًاو ٦جبوازًا مدُ ولجب؟ او هجركات 🌑 مدُ حسركتسان

■ لا يغُرُّ ثَكَ لا يُخْدَعُنْكَ عن الحقيقة ■ تقلُّتُ تصرف = المهادُ الفِرُ اشُ ؟ أي المستقرّ 当当日 ضِيَافَةً وتكُرمَةً ■ صَابِرُوا عاللوا الأغداء و الصبر ■ رابطُوا أقيموا بالخدود مُتأهِّين للحهاد

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمِلِ مِنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْأُنثَى بَعْضُكُم مِن بَعْضِ فَ لَذِينَ هَا جَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَرِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَـتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُ كَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهُمْ وَلَأُدْ خِلَنَّهُمْ جَنَّتِ تَحْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَ رُبُوابًا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسَنُ ٱلثَّوَابِ اللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسَنُ ٱلثَّوَابِ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي ٱلْبِلَدِ اللَّهِ مَتَعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَ هُمْ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ ٱلْمَهَ دُ اللَّهِ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْ رَبُّهُمْ لَكُمْ جَنَّتُ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَادِ اللَّهِ وَإِنَّامِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزلَ إِلَيْهُمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنا قَلِيلًا أُولَتِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِهِمُ إِنَ ٱللَّهُ سَريعُ ٱلْحِسَابِ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱصْبُرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ ثُفَّالِحُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ ثُفَّالِحُونَ سُونَةُ النِّنابُاءِ ٢٥٠٠

## بِسُ اللهِ أَرَّمُواُرُّحِ مِرَ

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُو رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن نَّفْس وَحِدَة وَخَلَقَ مِنْهَا

زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَاءَ لُونَ

بِهِ وَأَلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ وَاتُّوا ٱلْيَنْكُمْ أَمُولَهُمْ

وَلَاتَتَبَدَّلُوا ٱلْخَبِيثَ إِلْطَيِّبِ وَلَاتَأْكُلُوا أَمُولَكُمْ إِلَىٰ أَمُولِكُمْ إِنَّهُ

كَانَحُوبَا كَبِيرًا ١٩ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُو فِي ٱلْيَنَمَى فَنكِحُو

مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ ٱلنِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْنُمُ أَلَّا نَعْدِلُو

فَوَحِدَةً أَوْمَامَلَكَتَ أَيْمَنُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُو إِنَّ وَءَاتُوا

ٱلنِّسَاءَ صَدُقَنِهِنَّ نِحُلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْء مِنْهُ نَفْسًافَكُلُوهُ

هَنِيَّ المَّرْيَا إِنَّ وَلَا تُؤْتُوا ٱلسُّفَهَاءَ أَمُولَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ لَّهُ لَكُرُ

قِيمًا وَ أَزْزُقُوهُمْ فِهَا وَ كَسُوهُمْ وَقُولُو لَمُنْ قَوْلًا مَعْهُ وَقُولُوا لَمُنْ قَوْلًا مَعْهُ وَقَالِ اللَّهِ

ٱلْيَنَمَىٰ حَتَّى إِذَا بِلَغُوا ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمُ رُشُدًا فَ دْفَعُو

إِلَيْهِمْ أَمْوَلُهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَ إِسْرَافَا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا وَمَن كَانَ

غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفٌ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْ كُلِّ إِلْمَعْ وَفِ فَإِذَا

دَفَعَتْمُ إِلَبْهِمْ أَمُولَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴿

 رقيباً: مُطَّلعاً أوحافطأ لأعمالك

= حُوياً: إثماً

■ تُقسطوا تعدلوا

■ طاب: حاً

أذنى: أقْرَبُ

■ لا تفولُوا

لاتُجُورُوا.

أ، لا تكثر عبالكم

■ صدُقاتهنُ ده دهر مهورهي

الخلة ا

غطيةً منه تعالى

■ هَنيئاً مريئاً سائعاً حمد

المغلّة = قياماً

قوام مُعاشكُمْ ■ انتأبًا ١

اتحتبروا وامتجنو

علمتم ونيشم

■ رُشدا خشر تصرف

في الأموال

= بداراً مُنادرين

■ فلْسُتَغْفَف

فليكُف عن أكل أموالهم

مُحاسباً لكُ

مَفْرُوضاً
 وَاحاً
 سبداً
 خویلاً. أو صواباً

■ سيطلؤن سيدخلون

■ فريضة مفروضة لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّاتَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَ لَأَفَرَبُونَ وَلِانِسَاءِ نَصِيبُ مِّمَّاتَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأُقْرَبُونَ مِمَّاقَلَّ مِنْهُ أَوَّكُثُرَ نَصِيبًا مَّ فَرُوضًا ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُوا ٱلْقُرْبِي وَالْبِئْمِي وَالْمَسَكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَمُعْمَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿ وَلَيَخْسُ ٱلَّذِينَ لَوْتَرَّكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلَيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قُولًا سَدِيدًا اللَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْ كُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا إِنَّ يُوصِيكُمُ اللَّهُ في أَوْلَادِ كُمُّ لِلذَّكِرِمِثْلُ حَظِ ٱلْأَنشَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ٱثَّنْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَاتَرَكَّ وَإِن كَانَتٌ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُويَهِ لِكُلِّ وَحِدِيِّنُهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَإِن كَانَلَهُ وَلَدُّ فَإِلَّهُ مِكُنَ لَّهُ وَلَدُّو وَرِثَهُ وَلَوْ أَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثَّلَثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخُونَ فَالِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهِ آ أَوْدَيْنُ ءَابَا وُكُمْ وَأَبْنَا وَكُمْ لَاتَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَفْرَبُ لَكُمْ نَفْعَأْ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهِ

■ احقاء، ومواقع العبة (حركتان) إن ادعام ومالا بنقط ■ فلقته





منتأ لا ولد لة و لا والد = خدود الله

الله وَلَكُمْ نِصْفُ مَاتَكُ لَا أَزْوَجُكُمْ إِلَّا يَكُنُ لَّهُ إِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَحْمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِّنَّ مِ أَبِعَدِ وَصِيَّة يُوصِينَ بِهَا أَوْدَيْنَ وَلَهُ إِنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تُرَكَّتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُنَّ ٱلشُّمُنُ مِمَّاتَرَكَمْ مُ مِّنَ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُونَ بِهَا أَوْدَيْنُ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَةً أُوا مُرَأَةٌ وَلَهُ, أَخُ أَوْ أَخْتُ فَلِكُلَّ وَحِدِ مِنْهُ مَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكُثُرُ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ٱلثُّلْثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّة يُوصَى بِهَا أَوْدَيْنِ غَيْرَ مُضَارٌّ وَصِيّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللّهُ عَلِيمُ حَلِيمُ الله وَرُسُولَهُ عَلَى خُدُودُ اللهِ وَمَ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ. يُدْخِلُهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهِا وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ وَمَن يَعْضِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَّعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِيثُ ١

كُرْها
 مكرهبن هن
 لا تغضلُوهُن
 لا تشكُوهُن
 مصارة لهُن

وَ الَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَحِشَةَ مِن نِسَا بِحُمْ فَأَسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأُمْسِكُوهُ فَي عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُوهُ فَ ٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتُوفَّ هُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَبِيلًا الله وَاللَّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَّا فَإِن تَابًا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تُوَّابَارِّحِيمًا الله إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِهَالَةِ ثُمَّ يَتُوبُوكِ مِن قَرِيبِ فَأُولَيْكِ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْمٌ وَكَاكَ ٱللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهُ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيَّاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّى تُبْتُ ٱلْكَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُ, لَيْهِكَ أَعْتَدُنَا لَمُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا أَيْسَاءَ كَرُهَا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَغْضِ مَاءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَ يَأْتِينَ بِفَحِشَةِ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كُرهُ تُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكُرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا اللَّهُ

بُهْتاناً
 ناطِلاً . أو ظلماً

■ أقضى بغضكم
 وصل

ميثاقاً غليظاً
 عهداً وثيقاً

مقتأ
 مُبَعُوصاً
 مستحقراً حداً

رائبگم
 بنات رؤ حاتگم
 م غیر کُمْ

■ فلا جُناح فلا إثم

حلائل أبنائكم
 رؤحائهم

وَإِنْ أَرَدَتُ مُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْج مَّكَانَ زَوْج وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَ فَي قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْعًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْ تَنَا وَ إِثْمَا مُّبِينًا إِنَّ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بعضُ كُم إِلَى بَعْضِ وَأَخَذَت مِنكُم مِّيثَقًا غَلِيظًا ١ وَلَانَنكِحُوا مَانكُمَ ءَابَ وَكُونَ مِن ٱلنِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدُ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ١١٠ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمْ أُمَّهَ عَلَيْكُمْ وَبِنَا أَكُمْ وَأَخُو تُكُمْ وَعَمَّ أَكُمْ وَحَلَا تُكُمْ وَبِنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَ تُكُمُ ٱلَّتِي أَرْضَعْنَكُمُ وَأَخُو تُكُم مِن ٱلرَّضَعَةِ وَأُمَّهَ تُنِسَآبِكُمْ وَرَبَيْبُكُمُ ٱلَّتِي فِي خُجُورِكُمْ مِن نِسَا يَكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيْلُ أَبْنَآيِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَكِينِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورا رَّحِيمًا ١



■ المُخْصَنّاتُ دواتُ الأزواح

■ مُحْصِين

عفيقين عي

المعاصي = غير مُسافحين

عیْر راس

أَجُوزَهُنَّ

مُهُورهُنَ • طَوْلاً

عني وسعة

المحصنات الحرائر

= فتياتكُمْ

إمائكُم • مُخصيات

عمائم

غير مسافحات
 غير محاهرات

عیر محاهراً بالزّبی

■ مُتَخذات

أخدان

مُصاحبات أصدقاء للرّبا

■ العنت

الرُّسى . أو

الإثم به ■سنن

طرائق ومباهع

كِنَبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمُو لِكُمْ مُعْصِنِينَ عَيْرَ مُسَفِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُم بِهِ مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورُهُنَّ فَرِيضَة وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا تُرَضَيْتُ مِهِ مِرْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ وَمَ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَينكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ فَمِ مَّامَلَكُتُ أَيْمَنُكُم مِّن فَنْيَتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِكُمْ بَعْضُكُم مِنَ بَعْضِ فَ نَكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وِ لَمَعُهُ فِي مُحْصَنَتٍ غَيْرَ مُسَفِحَت وَلَا مُتَّخِذَ تِ أَخُدَانِ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصُفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُو خَيْرِ لَّكُمْ وَٱللَّهُ عَفُور رَّحِيُّ الله يُريدُ اللهُ لِيُ بَيِّنَ لَكُمْ وَيُهْدِيكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ

الله وَ الْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلنِسَاءِ إِلَّا مَامَلَكُتُ أَيْمَنُكُمْ

مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللَّهُ

بالباطل
عا يخالف
حُكُم الله تعالى
المُحُكُم الله تعالى
المُحُكِم على المُحَلَم المُحَلِم المُحَلَم المُحَلِم المُحَلَم المُحَلِم المُحْلِم المُحْلِم

وعاهد ثموهم

وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱشَّهُوَ تِ أَن عَيلُو مَيْلًا عَظِيمًا ﴿ ثُنَّ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَل يُحَفِّفَ عَنَكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمُولَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطل إلَّا أَن تَكُونَ يَجِكُرَةً عَن تَرَاض مِنكُمْ وَلَا نَقْتُلُوا أَنفُسكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ وَمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ عُدُونا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱلله يَسِيرًا إِنْ تَعْتَنِبُوا كَبَايَرَ مَا نُنْهُوْنَ عَنْهُ نُكُفِّرُ عَنكُمْ سَيِّ عَاتِكُمْ وَنُدُخِلُكُم مُّدَخلا كُريمًا الله وَلَا تَنْمَنَّوْ مَافَضَّ لَ ٱللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضَ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَا ٱكْتَسَبُوا وَلِنِسَاءِ نَصِيبٌ مِّا ٱكْنَسَانَ وَسْعَلُوا ٱللَّهَ مِن فَضْ لِلَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللهُ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مُولِي مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتَ أَيْمَنُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (آيًّا)

ٱلرِّجَالُ قُوَّمُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ بِمَافَضَّكُ ٱللهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمُولِهِمْ فَالصَّلِحَتُ قَيْنَتُ حَفِظَت لِلْغَيْبِ بِمَاحَفِظَ ٱللهُ وَلَّنِي تَخَافُونَ نْشُوزَهُ فَ فَعِظُوهُ ﴿ وَاهْجُرُوهُ فَي فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعَنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا اللَّهِ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِ مَا فَابْعَثُوا حَكُمَا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكُمَا مِنْ أَهْلِهَ إِل يُرِيداً إِصْلَحَايُوفِق ٱللَّهُ بَيْنَهُما إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَيَ اعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا وَدِ لُوَلِدَيْنِ إِحْسَنًا وَبِذِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَتَ مَى وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْجَادِ ذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِٱلْجَلْبِ وَأَبِنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَامَلَكُتُ أَيْمَنُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ١ اللهِ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأَمُّ وَنَ ٱلنَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا عَاتَ هُمُ اللَّهُ مِن فَضْ لِهِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَ فِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا اللهُ

قراهون على النساء
 قيام الولاة على الرعية
 قانتات
 مضيعات لله ولأرواحهن ولأرواحهن ترقعهن على على المجاور المخت

أو سساً • الصاحب بالجثب الرفيق في أمر مرعوب

العيد سكمأ



ابن السيل المسافر العريب أو الصيف

فخوراً
 کثیر التّطاؤل
 وانتعاطم بالماقب

■ رئاء الناس مراءاة هم

مثقال ذرّة
 مفدار أصعر

تملة

■ تُسوّی بهم الأرض يُذفوا فيها كانوتي

عامري سبيل مسافرين . أو محتاري المسحد

> ■ الغائط مكان قصاء

الحاحة

■ صعيداً تران .أو وحه الأرض

> ■ طيبا طاهرا

وَ لَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمْ رِعَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا إِ لَيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَ يَكُنِ ٱلشَّيْطُنُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴿ إِنَّ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْءَا مَنُوا بِٱللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّارَزَقَهُمُ أللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا الْإِنَّا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِ الدُّنَهُ أُجرًا عَظِيمًا ١ فَكُيْفَ إِذَاجِئُ نَامِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيد وَجِئْنَابِكَ عَلَىٰ هَنَوُلاءِ شَهِيدًا ﴿ يُوْمَعِذِيودُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْتُسُوكَ لَوْتُسُوكَ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنْمُونَ ٱللهَ حَدِيثًا ١ إِنَّ يَمَا يُهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّلَاةَ وَأَنتُمْ شُكَرَىٰ حَتَّى تَعَلَمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَاجُنُبَّا إِلَّاعَابِرِي سَبِيلِ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُننُمُ مَّرْضَى أَوْعَلَىٰ سَفَرِ أَوْجَاءَ أَحَدُ مِن كُم مِن ٱلْغَابِطِ أَوْلَ مَسْنُمُ ٱلنِساءَ فَلَمْ يَجَدُواْ مَاءً فَتَيمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا عَفُورًا ﴿ إِنَّ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِنَابِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّو ٱلسَّبِ لَ ﴿ اللَّهِ لَا اللَّهِ اللَّهُ اللّ ا يُحرِّ فُونِ الكلم

يْعَيْرُونْهُ . أُو يَتَأُوّلُونَهُ اللّمَةُ غَيْر

لمسلمع. دعاء من ليهود

عبيه ﷺ

ستٌ من اجهود له ﷺ

احرافاً إلى حانب السنّوء

■ أقوم

أغدل في نفسه

■ نطمس ؤخوها منخوها ■ يُزكُون

> يئدځوں • فتيلاً

هو الحبط الرُّفيقُ في

وسط النواة عبالحنت

والطَّاغُوت كُلِّ مغْنُودِ أو لمطاع

عيره بعابي

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآبِكُمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا (فَ) مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَ مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَع وَرَعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَنِهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُو سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَسَمَعُ وَنَظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لِمُّهُمْ وَأَقُومَ وَلَكِ لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ يَا يُهَا ٱلَّذِينَ أُوتُو ٱلْكِنَبَ عَامِنُو مِانَزُّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْنَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَبُ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُاً يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَ يَشَاءُ وَمَ يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا اللهُ اللهُ مَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَا يَشَآهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ أَن النَّالِ النَّا النَّالِ النَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمَامُّ بِينًا إِنِيُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبا مِّنَ ٱلْكِتَبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَالطَّغُوتِ وَيَقُولُونَ

> ے) 🌑 تقصم الراء 🌑 فلفلة

سدٌ ٢ حـركات لزوماً ۞ مدَّ٢ لوءَاو ٦جـوازا دُواجِبِعُ او هحركات۞ مدُ هـــركتــــان

لِلَّذِينَ كَفَرُو هَنَّوُ لَآءِ أَهُدَى مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا سَبِيلًا (إِنَّ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

أُولَيْكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن يَجِدَلَهُ نَصِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ فَلَن يَجِدَلَهُ نَصِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ فَلَن يَجِدَلُهُ نَصِيرًا النَّهُ أَمْ لَمُهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ الْمُ يَحُسُدُ ونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَاءَاتَ هُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ فَقَدُ ءَاتَيْنَا ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِنَبَ وَالْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُّلُكًا عَظِيمًا إِنَّ فَمِنْهُم مَّنْءَامَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن صَدَّعَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيلًا وَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِاينِنَا سَوْفَ نُصِّلِهِمْ نَارًا كُلُّمَا نَضِعَتُ جُلُودُهُم بَدَّ لَنَهُمْ جُلُودًاغَيْرَهَا لِيَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ إِنَ ٱللَّهَ كَانَ عَنهِزًا حَكِيمًا إِنَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ سَنُدُ خِلْهُمْ جَنَّتِ تَعَرى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَ رُخَلِدِينَ فِهَا أَبْدًا لُّمُمْ فِيهَا أَزُوجَ مُّطَهَّرَةً وَنُدِّخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ﴿ اللَّهُ الللللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَا اللَّا الللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمُ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَنتِ إِلَىٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكُمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدُ لِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِبَا يَعِظُكُمُ بِهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (١٠٠) يَنَا يُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ الْطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأَرْلَى ٱلْأَمْنِ مِنكُمْ فَإِن نَنزَعُنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى للَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِأُللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرُ ذَلِكَ خَيْرُ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا إِنَّ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر

المعرو هو النُّفرةُ في المُصلِيهِ، الدُحلَهُ، المُصرِفة المُحروة وتهرَث ظليلاً ويه ولا قر ويه ولا قر العما يعطُكُمْ



يعظكُمُ

■ تـأويلاً عاقبةً ومآلاً ■ الطَّاعُوتِ الضَّلْيلِ كَعْبِ بن الأشرفِ اليهودي ■ يَصُدُون

■ يصدون يُعْرضون

■ شجر بينهم أشكل عليهم من الأمور

> = حرجاً صيفاً

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوا إِلَى ٱلطَّغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكُفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَنُ أَيْضِلَهُمُ ضَلَلًا بَعِيدًا ١١ وَإِذَا قِيلَ لَمُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنزَلَ ٱللهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ١ فَكُيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةً إِلَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةً إِلَا مَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُ وكَ يَعَلِفُونَ بِأَللَّهِ إِنْ أَرَدُنَاۤ إِلَّا إِحْسَنَاوَتُوْفِيقًا إِنَّ أَوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ وَقُل لَّهُمْ وَقُل لَّهُمْ وَقُل لَّهُمْ وَق أَنفُسِهِمْ قُولًا بَلِيغًا إِنَّ وَمَا أَرْسَلْنَامِ رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِظْلَمُ النَّفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا ٱللهَ وَاسْتَغْفَرَلَهُمُ ٱلرَّسُولُ لُوَجَدُوا ٱللهَ تُوَّابَارَّحِيمًا ﴿ فَكُلُ وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيِّنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا في أَنفُسِهِمْ حَرَجًامِّمًا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُو تَسَلِيمًا الْ

نفحيد الراء نلثلة

رُّهُ الحقاء، ومواقع ابعيه حركة الله التقام، ومالا يُلفت مد ٦ حبركات اروم ﴿ مدا او ١٤ و ٢ حبوارا
 مد واجب٤ او هجركات ﴿ مد حسركتسان

وَلَوْأَنَّا كُنَّبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُو ٓ أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُو مِن دِيَرِكُمُ مَّافَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيل مِّنْهُمَّ وَلَوْأَنَّهُمْ فَعَلُو مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَمُّهُمْ وَأَشَدَّ تَنْبِيتًا اللَّهِ وَإِذَا لَّا تَكَنَّهُم مِّ لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا إِنَّ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطا مُّسْتَقِيمًا إِنَّ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطا مُّسْتَقِيمًا الله وَمَ يُطِعِ ٱللَّهَ وَ ارَّسُولَ فَأَ لَيْهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّنَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أَ لَيْهِكَ رَفِيقًا اللَّهِ ذَلِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا إِنَّ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو خُذُو حِذْرَكُمْ فَ نِفِرُو ثُبَاتٍ أَوِ ٱنِفِرُو جَمِيعًا ﴿ أَن مِنكُولَه لِلَّهُ إِلَّا مِنكُولَه لِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ فَإِنْ أَصَبَتَكُمُ مُصِيبَةً قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَوْ أَكُمْ مَّعَهُمْ

شَهِيدًا إِنَّ وَلَبِنَ أَصَبَكُمْ فَضَل مِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَ

لَّمْ تَكُمُّ أَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَودَّة يَلَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ

فَوْزًا عَظِيمًا اللهِ فَلْيُقَتِلُ فِي سَبِيلُ اللهِ ٱلَّذِينَ

يَشْرُونَ ٱلْحَيَةَ ٱلْدُنْيَا إِلْآخِرَةِ وَمَ يُقَتِلُ فِي

■ حذركم عُدَتكُ م

ا تبات حماعة إثر

السطئن

ليتثاقل عي الحهاد

سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغُلِبُ فَسُوْفَ نُؤِّتِيهِ أَجْرًا عَظِمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالَا اللَّهِ اللَّهِ فَيُعْتَلُ أَوْ يَغُلِبُ فَسُوْفَ نُؤِّتِيهِ أَجْرًا عَظِمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

الطاغوت
 النبيطان
 هو احيط الرقال
 في وسط الواة
 بروج
 خطوب وقلاع
 مشيدة
 مطوله ربيعه

وَمَالَكُمُ لَانُقَيْلُونَ فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَ نِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَامِ لَّدُنكَ وَلِيّا وَجْعَل لَّنَامِ لَّدُنكَ نَصِيرًا اللَّهِ الَّذِينَ عَامَنُوا يُقَيْلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَيْلُونَ فِي سَبِيلِٱلطَّغُوتِ فَقَيْلُوۤ أَوْلِيَآءَٱلشَّيْطَيِّ إِنَّ كَيْدَ ٱشَّيْطِنِكَانَ ضَعِيفًا ﴿ إِنَّ الْمُرْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّو ۖ أَيْدِيكُمْ وَأُقِيمُوا أَصَّدَ ةَ وَءَا تُوا الرَّكَ فَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْفِنَالُ إِذَا فَرِيقَ مِّنْهُمْ يَخْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْأَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُو رَبَّنَا لِمَ كُنَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوْ لَآ أَخَّرُنَنَّا إِلَىٓ أَجَلِ قَرِيبٍ قُلُمَنَعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيل وَ الْأَخِرَةُ خَيْر لِّمِن ٱنَّقَىٰ وَلَا نُظْلَمُونَ فَنِيلًا الَّهِ اللَّهِ الَّهُ اللَّهُ تَكُونُوا يُدْرِككُمُ ٱلْمَوْتُ وَلُوكُنُّمُ فِي بُرُوج مُّسَيَّدَةً وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةً يَقُولُو هَذِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّئَة يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلُكُلِّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَنُّولُاءَ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ لَلَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةِ فِينَنَّفْسِكَ وَأَرْسَلْنَكَ لِنَّاسِ رَسُولاً وَكَفَى بِأَسَّهِ شَهِيدًا (إِنَّ )

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنَّ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَالَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكُتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَتَوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا الله الله يَتَدَبِّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلُوكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِ ٱللهِ لُوَجَدُوا فِيهِ ٱخْنِلَفًا كَثِيرًا إِنَّهُ وَإِذَا جَآءَ هُمْ أَمْرُ مِنَ ٱلْأَمْنِ أُو ٱلْخَوْفِ أَذَاعُو بِهِ وَلَوْرَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أَلْ الْسُولِ وَإِلَى أَلْ لِي ٱلْأَمْرِمِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَلْبِطُونَهُ مِنْهُمٌّ وَلَوْ لَافَضَّلُ ٱللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمُ أَشَّيْطَنَ إِلَّا قَلِيلًا إِنَّهُ فَقَيْلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ ٱلْوُ مِنِينَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفُّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿ مَ يَشْفَعُ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَعَةً سَيِّئَة يَكُ لَّهُ كِفُل مِّنْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا ﴿ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُوهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اللَّهِ

■ حفيظا حافظاً ورفيباً

■ مرزُوا حرخوا

■ بیُت دئر

■ أَذَاعُوا بِهِ أَفْشُوهُ وأَشَاعُوهُ

« يستثبطُونه

يستخرخون علمه

> **≡ بأسَ** ىكايە

ع بأساً قُوَةُ وشدة

■ ٹنگیلاً
 تعدیماً وعقاماً

■ كَفْلَ

ىصىت وحط ■ مُقيتاً

مقتدراً . أو حفيطاً

يُولِوُ النِسَيِّالِ ٤

ٱللَّهُ لا إِلَهُ إِلَّاهُو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لارَيْبَ فِيةً وَمَنْ أَصَّدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا اللَّهِ اللَّهُ فَمَا لَكُرُ فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِتَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَا كَسَبُوا أَتُريدُونَ أَن تَهَدُواْ مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ وَأُوا لَوْ تَكَفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا نَتَّخِذُ وَالمِنْهُمُ أَوْلِيَّاءً حَتَّى مُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تُولُّواْ فَخُذُ وَهُمْ وَأَقْتُ لُوهُمْ حَيْثُ وَجَد تُمُوهُم وَلَانَنَّ خِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَانْصِيرًا اللَّهُ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قُوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقُ أَوْجَاءُ وكُمْ حَصِرَتَ صُدُورُهُمُ أَن يُقَيْلُوكُمُ أَوْيُقَيْلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَ نَلُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَانِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَاجَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ١ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمُكُلُّ مَارُدُّواْ إِلَى ٱلْفِئْنَةِ أُرْكِسُواْ فِيهَاْ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُواْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَأَقْنُلُوهُمْ حَيْثُ

أركسهم
 ردهم إلى الكفر
 حصرت
 صافت
 السلم

أزكسوا
 أنكوا أشيع تلب
 ثقفتُمو هُمُ

الاستسلام والائقياد للصدح

وحدثتموهم

) 🌎 بفحمد الراء 🔵 منفية

احفاء ومواقع انفية حرك
 ابتاد، ومالا بلقط

مد ٦ خبركات لروسا ى مد١ اوغاو ٦ حبوارا
 مد واحب٤ او ٥ حركان ن مسركسان

ثَقِقْتُمُوهُمْ وَأُولَيْكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهُمْ سُلْطَنَا مُّبِينًا ١١

أو تَجِيَّة الإسلام

عَرُضَ الحياةِ
 المال الزائل

وَمَاكَاكَ لِمُؤْمِنِ أَيَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاوَهُ مَن قَنْلَ مُؤْمِنًا خَطَّا فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُّؤْمِنَة وَدِيَة مُّسَلَّمَةُ إِلَى أَهْلِهِ ۚ إِلَّا أَنِ يَصَّكَ قُوا فَإِن كَانَ مِن قُومٍ عَدُوِّ لَّكُمُ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُّؤْمِنَةً وَإِن كَانَ مِن قُوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُّ فَدِية مُّسَلَّمَةً إِلَىٰٓ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُرَقَبَة مُّؤْمِنَا قَإِفَمَ لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ تُوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١٠ وَمَ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِهَا وَعَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّلَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ١ أَنَّ يَتَأَيُّهَا

اللَّذِينَ عَامَنُو الْإِذَاضَرَ بْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُو وَلَا نَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْحَكُمُ السَّلَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَا وَ الدُّنْ الْعَنْ اللَّهِ مَعَانِمُ كَانِمُ كَثِيرَةً اللَّهِ مَعَانِمُ كَثِيرَةً اللَّهِ مَعَانِمُ كَثِيرَةً اللَّهِ مَعَانِمُ كَثِيرَةً اللَّهِ مَعَانِمُ كَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَذَلِكَ حَكْنَتُم مِن قَبْلُ فَمَنَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَذَلِكَ حَكْنَتُم مِن قَبْلُ فَمَنَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ

فَتَبَيَّنُو ۚ إِنَ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللَّهُ

الراد ومان الفط في المقلة الراد ومان الفط في المقلة الراد ومان الفط

 الضّرو العُدُو المابع
 من احهاد
 مُواغماً
 مُهاجراً ومتحوّلاً

■ یفتکم

يناكم مكروه

لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيِّرُأُ لِي ٱخَّرَرِ وَلَهُ عَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْخُسُنَى وَفَضَّالُ للَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجَرًا عَظِيمًا اللَّهِ دَرَجَتِ مِّنْهُ وَمَغْفِرَة وَرَحْمَةً وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورارَّحِيمًا إِنَّا الَّذِينَ تَوَفَّ هُمُ ٱلْمَلَيِّكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ قَالُو فِيمَ كُننُمْ قَالُو كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُو آَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةَ فَنُهَاجِرُوا فِيهَا فَأَ لَيْهِكَ مَأْوَ هُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَ نِسَاءَ وَ لُولْدَنِ لَايسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (إِنَّ ) فَأُ- لَيْكِ عَسَى ٱللهُ أَيْعَفُو عَنْهُمْ وَكَاتَ ٱللهُ عَفُواً عَفُورًا (إِنَّا اللهِ وَمَ يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَعَمًا كَثِيرا وَسَعَةً وَمَ يَغُرُّجُ مِ أُبَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدُرِكُهُ ٱلْمُوتُ فَقَدُوقَعَ أَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورا رَّحِيمًا النَّا وَإِذَا ضَرَبُكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقْصُرُوا مِنَ ٱلصَّا وَإِنْ خِفْنُمَ أَ يَفْنِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُو ۚ إِنَّ ٱلْكَفِرِينَ كَانُو لَكُو عَدُوًّا مُّبِينًا إِنَّ الْكَيْ



وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَافِةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَة مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُو أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُو مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذُرَهُمْ وَأَسْلِحَتُّهُمُّ وَدَّالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغَفُّلُونَ عَنَّ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُرُ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَة وَحِدةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ مِّيلَة وَحِدةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ مِّيلَة وَحِدةً أَذَّى مِن مَّطُرِ أَوْكُنتُم مَّرْضَيّ أَن تَضَعُو أَسُلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذُرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَفرينَ عَذَابامُّهينَا النَّا فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَاةَ فَأَذَكُرُواْ ٱللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنَتُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَاةَ إِنَّ ٱلصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبامُّوقُوتًا إِنَّ وَلَا تَهِنُوا فِي ٱبْتِغَاءِ ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا

الحترازهُمْ من عدوهم ■ تَغْمُلُون ئستهو ل = موقوتاً محذوذ الأوقاد ■ لا تينوا لا تصعُمُوا ولاتتوانوا

= حذرهم

حَكِيمًا ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِنَبِ الْحَقّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ

ٱلنَّاسِ بِمَا أَرَكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَابِئِينَ خَصِيمًا (أَنَّاسِ بِمَا أَرَكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَابِئِينَ خَصِيمًا

يختائون
 يخونون
 يئون

يُدَبِرُونَ

وكيلاً
 حافظاً ومُخامياً
 عدية

أهناناً
 كدراً مطيعاً

وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ وَلَا تُجَدِلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِيثُ مَن كَانَ خَوَّانًا أَشِمًا ١ إِنَّ يَسُتَخُفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا إِنَّ هَا أَنتُمْ هَا وُلاَّءِ جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَى وَ ٱلدُّنْيَ افَمَن يُجَدِلُ ٱللهَ عَنْهُمْ يُومَ ٱلْقِيَــمَةِ أُم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا شَ وَمَن يَعْمَلُ سُوِّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِراً لللهَ يَجِدِ ٱللهَ عَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا الله وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّةً أَوْلِمُمَا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيَّا فَقَدِ أَحْتَمَلَ مُ تَنَاوَ إِثْمًا مُّبِينًا إِنَّ وَلُولًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَمَ مَنْ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَمْ مَنْ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَمْ مَنْ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَمْ مَنْ اللَّهِ عَلَيْكُ وَرَحْمَتُهُ لَمْ مَنْ اللَّهِ عَلَيْكُ وَرَحْمَتُهُ لَلْمُ عَلَيْكُ وَرَحْمَتُهُ لَمْ مَنْ اللَّهِ عَلَيْكُ وَرَحْمَتُهُ لَمْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَرَحْمَتُهُ لَمْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَرَحْمَتُهُ لَمْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَرَحْمَتُهُ لَهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَرَحْمَتُهُ لَهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَرَحْمَتُهُ لَا عَلَيْكُ وَرَحْمَتُهُ فَا عَلَيْكُ وَلَهُ مَا عَلَيْكُ وَرَحْمَتُهُ فَي مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ فَاللَّهُ عَلَيْكُ فَا عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ فَاللَّهُ عَلَيْكُ فَاللَّهُ عَلَيْكُ فَاللَّهُ عَلَيْكُ واللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ فَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ فَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَالْمُ عَلَيْكُ عَلَّ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُّ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللهُ عَلَيْكَ ٱلْكِنَبَ وَالْحِكُمةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا النَّهُ

ر) 🌰 بفحيم الراء 🌰 فلقلة

رع ● احقاد، ومواقع العدة حرة /را رخ ادعاء، ومالا بلقط عدد ۱۴ شرکات لروما ۞ مد۱ اوغ و ٦ شوارا
 مدواهب ٤ او ٥ جرکات ۞ مد حسرکسان



نجواهم
 ما يشاحى به

الساسل

يشاقق الرسول
 يُحالفهُ

ئۆلە ما ئۆلى
 ئەڭل بىنە

و بين ما احتاره **لصله** 

ندحله

إضافاً ورينونها
 كالسماء

■ مويداً مُتمرِّداً مُتحرِّداً من الحير

■ م**فُرُوضاً** مقطوعاً لي مه

 ■ فليبتكن مليقطعن أو فليشقن

عغروراً حاله أساء

حداعاً وباطلاً

محيدا ومهربأ

Ä.

﴿ لَّاخَيْرَ فِي كَثِيرِ مِن نَّجُو لَهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْمَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَحِ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللهِ فَسَوْفَ نُؤْنِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا إِنَّ وَمَ يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِ أَبَعُدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تُولَّى وَنُصَّلِهِ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا اللهَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُا ۚ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَ لِكَ لِمَ يَشَاءُ وَمَ يُشْرِكَ بِأُللَّهِ فَقَدْضَلَّ ضَلَكُ بَعِيدًا الله المَّا اللهُ عُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنْكَاوَ إِلَا يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَنَا مَّرِيدًا ﴿ لَهَا لَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّا مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبامَّ فَرُوضًا ١٩ وَلَأْضِلَّنَّهُمْ وَلَأْمَنِّينَّهُمْ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيْبَيِّكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَمِ وَلَا مُنَّهُمْ فَلَيْعَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ وَمَر يَتَّخِذِا شَيْطَنَ وَلِيّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا اللهُ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِم وَمَايَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطُنُ إِلَّاعُهُورًا ١ أُولَيِّكَ مَأُولَهُ مَ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مِحِيصًا اللَّهُ

ر المحمد الراء

احفاه، ومواقع العنة حركتار
 ادعام، ومالا بنقط

مد ۱ حركات لزوما 🌑 مدّ اوغاو احوازا مدّ واجب ٤ او هجركات 🌑 مدّ حسركتسان

المن المنافقة

قيلاً
 قيراً
 قوراً
 هو التقرة في طهر الدواة
 أسلم وجهة لله أخلص بمسه أو توخّهة لله ماثلاً عن ماثلاً عن الدين الحق الناقيل الحق

بالعذل

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ سَنُدُ خِلُّهُمْ جَنَّتِ جَرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَ رُخَلِدِينَ فِهَا أَبْدًا وَعْدَ ٱللهِ حَقّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللهِ قِيلًا ١١ لَيْسَ بِأَمَانِيّا كُمْ وَلا أَمَانِي الْهُ لِ ٱلْحِتَبُ مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجْزَبِهِ وَلَا يَجِدُلُهُ مِن دُونِ ٱللهِ وَلِيّا وَلَا نَصِيرًا اللهُ وَمَ يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَاتِ مِن ذَكَر أَوْ أُنثَىٰ وَهُو مُؤْمِنُ فَأُر لَيْهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿ أَنَّ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينَا مِّمَّنَ أَسْلَمُ وَجَهَهُ لِللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ وَأَتَّبِعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفاً وَ تُخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ( اللهُ اللهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيء مُّحِيطًا النَّ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَاءِ قُل ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَّلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَبِ فِي يَتَمَى ٱلنِّسَاءِ ٱلَّتِي لَا ثُوَّتُو نَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَ لَمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْولْدَ نِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَمَى بِ لَقِسَطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا الآبَا

روحها نشوزا تحافيا عما طلما

■ الشُغ النُحُل مع الحرُص

سعته وعباهٔ

وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتَ مِن بَعَلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاجُناحَ عَلَيْهِ مَا أَن يُصْلِحا بَيْنَهُ مَاصُلُحاً وَالصُّلُحُ خَيْرُ وَأَحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُواْ فَإِن ٱللَّهَكَات بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ ٱلنِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَكَلَّ تَعِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْل فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصَلِحُوا وَتَتَقُوا فَإِن ٱللهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ١١ وَإِينَفَرَّقَا يُغَينِ ٱللَّهُ كُلَّا مِن سَعَتِهِ وَكَانَ ٱللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا اللَّهُ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُو ٱلْكِخَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ أَتَّقُوا ٱللَّهَ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا اللَّهُ عَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا لِإِنَّا إِن يَشَأْ يُذِّهِ بَحِثْمُ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَا خَرِينٌ وَّكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا المِّنْ مَّن كَانَ يُرِيدُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللهِ ثُوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللهُ سَمِيعًا بَصِيرًا الْآلُا



تأووا
 تُحرَّفوا لشَهاده
 العَرَة
 المعرة
 المعرة

اللَّهُ يَا أَيُّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوْمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْعَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَأَللَّهُ أَوْلَى بِمُمَّا فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْمُوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلُونَ الْوَتُعُرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللَّهَ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِئْبِٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَبِ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُّرُ بِٱللَّهِ وَمَلَيْهِ كَتِهِ وَكُنُّهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْضَلَّ ضَلَالْ بَعِيدًا ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيهُمْ سَبِيلًا اللهُ بَشِراً لَمُنفِقِينَ بِأَنَّ لَمُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اللهُ ٱلَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَنْفِرِينَ أَوْلِيّاءً مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَانَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِللهِ جَمِيعًا الْإِثْلُ وَقَدْ نَزَّ لَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنَابِأَنْ إِذَا سَمِعَنْمُ ءَايَتِ ٱللَّهِ يُكُفَرُ بِهَا وَيُسْنَهُ زَأْبِهَا فَكَ نَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ عَيْرِهِ ۚ إِنَّا كُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعًا

> فحدم الراء فنفنة

🎉 🌰 احقاء، ومواقع العبة (خركمار 🏸 ي ادعام، ومالا بلقط عدر ۱ حرکان لروبیا ۵۰ مد۱۱ و او ۱ حدوارا
 مدواحد ۱ و ۵ حرکان ۵ مد حسرکنستان

 يتر بثطون مكم شطرون مكل
 الدوش
 فثخ

سر وطفر استخوذ عليكم مستخد وستول عليكم

مُذَبْذبينَ
 مُردَّدي شِ
 الكُفر والإيمان
 الدُّرُكِ الأسفلِ
 الطَّقة السُّقلَ

ٱلَّذِينَ يَتَرَبُّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتُحْ مِنَ ٱللَّهِ قَالُواۤ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُو ٓ الْمُ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بِينَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةُ وَلَ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ١ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَخَدِعُهُمْ وَإِذَاقَامُوا إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَآءُ ونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا إِنَّ مُّذَبِّذَ بِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَآ إِلَىٰ هَتَوُلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَتَوُلَآءِ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَلُهُ سَبِيلًا ﴿ يَنَا يُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَنَّخِذُوا ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُرُيدُونَ أَن جَعْكُو لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنَامُّ بِينًا النَّا إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرُكِ ٱلْأَسْفَىلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجَدَلَهُمْ نَصِيرًا الْهُ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَ عَتَصَكُمُوا بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأَ الْبِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ١١ مَّا يَفْعَكُلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَن تُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ١



■ جهْرة

■ لا تغذوا

ر تعتدُوا بالصيد

اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَكَانَ اللهُ وَكَانَ ٱللهُ سَمِيعًا عَلِيمًا الْإِنا إِن نُبُدُوا خَيْرًا أَوْتُحُفُوهُ أَوْتَعَفُوا عَن سُوَّءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِأُللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُوْمِنُ بِبَعْض وَنَكَ فُرُ بِبَعْض وَبُريدُونَ أَ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقّاً وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿ إِنَّ وَالَّذِينَ عَامَنُوا بِأُللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدِمِّنْهُمَ أُولَيكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (أَنَّ يَسْتَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِنَبِ أَن تُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ كِنَبًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرُمِن ذَلِكَ فَقَالُو آرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّعِقَةُ بِظُلْمِهِمُ ثُمَّ ٱتَّخَذُوا ٱلْعِجْلَ مِلْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُمُ ٱلْبِينَاتُ فَعَفُونَاعَن ذَلِكَ وَءَاتَيْنَامُوسَىٰ سُلْطَنَامُّبِينًا المُنْ وَرَفَعْنَافُوْ قَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُوا ٱلْبَابِ سُجَّدا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعَدُّوا فِي ٱلسَّبَتِ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مِّيثَقًا غَلِيظًا النَّا

) 🔵 نفحند الراه فنشة

احقاء، ومواقع انقته احركتان)
 انگام، ومالا بنقط

د ٦ هنرکان برومنا ۞ مد۲ او¢ و ٢هنوارا 'واچپځ او هجوکات ۞ مد هننوکتنان

فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِالْيَتِ ٱللَّهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلْأَبْلِيَةَ بِغَيْرِحَقِّ وَقُوْلِهِمْ قُلُوبُنَا عُلْفٌ بَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا اللَّهِ وَبِكُفْرِهِمْ وَقُولِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَنَّا عَظِيمًا إِنَّ وَقُولِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّه لَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُوافِيهِ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مَا لَكُم بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا ٱبِّبَاعَ ٱلظَّينَّ وَمَاقَنَلُوهُ يَقِينًا اللَّهِ بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا الله وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلُ مُوتِهِ وَيُومَ ٱلْقِيْمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا النَّ فَيُظَلِّمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَاعَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتْ لَكُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا النَّ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَا أُوقَدُ نُهُواعَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١١ اللهُ لَكِن ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَيْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوْةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِأُللَّهِ وَالْيُومِ ٱلْآخِرِ أُولَيِّكَ سَنُوْتِهِمْ أَجُرًّا عَظِمًا اللَّهُ ال

إحفاء، ومواقع الفُنّة (حركتان)
 أحفاء، ومالا سقط
 أحفاد ، ومالا سقط

﴾ مدّ ا" هـركات لزوماً ۞ مدّاوكاو اجـوازا ﴾مدّولجب\$ او هحركات ۞ مدّ هـــركقــــان



■الأسباط أولاد يغفرب. أو أولاد أولاده

■ زُبُوراً کتاباً فیه مواعط وحکهٔ

﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوْحِ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ -وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسُ وَهَـُرُونَ وَسُلِّئَمُنَّ وَءَاتَيْنَا دَاوُ دَ زَبُورًا ﴿ اللَّهِ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكٌ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكِيمًا ١١ أُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِعُلَّايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ بَعَدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنِيزًا حَكِيمًا اللهُ اللهُ يَشْهُدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ. وَٱلْمَكَ مِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكُفَى بِأُللَّهِ شَهِيدًا ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَلًا بَعِيدًا الله إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِهَدِيَهُمْ طَرِيقًا ١٩ إِلَّا طَرِينَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَّكُمْ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيًّا حَكِيمًا إِنَّا

معديم الراء منفلة

احقاء، ومواقع الغبة دهر
 ادعام، ومالا سقط

● صد ٦ حيركات بروما ● صد٢ او ١٤ و ٦حـوارا ● مدُ واحدِه ٤ او ٥حركات ● صد هـــركمـــان

■ لا تغلُوا لا تُحاورُوا الحدُ ولا تُمرطُوا ■ يستشكف يأسف ويترقع

يَّنَا هُلُ ٱلْكِتَبِ لَا تَغُلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مُرْيَمُ رَسُولُ ٱللهِ وَكَلِمَتُهُ وَأَلْقَ هَ آلِكَ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَعَامِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَثَةُ انتَهُواْ خَيْرًا لَّحَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَّا وَحِدُّ سُبْحَنَهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّلَّهُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكُفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا شَي لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًالِللهِ وَلَا ٱلْمَلَيْكَةُ ٱلْقُرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكُبِّ فَسَيَحْشُرُهُمُ إِلَيْهِ جَمِيعًا اللهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّلِحَتِ فَيُونِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُوا وَٱسْتَكْبُرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا ٱلِيمًا وَلا يَجِدُونَ لَهُم مِن دُونِ ٱللهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اللهُ مَن دُونِ اللهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اللهُ مَن دُونِ اللهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اللهُ مَن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَن وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَنُ مِن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا إِنَّهُ فَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِٱللَّهِ وَأَعْتَصِهُ وَإِيهِ فَسَيُدُ خِلُّهُمْ فِي رَحْمَةِ مِنْهُ وَفَضْل وَيَهديهم إِلَيْهِ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا (وَاللَّهُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ اللّ

المُنورَةُ المِنْ اللهِ اللهُ اللهِ المَا المِلْمُلِي المَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

ٱلْأَنْعَمِ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّ ٱللَّهَ

يَعْكُمُ مَايُرِيدُ ١ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَعِلُّوا شَعَكِيرَ اللَّهِ

وَلَا ٱلشَّهُوالْخُوامَ وَلَا ٱلْهَدْى وَلَا ٱلْقَلْمَ بِدَوَلا مَا مَا الْمُعْنَ ٱلْبَيْتَ

ٱلْحَرَامَ يَبْنَغُونَ فَضَلَامِن رَّيِّهِمْ وَرِضُونَا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُواْ

وَلَا يَجُرِمَنَّكُمْ شَنَّانُ قُومٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ

ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِوَ لَنَّقُوى وَلَا نَعَاوَنُوا

عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

ا و معالم دیده المحرب المحرب

الكلالة

■ بالعُقُود

الأنعام

الإمل والْمقر والعم

محلّی الصید
 مستحله

ماسك الحج.

خُرُمٌ
 مُخرمُون
 شعائو الله

المُیْت ، لاولد نهٔ ولا والد

بالعُهُود المُؤكّدة

الهذي ما بُهْدي من الأنعام إلى الكعبة

■ القلائد

ما یقلّد به اهدی علامة له

> ■أمين قاصدين

■لا يجرمنكم

لا يخملكم شنآن قوم لغصكم لهم

■مَا أهِلُ لِغَيْرِ اللهُ به ما دكر عند دبحه عيرُ اسم الله تعالى

■ المُنخنقة المينة الحثق

■ الْمَوْقُودَةُ الميَّةُ بالضَّرْب

 المُتر دُيةُ · المِتةُ بالسقوط مي عُلُو

> • النطبحة المبتنة بالنطح

■ مَا ذَكَيْتُمْ ما أدركتموه وفيه حياة فذبختموه

■ النُصٰب

حجارة حول الكعنة يعطمونها

■ تُسْتَقُسمُو أُ : تطلب معرفة ما فسيم لكُمُّ

 بالأزلام،هيسها معروفة في الحاهبية

فستى: دىت عطية

وتحروج عن الطاعة اضطر: أصيب بالضَّرُّ الشديدِ

> ■ مَحْتَمَصَة محاعة شديده

 متجانف لاثم ماثل إليه ومختار له

الطيبات: ما أدر

الشارع في أكله ■ الجوارح

الكواسب لنصيد من السُّاع والطيُّه

■ مُكلِّينَ

مُغلِّمين لها الصيِّد

■ المحصنات الْعَفَائفُ أُو الحرائرُ ■أَجُورَهُنَّ؛ مُهُورَهُنَّ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَٱلْمُنْحَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُودَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلَ

ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَاذَكَيْنُمُ وَمَاذُ بِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْنَقْسِمُواْ

بِٱلْأَزْلَمِ ذَالِكُمْ فِسُقُّ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلا تَخْشُوهُمْ وَأَخْشُونِ ٱلْيَوْمَ أَكُملْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ

عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينًا فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِي

عَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١

يَسْ عَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ قُلُ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَتُ وَمَاعَلَّمْتُم

مِّنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَّمَ كُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ

عَلَيْكُمْ وَأَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَالنَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَتَّ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَبَحِلُّ

لَّكُورُ وَطَعَامُكُمْ حِلَّ لَمُّمَّ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَتِ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

مُعْصِنِينَ غَيْرَمُسَفِحِينَ وَلَامُتَّخِذِي أَخْدَانِ وَمَن يَكْفُرُ

بِٱلْإِيمَنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِنَ ١

ومخصنين مُتَعَفَّفينَ بِالزواجِ ≥غَيْرَ مُسَافِحينَ غَيْرَ مِحاهِرين بالزني مُتُخِذَى أَخِدُانِ مصاحى حيلاب للزني سيرأ = حبط بطل ■ الغائط مؤصه قصاء الحاحة ■صعيداً طيباً تراماً . أو وحُه الأرص طاهراً ■حوج صيق ■ ميثاقة عهده ■شهداء بالقشط شاهدين بالعدل ■لا يخرمنكم لا بخملنگ

يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَأَمْسَحُوا برُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنْبًا فَأَطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَيَّ أُوْعَلَىٰ سَفَرِ أُوْجَآءَ أُحَدُّ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْلَامَسْتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ يَجِ دُواْ مَاءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِ حَمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْ لَهُ مَايُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَكُ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمُّ وَلِينَتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ اللَّهِ وَأَذْ كُرُواْ نِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَقَهُ ٱلَّذِي وَاتَّقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسُطِّ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمِ عَلَيَ أَلَّا تَعْدِلُواْ أَعْدِلُواْ هُوَأَفْرَبُ لِلتَّقُوكَ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ ابِمَا تَعْمَلُونَ ١ ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَأَجْرُعَظِيمٌ ﴿

ينسطوا إليكم
 يبطشوا كم
 بالقتل والإهلاك
 نقياً



عزارتموهم
 نصرتموهم
 غطمتموهم

يُحرِّفُون الكلم
 يعيرونه

أو يُؤوَّلُونه وحظا

بصيباً وافياً

• خائنة حيابة وعدر

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَدِينَآ أُولَيِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ ١ أَنْ يَا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمَّ قَوْمُ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيهُمْ عَنصُمْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَ تَوكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ إِنَّ ﴿ وَلَقَدْ أَخَدُ ٱللَّهُ مِيثَقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْ نَامِنْهُ مُ ٱثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ ٱللهُ إِنِّى مَعَكُمْ لَبِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّكَاةِ ةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَأُكَفِرَنَّ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَلأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّتِ تَجُرِي مِن تَحْتِهِ الْأَنْهَارُ فَمَن كَفُرُ بَعْدَ ذَ لِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوّاءَ ٱلسَّبِيلِ اللهَ فَبِمَا نَقَضِهِم مِّيثَقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيةً يُحِرِّفُونَ ٱلْكَلِمَعَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُواحَظًامِّمَا ذُكِّرُواْبِةً وَلَا نُزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآبِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يَجِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يَجِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ

ا فأغرينا هيَّجُها . أ الصقّا

وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ إِنَّانَصَ رَيِّ أَخَذُنَا مِيثَقَهُمْ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّاذُ كِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يُوْمِ ٱلْقِيَمَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ إِنَّا يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ قَدْ جَاءَ حُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخُفُونَ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرُ قَدْ جَاءَ كُم مِنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَبُ مُّبِينُ إِنَّ يَهْدِى بِدِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُونَهُ سُبُلُ ٱلسَّلَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ٱبْنُ مَرْبَهُمْ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ ٱلْمُسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأُمَّكُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعاً وَ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِيْنَهُمَا يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿

فخرة
 فخور وانقطاع

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُواَلنَّصَرَى غَنْ أَبْنَكُوا اللَّهِ وَأَحِبَّوُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرٌّ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ إِنَّ يَتَأَهْلُ ٱلْكِنْبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَاجَآءَنَا مِنْ بَشِيرِ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ إِنَّ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَنْقُومِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَبِياءً وَجَعَلَكُمْ مُّلُوكًا وَءَاتَنَكُم مَّالَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ١ مَالَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كُنْبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْنَدُّواْ عَلَىٰٓ أَدْ بَارِكُمْ فَنَنقَلِبُواْ خَسِينَ إِنَّ قَالُواْ يَمُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمَاجَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدُخُلَهَا حَتَّى يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَغْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَ خِلُونَ إِنَّ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَغَافُونَ أَنْعُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُو آلِن كُنتُم مُّؤَمِنِينَ (٢٠)

یشهون

بسیرون

فلا تأس

فلا تأس

فلا نخرن

من النه

من النه

تزجه

تزجه

فطوعت
 سُهلتْ وَزَيْنَتْ
 سُوْأَةُ أُخِيه
 جِيفَتُهُ أَوْعُوْرَتُه

قَالُواْ يَمُوسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًامَّا دَامُواْ فِيهَا فَأَذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَلْتِلا إِنَّاهَهُنَاقَعِدُونَ ١ قَالَرَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِيُّ فَأُفْرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ إِنَّ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ الله ﴿ وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبْنَىٰ ءَادَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَنُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِ مَا وَلَمْ يُنَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَرِ قَالَ لَأَقَنُلُنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ لَيْ الْمِنْ بَسَطَتَ إِلَى يَدَكَ لِنَقْنُكَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْنُلُكَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ أُرِيدُ أَن تَبُوٓ أَبِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلنَّارِ وَذَلِكَ جَزَّ أَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَطُوَّعَتَ لَهُ نَفْسُهُ قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ فَأَصَّبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ الْبُ فَبَعَثُ ٱللَّهُ غُرَا بَايِبَحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَّهُ كَيْفَ يُوَرِي سَوْءَةَ أَخِيةً قَالَ يَويلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَلْ ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّدِمِينَ اللَّهُ

يُعدُوا .
أو يُسنجئوا
خُرْيُ
دُلِّ وهوانّ
الرُّلْفي يفعُلِ
الرُّلْفي يفعُلِ
الطَّاعاتِ وتركِ

مِنْ أَجْلِ ذَٰ لِكَ كَتَبْنَاعَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِ بِلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأُنَّمَاقَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأُنَّمَا أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِأَلْبِيِّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُم بَعْدَذَ لِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ إِلَى إِنَّمَا جَزَّ وَاللَّذِينَ يُحَارِثُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتُّلُوا أَوْيُصَكِّبُوا أَوْيُصَكِّبُوا أَوْتُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَفٍ أُوْيُنفُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيُ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِمُ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقَدِرُواْ عَلَيْهُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَآبَتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّاكُمْ ثُفْلِحُونَ اللهِ إِنَّ ٱللَّذِينَ كَفَرُوا لَوَأَنَّ لَهُ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيمَةِ مَانْقُبِ لَمِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِمُ اللهُ

ا ﴾ صدة او او احصوارا المالي في احتاء ومواقع العنة حركان في شخيم الراب في المالية ومواقع العنة حركان في تقفية

نكالاً
 عُفُونة . أو منعاً
 عن العؤد
 فتنته صلالته
 خزي
 أفتصاح وذلّ



يُرِيدُونَ أَن يَغَرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُ مُ عَذَابٌ مُعِيمٌ ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَفَّطُ عُوَّا أَيْدِيهُ مَاجَزًاءً بِمَاكُسَبَانَكُلًا مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِمُ اللهُ عَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ الْآ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَدِّبُ مَن يَشَآهُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلَى حُكِلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى حَكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّا لِيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَعَرُّ نِكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِّعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ اءَامَنَا بِأَفْوَهِهِمْ وَلَرَتُوْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخُرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعَدِ مَوَاضِعِ الْحَ يَقُولُونَ إِنَ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتُوهُ فَأَحْذَرُوا وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتُنْتَهُ فَلَن تَمْ لِكَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا أُولَيِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَكُمْ فِي ٱلدُّنْيَاخِزَى وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ اللهُ

■ للسُخت للمال الحرام ■ الْمُقْسطينَ العادلين فيما يُعرضُون عن خگمك آنقادوا لحكم ■ الرُّ بُانِيُو نَ عُبَّادُ اليهودِ ■ الأخبارُ علماءُ اليهود

■ بالقسط بالغذل

■ يَعُولُونَ

= أَسْلَمُوا

زيهم

سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَآءُوك فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضُ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضُ عَنْهُمْ فَكَن يَضُرُّوكَ شَيْعاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِأَلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ إِنَّ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندُهُمُ ٱلتَّوْرَنَةُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتُولُّونَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَتِهِكَ بِأَلْمُؤْمِنِينَ شَي إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلْتُورَدَةُ فِيهَا هُدَى وَنُورٌ يَعَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُواْ وَالرَّبَّنِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُواْ مِن كِنَب ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهُداء فَلَا تَخْشُواْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشُونِ وَلَاتَشْتَرُوا بِعَايَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُ نَ ﴿ وَكُنْبِنَا عَلَيْهِمْ فيها أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِالْأَنفِ وَاللَّاذُنُ إِللَّاذُنُ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَاللِّينِّ وَاللِّينِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصُ فَمَن تَصَدُّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَى لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ الْأَلَالَةُ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ الْأَلَا

قَفَيْنا على
 أَتَارِهُم
 أَنْخَاهُۥ على
 أَنْخَاهُ، على
 أَنْخَاهُ، على
 رقباً أو شاهده
 شرعه
 شرعه
 شرعه
 طربقاً واصحا
 لينلوكم
 لينوك

وَقُفَّيْنَا عَلَىٰ ءَاتَ رِهِم بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدُيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكَةِ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكِةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (اللَّهُ وَلْيَحْكُرُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيذً وَمَن لَّمْ يَعُكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ اللَّهُ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْحِتَبِ وَمُهِّيمِنًا عَلَيْهِ فَأَحُكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوآءَ هُمْ عَمَّاجَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقَّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن لِّيبُلُوَكُمْ فِيمَا ءَاتَنكُمْ فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّثُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلَلْفُونَ الْإِنَّا وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُواءَهُمْ وَاحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنَ بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ فَإِن تُولُّواْ فَأَعْلَمُ أَنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبُهُم بِعَضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِقُونَ ﴿ إِنَّ أَفَحُكُم ٱلْجَهِلِيَّةِ يَبَغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ (اللَّهِ حُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ (اللَّهِ



دائرة من ائلة من بوائب الدّهر

بالفقح

جهد أيمانهم
 أعُنظها وأو كدها

■ حبطت بعاد :

■ أَذَلَةٍ ماماد

أعزة
 أشدًاء متعلّيي

■ لومة لائم اعتراص مُعْترِ ص

هؤوا
 شخرية

ا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَا نَتَّخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَالنَّصَدَى أَوْلِيَّاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ اللَّهِ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَرِعُوكَ فِهِمْ يَقُولُونَ نَخَشَىٓ أَن تُصِيبَنَا دَآيِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِأَلْفَتْحِ أَوْأَمْر مِّنْ عِندِهِ فَيُصِّبِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَدِمِينَ ﴿ وَإِنَّا وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَهَنَوُكُا إِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَّدَ أَيْمَنِهُمُّ إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ (أَقَ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَكَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحَبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلُ اللهِ وَلَا يَعَافُونَ لَوُمَةَ لَآيِمِ ذَ لِكَ فَضْلُ ٱللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمُ إِنَّهَا وَلَيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤَتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُمْ رَكِعُونَ (١٠) وَمَن يَتُولَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُٱلْغَلِبُونَ (إِنَّ يَكَأَيُّاٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَانَنَّخِذُوا ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوَا وَلِعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَأُولِيّاءً وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِن كُننُم مُّوَّمِنِينَ (إِنَّ

> فقحدم الراء منقلة

ا مد ؟ هركات لزوما ﴿ مدَّا لوغاو اجبوارا امدُّ واحديدُ أو هردكاتُ ﴿ مد حسر كانسان

■ تثقمُون تَكُرُ هُونَ وَتَعِيبُونَ ■ مَثُوبَةً جَزَاءً وعُقُوبَةً الطَّاغُوتُ كُلُّ مُطَّاعٍ فِي معصية الله ■ صواء السيل الطريق المعتدل وهو الإسلام ■ السخت المال الكرام الربائيون عُبَّادُ اليَّهُود # الأخبار # علماء اليهود مغلولة مقبوصة عَنِ الْعَطَاء بُخَلاً منه

وَإِذَانَا دَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعِبًا ذَ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَّا يَعْقِلُونَ اللَّهِ قُلْ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِنْبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّا أَكُثَرَكُمْ فَسِقُونَ (أَنَّ اللَّهُ اللّ هَلَ أُنَبِّتُكُم بِشَرِّمِن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّغُوتَ أُولَيِكَ شَرَّ مَّكَانَا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ إِنَّ وَإِذَا جَآءُ وَكُمْ قَالُواْءَ امَنَّا وَقَدَدَّ خَلُوا بِالْكُفْرِوهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا كَانُو يَكْتُمُونَ النَّا وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ ٱلشُّحْتَ لِبِثْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَيْ الْوَلَا يَنْهَا هُمُ ٱلرَّبَانِيُّونَ وَ الْأَحْبَارُعَن قُولِهِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَعْلُولَةً عُلَّتْ أَيْدِيمَ وَلُعِنُواْ عِاقَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآهُ وَلَيْزِيدَ كَيْرًا مِّنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَنَا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدُوةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيمَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَارَا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَاٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَاداً وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ الْأَلَّ

مُقتصدة معندلة .
 وهم من المن مهم
 فلا تأس
 فلا تأس



■ الصابئون عدة الكواكد أو الملائكة

وَلُوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَكَفَّرْنَاعَنَّهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأَدْ خَلْنَهُمْ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ (فَ) وَلَوْأَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَيْنَةُ وَٱلْإِنجِيلُ وَمَا آُنْزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّيِّهُمْ لَأَكُلُواْ مِن فَوقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةً مُّقَتَصِدَةً وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَايِعْمَلُونَ إِنَّ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ هَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ اللَّهِ قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِنَابِ لَسَتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَاةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ وَلَيْزِيدَ كَ كَثِيراً مِنْهُم مَّٱ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانَا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّبِعُونَ وَٱلنَّصَرَىٰ مَنْ ءَامَنَ إِللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلُ صَلِحًا فَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ اللَّهُ لَقَدْ أَخَذُنَا مِيثَقَ بَنِي إِسْرَءِ يلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا حُلَّا جَاءَهُمْ رَسُولُ بِمَا لَاتَهُوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًاكَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّلْ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا

ة (حركتان) 🌑 تقحيم الراة 🌑 فلقبة د ف سدة او لادوارا الله المسوارا الله

نشة 
 نظر 
 نظر 

وَحَسِبُواْ أَلَّاتَكُونَ فِتَنَةٌ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ إِنَّ لَقَدْ كَفَرَالَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهُ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مُرْيَحٌ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَبَنِي إِسْرَءِ يلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ ٱلنَّارُ وَمَالِظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَ إِنَّ اللَّهِ لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُو إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَثَةً وَمَامِنً إِلَهِ إِلَّا إِلَهُ وَحِدٌّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيمسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهِ أَفَلَا يَتُونُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغَفِرُونَهُ وَٱللَّهُ عَنْفُورٌ رَحِمُ اللَّهُ عَنْفُورٌ رَحِمُ اللَّهُ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُ لُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةُ كَانَا يَأْكُلُنِ ٱلطَّعَامُ ٱنظر كَيْفُ نُبِيِّنُ لَهُمُ ٱلْآيَتِ ثُمَّ ٱنظر أَنَّ يُوْفَكُونَ إِنَّ قُلْ أَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَانَفْعَا وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

لاتجاوزوا الحذ

قُلْ يَكَأَهُلُ ٱلْكِتَبِ لَا تَغَلُّوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَاتَتَبِعُوا أَهُواءَ قُومِ قَدْضَالُوا مِن قَبْلُ وَأَضَالُوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَآءِ ٱلسَّكِيل اللهُ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَاءِ يِلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُدُ وَعِيسَى ٱبْن مَرْيَعُ ذَ لِكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ إِنَّا كَانُوا لَا يَتَنَاهُونَ عَن مُّنكِرِ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَاكَانُوا يَفْعَلُونَ الله تَكْرَىٰ كَثِيرًامِنْهُمْ يَتُولُّونَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَبِنْسَ مَاقَدَّمَتَ لَمُعْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ إِنَّا وَلَوْكَانُوا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِي وَمَا أَنزلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِياءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَسِقُونَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ وَلَتَجِدَتَ أَقْرَبَهُم مُّودَّةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَدَرَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُ مُ لَا يَسْتَكِيرُونَ الْبَاللَّ



تفيضُ من الدّمع
 تقيّني، به متحدثه مع متحدثه الساقط الدي الساقط الدي كُمُ مُ حُمُمُ مع مُقَدِّم مع مقدّة مالقصد وألية

وَإِذَاسَمِعُواْمَا أُنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى أَعْيَنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ فُوا مِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبِّنَاءَامَنَّا فَا كُنْبَنَ امَعَ ٱلشَّهِدِينَ اللهُ وَمَالَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْحَقِّ وَنَظْمَعُ أَن يُدْخِلَنَارَبُّنَامَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ١ ٱللَّهُ بِمَاقَالُواْ جَنَّتِ تَجَرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فَهَا وَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا أَوْلَيْهِكَ أَصْعَبُ ٱلْجَحِيمِ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُحْكِرُمُواْ طَيِّبَتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ إِنَّ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ أُلَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيَّ أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِأَللَّغُوِ فِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَاعَقَّ مُّمُ ٱلْأَيْمَنَّ فَكُفَّرَتُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَاتُّطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أُوْكِسُوتُهُمْ أَوْتَحُرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ ذَٰ لِكَ كُفَّرَةُ أَيْمَنِكُمْ إِذَا حَلَفَتُمْ وَآحَفَ ظُوا أَيْمَنَاكُمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الْأَبْ

■ الأنصاب حجارة حول الكعنة يعطمونها ■ الأؤلام سهام الاستقسام في اخاهلية ■ رنجسً ■ جُناخ لَيْنُاوِئْكُمْ ليخترنكم ويمتحمكم = خُرُمَ مُحْرِمُون بالغ الكفية واصل الحرم

قدرً

■ عذل ذلك ■ وبال أمره

عقوية دثبه

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ ثُفَلِحُونَ إِنَّ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَنُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدُوةَ وَٱلْبَعْضَاءَ فِي ٱلْخَمْرُوا لَميْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلَ أَنَّهُم مُّننَهُونَ ﴿ إِنَّ وَأَطِيعُوا ٱللهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأَحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوٓاْ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَصِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَاطِعِمُوٓ إِذَامَا ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَءَ امنُواْ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَآحَسنُواْ وَاللهُ يُحِبُّ لَحُسِنِينَ الله يَتَأَيُّ اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَيَبْلُونَكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمُ اللهُ مَن يَخَافُهُ بِٱلْغَيْبِ فَمَنِ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَ لِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمُ إِنَّ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَانَقَنْلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنْلُهُ مِنكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَاقَنْلُ مِن ٱلنَّعَمِ يَعْكُمُ بِهِ ذَوَاعَدُلِ مِنكُمْ هَدَيَّا بَلِغُ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكُفَّرَةٌ طَعَامُ مَسَكِينَ أَوْعَدُلُ ذَلِكَ صِيامًا لِيَّذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَاٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَسْنَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱننِقَ مِ الْأَنْ

السيّارة المساوس البيت الحرام حميع الحرم

■ قياماً للناص سساً لإصلاحهم دِيناً ودُنيَا

■ الهَدِيَ ما يُهْدَى من الأنعام ِ إلى الكعبة ■ القلائدَ

ما يُقَلَّد به الهَدْيُ علامةً لَهُ

الناقة تُنتقُ أَدُنها وتُخَلِّى للطواغيت

إذا وَلَذَتْ حَمْسَة أَبْضُ

ک آخرُ ها دکر رُ **=سائبة** 

النَّاقَةُ تُستِبُ للأصاء في أحوال

عصرصة ■وصيلة

وصيم النّاقة تُقرك للطّوعيت إدا

کھو میں ہو۔ گرٹ ہائشی ٹمر ٹنٹ ہاسی

ً = حام

الفخل لا يُرك ولا يُحمل عليه

إدا لقح وبلد مده

أُحِلَّ لَكُمْ صَلَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَعَالَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّمَادُ مُتُمْ حُرُماً وَأَتَّ قُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِعة إِلَيْهِ تُعْشَرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِينَمَا لِّلنَّاسِ وَأَلشَّهُ رَٱلْحَرَامَ وَٱلْهُدَى وَٱلْقَلَيْدِ ذَٰ لِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَى عِ عَلِيمُ الْآَ اعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ مَّاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَاتَكُتُمُونَ ﴿ إِنَّ قُل لَّا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْأَعْجَبَكَ كُثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَكُأُوْ لِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبَدَ لَكُمْ تَسُوُّكُمْ وَإِن تَسْعُلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزُّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبُدُلُكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ اللَّهُ عَنْهُ وَرُحَلِيمُ سَأَلُهَا قُوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَفِرِ نَ اللَّهُ مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةِ وَلَاسَ آبِبَةِ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِ وَلَكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفَتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَأَكَثَّرُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ النَّا

🕳 تفقيم الراء

إشفاء، ومواقع الشَّنَّة (مركتان)
 التفاء ، ومالا بُلفتا



كافيا

■ طَنْرَبتم سافر تُم

• الأولياتِ الأفرىاد إلى

الميُّت

=عليكُمْ أنفستكُمْ

الزمُوها واحفطو من المعاصي

وَإِذَا قِيلَ لَمُ مُرْتَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْ نَاعَلَيْهِ ءَابِاءَنَا أُولُو كَانَ ءَابَا وُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيَّا وَلَا يَهْ تَدُونَ إِنَّ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمَّ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ يَا يُمَا لَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَاحَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ أَوْءَ اخْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْنُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحَيِّسُونَهُ مَامِنَ بَعْدِ ٱلصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِأُللَّهِ إِنِ ٱرْتَبَتُّمُ لَانَشْتَرِي بِهِ ثُمَنَّا وَلَوْكَانَ ذَاقُرْبِي وَلَانَكُنتُمُ شَهَدَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ ٱلْأَثِمِينَ ١

أَسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأُوْلِيَنِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَدَنُنَا أَحَقُّ مِن شَهَدَ تِهِمَا وَمَا أَعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَمِنَ الطَّلِمِينَ اللَّهَ ذَلِكَ مِن شَهَدَ تِهِمَا وَمَا أَعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَمِنَ الطَّلِمِينَ اللَّهُ ذَلِكَ مِن شَهَدَ تِهِمَا وَمَا أَعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَمِنَ الطَّيْلِمِينَ اللَّهُ ذَلِكَ أَنْ اللَّهُ مَا وَمَا أَعْلَى اللَّهُ مَا مَا عَلَى وَجُهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّا أَيْنَ أَبُعَدُ أَيْنَ أَبُعَدُ أَيْنَ أَبُعَدُ أَيْنَ أَبُعَدُ مَا مَا عَلَى وَجُهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُردَّا أَيْنَ أَبُعَدُ أَيْنَ أَبْعَدُ اللَّهِ مَا مَا عَلَى وَجُهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُردًا أَيْنَ أَن اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِن شَهِ مَا وَمَا أَعْلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللللَّهُ اللْفُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفُلْمُ اللَّهُ اللْفُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْفُولُ الل

أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقًّا إِثْمَافَا خَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَامِنَ ٱلَّذِينَ

أَيْمَنِهِمْ وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَسْمَعُوا وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ (إِنَّ الْمِنْ



■ بروح القدس حريل عليه السلاء

■ في المهد

رمن الطُعوبة قان أوان الكلام

■ کهلا

حل اكبير الفَّةِ ة

• تخلق

الصؤرا ولقدر

الأكمه

الأعمى حلقهُ الحواريين

أعسار عيسى

عليه اسلام

حوابأ عليه

طعاة

﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمَّ قَالُواْ لَاعِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ الْإِنَّا إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَلِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُّكُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ تُكِيِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهُلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَبُ وَالْحِكْمَةُ وَٱلتَّوْرَيةُ وَٱلْإِنجِيلُ وَإِذْ تَخَلُّقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْ نِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَ مَهُ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمُوْتَى بِإِذْ نِي وَإِذْ كَ فَفْتُ بَنِي إِسْرَءِ يِلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِأَلْبِيِّنَتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينُ إِنَّ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّنَ أَنْ ءَامِنُوا بِ وَبِرَسُولِي قَالُواْءَامَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ شَيْ إِذْقَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَعَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اللَّٰ قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَّا كُلَمِنْهَا وَتَطْمَعِنَّ قُلُو بُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَ نَاوَنَكُونَ عَلَيْهَامِنَ ٱلشَّا هِدِينَ النَّهُ

أحدتني إليك وافيأ لرفعي إلى السماء

قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمُ ٱللَّهُمَّ رَبِّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِلأُوَّلِنَاوَءَاخِرِنَاوَءَايَةً مِّنكُ وَٱرْزُفَنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ ٱللَّهُ إِنِي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرْبَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّ أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ وَاللَّا أَعَدِّبُهُ وَأَحَدَامِّنَ ٱلْعَلَمِينَ (اللَّ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهُ يَنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ شُبْحَننَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنَّ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ. فَقَدْ عَلِمْتَهُ. تَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّهُ ٱلْغَيُوبِ اللَّهُ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْ تَنِي بِهِ عَأْنِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّادُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ الْإِنَّ إِن تُعَدِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَرْبِيرُ ٱلْحَكِيمُ الْآَنِي قَالَ ٱللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدَّقُهُمْ فَهُمْ جَنَّاتٌ تَجَرّى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهِمَا أَبِدَارَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنَهُ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ إِنَّا اللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ إِنَّا

## وَلَوْنَا الْأَنْجَانَ الْمُولَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

بِسَ لِمُسَالِحُهُ وَالرَّحْمِ الرَّحْمِ الرَحْمِ ال

ٱلْحَكَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ الظَّلُمَ تِ وَٱلنُّورَ ثُمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوابِرَ بِهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿ هُوَٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن طِينِ ثُمَّ قَضَى أَجَلا وَأَجَلُ مُسَمَّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ ١ وَهُوَ اللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَ تِوفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَاتَكْسِبُونَ ﴿ وَمَاتَأْنِيهِ مِينْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَنتِ رَبِّهُمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْضِينَ ﴿ فَقَدْكُذَّ بُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَتُوا مَاكَانُوابِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ١ يَرُواْ كُمْ أَهْلَكُنَامِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ مَكَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَالَمْ نُمَكِّن لَّكُرُ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْ رَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَ رَ تَجْرِي مِن تَعْنِهِمْ فَأَهْلَكْنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ إِنَّ وَلَوْنَزَّلْنَاعَلَيْكَ كِنَبًا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ

اخعل أنشأ وأندع ابربهم يعدلون يُسوُّون به عيره في العادة

■قصى أجلاً

کتبه و فدّره • ثمُترُون

تشكُون في المعث أو تُحُجدُونهُ

= أنباء

ما يىالهم مى العقوبات

> ■قرْب أمّة

■ مُكُنّاهُمُ أعطيناهُمُ

ه مدرار أ

عريراً كثير الصت

. = قرطاس

ما يُكُنتُ فيه كالكاعد والرَّق

> ■لا يُنظرون لا يُمْهِلُون

> > أحفء، ومواقع العبة حركتان
> >  أحد ومالا بنفط

ا مد ۲ حبرکاب لروما ا مد۲۰وعاو ۲ حبوارا مدواهب گاو ۵ حرکاب ا مد حسرکسان

لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنَّ هَذَآ إِلَّاسِحْرٌ مُّبِينٌ ١ وَقَالُوا لَوَلَآ أُنزِلَ

عَلَيْهِ مَلَكُ وَلُوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ ٱلْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظُرُونَ ١

لخلطنا وأشكلنا ■ ما يَلْبسُونَ ما يَخْلِطُونَ على أنفسهم أخاط . أو نزَلَ قصى وأوحب

= للسنا عليهم

عليهم

■ فحاق

■ فاطر

مُبلدح



■ يُطعم ىزرق

■ أسلم الفاد لله تعالى من هذه الأمة

وَلُوْجَعَلْنَهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَاعَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ﴿ وَلَقَدِ ٱسْنُهُ زِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِهِ يَسْنَهُزهُ وَنَ ١٠ قُلُّ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُّرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ إِنَّ قُللِّمَ مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قُللِّهِ كُنْبَ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الله هُ وَلَهُ مَاسَكُنَ فِي ٱلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ إِنَّ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُّ قُلُ إِنِّ أُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمُ وَلَا تَكُونَتَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُلُ إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّ مَّن يُصْرَفُ عَنْهُ يَوْمَ إِنْ فَقَدُ رَحِمَهُ وَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَ إِلَّا هُو وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِفِهُوعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهِ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِرُ اللَّهِ

مغدرتُهُمُ أو صلالتهم ■ ضلُّ عاب ■ يفترون يكدئون ا أكنة أعصية كثيرة و فرا صمما ، ثقلا في السّمع ■ أساطيرُ الأولير كديثه السطة في كتبهم = يِنَا وَ نِ عنه يتناعدُون عمه بأعسهم ■و قفوا على النار خسوا عليها أو غرَّفوها

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُشَهَادَةً قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدُ أَبَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِي إِلَىّٰ هَذَا ٱلْقُرْءَ انُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغُ أَيِتُكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَاهُوَ إِلَهُ وَحِدُّ وَإِنَّني بَرِئَّ مِمَّا تُشْرِكُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَيْعَ فُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكُذَّبَ بِنَايَتِهِ ﴿ إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ الله وَيَوْمَ نَعَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَا وَكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ إِنَّ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَكُمْ إِلَّا أَن قَالُو وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿ أَنظُرُكَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ وَضَـلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ إِنَّ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَاعَلَى قُلُومِهُمُ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرّا وَإِن يَرَوا كُلَّءَايَةِ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا حَتَّى إِذَا جَآءُوكَ يُجَدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ اٰإِنْ هَذَآ إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَإِن يُهُلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ الْإِنَّا وَلُوتَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلَيُنْنَا نُرَدُّ وَلَا نُكُذِّب بِعَايَنتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَا لَوُمْنِينَ (لِأَبا

وُقِفُوا على

لحساوا على

خُکُمه تعالی

أوزارهم

وخطاياهم

شتق وعظم

ستربأ ومثفذأ

بَلْ بَدَ الْهُمُ مَّا كَانُواْ يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْرُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا مُهُواْ عَنْ دُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ الْإِنَّ وَقَالُو آاِنْ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحُنُّ بِمَبْعُوثِينَ الْآُ وَلَوْتَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَنَدَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ النُّهُ قَدْ خَسِرُ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَاجَاءَ تُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يَحَسَرَنَنَا عَلَى مَافَرَّطْنَافِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أُوزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَاسَاءَ مَا يَزِرُونَ ١١ وَمَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَعِبُّ وَلَهُو وَلَلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرُ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ الْنَا قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحُزُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَّ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ اللَّهِ وَلَكِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ يَبُّ وَلَقَدْ كُذِّ بَتْ رُسُلُّ مِن قَبَلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّى أَنَهُمْ نَصَرُناً

وَلَا مُبَدِّلَ لِكِلِمَنْتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَايِ الْمُرْسَلِينَ وَلَا مُبَدِّلَ لِكِلِمَنْتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَبَاعِ الْمُرْسَلِينَ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ السَّطَعْتَ أَن تَبْنَغِي وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ السَّطَعْتَ أَن تَبْنَغِي نَفْقًا فِي اللَّهُ مَا فَي السَّمَآءِ فَتَأْتِيهُم بِعَايَةً وَلَوْشَآءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى اللَّهُ لَكُونَنَّ مِنَ الْجَهِلِينَ وَأَن اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى اللَّهُ لَكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَهِلِينَ وَأَنْ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَهِلِينَ وَأَنْ

احقاء، ومواقع العبة (حركتان) 
 شعبه افراد و المام ومالا بنفط

مد ۲ هـرکان لروم ● مد۲ او ۱۶ دهوارا
 مد واجد ۶ او ۵ حرکان ● مد حــرکشــــــــــر

سِولة الانجمال

ما فرطنا
 ما أعصد وتركما
 أخروبي
 اللأساء
 العفر وحوه
 السنّقم وحوه
 يتضرّغون
 يتدلّبون
 ويحتنّعون
 ويحتنّعون

■ مغتة مخاه ■ منلسنون آيسلون أو مكتشون

■ بأسنا

ع-ان

اللهُ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمُوتَى يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ إِنَّ وَقَالُواْ لَوَلَا أُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةً مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرُ عَلَىٰ أَن يُنزِّلُ ءَاينةً وَلَكِنَّ أَحُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١ مِن دَآبَّةِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَاطَيْمِ يَطِيرُ بِجَنَا حَيْدِ إِلَّا أُمَمُّ أَمْثَالُكُمْ مَّافَرَّ طَنَافِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم يُحْشَرُون ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَتِنَاصُمُّ وَبُكُمْ فِي ٱلظُّلُمَتِ مَن يَشَاإِٱللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ الْ قُلُ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْأَتَنْكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرُ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ إِنَّ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا ثُثْرِكُرُنَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أَمْمِمِن قَبْلِكَ فَأَخَذُنَهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ بِنَضَّرَّعُونَ الله فَلُولِا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوجُهُمْ وَزَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ إِنَّا فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوا بَكُلُّ شَيءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُونُوا أَخَذُنَهُم بَغْتَةً فَإِذَاهُم مُّبْلِيدُونَ (اللهُ

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَٱلْحَمَّدُ لِللهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِ نَ ١ قُلْ أَرَءَ يُتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَرَكُمْ وَخَنَّمَ عَلَى قُلُوبِكُم مَّنَ إِلَهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ٱنظُرَكَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ﴿ قُلْ أَرَءَ يُتَكُمْ إِنْ أَنَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهَرَةً هَلَ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِمُ نَ ﴿ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خُونُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَذَّبُو بِعَايَةِنَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُ نَ إِنَّ قُل لاَ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَىَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَنَفَكُرُ نَ إِنَّ وَأَنذِر بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُعَشَرُونَ إِلَىٰ رَبِّهِ مُ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعُ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ إِنَّ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْعَدُ وَوَالْعَشِيّ يُريدُونَ وَجْهَهُ مَاعَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ (أَنَّ الطَّلِمِينَ (أَنَّ اللهِ عِن

■ داير القوم آحرُهُمْ

ا ارأيتم

• *لصرّف* لكرّز عن

أئحاء مختلفة

أخروبي

يَصْدِفُون

يُغْرِضُون • أَوْأَيْنَكُمُ

■ أزآيتكم
 أخبروي

 جَهْرة مُغاينة . أو

نهاراً • بالغداة والغثيق

> أوُّلِ النهار وآحره

ا فَتَنَّا وامْنحَا النِّلْبَا وامْنحَا النِّقُ الحَقُ يَتَبَعه . أو يتبَّعه . أو يُحُولُه فيما يخكُم به يخكُم به الفاصيلين الحاكمين

وَكَذَ لِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَّقُولُواْ أَهْمَوُكُا إِهِ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ ٱللهُ بِأَعْلَمَ بِي شَكِرِنَ آَنُ وَإِذَا جَاءَكُ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِنَا فَقُلْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ كُتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوَّءُ ال بِحَهَا لَةِ ثُمَّ تَابَمِ ابْعَدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورَ رَّحِمُ (فَا وَكَذَ الكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِنَ الْآقَ قُلْ إِنِّي نَهُمِيتُ أَنْ أَعْبُدا لَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُل لَّا أَنِّبُعُ أَهْوَاءَ كُمْ قَدْ صَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِنَ اللهِ قُلُ إِنِّ عَلَىٰ بَيِّنَة مِّن رَّبِّ وَكَذَّبْتُم بِهِ مَاعِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ﴿ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا بِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَصِيلِينَ الْآَقُ قُلُلُّو أَنَّ عِندِي مَاتَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ ٱلْأَمْرُبَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ إِظَّلِمِ نَ اللَّهُ ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْعَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبُرِّوا لْبَحْرُومَاتَسَقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلْمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَارُطْبِ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كِنْبِ مُّهِ نِ (أَنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي اللَّ



وَهُوَ ٱلَّذِي يَتُوفَّ حُمْ إِلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُم إِلَّهَارِثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيدِ لِيُقْضَىٰ أَجَلُ مُّسَمَّى ثُمَّ إِلَيْدِ مَ جِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّ إِذَاجَاءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلْنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُ نَ إِنَّ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَ هُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْحُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَسِينَ ١٠ قُلْ مَن يُنجِيكُم مِن ظُلُمُتِ ٱلْبُرِّوالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعَا وَخُفَيَةً لَيِنَ أَنِحَ نَامِنَ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ إِنَّ قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كُرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُ نَ إِنَّ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أُوْمِن تَحَيِّ أَرْجُلِكُمْ أَوْيَلْسِكُمْ شِيعًا وَيُذِينَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضِ ٱنْظُرُ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُ وَ الْأَيْتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُ وَ الْأَ وَكُذَّبَ بِهِ قُوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ النَّا لِّكُلِّ نَبَا مُّسْتَقَرُّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ إِنَّ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَاينِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِينَّكَ ٱلشَّيْطَنُ فَلَا نُقِعُدُ بَعُدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِ نَ الْبَا

◄ جَرْحْتُمُ
 كُسْنَةُ

لا يُفرَّطونَ
 لا يَتوانون .

أَوْ لا يُقصِّرُون

تضرُعاً
 مُعْلِنِينَ الضَّراعة
 والتّدلل

■ خُفْيةُ مُسِرِّينَ بالدعاء

نابسگم
 يَخْلِطُكُمْ فِ

يحبطحم القتال • شيعاً

فَرُقاً عَتَلِفة الأهواء

 بائس بعض شِدَّة بعض
 في القتال

 نُصَرُّف نُكُرُّرُ بأساليد مختلِمة

غُرِّتُهُم حدعتهم وأطعمتهم بالباطل تبسل تُخْسَىٰ في حهثم تَعْدلُ كُأْ عَدل تَفتُد بكا فداء أبسلوا خسواق البار حميم ماء بالغر نهاية الحرارة استهزته أضلته العثور

القري

وَمَاعَلَى ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِ مِين شَيْءٍ وَلَكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ شَيْ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَاذُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوا وَعَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوِةُ ٱلدُّنْيَأُ وَذَكِّرْبِهِ عَ أَن تُبْسَلَ نَفْسُلُ بِمَا كُسَبَتَ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَ إِن تَعْدِلُ كُلَّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا أَوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَاكُسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابٌ أَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ اللَّهِ قُلْ أَنَدُعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَ مِنَاٱللَّهُ كُالَّذِي ٱسْتَهُوتُهُ ٱلشَّيَطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرانَ لَهُ وَأَصْحَبُّ يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱتْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَٱلْهُدَى وَأُمِنْ نَالِنُسُلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَأَتَّقُوهُ وَهُوَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ إِنَّ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَبَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَحُ فِي ٱلصُّورِ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ وَهُوَ ٱلْحَجِيمُ ٱلْخَبِيرُ الْآ



■ آزرَ لقب والدِ إبراهيمَ

■ مَلَكُوثَ عجائث

جَنْ عَلَيْهِ اللَّيْلُ
 سَنَتَرَهُ بِظَلامِهِ

ا ا**فل** غات وعرب تحث الأُنْق

بَازِغاً
 طالعاً من الأفق

قطر
 أؤخذ وأنشأ

خيفاً
 ماثلاً عن
 الباطل إلى
 الذين الحقً

خاجمهٔ
 خاصمههٔ

مشلطاناً
 خُخَةً ولُرْ هَاماً

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنَّ أَرَكَ وَقُوْمَكَ فِي ضَلَل مُّبِينِ إِنَّ وَكُذَ لِكَ نُرِي إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِبِينَ الْإِلَى مُلْكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِبِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كُوِّكُبَّاقَالَ هَذَارَبِّ فَلَمَّا أَفْلَ قَالَ لَا أُحِبُ ٱلْأَفِلِينَ إِنَّ فَلَمَّا رَءَا ٱلْقَمَرَ بَازِغَاقَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَهِ لَّمْ يَهُدِنِي رَبِّي لَأَكُونَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱنصَّا لِّنَ اللَّهُ فَلَمَّارَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَاةً قَالَ هَاذَارَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَقَوْمِ إِنَّى بَرِيءَ مِمَّا ثُشْرِكُ نَ اللَّهِ إِنِّ وَجَّهُتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَأُ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَامِنَ ٱلْمُشْرِكِنَ الْإِلَى وَحَاجَّهُ قُومُهُ قَالَ أَتُكَ جُونَى فِي ٱللَّهِ وَقَدُ هَدَ إِنَّ وَلآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ } إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئاً وَسِعَ رَبِّي كُلُّ شَيْءٍ عِلْمَّا أَفَلًا تَتَذَكُّرُونَ إِنَّ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكُتُمْ وَلا تَخَافُونَ أَنَّكُمُ أَشْرَكْتُم بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنَا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِ لَأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُ نَ اللهِ

> نفحند الراء منقلة

العاد العاد

🔵 مند 🎖 خبرکان لرومیا 🐞 مد۲۰و \$او ٦ هنوارا 🕳 مدواهه 🕏 او ۵ هرکان 👑 اند. خیسترکیستیان

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ أُولَيْكِ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُهْ تَدُونَ ﴿ إِنَّ وَتِلْكَ حُجَّتُنَاءَ اتَّيْنَهَا إِبْرَهِي مَعَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَت مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ حُكُلًّا هَدَيْنَ أُونُوحًا هَدَيْنَامِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُ دَوسُلَيْمَن وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَـرُونَ وَكَذَلِكَ بَعِزَى ٱلْمُحْسِنِنَ الْمُ وَزَّكُرِيَّا وَيَحْنَى وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلِّ مِنَ ٱصَّلِحِ نَ اللَّهِ وَإِسْمَعِيلَ وَالْيُسَعَ وَيُونُسُ وَلُوطاً وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَنَّ وَمِنْ ءَابَآيِهِمْ وَذُرِّيَّتِهُمْ وَإِخْوَنِهُمْ وَاجْنَبَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَط مُسْتَقِيمِ اللهُ ذَلِكَ هُدَى ٱللهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللَّهِ أُولَيْكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنْبُ وَالْمُثُوَّةُ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَوْ لَآءِ فَقَدُ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُو بِهَا بِكَفِرِينَ الله أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُ دَنْهُمُ ٱقْتَدِةً قُللَّا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَلَمِينَ ١

وَمَاقَدَرُوا ٱللهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُواْ مَاۤ أَنزَلَ ٱللهُ عَلَى بَشَرِمِّن شَيْءٍ إِ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورَا وَهُدَى لِّلنَّاسَّ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبَدُونَهَا وَتُخَفُّونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُم مَّا لَرْتَعَلَّمُوا أَنْتُمْ وَلا ءَابَا وَكُمْ قُلِ ٱللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهُمْ يَلْعَبُونَ ١ وَهَذَا كِتَبُ أَنْزَلْنَهُ مُبَارِكٌ مُصِدِقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرى وَمَنْ حَوْلُهَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ إِنَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْقَالَ أُوحِي إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأَنِزِلُ مِثْلُ مَا أَنزَلُ ٱللهُ وَلُوْ تَرَى إِذِ ٱلظَّلِامُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمُوتِ وَٱلْمَلَيْكِكُةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ ٱلْيُوْمَ تُجْزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللهِ عَيْرَ ٱلْحُقِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَاينتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿ وَلَقَدْجِئْتُمُونَا فُرُدَى كَمَاخَلَقْنَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُم مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمُ شُفَعًا ءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمُ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَةً أَ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّعَنكُم مَّاكُنتُمْ تَزَعُمُونَ الْأَنَّ

مَا قَدَرُوا الله َ
 مَا عَرَفُوا الله َ
 أو مَا عَظَمُوه

قراطيس
 أؤراقاً مَكْتُوبَةً

مُفَرَّفةً • خۇطبهم

بَاطِلِهِمْ • مُبَارَكُ كثيرُ المنافِع والفَوائِدِ

غَمْراتِ المؤتِ
 سُكُراتِه وشدائِدِهِ

الْهُونِ
 الْهُوانِ

مَا خولْناكُمْ
 مَا أَعْطَيْنَاكُمْ
 مَنَاعِ الدُّنْيا

تقطع بينكم
 ثمر ق الاتصال
 ببكم

المنافقة ال

فَالِقُ الْحَبُ
 شَاقُهُ عن البات
 قَائِي تُؤفَكُون

فَكَيْف تُصْرُ فُون عن عنادتِهِ

فالق الإصباح

شاقً ظلمته على بياص الهار

= حُسْبَاناً

غلامتي حساب للأؤقات

· خضراً

أخصار عضاً • مُقراكياً

مُتراكماً كسال الجلطة

■ طُلْمهَا

أوَّل مَا يخُرُجُ من ثمر النُّخُل

■ قران

غراحين كالعاقيد

= دانية

قريبة مالمُشاوِل

أنضحه وإذراكه

≡الجنّ

الشّياطِين حيث أطاعُوهُم

■ خرقوا

الحتلفوا وافترؤا

احتلفوا وافتروا

■ بدیغ
 سُدغ ومُحْتَرغ

سبياع ومحترع • أثني يكونُ

ا الى يحون كيف . أو مِن أين يكونُ

) السعميم الرام السعميم الرام

احت، وبواقع العبة حركتان؛
 ادعاد وبالإسلام

ه من ٦ همرکات لزوما 🌰 مدَّ؟ او\$او ٦ هِـوازهٔ إمدُ واجبٍ \$ او ۵ حرکات 🌑 مدَّ هـــرکشـــان 🍀

اللهُ اللهُ فَا لِقُ ٱلْحَبِّ وَالنَّوَى النَّوَى الْمَعِيْبِ وَأَلْنَوَى اللَّهِ عَلَيْ الْمَيْتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ الْأُ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَّنَّا وَٱلشَّمْسَ وَأَلْقَ مَرَحُسْبَانَأَ ذَلِكَ تَقَدِيرُ ٱلْعَزِيزِٱلْعَلِيمِ اللَّهِ وَهُوَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِهُتَدُوا بِهَا فِي ظُلْمُنْتِ ٱلْبَرِّوَ ٱلْبَحْرُ قَدَّفَصَّلْنَا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ الله وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَكُم مِننَّفْسِ وَحِدَةٍ فَمُسَّتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ اللَّهِ وَهُو ٱلَّذِي أَنشَأَكُم مِننَّفْسِ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ قَدْفَصَّلْنَا ٱلْآيَتِ لِقُومِ يَفْقَهُونَ ﴿ اللَّهُ وَهُوَ ٱلَّذِى ٓ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَابِهِ .نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَامِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِنطَلِعِهَا قِنْوَانُّ دَانِيَةٌ وَجَنَّتِ مِّنَ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَسَبِيِّهُ ٱنظُرُواْ إِلَى ثَمرِهِ إِذَا أَثْمَرُ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَتٍ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَ اللَّهِ مُلُواْ لِلَّهِ شُرَكًا ۗ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمُ وَخَرَقُواْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَتِ بِغَيْرِعِلْمِ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰعَمَّا يَصِفُونَ إِنَّ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌّ

وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَحِبَةٌ وَخَلَق كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ النَّا

ذُلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّخَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوعَلَى كُلِّشَىءِ وَكِيلُ اللهُ لَاتُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُوهُو يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَرُوهُو ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ اللَّهُ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَا بِرُمِن رَّبِّكُمْ فَكُنَّ أَبْصَرُ فَلِنَفْسِهُ وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِعَفِ ظِ إِنَّ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسَتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ فَنَا ٱنَّبِعْ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لا إِلَّهُ إِلَّا هُو وَأَعْرِضُ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ إِنَّ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَاجَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَمَا أَنتَ عَلَيْهم بُوكِيلِ الله وَكَالِ الله وَكَالله عَلَيْهِم بُوكِيلِ الله وَلا تَسُبُوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدْوَا بِغَيْرِعِلْمِ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّثُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهُمْ لَإِن جَآءَ تُهُمْ اللَّهُ لَيْوْمِنُنَّ جَاقُلُ إِنَّمَا ٱلْآيَتُ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا

 لا تدركه الأبصارُ لا تُحِيطُ به ا بخفيظ برقيب ■ تُصَرُّفُ نكرّرُ بأساليب محتلفة ■ درست قرأت وتعلّمت م أهل الكتاب ■ عَدُوا اغتذاء وظلمأ خَهْدُ أَيْمَانِهِمْ أغْلَظَهَا وَأُوْ كَدُها نَذَرُهُمْ نتر کھی « طُغْيانِهِمْ تَجَاوُرهِمُ الحَدُّ بالكمر يَعْمَهُو نَ يعُمُوْلُ عن الرُّشْدِ . أو يتحيرون

جَاءَتَ لَا يُؤْمِنُونَ الْإِنَا وَثُقَلِّبُ أَفْعُدَتُهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ كَمَالَة

يُؤْمِنُوا بِهِ عَأُولَ مَن قِ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ إِنَّا



خشرنا
 خمفا
 فُلاً

مُقائلةً . أو حماعةً حماعةً

إخرف القؤل
 ناطله الممؤه

غروراً
 حداعاً

پ لِتُصُغی اِتمیل

لفترفوا
 لكنسوا

بالمُفترين المُفترين

الشاكير المتردّديي

یخٹر صوب
 یکدئوں

﴿ وَلُوَّأَنَّنَا نُزَّلْنَا ٓ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكَةَ وَكُلَّمَهُمُ ٱلْمُوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلُّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَي يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ اللَّهِ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ مَافَعَ لُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَايَفْتُرُونَ الله والمُصْعَى إِلَيْهِ أَفْعِدَهُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِلَيْهِ أَلْخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَاهُم مُّقَتَرِفُونَ شَيْ أَفَعَيْراً للهِ أَبْتَغي حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِنَبُ مُفَصَّلاً وَ لَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يَعَلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلَ مِّ رَّبِّكَ بِلْحَقَّ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ إِنَّ وَتُمَّتَكِلُمَتُ كِلِّمَتُ رَبِّكَ صِدَّقًا وَعَدَلًا لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهُ وَهُوا سَمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ تُطِعْ أَكُثُرُ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿ إِنَّا إِنَّا رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ مَن يَضِلُ عَن سَبِيلِهِ وَهُواَعُلَمُ إِلْمُهْتَدِينَ اللَّهُ الْمُهْتَدِينَ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْدِ إِن كُنتُم بِعَايَتِهِ مُؤْمِدِينَ اللَّهِ

> ر) 🔵 تفضم الراء فنشة

إخفاء، ومواقع الغُنّة حركتار
 إي ادعام، ومالا بيغط

سند ۱۲ حبرتات لرومناً به سند۱۱و ۱۱و ۱۲جبوازا
 مد واحد، ۲ او ۵ حرکات به مد حبسرتسسان

■ ذُرُوا

يَقْتَرِفُونَ
 يَكُنَسِبُونَ

غُوُّرُو <del>بُ</del> عن

ذُلُّ وَ هُوانَّ

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرُ ٱسْعُرْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمُ مَّاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيْضِلُّونَ بِأُهُو آبِهِم بِغَيْرِعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ اللَّهِ وَذَرُواْ ظُهُرَا لَإِثْمِ وَبَاطِنَهُ وَإِلَّا ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ إِنَّ وَلَا تَأْكُلُواْمِمَّا لَمُ يُذَّكِّر ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَا يِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَشُرَكُونَ اللَّهِ أُومَن كَانَ مَيْ تَافَأُحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَالَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِ ٱلنَّاسِكُمَن مَّثَلُهُ فِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِج مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَنفِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ النَّ وَكَذَ لِكَ جَعَلْنَا في كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبِرُ مُجْرِمِيهَا لِيمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُهُونَ البُّ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن نَّوْمِنَ حَتَّى نُوْتَى مِثْلَ مَآأُوتِي رُسُلُ ٱللَّهِ ٱللَّهُ

أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتُهُ سَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَعَارُ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدًا بِمَا كَانُواْ يَمْ كُرُونَ اللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدًا بِمَا كَانُواْ يَمْ كُرُونَ اللَّهِ

المحدد المحدد ومواقع العبة ،حركبان المحدد الرام المحدد ال

اسد ۱ حبرکات اروما ۵ مد۱ و ۱او ۱ حبوارا
 مد واحد ۱ حبرکات ۵ سد حسرکسسار

خَوْجاً
 مترايد الصيق
 يصَعَدُ في السماء
 يَتكلَّمُ صعودُها
 ولا يستطيعُه
 الرَّحْسَ
 العدابَ أو

المدرب ال

الجذّلان

مثواکم
 مأواکم
 ومستقرکم
 غرتهم
 حدعتهم

فَمَن يُرِدِ ٱللهُ أَن يَهْدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَمِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلُّهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصِّعَدُ فِي ٱلسَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ وَهَذَاصِرَطُ رُبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدَّفَ الْمَالَا لَهُ مُسْتَقِيمًا قَدَّفَ الْمَا ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يَذُّ كُرُونَ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ وَارْ ٱلسَّلَمِ عِندَ رَبِّمُ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُ نَ اللَّهِ وَيُومَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَمَعْشَرَ ٱلْجِينَ قَدِ ٱسْتَكُثَّرُتُم مِنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيا وَهُمُ مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُ نَا بِبَعْضِ وَبَلَغُنآ أَجَلَنَا ٱلَّذِى أَجَّلْتَ لَنَاقَالَ ٱلنَّارُ مَثُو نَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَاشَاءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ الْآيَا وَكَذَلِكَ نُولِي بَعْضَ الظَّامِينَ بَعْضَا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ إِنَّ يَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَالْإِنْسِ ٱلْمَيَاتِكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَذَا قَالُوا شَهِدُنَاعَلَى أَنفُسِنّا وَعَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَرَةُ ٱلدُّنيا وَشَهِدُو عَلَى أَنفُسِهُمْ أَنَّهُ مُ كَانُو كَفِرِينَ إِنَّ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَفِلُونَ الشَّ

وَلِحُلِّ دَرَجَت مِّمَّاع كِمِلُو وَمَارَثُبُك بِغَنفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ شَا وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُواً رَّحْمَةً إِيسَا يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفَ مِ أَبِعَدِكُم مَّا يَشَآءُ كُمَّآ أَنْشَأَكُم مِن ذُرِيَّةِ قَوْمٍ ءَاخُرِنَ إِنَّ مَا تُوعَكُونَ لَأَتُّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِنَ اللَّهُ قُلْيَقُومِ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُ نَ وْمَا وَجَعَلُو لِلهِ مِمَّا ذَرَأُمِنَ ٱلْحَرُثِ وَ لَأَنْعَمِ نَصِيبً افَقَ الْوا هَ ذَا لِلَّهِ بزَعْمِهِ مَ وَهَاذَا لِشُركَّا إِنَّ أَ فَمَاكَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَكُلايصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَاكَانَ لِلَّهِ فَهُوَيَصِلُ إِلَى شُرَكَا يِهِمُّ ساءً مَايحُكُمُ نَ شَا وَكَذَلِكَ زَيّنَ لِكَثِيرِيِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَدِهِمْ شُركاً وُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِي لَبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمُ

■ بمُعجزين فَاتْتِينَ من عذاب الله بالهُرَب. ■ مكانتكم غابة تمكُّكُم واستطاعتكم ■ ذَرَا خَلَقَ على وجه الاختراع = الخرُّثِ الزُّرع ِ الأنعام الإبل والبقر والغمم ليزدوهم المهلكومة بالإعواء = لِيَلْسُوا ليخبطوا

يَفْتُرُون

يخْتَلِقُونَه مي الكدِب

وَلُوْشَاءَ ٱللهُ مَافَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يُفْتَرُن الله

خُرُثْ
 زُرْعٌ
 معجورة مُخرَّمةً
 مغروشات
 كالكرم وغوه
 مستغية عه
 استوائها كالمخل
 تُمَرُّهُ الذي
 يُؤكل مه

كبارأ صالحة

للحش

المحرث الحرث المحرث الم

فرشاً
 صعاراً كالعم
 خطوات الشيطان
 طرّقه وآثارة

وَقَالُواْ هَاذِهِ مَ أَنْعَادُ وَحَرَثُ حِجْزٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَكُمُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَكُمْ لَا يَذَكُّرُونَ ٱسْمَاللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآءً عَلَيْهُ سَيَجْزِيهِم بِمَاكَانُولَ يَفْتُرُنَ إِنَّ وَقَالُوا مَافِ بُطُونِ هَاذِهِ ٱلْأَنْعَمِ خَالِصَ لَهُ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَىٰ أَزْوَجِنَا وَلِي يَكُن مَّيْتَةً فَهُمَّ فِيهِ شُرَكَا عُسَيَجْزِيهِمُ وَصُفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ الْآَقِ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُو الْوَلَدَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِعِلْمِ وَحَرَّمُوا مَارَزَقَهُ مُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَاءً عَلَى ٱللَّهِ قَدْضَلُوا وَمَاكَانُوا مُهْتَدِنَ ١٠ اللهِ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْشَأَجَنَّتِ مَّعْمُ وشَنْتِ وَغَيْرُمَعْمُ وشَنْتِ وَأَلَنَّخُلُ وَأَلَزَّعُ مُغْنَلِقًا أَكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَبِهُ حِكْلُوا مِن ثُمَرِهِ إِذَا أَثْمَرُو ءَاثُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسَرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِي اللَّهِ وَمِنَ ٱلْأَنْعَمِ حَمُولَةً وَفَرُشَا كَأُنُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللهُ وَلَاتَتَّبِعُوا خُطُورِ ٱلشَّيْطِنَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوَّمُّ نُ ١

ثَمَانِيَةً أَزُورَجُ مِنَ ٱلضَّا أَنِ ٱثْنَايْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَايْنِ قُلْ ءَ ٱلذَّكرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأَنشَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتَ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْيَانِ نَبِّغُونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللهُ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَانِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَانِي قُلْ ءَ ٱلذَّكرين حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنتَييْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنتَييْنِ أُمْ كُنتُمْ شُهُداء إِذْ وَصَّحَمُ اللَّهُ بِهَاذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَا لِيُضِلُّ ٱلنَّاسَ بِغَيْر عِلْمِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِ نَ اللَّهُ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِي إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْ تَدُّ أُوْدَمًا مُّسْفُوحًا أُولَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ فَكُنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَبَاغٍ وَلَاعَادِ فَإِنَّ رَبُّكَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَا دُواْحَرَّمْنَا كُلُّ ذِي ظُفُرُ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمُ شُحُومَهُما إِلَّا مَاحَمَلَتَ ظُهُورُهُما أَوِ ٱلْحَوَاكِ آؤما ٱخْتَلَطَ بِعَظْمِ ذَلِكَ جَزَيْنَهُم بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

آکِل = مستفوحاً مُهْرَاقاً ■ رجسٌ محس أو حَرَامٌ أهل لغير الله به ذُكِر عد ذبحه عير اسمه تعالى ■ غَيْرَ باغ غير طالب للمُحَرَّم لِلدُّة أو استئثار = ولا غاد ولامتخاور ما يسلم الرَّمْقَ ذي ظُفُر ما لَهُ إصبَعٌ: دابَّةً أو طيراً ■ الْحَوَايَا الْمُبَاعِرَ . أو المصارين

والأمعاة

= طاعم

ه تأسُّهُ غدائه ■تخيُّ صُون تڭدئود على الله تعالى = مَلُمُ أخضيروا . أو هاتوا ■ بربهم يعدلون يسوود به الأصبام = أتل أقرأ ■ إملاق = الْفو احش كبائر المعاصي



فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُورَهُمَةٍ وَسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللَّهُ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا لُوْشُاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكَنَا وَلَآءَابَآ وُنَا وَلَاحَرَّمُنَامِن شَيْءٍ كَذَٰلِكَ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأَسَنَّا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنا آيِن تَنَّبِعُونَ إِلّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُ نَ ﴿ اللَّهِ قُلُ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَلِعَةُ فَلُوْشَاءَ لَهَدَ كُمُّ أَجْمَعِ نَ إِنَا قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَ كُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَـ ذَآفَإِن شَهِـ دُو فَكَلَا تَشْهَــُدُ مَعَهُمَّ وَلَاتَنَّبِعُ أَهُوآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَ لَآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِذُنَ إِنَّ اللَّهِ قُلَّ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُو بِهِ شَيْعًا وَبِلْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَلَاتَقَنَّكُوا أَوْلَندَكُم مِّنْ إِمْلَقَ نَحْنُ نَرُزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلِاتَقْرَبُوا ٱلْفُوَحِشَ مَاظَهُ رَمِنْهُ اوَمَا بَطَنَ وَلَا تَقَنُّلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّ كُم بِهِ لَعَلَّكُمْ نَعْقِلُونَ (اَفَا)



أشدًهُ استحكام قُوْتِه ؟ يأن يُحتلمَ بالقشطِ بالفدّل وُسْغها

صَدف عنها
 أغرض عنها

وَلَانَقُرَبُو مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّادِ لَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأُوفُوا ٱلْكَيْلُ وَالْمِيزَانَ إِلْقِسُطِّ لَانْكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهد ٱللَّهِ أَوْفُو ۚ ذَٰ لِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُ نَ الْآَالُ وَأَنَّ هَذَاصِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَاتَنَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّدَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ اللهُ أَمَّ ءَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِنَبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْء وَهُدَى وَرَحْمَة لَعَلَّهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِثُ نَ إِنَّ وَهَذَا كِنَبُّ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَتَّبِعُوهُ وَاتَّقُو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُ نَ الْ أَن تَقُولُو ٓ إِنَّمَا أُنزِلَ ٱلْكِئبُ عَلَىٰ طَآيِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّاعَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَفِلِينَ الله أَوْ تَقُولُوا لَوَ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِنَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمَّ فَقَدْ جَآءَ كُم بَيِّنَةً مِن رَّبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّن كُذَّبَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَ آسَنَجْزِي ٱلَّذِينَ يَصَدِفُونَ عَنْ ءَايَنِنَاسُوءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصَدِفُ نَ الْآُنِ

سد ٦ حسركاب لروما 🍪 سد ١٢ او ١٤ و ٦ حسوارا 🌎 احتاده، ومواقع القده ، جركتان 🍙 نقته ال

سُولَةُ الأنْعَيْلُ ا

شيعاً
 فيرقاً وأحزاباً
 في الضلالة
 فيما
 مُستنفيماً لا
 جوح ميه
 ماثلاً عن
 الباطل إلى
 الله بن الحقق
 تنزرُ
 تنزرُ
 خالفف الأرضي

غُلُفُ بَعْضُكُمْ بَعْضا فيها ليبلوكم ليختبركم

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيهُمُ ٱلْمَلَيْحِكُةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَمْ تَكُنْءَ امنتُ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمنِهَا خَيْراً قُلِ النَظِرُول إِنَّا مُنكَظِرُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعا لَّسَتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم عِاكَانُو يَفْعَلُ نَ الْ مَنْ جَآءَ بِ لَحُسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَآءَ بِ لَسَّيِّكَةِ فَلا يُجْزَى ٓ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُ نَ شَا قُلْ إِنَّنِي هَدَ فِي رَبِّ إِلَى صِرَط مُسْتَقِيمِ دِينَاقِيمًا مِّلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفاً وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشُكِي وَمُعْيَايُ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْآَلُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَ لِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْسُلِمِ نَ الْهُ أَنْ أَلَا عَنْدَا للهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا نَزِرُ وَازِرَةً وِزُرَ أَخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّثُكُمْ بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَغْنَلِفُونَ شِنَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهِ فَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَت لِيَّالُوكُمْ فِي مَا ءَادَكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُور رَّحِيمُ الْفِقَالِ وَإِنَّهُ لَعَفُور رَّحِيمُ الْفِقَا



بِسْ لِللهُ ٱلرَّمْرِ ٱلرِّكِ مِر

المَّصَ الْكُونِ مَن الْمُعَدِّمُ أَنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدِّرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ الْمَصَ

لِنُنذِرَبِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ٱتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم

مِّن رَّبِّكُمْ وَلَاتَنَبِعُوا مِن دُونِهِ عَالَمِ الْوَلِيَآءُ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ الْ

وَكُم مِن قُرْيَةٍ أَهْلَكُنَهَا فَجَآءَ هَا بَأْسُنَا بِيَتَّا أَوْهُمْ قَآبِلُونَ

الله فَمَا كَانَ دَعُو هُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُو ۚ إِنَّا كُنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ظَلِمِينَ اللَّهِ فَلَنَسْ عَلَنَّ ٱلَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْ عَلَى اللَّهِ مِنْ وَلَنَسْ عَلَى ال

ٱلْمُرْسَلِينَ إِنَى فَلْنَقُصَّنَ عَلَيْهِم بِعِلْمِ وَمَاكُنَّا عَآبِينَ إِنَى

وَ لُوزَنُ يُومَيِدٍ ٱلْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتُ مَوَ زِيثُهُ فَأُرِلَتِهِكَ هُمُ

ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَّتَ مَوَزِينُهُ فَأُ لَيْهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُو

أَنفُسَهُم بِمَا كَانُو بِعَايَتِنَا يَظْلِمُ نَ إِنَّ وَلَقَدْ مَكَّنَّكُمْ

فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيِشَ قَلِيلًا مَّاتَشَكُرُونَ الْ

وَلَقَدْ خَلَقَنَ حُمُّ مُ مُ صُوِّرْنَكُمْ ثُمُّ قُلْنَا لِلْمَكَيْ كَهِ ٱسْجُدُو

لِأَدُمُ فَسَجَدُو إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُو مِنَ أَسَّجِدِينَ اللهَ لِلْأَ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُو مِنَ أَسَّجِدِينَ

● سد ۲ جبرکات لروما ● مد۲ او\$او ٦ هنوارا ● مدواهمگاو ۵ هرکات ﴿ مد حسرکستان



خَرَجٌ مِنهُ
 ضيقٌ من تىليعه

کم
 کثیر

بأشنا
 عذائنا

ا بیاتاً

ليّالا وهم نائمُونَ

■ قائلُون مستريحُون بصف اللَّهَار

مكناكم
 حملما لكم
 مكانأ وقرارأ

مُعَايِشُ مَا تَعِيشُونَ به وَتُحْيَوْن مَا مَنْفَك
 ما اضطرك
 أو مَا دَعَاك

الصَّاغِرِينَ
 الأذِلّاء المُهَائِينَ

أنظرني
 أخربي وأمهلني

أغويتني
 أضاللتي

لأقفدن لهم
 لأترصدتهم

= مذَّءوماً

مبيناً مُخفَّراً • مَدْخُوراً

مطرودا متعدا

فوسوس لهما
 ألقى في قليبهما
 ما أراد

■ ؤورى سنبر وأخمى

. 🗷 سوءاتهما

عوراتهما

= قاسمهما

أَنْزِلْهُمَا عَنْ رُثْمة الطَّاعة

۽ بفرور

بجذاع

= طفِقا

شرعا وأتحدا

يخصفان
 يلزقاب

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدُ إِذْ أَمَرْ تُكَّ قَالَ أَنَا ْخَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْنَنِي مِن نَّادِ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ (إِنَّ قَالَ فَ هَبِطُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَخُرُجَ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّغِرِينَ ﴿ قَالَ أَنظِرْفِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ الله عَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظِرِنَ اللَّهِ قَالَ فَبِمَا أَغُويْتَنِي لَأَفْعُدُنَّ لَمُمْ صِرَطَكُ ٱلْمُسْتَقِعَ إِنَّ أَمَّ لَاتِينَاهُم مِ ابْيِنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَن شَمَآبِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِت اللهَ قَالَ ٱخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُ ومَا مَّدْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ الْإِنَّ وَيَتَادَمُ أَسْكُنْ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِتْتُمَا وَلَا نُقْرَبًا هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّامِينَ (إِنَّ فَوسُوسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطُ نُ لِيُبِدِي هُمُامَاوُ رِي عَنْهُمَامِن سَوْءَ تِهِمَاوَقَالَ مَانَهَ كُمَارَبُكُمَاعَنَ هَذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْتَكُونَا مِنَ ٱلْخَلِدِينَ إِنَّ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّ لَكُمَّا لَمِنَ ٱنتَصِحِ بَ إِنَّ الْكُمَّا لَمِنَ ٱنتَصِحِ بَ إِنَّ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَمُمَاسَوْءَ تَهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَامِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَ هُمَارَجُهُمَا أَلَوْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَكُمَّا إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لَكُمَاعَدُوُّ مُّنِينٌ اللَّ

> ) 🌰 نفحتم الرا: 🌰 منقبة

اجفاء، ودواقع انفنة حركنا
 ادعام، ومالا بلقط

سد ۱ حبرکات اروما ، سد ۱ و ۱و ۱و حجواراً مدواحت او ۱۹ مدواحت او محرکات او مدرکات اسال

قَالَارَبُّنَاظَامُنَا أَنفُسَنَا وَإِلَّا لَّمْ تَغَفِرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْحَسِرِينَ إِنَّ قَالَ ٱهْبِطُوا بِعَضْكُر لِبَعْضِ عَدُو وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَعُ إِلَى حِينِ إِنَّ قَالَ فِيهَاتَحَيُّونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ (إِنَ يَبَنِي ءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِبَاسًا يُورى سَوْءَ يَكُمْ وَرِيشَآوَ لِبَاسُ ٱلنَّقُوى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنَ ءَايَتِٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذُّكُّرُ نَ إِنَّ يَبَنِّي ءَادَمَ لَا يَفْنِنَكُمُ ٱلشَّيْطَنُ كُمَا أَخْرَجَ أَبُويَكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُ مَا لِبَاسَهُ مَا لِيْرِيَهُمَا سَوْءَ تِهِمَا إِنَّهُ يَرَكُمُ هُوَوَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَانْرُونَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآ ءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِثُ نَ ١ فَحِشَةَ قَالُوا وَجَدُنَاعَلَيْهَا ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَنَا بِهَأْقُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَاتَعْلَمُ نَ إِنَّ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَ كُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِد وَادْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُ إِنَّ إِنَّ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَلَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُوا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِياءً مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ تَدُونَ إِنَّا مَا مُهُ تَدُونَ إِنَّا الزلنا عليكم العلماكم المسارية. الباسارية. المسارية و مالا الفيئكم لا يضلكم المسارية عنهما ويخدعكم المسالان المسالان المسلمان ال

في القسط المشط بالمدّل المدّل المدّل

ۇنجوھىگىم توخھوا إلى عبادتِنه

مستقیمیں ا **مسجد** 

وقتِ سُجودٍ أو مكابه



زیتگم
 تبانگم

الْفَوَاحِش
 كنائر المعاصى

البغي

الظلمَ والاستطالة على الناس

■ سُلطاناً

حجةً وبرهاناً

ا يَبَنى عَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْمِرُ فُو أَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ الْآ قُلُ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي ٱلْحَيَدَةِ ٱلدُّنْيَاخَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآينتِ لِقَوْم يَعْلَمُ نَ (أَنَا قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفُوَحِشَ مَاظَهُرَمِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَ لَإِنَّمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلَطَ نَاوَأَن تَقُولُو عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُ نَ إِنَّ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَة وَلَا يَسْنَفَدِمْ نَ الْ يَبَنِي ٓءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَّكُمْ رُسُل مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي فَمَن ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خُوفُ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَحْزَدُ نَ (وَأَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَاينِنَا وَاسْتَكْبَرُو عَنْهَا أَوْ لَيْإِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِهُمْ فَهَاخَلِدُ إِنَ اللَّهُ فَمَنَّ أَظُلُمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكُذَّبَ بِعَايَتِهِ عَأُولَيْ كَيَا أَهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِنَبِ حَتَّى إِذَاجَاءَ تَهُمْ رُسُلُنَا يَتُوفُونَ مُهُمْ قَالُواْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُواْ ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُ وَاعَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَفِرِنَ الْآيَا





قَالَ ٱدْخُلُواْ فِي أَمَدِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَأَلْإِنسِ فِي ٱلنَّارِكُلُما دَخَلَتُ أُمَّةُ لَعَنَتُ أُخْنَهَ أَخْنَهَا حَتَى إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعَاقَالَتَ أُخْرَ لَهُ مُ لِأُولَ لَهُمْ رَبَّنَا هَتَؤُلآءِ أَضَلُّونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابَاضِعْفَامِنَ ٱلنَّارِقَالَ لِكُلِّضِعْفُ وَلَكِي لَّانَعْلَمُونَ اللَّهُ وَقَالَتَ أُولَ هُمْ لِأُخْرَ هُمْ فَمَاكَاتَ لَكُمْ عَلَيْنَامِن فَضَلِ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ آلَا إِنَّ ٱلَّذِيكَ كُذَّبُواْ بِتَايَنِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لَانْفَنَّحُ لَمُمْ أَبُوبُ ٱلسَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَعَلُ فِي سَيِّ ٱلْجِيَاطِ وَكَذَ لِكَ نَجْزى ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ لَهُمْ مِن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِ وَكَذَلِكَ نَجْزى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ أَنَّ وَالَّذِينَ عَامَنُو وَعَكِمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ لَانُكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَاۤ أُولَيۡمِكَ أَصْعَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ إِنَّ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ تَجْرِي مِن تَعْلَمُ ٱلْأَنْهَرُ وَقَالُوا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَ سَالِهَذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْ تَدِى لَوْلِا أَنْ هَدَ مِنَا ٱللَّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِأَلْحَقَّ

■ ادَّاركُوا فيها تُلاخقُوا في النار

■ ضِعْفاً

مُصَاعَفاً عليج يلج يَدْخُلَ

سم الخياط

ثُقُّ الإِبْرَة

مهاد
 فراش ؛ أي

مُسْتَقَرُّ = غواش

أُعْطِيةٌ كالنُّحف

وُسْغَهَا
 طاقتها

عِلْ
 جقدٍ وصغي

وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّا

فَأَذُنَ مُؤذُنَّ
 أَعْلَمَ مُعْلِمٌ

عوجاً مُغوجة

= ججاب

حاجِزٌ . وهو السُّورُ

الأغراف
 أغالى السور

بسیماهم
 بغلامتهم

أفيضُوا
 صُبُوا . أو أَلْقُوا

= غَرْتَهُم

حدغثهم

و نساهم لَقُرُ كُهُمُ

نتر تهم في العداب

كالمسيين

وَنَادَىٰ أَصْحَبُ ٱلجُنَّةِ أَصْحَبَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَامَا وَعَدُنَارَبُّنَاحَقَّا فَهَلُ وَجَدِيُّمُ مَّا وَعَدَرَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمُّ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ بِيَنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا وَهُم بِ لَأَخِرَةِ كَفِرُونَ (فَا وَيَنْهُمَا جِمَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْ فِوْنَ كُلًّا بِسِيمَهُمْ وَنَادَوْا أَصْعَبَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدُّ خُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ إِنَّ اللَّهِ وَإِذَا صُرِفَتُ أَبْصَرُهُمْ نِلْقَاءَ أَصْعَبِ أَنَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّامِينَ (١) وَنَادَى أَصْعَبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَهُمْ قَالُواْ مَآ أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَاكُنتُمْ تَسُتَكْبِرُنَ إِنَّ أَهْتَوُكُو إِلَّا اللَّهِمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةً ٱدْخُلُو ٱلْجَنَّةَ لَاخُوفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحْزُنُونَ (أُنَّ وَنَادَىٰ أَصْحَبُ النَّارِ أَصْحَبَ الْجُنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَاءِ أُوْمِمَّارُزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُو ٓ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُ مَاعَلَى ٱلْكَفِرِينَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْدِينَهُمْ لَهُوا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيْهِ أُ ٱلدُّنْيَا فَالْيُوْمَ نَنسَهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَاكَ انُوا بِعَايَنِنَا يَجْحَدُ (نَ اللهُ

> فحدم الراء فلقنة

احقاء, ومواقع العبة حركتان
 ادعام ، ومالا بلفظ



وَلَقَدْ جِنْنَهُم بِكِنَبِ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمٍ هُدَى وَرَحْمَ ةَ لِقُوم يُؤْمِنُهُ ذَ إِنَّ هُلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلُهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتُ رُسُلُ رَبِّنَادٍ لَحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُوا لَنَآ أَوۡنُرَدُ فَنَعۡمَلَ غَيۡرَٱلَّذِيكُنَّانَعۡمَلُ قَدْ خَسِرُو ۖ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّاكَانُو يَفْتَرُونَ ﴿ قَالَ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱسَّمَوَتِ وَ لَأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغَشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارِ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُواالنُّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِهِ عَلَالَهُ ٱلْخَلْقُ وَ الْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالِمِينَ ﴿ إِنَّ الْمُعَارِكَ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ تَضَرُّعَا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِنَ شَ وَلَانْفُسِدُوا فِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَحَ بُشُرُا بَيِّنَ يَدَى رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَآ أَقَلَّتُ سَحَالًا ثِقَا لَاسْقَنَهُ لِبَلَدِ مَيِّتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ ٱشَّمَرَ تِ كُذَ لِكَ نُخْرِجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكُّونَ اللَّهُ مَا لَكُمْ تَذَكُّرُونَ اللَّهُ

ئاويلة
 غاقِبْتَهُ وَمَآلَ
 أَمْرِهِ
 يُفْتُرُونَ
 يَكُذِبُونِ
 يُغْشِي اللَّيْلِ
 المَعْلَقُ اللَّمْنِياء
 إيجادُ الأشياء
 من العَدَم

التَّذْبِيرُ والتُصرُّ تَنَافُ تَنَافُ مَ أَو كُثُّ

الأثرُ

ئَنَّرُه . أو كثر خَيْرُهُ وإحْسائه • تضرُّعاً

مُظهرِينَ الضَّراعةَ والدَّلَّةَ \* خُفْنةُ

سرأ في قلوبكم

أبشرات مبشرات

سبسترات بالغيث • أقلُتُ

ا اقلب خملت

ا ثِقَالاً مُثْقَلةُ بِالمَاء نكداً
 قليلاً لا خير
 المملأ
 سادةُ القوم
 عَمِينَ
 عَمِينَ
 سفاهة
 حقة عقل

وَ ٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخَرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۗ وَلَّذِى خَبْثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّانَكِدًا كَذَ لِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَشَكُّنُ فَ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَشَكُّنُ فَ الْمُ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَقَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهِ عَيْرُهُ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِ مِ (أَنَّ قَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنُرَكَ فِي ضَلَل مُّهِ نِ ١ قَالَ يَلْقُونُمِ لَيْسَ بِي ضَلَلَةً وَلَكِنِّي رَسُولَ مِّ رَّبِ ٱلْعَلَمِ بِنَ الله أُبَلِّغُكُمْ رِسَلَتِ رَبِي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللهِ مَا لَانَعْلَمُ نَ إِنَّ أُوعَجِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرِمِ رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُل مِنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِنَنَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُ نَ آتِ اللَّهُ فَكُذَّ بُوهُ فَأَنْجَيْنَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِنَايَنِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قُومًا عَمِينَ ﴿ إِلَّا عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا قَالَ يَنْقُومِ أَعْبُدُواْ اللَّهُ مَالَكُمْ مِنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ وَأَفَلَا نَنَّقُونَ ا قَالَ ٱلْمَلَا أُٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ وَإِنَّا لَنْرَكَ فِي سَفَاهَةِ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ قَالَ يَـ قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةُ وَلَكِنِّي رَسُولَ مِن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ



قوة وعظم أجسام يرجس عَذَابٌ هذابر آجز آية

على صِدْقي

أُبَلِّغُكُمْ رِسَلَتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُونَا صُحُ أَمِينُ الْكَا أَوَعَجِبْتُمُ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرُمِن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلِ مِّن كُمْ لِكُنذِرَكُمْ وَآذْ كُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوْجِ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخُلْقِ بَصَّطَةً فَ ذُكُرُوا ءَالآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمُ نُقُلِحُونَ اللهِ قَالُوا أَجِثْتَنَا لِنَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَاكَانَ يَعْبُدُ ءَابَا وُنَا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ الله قَالَ قَدُ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ رِجْسُ وَغَضَبُّ أَتُجَدِلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَا وُكُم مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلُطُنْ فَأَنْظِرُوۤ أَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِينَ اللَّهِ فَأَنْجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُو بِعَايَنِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ الله وَإِلَى تُمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَ قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَالَكُم مِنْ إِلَهِ عَنْهُ قَدْجَاءً تَكُم بَيْنَةُ مِنْ رَّبِكُمْ هَندِهِ نَاقَةُ ٱللهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمسُّوهَا بِسُوءِ فَيأْخُذُكُمْ عَذَابُ ٱلبِيمُ الْآلِاللهُ اللَّهُ اللَّهُ

نفصد الراء
 نفطة

احقاء، ومواقع العنة إحركتان
 الاعاد، ومالا ينقط

● مد ۱ حرکات لروما ۞ مد۲ اوغاو ۲ صوارا ● مدولجن غ او ۵ حرکات ۞ مد حسرکنستان بَوْاَكُمْ
 اَسْكَنَكُمْ وَاتْرَلَكُمْ
 بَغْمَهُ

 بغْمَهُ

 لا تغشؤا
 شيديداً
 شيديداً
 السّنكُبْروا
 السّنكُبْروا
 الرُّجْفَةُ
 الرَّرْقَةُ الشَّلِديدةُ
 الوَّالْوَيْقَةُ
 الوَّالْوَيْقَةُ
 الرَّرْجَفَةُ
 الرَّرْجَفَةُ
 الرَّرْجَفَةُ
 الرَّرْجَفَةُ
 الرَّرْجَفَةُ
 الرَّرْجَفَةُ
 حَالِمِينَ
 أُو الصيحةُ
 مُؤمِّي قُمُوداً

وَاذْ كُرُو إِذْ جَعَلَكُمْ خُلُفَاءَ مِنْ بَعْدِعَادِ وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَنُنْحِنُونَ ٱلْجِبَالَ بِيُوتًافَأَذْ كُرُواءًا لاَّءَ ٱللَّهِ وَلَانَعْتُوا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ إِنَى قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبُرُوا مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعَلَمُونَ أَنَّ صَلِحًا مُّ مَلَ مِّن رَّبِّهِ قَالُو إِنَّا بِمَا أُرْسِلُ بِهِ مُؤْمِنُونَ إِنَّا إِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوۤ إِنَّا إِلَّذِي ءَامَنتُم بِهِ كَفِرُونَ ﴿ فَا فَعَقَرُوا ٱلنَّاقَةُ وَعَتَوْاعَنَ أَمْرِدِبِّهِ مَوقَالُوا يَصَالِحُ ٱتَّتِنَا بِمَاتِعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصَّبَحُو فِي دَارِهِمَ جَيْمِينَ ﴿ فَتُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا يَحِبُّونَ ٱلنَّصِحِينَ الله وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَنَا تُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُمُ بَهَامِنْ أَحَدِمِّنَ ٱلْعَلَمِينَ إِنَّ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوةَ مِن دُونِ ٱلنِسَاءِ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ اللَّ

الفتابرين
 الباقين في
 الْعَذَاب
 الا تأخيل

لا تَبْخَسُوا
 لا تُنْقُصُوا

صرراط
 طریق

عِوْجاً
 مُدْرَجُةً

وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسَ يَنَطَهَّرُونَ اللَّهِ فَأَنِحَيْنَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَأْتُهُ كَانَتُ مِنَ ٱلْغَيْدِينَ اللَّهِ وَأَمْطَرْنَاعَلَيْهِم مَّطَرًا فَ نَظْرُكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْ بَأَقَالَ يَعَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ قَدْ جَآءَ تُكُم بَيْنَة مِن رَّبَّكُمْ فَأُوفُو ٱلْكَيْلُ وَالْمِيزَاتَ وَلَانْبَحْسُوا ٱلنَّاسَأَشْ يَآءَهُمْ وَلَانْفُسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إصْلَحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرِلَّكُمْ إِن كُنتُممُّ وَمِن بَ ﴿ وَلَا نَقَعُدُو بِحَكِلٌ صِرَطِ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ إِلَّهِ وَتَبْغُونَهَا عِوجَا وَاذْكُرُوا إِذْكُنتُمْ قَلِيلًا فَكُثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَكَاكَ عَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ١١٠ وَإِنكَانَ طَآيِفَة مِّنكُمْ ءَامَنُوا بِالَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ وَطَآبِفَ لَرُيُوْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَعْكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ

د. ۹ حبرکاب لروما ۹۰ مد ۱ او ۱ او ۱ حسوارا واجعها او ه هرکات ۱۱ مد حسرکتان ۱۰۰۰ این ادعاء، وماز بلفط سُولَةِ الْإِعْلَاقِينَا ٧



افتخ
 اخكم وافض
 الرّخفة
 الزّارة أله الشديدة
 أو الصيحة

◄ جَائِمينَ
 مَوْتَى قُعُوداً

لَّهُ نَبُوا الْعَمِينَ
 لَمْ يُقِيمُوا الْعَمِينَ

■ آسى أخزرُ

بالباساء والضراء
 المقر والسئةم
 وخوهما

َ = يَضَرُّ عُونَ أَ يَتَذَلِلُونَ أَنْ يَتَذَلِلُونَ

ويخصغون

عَفَوْا
 كَثْرُوا عِدْداً

وعُدَداً • بَعْنَتَةً

فجأة

اللهُ وَالَّذِينَءَامَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْلَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَاْ قَالَ أَوَلَوْ كُنَّاكُرِهِ مِنَ الْمِنْ قَدِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّئِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَدَّ مَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا ٓ أَن نَعُودَ فِيهَ ٓ إِلَّا أَ يَشَاءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَاوَبِيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَيْحِينَ ﴿ أَنَّ وَقَالَ ٱلْكَأْ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ لَبِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذَا لَّحْسِرُ وِنَ اللهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُو فِي دَارِهِمْ جَيْمِينَ اللهُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأْلِ لَّمْ يَغْنَوْ فِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُواْهُمُ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ إِنَّ فَنُولِّي عَنَّهُمْ وَقَالَ يَقُومِ لَقَدّ أَبْلَغَنُّكُمْ وَسَلَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكُيْفَءَاسَى عَلَىٰ قَوْمِكُفِرِينَ ﴿ ثَنَّ وَمَآ أَرْسَلْنَافِي قَرْيَة مِن نَّبِي إِلَّا أَخَذُنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُهِنَ ١ بَدُّ لَنَا مَكَانَ ٱلسَّيَّئَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّى عَفُواْ وَّقَالُوا قَدْمَسَّ

ن فحيم الراء

احقاء، ومواقع العنة خركتان
 ادغاء ، ومالا سقط

عد ۱ حرکان لروما ۵ مد۱ او ۱۶ احموارا
 مد واحد ۱ او ۵ حرکات ۶ مد حسرکسسان

ءَابِاءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَالسَّرَّآءُ فَأَخَذُنَهُم بَغْنَهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (فَأَ)

■ مَكْرِ الله عقو بَتُهُ . أو استدراخه = فظلَمُوا بها

■ تأسنا غذابنا ■ تاتاً

لللأ

= نطَّبُعُ

كفروا بها

وَلُوۡأَنَّ أَهۡلَ ٱلْقُرَى ءَامَنُوا وَٱتَّقُواْ لَقَنْحَنَاعَكَيْهِم بَرَّكَتِ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كُذَّبُواْ فَأَخَذُنَهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ إِنَّ أَفَأُمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرُى أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَابِيتًا وَهُمْ نَآيِمُونَ اللهُ أُوَأَمِنَ أَهُلُ ٱلْقُرَى أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ إِنَّ أَفَأُمِنُواْ مَكَرَاللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكَرَاللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ الَّذِي أَوَلَمْ يَهْدِلِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَ ٓ أَن لَّوْنَشَاءُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُ نَ اللهِ تِلْكَ ٱلْقُرِي نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَبَابِهَا وَلَقَدْ جَآءَ تُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَفِرِينَ إِنَّ وَمَا وَجَدْنَا الأَكْثَرُهِم مِّنْ عَهُدِّو إِن وَجَدُنَا أَكُثُرُهُمُ لَفُسِقِينَ الله عُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُّوسَى بِعَايَدِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِالِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانظُرْكُيْفَ كَاتَ عَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّهُ وَقَالَ مُوسَى يَنْفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الل

حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ قَدْجِئُ نُحُم بِيِّنَةِ مِنْ رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيٓ إِسْرَةِ بِلَ (إِنَّ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِكَايَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ أَصَّدِقِينَ ﴿ فَا لَقَى عَصَاهُ فَإِذَاهِي ثُعُبَان مُّبِينٌ إِنَّ وَنَزَعَ يَدُهُ فَإِذَاهِي بَيْضَاءُ لِنَّظِرِنَ شَيُّ قَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَنذَا لَسَحِرُّ عَلَيُّ الْآنِ يُرِيدُ أَن يُغْرِجُكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُنُ نَ الْآ بِكُلِّ سَحِرِ عَلِمِ النَّا وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ

الحرث

■ حقيق حَدِيرٌ و خليقٌ

> ه مین ظاهر لا يشك ميه

 أرجة وأحاة أخر أمر

> غُقُوبتِهما ■ خاشِرين

> > تخويفأ شديدا

■ تلقف تبتنع سأزعة

> = يافكون یکدبُوں

ويموهون

حامعين للستحرة = استرهبوهم خو فو هم

قَالُو آرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَشِرِنَ اللهِ يَأْتُوكَ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحَنُّ ٱلْعَلِينَ إِنَّ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ إِنَّ قَالُوا يَـمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَ إِمَّا أَن نَّكُونَ نَحُنُّ ٱلْمُلْقِينَ (إِنَّ قَالَ ٱلْقُوا فَلَمَّا ٱلْقَوْ سَحَرُوا أَعْينَ ٱنَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُ و بِسِحْرِعَظِمِ اللَّهُ الْعَيْنَ انَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُ و بِسِحْرِعَظِمِ اللَّهُ ا وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُ نَ اللَّهِ فَوقَعَ ٱلْحُقُّ وَبِطَلَ مَا كَانُو يَعْمَدُنَ اللَّهِ فَعُلِبُو هُنَالِكَ وَنَقَلَبُوا صَغِرِنَ الْإِنَّا وَأَلْقِي ٱسَّحَرَةُ سَجِدِنَ الْإِنَّا

ما تنقِمُ
 ما تكرُهُ
 ومَا تَعِيبُ
 بالسنين
 بالجُدُوب
 والْقُحُوطِ

قَالُو اءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْمَالَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَـرُ نَ الْمَالَ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكُرْ مَّكُرْ مَّكُرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُحْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَ أَفْسَوْفَ تَعْلَمُ نَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِ كَ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ المُعَدِي اللَّهُ قَالُو إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُ نَ آنَ وَهُ وَمَانَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْءَامَنَّا بِكَايَتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَ تُنَا رَبُّنَا أَفْرِغَ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوفَّنَا مُسْلِمِ نَ الله وقَالَ ٱلْمَلَأُمِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُمُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرُكُ وَءَالِهَتَكُ قَالَ سَنُقَيِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحِي نِسَاءَهُمُ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَهِرُ نَ الْإِنَّا قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَأَصْبِرُواْ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ لَعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ اللَّهِ قَالُوا أُوذِينَا مِن قُبُلِ أَن تَأْتِينَا وَمِ أَبِعَدِ مَاجِئُتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمُ أَ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ إِنَّ وَلَقَدْ أَخَذُنَّاءَالَ فِرْعَوْنَ وِالسِّنِينَ وَنَقُصِ مِّنَ ٱلْتُمرَّتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ الْبَا

صد ۲ حترکات لرومیا ش مد۲ و ۱۶و ۲ حتوارا
 مد واحد ۶ او ۵ حرکات ن مد خسرکسال

و يَطُّيرُ و ا يتشاءموا طَائِرُهُمْ رة در م شومهم ■ الطُّوفَانَ الماء الكثير أو الموت الجارف القمل ا الْقراد . أو الْقُمْلَ المغروف ■ الرُّجْزُ الْعَدَاتُ مَا ذُكَ من الآيات ■ ينكثون ينقصو عهدهم ■ دَمُرْنَا أهلكنا وخربنا نغرشون يرمغون

من الأسية

فَإِذَا جَاءَتُهُمُ ٱلْحُسَنَةُ قَالُوا لَنَاهَذِهِ وَإِن تُصِبَهُمْ سَيِّئَةً يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَلاّ إِنَّمَا طَيْرُهُمْ عِندَاللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُ نَ شَيَّ وَقَالُوا مَهْمَاتًا نِنَابِهِ مِنْ ءَايَةِ لِّتَسْحَرَنَا بِهَافَمَا نَحَنُ لَكَ بِمُؤْمِدِينَ الله فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَالْجُرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ ءَايَت مُّفَصَّلَتِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُواْ قُومًا تُجْرِمِ نَ اللهُ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُولِيمُوسَى ٱدْعُ لَنَارَبَّكَ بِمَاعَهِدَعِندَكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنَ إِسْرَاءِ لَى إِنَّ فَلَمَّا كَشَفْنَاعَنَّهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَّ أَجَلِ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُ نَ (وَثَا فَننَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ فِي ٱلْيَمِّ بِأَنَّهُمُ كُذَّبُو بِعَايَنِنَا وَكَانُو عَنْهَا غَفِلِ نَ اللهِ وَأُوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَرِبَهِ اللَّتِي بَلْرَكْنَا فِيمَ أَوْتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي ٓ إِسْرَةِ يلَ بِمَاصَبُرُو ۗ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْثُ وَقُوْمُهُ وَمَاكَانُو يُعْرِشُ نَ اللَّهَا

مُمْلُكُ مُدَمَّرٌ

اَبْنِيكُمْ
اَبْنِيكُمْ
اطلُتُ لكُمْ
اطلُتُ لكُمْ
الْبِيمُومُونكُمْ
الْبِيمُونكُمْ
او يُكلِّمُونكُمْ
السِتْمُعُون

■ بالاءً

ابتلاء وامتحاث

د دگا مذکو کا مُفتَّناً

■ صُعقاً مُعْشِيًّا عليه

المنبخانك تريهاً لك من مشابهة حلقك

وَجُوزْنَابِبَنِي إِسْرَءِ يِلُ ٱلْبَحْرَفَأْتُوا عَلَىٰ قُوم يَعْكُفُونَ عَلَيْ أَصْنَامِ لَّهُمْ قَالُوا يَمُوسَى آجْعَل لَّنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةً قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَعَهَدُ نَ الْمِثْنَا إِنَّ هَتَوْلاً عِمْتَبَّرُمًّا هُمْ فِيهِ وَبَطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَإِنَّا قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهَا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ١ أَنْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُقَيِّلُونَ أَبْنَاءَ كُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَ كُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاَّهِ مِن رَّبِّكُمْ عَظِمٌ الله ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَهَا بِعَشْرِفَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ ۚ أَرْبَعِينَ لَيُلَّهُ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَرُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَاتُتَّبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَمَّاجَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَنِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَيْنِي وَلَكِنِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّمَكَ انَهُ فَسَوْفَ تَرَيْيَ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقً قَالَ سُبْحَنَكَ ثُبْثُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

 منيل الرشد طريق الهُذي الغي الغي طريق الضلال ■ خبطت تطنت س جسداً أحمر ص دهب = نحوار صۇت كصؤت البقر ■ سُقط ق أيديهم بدموا أشد النَّدم

قَالَ يَـمُوسَى إِنِّ ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ برسَلَتِي وَبِكُلِّمِي فَخُذْ مَا ءَاتَيْتُكُ وَكُي مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ اللَّهِ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي ٱلْأَلُواحِ مِن كُلِّشَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَقْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرْقَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَ أَسَأُ الدِيرُ دَارَ ٱلْفَسِقِينَ إِنْ سَأَصَرِفُ عَنْ ءَايَلِتِي ٱلَّذِينَ يَتَكُبُّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوُّا كُلَّءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرُواْ سَبِيلَ ٱلرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرُواْ سَكِيلَ ٱلْغَيِّيَتَّخِذُوهُ سَكِيلًا ذَ لِكَ بِأَنَّهُمُ كُذَّ بُواْبِ ايَتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَيْفِلِنَ ﴿ وَالَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَتِنَا وَلِقَاءِ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمُ هُلْ يُجِزَوْنَ إِلَّا مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ إِنَّ وَأَتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيَّهِمْ عِجْلَاجَسَدًا لَّهُ خُوارٌ أَلَمْ يَرَوْ أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهِدِيهِمْ سكبيلاً ٱلتَّخَاذُوهُ وَكَانُواْظُلِمِينَ ﴿ وَلَا السُقِطَ فِ أَيْدِيهِمْ وَرَأُواْ أَنَّهُمْ قَدْضَلُواْ قَالُواْ لَإِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ شَ

وَلَمَّارَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِنُسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِ البَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَرِيكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ وَإِلَيْهِ قَالَ ٱبْنَأُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتُ بِي ٱلْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظُّلِمِنَ إِنَّ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَافِ رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِ بَ شِي إِنَّ ٱللَّذِينَ ٱتَّخَذُوا ٱلْعِجْلَ سَيَنَا لَهُمْ غَضَبِ مِن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةً فِي ٱلْحَيَّهِ وَٱلدُّنْيَا وَكَذَ لِكَ بَعْرَى ٱلْمُفْتَرِنَ ﴿ وَالَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيَّاتِ ثُعَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَءَامَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِمُّ الله وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضِبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدَى وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهُمْ يَرْهَمُ نَ الْآَقِ وَنَخْنَارَ مُوسَىٰ قُومَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَنِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ

مَن تَشَاآهُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَ عَفِر لَنَا وَ رَحَمُنا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَفِرِينَ الْفَا

قَالَ رَبِّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكُنْهُم مِن قَبْلُ وَإِيَّى أَتُهْلِكُنَا عِافَعَلَ

ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّآ إِنْ هِيَ إِلَّا فِنْنَكُ تُضِلَّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي

شديذ العطند ا أعجلتُم

أسبقتم بعبادة العجل

• فلا تُشمتُ

فلا تَسر الرُّ جُفةً

الدُّ لُوْ لَهُ الشَّدِيدَةُ . أو

مخنتك والتلاءك

افتتك



مُذنا إلَيْك
 أشا ورجفا
 إلَيْك
 إصرفمم
 عهدهم بالقيام
 بأعمال ثقال
 الأغلال

التُكاليف الشَّاقَة في التوراة عَزُرُوهُ

وقُرُوه وعطَّمُوهُ عبد يَعْدِلُون مالحقٌ يحُكُمُون

بالحق يحكمود فيما بينهم

﴿ وَاكْتُبُ لَنَافِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدُنّا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءً وَرَحْمَتِي وَسِعَتُكُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكُ تُبُهَا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَ وَ وَالَّذِينَ هُم بِاينِنَا يُؤْمِنُ نَ اللَّهِ اللَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّ اللَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ في ٱلتَّوْرَيةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَلَ ٱلَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمْ فَٱلَّذِينَ عَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَأَتَّبِعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أَنْزِلَ مَعَهُ وَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُفَلِحُ نَ ١ اللَّهُ قُلُ يَّنَا يُّهَا ٱنْنَاسُ إِنِي رَسُولُ ٱللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّاهُو يُحْي وَيُمِيثُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُر نَ اللَّهُ وَمِن قُوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةً يَهُدُونَ بِٱلْحَقَّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿ إِنَّ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ

> ا فقيم الراء منفة

إخفاء، ومواقع الغُنْة (حركتان)
 انه (دعام ، ومالا بلفند

سد ٦ حبركات بروما ﴿ مد٢ و ١١ و ١٦ حوارا
 مد واحب ٤ (و هجركات ﴿ مد حسركتسان

وَقَطَّعْنَهُمُ ٱثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمَّا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَامُهُ قُوْمُهُ وَأَنِ ٱضْرِبِ بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَأَبَجَسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنَا قَدْعَلِمَ كُلُّ أَنَاسِ مَّشْرَبَهُمْ وَظُلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَمَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَ وَٱلسَّلُوَى حَكُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَارَزَقْنَ حَكُمٌ وَمَا ظُلَمُونَا وَلَكِن كَانُو ٓ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ إِنَّ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُوا هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةً وَالْدُخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّكًا نَّغَفِرُ لَكُمْ خَطِيَّتِكُمْ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْمِنْهُمْ قَوْلًاغَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزَامِّنَ ٱلسَّكَاء بِمَاكَانُوا يَظْلِمُونَ اللَّهِ وَسَعَلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِإِذْ يَعُدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَا أَتِيهِمْ حِيتَ انْهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعَ اوَيُوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللَّا

و العرب الفراب الفحرات الفحرات

كالقبائل

مُشْرَبَهُمْ
 غَيْنَهُمْ الخاصة
 بهم

■ الغنام السُّخاب الأبيص الرَّقيق الرَّقيق

الْمَنَّ
 مادَّةً صمْعِيَّةً
 خُلُوةً كالْعَسَل

السُّلُوى
 الطُّائر المعروف بالسُّماني

مسئالتُمّا حط دُنُونَا عَنّا وجُوزاً

غداماً

حاضرة البخر

قريبة منه ع يَعْدُون

يَعْتَدُونَ بالصَّيد المحرُّمِ • شُرُّعاً

ظَاهرةً عَلى وَجْهِ المَاء

■ لا يَسْبِتُون لا يُراعُون أمر السّبْت

نبلوهم
 نمتجئهم
 وحترهم
 بالشدة

ه مَعْدُرَةً للاعتذار والتنصل من الدثب ■ بَئِيسِ شديد وجيع ■ غُمُوا ا استكثروا واستقصؤا = خاستين أدلاء مبغدين كالكلاب ■ تأذُن أغلم . أو عرم . أو قصني ■ يسومهم يديقهم ■ بُلُوْناهُمُ امتحاهم واحترناهم = خلف ندل سُوء = غرض هذا الأذني خطام هده الدىيا = ذرسوا قرؤوا

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةً مِّنْهُمْ لِمَ يَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْمُعَذِّبُهُمْ عَذَابَاشَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ الْ فَلَمَّانَسُواْ مَاذُكِّرُواْ بِهِ عَأَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهُوْنَ عَنِ ٱلسُّوَّءِ وَأَخَذُنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ بَعِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (١١٠) فَلَمَّا عَتَوْ عَن مَّا نَهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَسِين الله وَإِذْ تَأَذَّ كَ رَبُّكَ لَيتَعَثَّنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ ۗ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ ۖ وَإِنَّهُ لَعَفُور رَّحِيمٌ اللَّهِ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَمَمَا مِّنْهُمُ ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلُونَهُم بِأَلْحُسَنَتِ وَالسَّيِّ عَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الْإِنَّ فَخَلَفَ مِ أَبِعَدِهِمْ خُلْفٌ وَرِثُواْ ٱلْكِكْبَ يَأْخُذُونَ عَنَ هَذَا ٱلْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغَفَّرُلْنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِّيثَقُ ٱلْكِتنبِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَافِيةً وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَنَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ اللهِ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِئْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَٱلْصُلِحِينَ اللَّهِ



نَعَقْنَا الجَبَلَ
 فَلَغْنَاهُ وَرَفَعْناه

طله
 غُمَامَةٌ أوْ
 سَقِيفَةٌ تُظِلُّ

فائستَلَخ منها
 خَرُجُ منها

بكُفْره مها • الغناوينَ

■ الغناوين
 الضألين

الحدد الى الأرض رَكَنَ إلى الدُّنيَّا

وَرَضِيَ بها تخمِلُ عليه

ئشدد عليه وَتَرْجُرُهُ

■ يُلْهِثُ
يُخْرِحُ لِسَانَهُ
مالتُهُسِ
الشَّديد

١ وَإِذْ نَنَقَنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعُ مِمْ خُذُوا مَآءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةِ وَاذْكُرُوا مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنَّقُ نَ الْإِلَى وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهُم ذُرِّيَّنَّهُم وَأَشْهَدَهُم عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَيْ شَهِدَنْٱ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ إِنَّاكُنَّا عَنْ هَذَاغَ فِلْ إِنَّ الَّهِ الْوَلْقُولُوا إِنَّمَا أَشْرِكُ ءَابَا وُنَامِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنَ بَعْدِهِمْ أَفَهُلِكُنَا بِمَافَعَلَ ٱلْمُنْطِلُ نَ إِنَّ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُ نَ المُن وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَنِنَا فَأَنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَّبِعَهُ ٱلشَّيْطُنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْعَاوِينَ اللَّهِ وَلَوْشِئْنَا لرَفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ وَأَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَأَتَّبَعَ هَوَنَّهُ فَمُثَلَّهُ كَمْثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْتَ تُرُكُهُ يَلْهَتْ ذَّ لِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا فَأَقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ شِي سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِعَايَـنِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُ نَ ١١ مَن يَهْدِاللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهَ تَدِئُ وَمَن يُضَلِلُ فَأَرْكَيِّكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّهِ

وَلَقَدُ ذُرَأُنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِينَ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبْ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمُ أَعْيُنْ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانَ لَا يَسْمَعُونَ جِهَا أُولَيْإِكَ كُالْأَنْعُمِ بَلْهُمْ أَضَلُّ أُولَيْإِكَ هُمُ ٱلْغَفِلُونَ الْإِلَّا وَلِلَّهِ ٱلْأُسْمَاءُ ٱلْحُسَّنَى فَأَدْعُوهُ بِهَ أُوذَرُوا ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَنِيهِ سَيُجْزُونَ مَا كَانُوا يَعْمَا أَنَ شَيْ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أَمَّةً يَهُدُونَ بِأَلْحَقَّ وَبِهِ يَعْدِلُ نَ شَلَّ وَٱلَّذِينَ كُذَّبُوا بِعَايَنِنَا سَنَسْتَدُرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ نَ اللَّهُ وَأُمْلِي لَهُمُ إِنَّ كَيْدِي مَتِنَّ اللَّهِ أُولَمْ يَنْفَكُّرُواْ مَا بِصَاحِبِهِم مِن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١ أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَلِ ٱقْنُرِبَ أَجُلُهُمْ فَبِأَيّ حَدِيثٍ بِعَدَهُ يُؤْمِنُ نَ الْهِ مَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَكَل هَادِي لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُ نَ شَي يَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرَسَهَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندُ رَبِّي لَا يُجَلِّهَا لِوَقِنْهَا إِلَّاهُو تُقُلُتُ فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْنَةً يَسْتَكُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنَّهَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندُ ٱللَّهِ وَلَكِئَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ عَنْهَا

يبيلون ويتتحرفون عن الحق الحق مالحق يحكمون بيما ستشتار جهم ستشتار جهم الإنعام والإمهال

■ ذَرُ أَنَا

■ يُلجدُون

خلَقْنا وأو جَدُنا

ځئوپ کا يزغمون

أمهلهم •جئة

طغیانهم
 تعاورهم الحدً
 و الكفر

پ مصرد • يغنهُون

يغمون

غَيِ الرُّ شُد أو يَنْحَيْرُون

= أيَّان مُرْمناها

متى إثبائها وۇقوئىھا

= لا يُجلِّيهَا

لا يُظْهِرُ جِا ولا يَكُشِفُ عَنْهَا

■ ثَقُلْتُ عَظْمَتْ لِسُدَّتَهَا

عنها خفي عنها غالم بها

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَا سُتَكَثَرُتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَّنِي ٱلسُّوءُ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرِ لِّقُومِ يُؤْمِنُونَ اللَّهِ اللَّهِ هُواُلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّلْهَا حَمَلَتُ حَمَلًا خَفِيفًا فَمَرَّتَ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَ دَّعُوا ٱللَّهَ رَبُّهُ مَا لَبِنْ ءَاتَيْتَنَاصَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكرينَ اللَّهُ فَلَمَّاءَاتَهُمَاصِلِحًاجَعَلَا لَهُ شُركًاءَ فِيمَاءَاتَهُمَأْفَتَعَكِي ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ إِنَّ أَيْشُرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ الله ولايستطيعُون لَمْمُ نَصْرًا وَلاَ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ الله الله وَلاَ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَا يَسَّعُوكُمْ سَوّاء عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أُمْ أَنْتُمْ صَلْمِتُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ النَّا أَلَهُمْ أَرْجُلْ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدِ يَنْطِشُونَ بِهَا أَمْرُ لَهُمْ أَعْيُنْ يُنْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ ءَاذَات يَسْمَعُونَ بَهَ أُقُلِ ٱدْعُوا شُرَكاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا نُنظِرُونِ (١٥٠)



■ تغنشاها ۱۱مُفنا

= فَمَرَّتْ به

فاستتمر ث به بغیر

> مَشْقَةِ • أَثْقَلَتْ

صَارَتْ داتَ بْقْلِ

> ■ صالحاً بشراً سوياً

فلا تُنظرُون
 فلا تُشهلُون

■لا يُصرون ببصائر قلوبهم إِنَّ وَلِيِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِنَبِّ وَهُوَيَتُولَّى ٱلصَّلِحِينَ الْإِلَّا = تُحدِ الْعَفْوَ مَا تَيسَّرُ مِي أحلاق الثاس وَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا وأمرز بالغزف المعروف لحسثة أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ اللَّهِ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَايسْمَعُواْ في الشرع ■ينزغنك يُصِينَتُكُ أُو وَتَرَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُ انَ الْمِنْ خُذِ ٱلْعَفُووَأَمْنَ يصر فيك ■نَزْغَ وِ الْعُرُفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ الْآلِيُ وَإِمَّا يَنزَعُنَّكَ مِنَ وسنوسنة أوصارف ■طائف وسُوْسَةٌ ما ٱلشَّيْطِنِ نَزْغُ فَاسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ إِنَّ إِنَّ عيمُدُونهُم تُغَاوِنُهُم الشياطيرُ ٱلنَّذِينَ ٱتَّقَوَّا إِذَا مَسَّهُمْ طَيِّفَ مِّنَ ٱلشَّيْطِنِ تَذَكَّرُوا بالإعواء ■لا يُقصرُون فَإِذَاهُم مُّبْصِرُونَ إِنَّ وَإِخْوَنُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّ لا يكُفُون عن إعواثهم اجتبيتها لَايُقُصِرُونَ آنَ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِنَايَةٍ قَالُواْ لُؤلَا ٱجْتَبَيْتَهَا الحترغتهامن عندك ■ تَعنَّ عاً قُلُ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَى مِن رَّبِّي هَـذَابِصَ إِرُمِن رَّبِّكُمْ مُظَّهراً الصراعة والذُّلَّة وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ شِنَّ وَإِذَا قُرِئَ أَلْقُرُونَ الْآَيُ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْءَانُ =خيفة حوفا عبالغُدُو والأصال فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُ نَ إِنَّ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُ نَ إِنَّ وَأَذْكُر رَّبَّك أواثل النَّهَار وأواجره . فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعَا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِمِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ أو كلُّ وقت ■ يَسْجُدُون وَ الْأَصَالِ وَلَاتَكُمْ مِنَ ٱلْغَفِلِينَ فِي إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَرَبِّكَ يحصفون ويغثلون لَايسَتَكُبرُونَ عَنْعِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسَجُدُونَ الْآلِ

## المنورة الرنف ال

الله الرحوا التحريم

يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَإِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اللهُ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللهُ وَجِلَتَ قَلُوجُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ ءَايَتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكُّلُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَاةِ وَمِمَّارَزَقْنَهُمْ يُنفِقُ نَ إِنَّ أُولَيِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَمُّهُ دَرَجَتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿ كُمَا أَخْرَجُكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِقَامِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُرِهُ نَ إِنَّ يُجَدِلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بِعُدَمَانِكَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ إِنَّ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتُودُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُورُ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَيَقَطَعَ دَابِرَ ٱلْكَفِرِينَ الله المُحِقُّ ٱلْحَقُّ وَبُيْطِلُ ٱلْبَطِلُ وَلُوْكُرِهُ ٱلْمُجُرِمُونَ اللهُ الْمُحْرِمُونَ اللهُ



= الأنفال العالم

= وَجِلْتُ

وفزغت يَتُو كُلُون

يَقْتَمِدُون

 ذَاتِ الشُّؤ كَة ذات السلاح

والقوة . وهي النقير

■ دايرَ الكافرينَ آخِرُهُمُ

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَيِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفِ = مُرْدِفِينَ متعا بعضهم بَقْضاً آخرَ منهم مِّنَ ٱلْمَكَ عَمِ مُرْدِفِي ﴿ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشُرَىٰ = يُغشِّكُم النَّعاسَ يَجْعَلُهُ غَاشِياً وَلِتَطْمَعِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عليكم كالغطاء = أمنَةُ عَن يِزُحَكِمُ إِنَّ إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَة مِّنَّهُ وَيُنزِّلُ أمنأ وتقوية رجْزَ الشيطان عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاء لِيُطُهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُورِجْزَ وسوسته ■ لِيرُبط يَشُدُّ ويَقُوْيَ ٱلشَّيْطَنِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدُ مَ اللَّ الوغب الخؤف والفزغ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَيْ كَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَتُبِتُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ■ بَنَانِ أصابعَ . سَأُلُقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعَبَ فَأَضْرِبُوا فَوْقَ أو مَفَاصِلَ ■ شاقّوا تحالفُوا وَعَادُوا ٱلْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُواْمِنْهُمْ كُلَّ بِذَانِ ١١ وَالْكَ بِأَنَّهُمْ = زخفاً اء متحهين شَاقُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَمَ يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ نحوكم لقتالكم شَدِيدُ ٱلْعِقَ بِ إِنَّ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَفرينَ مُتحرُّ فأ لقتال مُظْهِراً الانهزامُ عَذَابَ ٱلدَّارِ ﴿ يَا يُتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ خِدْعة مُتَخَيِّزُ أَ إِلَى فِئةٍ منضما إليها كَفَرُواْ زَحْفًا فَلَا تُولُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ شَ وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَ إِنَّ ليُقاتِلُ العَدُو دُبُرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِنَالٍ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةِ فَقَدْبَآءَ ∎ بَاء زخع بِغَضَبِ مِن ٱللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّمُ وَبِثُسَ ٱلْمَصِرُ اللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّمُ وَبِثُسَ ٱلْمَصِرُ اللَّهِ

> ک محمد الراء منقته

🐧 🌑 احظاء ومواقع الفلة حركتان , 💍 الكام وعالا للقط ا صد \ حركات نروبا الله مدا و 3او احبوارا امدواحد £ او ≎حركات ب مد حسركسسان

لِيْشِلِي المؤمنين
 مُوهِنُ
 مُضعف
 تَستَغْبَعُوا
 قطلبُوا النَّصرُ
 الفِئشِ
 الفِئشِ



فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَ ٱللَّهَ قَنْلَهُمْ وَمَارَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَلَكِكِ اللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُبِلِي ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلآءً حَسَنَّا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ ذَلِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَفِرِنَ اللَّهِ إِن تَسْتَفَنِحُوا فَقَدْ جَآءَ كُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَنهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْنِي عَنكُمْ فِتَتُكُمْ شَيْعًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهُ مَعَ ٱلْمُؤْمِدِينَ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواۤ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ. وَلَا تُوَلَّوْا عَنْـهُ وَأَنتُـمُ تَسْمَعُونَ إِنَّ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَاوَهُمْ لَايسَمَعُ نَ إِنَّ هُرَّ ٱلدُّوآتِ عِندَاللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِدُ نَ إِنَّ وَلَوْعَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّالْسَمَعَهُمَّ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتُولُواْ وَهُم مُعْرِضُ نَ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَجِيبُوا لِللهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ تُعْشَرُونَ ١ وَأَتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ ١

الناسُ
الناسُ
السُلُوكُم
السُرْعة
الرُّواناً
الرُّوراً أو
الحاةُ مما
الخافول
المُفيِّدُوك بالوثاق
المُفيِّدُوك بالوثاق
المُفيِّدُول الوثاق

في كشهم

وَاذَكُرُوا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَنْخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَ كُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُ فَ شَكُرُ فَ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَنَا يَكُمُ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُ نَ الله واعلمو أنها أمولكم وأولدكم فتنة وأت الله عِندَهُ وَأَجُرُ عَظِيمٌ ﴿ يَا يَكُانُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن تَنَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَلَ لَّكُمْ فُرْقَالْنَا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَا تِكُرُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ (أَنَّ وَإِذْ يَمْكُرُبِكَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لِيُشِبِتُوكَ أَوْيَقَتْلُوكَ أَوْيُخْرِجُوكُ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمُكِرِينَ شَيُّ وَإِذَا نُتَلَّى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْنَشَآءُ لَقُلْنَامِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِنَّ هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ إِنَّ وَإِذْ قَالُوا ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُواً لُحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأُمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّكَمَاءِ أُواْتُينَابِعَذَابِ أَلِيمِ (أَنَّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِم وَمَا كَانَ ٱللهُ مُعَدِّبَهُم وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ الله

مُكَاءُ وتصديةً صَدِيراً
 وتصدية وتصدية وتصدية وتصديقاً المحترة المحت

شِرْكُ

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَاكَانُوا أُولِيآ ءُهُۥ إِنْ أُولِيآ وُهُۥ إِلَّا ٱلْمُنَّقُونَ وَلَكِنَّ أَحَثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُ نَ شَيَّ وَمَاكَانَ صَلَالْحُهُمْ عِندَ ٱلْبِيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِينَةً فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُ نَ الْآ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِ قُونَ أَمُو لَهُمْ لِيصُدُّوا عَن سَبِيل ٱللَّهِ فَسَيْنِفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِ مُحَسَّرَةً ثُمَّ يُعْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُعْشَرُ نَ الله الميز الله الخبيث مِنَ الطّيب ويَعْمَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ فَيْرَكُمهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ في جَهَنُّمُ أُلِلَيْكِ هُمُ ٱلْخَسِرُ انَ اللَّهِ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوٓ اللهِ يَنتَهُوا يُغْفَرْلَهُم مَّاقَدُ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ إِنَّ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتُنَةً وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِ رُّ الْآيَا وَإِن تُولُّواْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَنَكُمَّ نِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِر رُ ١

🌰 نقضم الراء

احفاء، ومواقع العثة احركتان
 ادعام ومالا بنقط



يوم الفُرقان
 يوم بدر
 بالْعُدُوةِ
 حافة الوادي
 وصعّبه
 افشائم
 خئتُمُ عی

القِتَالِ

ا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِللَّهِ خُمُسَهُ وَلِارَّسُولِ اللَّهِ فَمُسَهُ وَلِارَّسُولِ وَلِدِى ٱلْقُرْبَى وَالْيَتَمَى وَالْمَسَكِمِينِ وَابْنِ ٱلسَّبِيلِإِن كُنتُمْ عَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِ نَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَ انِ يَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِ حُرُّ إِنَّا إِذْ أَنتُم بِأَلْعُدُوةِ ٱلدُّنْيَاوَهُم بِالْعُدُوةِ ٱلْقُصُويٰ وَالرَّحُبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَد تُعَلَّا خَتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَادِ وَلَكِن لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرُ اكَانَ مَفْعُولًا لِيَهْ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَلَ بِيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَلَ بِيِّنَةً وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعُ عَلِيدٌ إِنَّ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلُوْأُرَىٰكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَنَازَعْتُمْ فِ ٱلْأَمْر وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمُ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُ رِ ١ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعَيْنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ في أَعْيُنِهِمْ لِيقَضِي ٱللهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُ رُ ١ إِنَّا يَهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُو إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَأَثْبُتُوا وَأَذْكُرُوا أَللَّهُ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفْلِحُ نَ ١

وَأَطِيعُوا ٱللهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ ٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّنبِينَ ﴿ وَكَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِينرِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱنتَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ اللَّهُ وَإِذْ زَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلُهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّ جَارُّ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّ بَرِيٓ مُ مِنكُمْ إِنِّ أَرَىٰ مَا لَا تَرُونَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ إِذْ يَكَفُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّهَوُكُمَّ وِينْهُمُّ وَمَ يَتُوكَ لَعَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِي رَبُّحَكِيمٌ اللَّهُ عَنِي رَبُّحَكِيمٌ اللَّهُ وَلَوْتَرَى إِذْيَتُوفُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَيْكَةُ يَضَّرِبُوكَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ فَ وَلَاكَ الْحَرِيقِ فَا اللَّهُ الْحَرِيقِ

وتأهب 
 ریخگم
 تفلاشی
 فرنگم
 فرنگم
 فرنگم
 فوشگم
 فوشگم
 فوشگانا
 فوضرا
 فوضرا
 مخرا
 محبر ومعین
 نکص علی
 نکص علی
 وقیه

هد، ۲ هرکات ازومیا ● مد۲ او۱۶ ججوازا مدواحدی۱ و ۵ حرکات ۵ مد حب کیار

بِمَاقَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّمِ لِلْعَبِيدِ (أَنَّ)

كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِعَايَتِٱللَّهِ

فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قُويُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (أَنَّ)

ا تشقفنهم تطمرت بهم ا فشرَّدُ بهم مفرق وحؤف -= فانبذ إليهم فاطر - إليهم عهدهم على سواء على استواء في العلم سدده ■ سبقوا حنصوا ويحوا من العداب ■ رباط الخيل حسها في سيل الله = جنحوا للسلم مالوا للمسالمة والمصالحة

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُعَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قُوْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِمٍ مُ وَأَنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللهِ صَكَابً عَالِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِعَايَتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُو طَلِمِينَ ﴿ إِنَّا لَا اللَّهِ مِنْ الْأَنَّ إِنَّ شَرَّ ٱلدُّوآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِثُ نَ ١ ٱلَّذِينَ عَهَدتٌ مِنْهُمْ ثُمُّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّمَ، وَهُمْ لَايَنَّهُ وَ اللَّهُ فَإِمَّا نَتْقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدُ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ اللَّهِ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيانَةً فَالْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآبِنِ بَنَ ﴿ وَلَا يَعْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ الْ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّة وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُو ٱللهِ وَعَدُو كُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَانْعُلْمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَاتُنفِقُوا مِن شَيْءِ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوفُّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَانْظُلُمْ نَ اللَّهِ هُ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَمَا وَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ



وَإِن يُرِيدُونَ أَن يَغَدُعُوكَ فَإِنَ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي أَيَّدُكَ بنَصْرِهِ وَدِ لَمُؤْمِدِ نَ إِنَّ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُومِمْ لَوَأَنفَقَتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًامًّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَنِيزُ حَكِمُ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِدِنَ ﴿ يَا يَكُمُ النَّبِيُّ كَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُ مِنكُمْ عِشْرُونَ صَبِرُونَ يَغْلِبُو مِ نَنْيَنُ وَإِلِيكُ مِنكُم مِ نَهُ يَغْلِبُوا أَلْفَامِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو بِأَنَّهُ مُ قَوْم لَّا يَفْقَهُ نَ آئِنَا خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعَفَا فَإِ يَكُ مِّنكُمْ مِّ نَةً صَابِرَة يَغُلِبُو مِ تُنَيِّنُ وَإِ يَكُ مِنكُمُ أَلْف يَغُلِبُو آلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّبِرِنَ اللَّهِ مَا كَانَ لِنَبِيَّ أَيْكُونَ لَهُ وَأَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ تُربيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا

حسبك الله
 كافيك
 محميع
 أمورك
 حرض
 المؤمنين
 المؤمنين
 يشخن
 يشخن
 يشالع في القشل
 عرض القشا
 مطامها
 المؤدية

وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ عَنِيزُ حَكِمٌ ١٠ اللَّهُ لُولًا كِنْبِمِنَ

ٱللَّهِ سَبِقَ لَمُسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهِ فَكُلُو مِمَّا

غَنِمْتُمْ حَلَلًاطِيِّبا وَ تَقُو اللَّهَ إِنَ اللَّهَ غَفُور رَّحِمُّ اللَّهُ عَنْور رَّحِمُّ اللَّهُ

ا **الأرخام** القرامات

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّن ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَمِٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُور رَّحِم مُ إِنَّ وَإِن يُريدُو خِيَانَكَ فَقَدْ خَانُوا ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِمْ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجُرُواْ وَجَهَدُو بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَ لَّذِينَ ءَا وَو وَّنَصَرُوٓ أَ لَيْهِكَ بَعْضُهُمْ ٱوْلِيَآ ءُ بَعْضُ وَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَالَكُمْ مِن وَلَيْتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ ٱسْتَنْصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّاعَلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَق وَ اللهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِبْ اللهُ وَلَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيآ ءُبَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْ نَهُ فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيُّ إِنَّ وَ لَّذِينَ عَامَنُو وَهَاجِرُو وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَ الَّذِينَ ءَاوَوا وَّنَصَرُوا أَ لَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقّالَهُمْ مَّغَفِرَة وَرِزْقُ كُرِيُّ إِنَّ وَلَّذِينَءَامَنُوا مِ بَعَدُ وَهَاجَرُوا وَجَهَدُو مَعَكُمْ فَأَ لَيْكِ مِنكُمْ وَأَلُو ٱلْأَرْحَامِ بَعَضْهُمْ أُولَى بِبَعْضِ فِي كِنَبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمٌ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ الله

## سِوْرَةُ البَّوْنَةِ ا

تَبَرُّةٌ وَتَبَاعُدٌ

من عذابه

بالهرّب

إغلام وإيذان

 الم يُظاهِرُوا لَم يُعَاوِئُوا

الأشهر

ومصث

الخصر وهم ضيفوا عليهم

ه مرصد طريق وممر

بَرَآءَةً مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلَّذِينَ عَهَد تُم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ فَسِيحُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَاعْلَمُوا أَنَّكُمُ عَيْرُمُعْجِزِي ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُغَرِّى ٱلْكَفِرِينَ ﴿ وَأَذَن مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَحْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيٓ ، مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ورَسُولُهُ فَإِن بُنْ يَمْ فَهُو خَيْرٌ لَّكُمَّ وَإِن تُولَّيْنُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ عَيْرُ مُعْجِزِي ٱللَّهِ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ أَلِيمِ اللهُ الَّذِينَ عَهَد تُم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْعًا وَلَمْ يُظَ هِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَيِّسُواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرْمُ فَاقْنُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَالِتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَالْحُصْرُوهُمْ وَاقَعُدُوا لَهُمْ حَكُلَّ مَ صَدِّفَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةُ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَ فَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُور رَّحِمُّ ١ وَإِنْ أَحَدُمِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَتَّى يَسْمَعَ كُلُّمُ ٱللَّهِ ثُمَّ ٱبْلِغَهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمَ لَّا يَعْلَمُ نَ إِنَّ كُلُّمَ اللَّهِ عُلَمُ فَ فما استقاموا
 على العهد
 على العهد
 غليخم
 غليخم
 يَطْهَرُوا
 يَطُهُرُوا دِكم
 قرانةً .
 قوحلما
 قياداً
 عهداً
 قاماناً
 قاماناً

بقصبوا

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهَدُّعِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَلَهَ تُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ فَمَا ٱسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَمُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ الله كَيْفُولِد يَظْهُرُوا عَلَيْكُمْ لَايَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفُوا هِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَحْتُرُهُمْ فَسِقُ نَ اللَّهُ الشَّمَرُوا بِعَايَتِ اللَّهِ ثَمَنَّا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءً مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ لَا يُرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ١ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَاةَ وَءَا تَوْا ٱلزَّكَ وَ فَإِخُونُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَنُفَصِّلُ ٱلْآينتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُ وَنَفَصِّلُ ٱلْآينَ لِنَا لَكُولُ أَيْمَنَهُم مِنْ بَعْدِعَهُ دِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَيْلُواْ أَيِّمَةُ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُن كَ الله الله الله المستعمل المستحث المستهام وهكر المالية والمستوا بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَكَدُهُ وَكُمْ أُوَّلُ مَرَّةً أَتَخْشُونَهُمْ فَأَلَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشُوهُ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِ فَ اللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشُوهُ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِ فَي

غَيْظُ قلوبهم
 غضبها
 الشديد
 وليجة
 وأصحات سرً
 بطلت
 بطلت
 سقاية الخاج
 سقي الخجيج الماء





استحبوا
 اختاروا
 اکتستثموها
 کسادها
 بوارها
 فتربعموا
 فالتطروا
 عارخبت
 مع سعتها

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْ مَةِ مِنْهُ وَرِضُوَ نِ وَجَنَّتِ لَمُّمْ فِيهَا نَعِيمُ مُّقِيمُ ﴿ إِنَّ خَلِدِينَ فِيهَا أَبِدًا إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ أَجُرُ عَظِمٌ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو لَاتَتَّخِذُوا ءَابَاءَكُمْ وَإِخُونَكُمُ أُولِياءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّوا ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمَانَ وَمَى يَتُولُكُهُم مِنكُمْ فَأَرْلَيْكَ هُمُ ٱلظَّلِمُ نَ آلَكُ قُلْإِن كَانَ ءَابَ أَوْكُمْ وَأَبْنَا وَكُمْ وَإِنْكُمْ وَإِذْ وَنُكُمْ وَأَزُو جُكُرُ وَعَشِيرَتُكُو وَأَمُولُ أَقُتُرُفْتُمُوهَا وَتِجَدَرُةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَكِنُ تَرْضُونَهَا أَحَبّ إِلَيْكُم سِنَ ٱللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبُّضُوا حَتَّى يَأْقِتَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ١ اللَّهُ لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرة ويوم حُنكينٍ إِذْ أَعْجِبَتْكُمْ كُثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنَكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ إِنَّ ثُمَّ أَنزَلَ ٱللهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودا لَّرْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كُفَرُوا وَذَلِكَ جَزَآهُ ٱلْكَفِرِينَ ١ ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِ أَبِعَدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَ يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجُسُّ فَلَا يَقَ رَبُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ إِن شَاء إِنَّ اللهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللهِ النَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَلَا إِلْيُوْمِ أَلْأَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَدُّمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَحَتَّى يُعْطُو ٱلْجِزْيةَ عَن يَدِوَهُمْ صَغِرُونَ الله وقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرُ أَبَنُ ٱللهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَى ٱلْمَسِيحُ ٱبنُ ٱللَّهِ ذَلِكَ قُولُهُم بِأَفُوهِ لِمَ يُضَ هِنُونَ قُولَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبِّلُ قَسَالُهُمُ ٱللَّهُ أَنَّكُ يُؤْفَكُونَ إِنَّ ٱللَّهُ أَنَّكُ ذُوا أَحْبَ ارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمْ أَرْبَ ابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ أَبِّن

شيء قَذِرٌ . أو خبيث = غيلة نقرآ ■ الجزّيّة الخراج المقدَّز على رؤوسهم صاغرون منقادون ■ يُضاهِمُونَ يشابهون ألى يُؤفَكُونَ كَيْفَ يُصْرَفُونَ عَنِ الحَقّ أخبارهم عُلَمَاء الْيَهُودِ أَمْبَانَهُمْ

> لمتسكى التصارى

■ ننجش

مَرْيَكُمُ وَمَا أَمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُ دُوا إِلَىٰ هَا وَحِداً

لَّا إِلَهُ إِلَّاهُو مُنْكَنَّهُ عَكَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ

 إيضلهرة ليغليه
 القيم
 المستقف



يُريدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ ٱللَّهِ بِأَفُو هِهِمْ وَيَأْبِ ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْكَرِهُ ٱلْكَفِنُ نَ اللَّهُ هُو ٱلَّذِي أَرْسَلُ رَسُولُهُ بِالْهُ دَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِينِ كُلِّهِ وَلُوْكَرِهُ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ مَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو إِنَّ كَثِيرًا مِنْ ٱلْأَحْبَارِ وَ رُهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ إِلْبَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهُ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَالْفِضَدَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا في سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابِ ٱللَّهِ فَبَشِّرُهُم يُعَمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّ مَ فَتُكُوك بِهَاجِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ مَ هَذَا مَا كَنَرْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَاكُنتُمْ تَكْنِرُنُ اللهِ إِنَّ عِدَّةَ ٱللَّهُ مُورِعِندَ ٱللهِ ٱثْنَاعَشَرَ شَهْرًافِي كِتَبِ ٱللهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلْسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا آرْبَعَةُ حُرُمٌ ذَلِكَ ٱلدِينُ ٱلْقَيِّمُ فَالا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَائِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَأَفَّةً كَمَا يُقَـٰنِلُونَكُمُ كَآفَّةُ وَعَلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ الْآً

> بركتان، 🔴 تفحيم الراء 🌑 فنفتة

إِنَّمَا ٱلنَّسِيَّ عُزِيادَةٌ فِي ٱلْكُ فَرَّيْضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُجِلُّونَهُ عَامَا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامَا لِيُواطِئُوا عِدَّةَ مَاحَرَّمَ اللهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللهُ زُيِّنَ لَهُ مُسُوَّءُ أَعْمَالِهِمُّ وَاللهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْكَفِرِ مَا اللَّهِ مِنَا يُتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُمُ إِذَاقِيلَ لَكُمُ وَٱنفِرُوا فِي سَبِيلِٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضُ أَرْضِ الْمُعِيثُم بِالْحَيْرِةِ ٱلدُّنْيَامِنَ ٱلْآخِرَةِ فَمَامَتُعُ ٱلْحَدَةِ وَٱلدُّنْيَافِ ٱلْآخِرَةِ إِلَّاقَلِ لَيْ إِلَّانَفِرُو يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيما وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْعاً وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيء قَدِ رُ اللهُ إِلَّا نَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرُهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِي ٱلنَّنيْنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَحِبِهِ لَاتَحَنْ زَنْ إِنَّ ٱللَّهُ مَعَنَ أَفَأَنْ زَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيْكَدُهُ بِجُنُودِ لَمْ تَرُوهَا وَجَعَكُ إِلَىكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلسُّفَالِيُّ وَكَلِمَةُ اللهِ هِي ٱلْعُلْيَا وَاللهُ عَن يِزُحَكُمُ اللهُ

> المحمد الراء المعمد الراء

احفاء ومواقع انفية حركتان
 ادغام ومالا بلقط

● منذ ۱ خبرکات ازومناً ● مذ۱۶ او ۱۹ جبوازاً ● مذواجب ٤ او ۵ حرکات ● مذ حسرکنسان

ٱنفِرُوا خِفَافًا وَثِقَ الْأُوجَ بِهِ دُواْ بِأَمْوَ لِحُمْ وَأَنفُسِكُمُ البحقافأ وثقالا عَلَى أَيَّة فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُ نَ اللَّهِ حَالَةِ كُنْتُم ا عَرَضاً قرياً مقتمأ سهل لَوْكَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَبَّعُوكَ وَلَكِ ابْعُدَتْ المأخذ سفراً قاصداً عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَو ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مُتُوَسِّطاً بين القريب والبعيد مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُنَ ١ الشقة المسافة التي تقطع عشقة عَفَا ٱللهُ عَنكِ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ = ابعاثهم الهوضهم صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَذِبِينَ شَ لَايَسْتَعْذِنُكَ ٱلَّذِينَ للخروج = فَيُطَهُمُ يُوْمِنُونَ بِأُللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ أَنْ يُجَهِدُوا بِأُمُولِهِمْ حبسهم عي الخُرُوج معكم ■ خيالاً وَأَنفُسِهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِلْمُنَّقِينَ ١ إِنَّمَايَسْتَعْذِ نُكَ ٱلَّذِينَ شرا وفسادا لَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَارْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَثَرُدُهُ نَ ﴿ فَا وَلَوْ أَرَادُوا ٱلْخُـرُوجَ لأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱلْبِعَاثُهُمْ فَتُبَطَّهُمْ = لأوضَّفُوا خلالكم وَقِيلَ أَقَعُ دُواْ مَعَ ٱلْقَعِدِينَ اللَّهُ لَوْخَرَجُوا فِيكُمْ

أسر غوا بيتكم بالتماثم للإفساد

مَّازَادُوكُمْ إِلَّاخَبَالًا وَلا وَضَعُوا خِلَلْكُمْ يَبْغُونَكُمْ

ٱلْفِنْنَةَ وَفِيكُرُ سَمَّعُونَ لَمُثُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِللَّهُ لِمِي الظَّلِمِ نَ اللَّهُ

= قَلَبُوا لك الأمورَ

دبروا لك الجيّل

> والمكائِدَ تربعهون

تَنْتَظِرُ و نَ

المُونِوُ المُؤنِينِ المُ

أَوْبِأَيْدِينَ أَفَتَرَبَّضُواْ إِنَّا مَعَكُمُ مُّمَّرَبِّضُونَ ﴿ قَالَمُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ ا

إِلَّا وَهُمْ حَكُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ ١

٢ حـركات بروما ♦ مد٢ او\$ و ٢ حـوارا
 ٢ حـركات بروما ♦ مد٢ او\$ و ٢ حـوارا
 ٢ حـركات ♦ مد حــركنـــان
 ٢ ارعاد ، وماز بلغما
 ١ فيفاة

فَلا تُعْجِبْكَ أَمُولُهُمْ وَلا أَوْلَدُهُمْ إِنَّمَايُرِيدُ ٱللَّهُ لِيعَذِّبُهُم بِهَا فِي ٱلْحَكِيرِ وَ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَفِرُونَ ١ وَيَعْلِفُونَ بِأَلِلَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَاهُم مِّنكُو وَلَكِنَّهُمْ قَوْمَ يَفْرَقُونَ إِنَّ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَعًا أَوْمَغَرَتٍ أَوْمُدَّ خَلَا لَّوَلَّوْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿ وَمِنْهُمْ مَ يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَتِ فَإِنْ أَعْظُو مِنْهَا رَضُو وَإِلَّمْ يُعْطُوْ مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُ مُرَضُوا مَا عَادَ هُمُ اللَّهُ ورَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللهُ سَيُؤْتِينَا ٱللهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ اللَّهِ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُ قَرَآءِ وَالْمُسَكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُوجُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَالْغَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللهِ وَابْنِ ٱلسَّبِيلُ فَرِيضَةً مِن ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِمٌ اللَّهِ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُوَّذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَأُذُنُ قُلُ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَة لِلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُرُ وَ الَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَمُهُمَ عَذَابُ أَلِيمٌ

تَخْرُجُ أَرُواحُهُمْ يَفْرَقُونَ يخافون منكم فيتافقون ه ملجاً ه حصنا يلحؤوك إليه ا مغارات كهوفا في الحمال ■ مُدُخلاً سرُّ داياً في الأرص ا يجمحون بُسْرِ عُول فِي الدُّحول فيه ■ يلمزك يعيبك ■ العاملين عليها كالجباة والكتاب

أَوْهَقَ أَنفُسُهُمْ

المنتخب المنت

فَكَاكِ الأرقاء والأسرري الفارمين المدينين الذين لا

يجدون قضاءً • لي سبيل الله

ي حبيل الله في جميع القُرَب

ابن السبيل
 المسافر المنقطع

عن مالِه = أَذُنَّ

يَسْمَعُ ما يقالُ له وَيُصَدِّقُهُ

اَذُنُ خَيْر لَكُمْ يَسْمَعُ ما يعودُ بالخير عليكم

> ) 🌰 نفحتم اثراً: 🌰 فنفته

احقاء ومواقع ابعثة ، هركبار
 ادعام ومالا بنفط

ا مرکاب لروما ● مد۲ او ۱۶ و ۱۳ مبوارا
 ا مدواهت ۱۶ و ۱۹ مرکات این مد حبارکسان

يَحَادِهِ
 يُحَادِهِ
 يُحَادِهُ وَيُعَادِ
 تَحَدُّنُ
 أَحَادِيثَ
 الْمُسَاهِرِينَ
 المُسَاهِرِينَ
 يَهْجِعُونَ
 الْمُسَاهِرِينَ
 الْمُسَاهِرِينَ
 الْمُسَاهِرِينَ
 المُسَاهِرِينَ
 المُسَاعِرِينَ
 المُسَاعِرِينَ
 المُسَاعِرِينَ
 المُسَاعِدِينَهُمُ

يَحْلِفُونَ بِأَللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَحَتُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِدِينَ ﴿ إِنَّا أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ ٱللهُ وَرَسُولَهُ فَأَنَ لَهُ نَارَجَهَ نَمَ خَلِدًا فِيهَا ذَلِكَ ٱلْخِزْيُ ٱلْعَظِيمُ إِنَّ يَعَذَرُ ٱلْمُنَفِقُونَ أَنْ تُنَزُّلُ عَلَيْهِمُ سُورَةٌ نُنِيَّعُهُم بِمَافِي قُلُوبِهُمْ قُلِ ٱسْتَهْزِءُو إِنَ اللَّهَ مُخْرِج مَّا تَحْذَرُ نَ إِنَّ وَلَمِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوشُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِاللَّهِ وَءَايَنِهِ ورَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُ كَ إِنَّ لَاتَعْنَذِرُو قَدُّكُفَّرُتُمْ بَعْدَ إِيمَنِكُو إِن نَعْفُ عَن طَ آيِفَة مِن كُمْ نُعَدِّبُ طَآيِفَةً بِأُنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِ نَ اللَّهُ الْمُنْفِقُونَ وَٱلْمُنْفِقَاتُ بعضهم مِن ابعض يأمُرُون إِلْمُنكرون وينهُون عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيهُمْ نَسُو ٱللهَ فَنَسِيهُمْ إِنَ ٱلْمُنَفِقِينَ هُمُ ٱلْفَسِقُ بِ اللَّهُ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَتِ وَالْكُفْارَنَارَجَهَامَ خَالِدِينَ فِيهَا هِي حَسَّبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللهُ وَلَهُمْ عَذَابَمُ فِي اللهُ وَلَهُمْ عَذَابَمُ فِي مُ الله

﴿ المقادة ومواقع الغنة احركتان ﴿ تقحم المراز ﴾ المقادة ومالا تنقط

ا مند ۹ خبرکاب لرومنا ۵٪ مد۲۰و٪،و ۹حـوارا امدواحت، ۴ او ۵حرکات ۱۰ مد حـــرکنــــان بعضيهم مسلمة الديبا ملاد الديبا حضيتم الساطل الشاطل عطيت عطيت المؤتفكات الشقيات المؤتفكات المؤتفكات الوجد و

كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُو ٓ أَشَدَّمِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أمولا وأولدا فستمتعو بخلقهم فستمتعثم بخلقكم كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَقِهِمُ وَخُضَمُّ كَلَّذِى خَاصُوا أُولَيْكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَأُولَيِكَ هُمُ ٱلْحَسِرُ نَ اللَّا أَلَمُ يَأْتِهِمُ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نَوْجٍ وَعَاد وَتُمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَهِيمَ وَأُصْحَبِ مَلْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَ تِأَنَّهُمْ رُسُلُهُم دِ لَبَيِّنَتِّ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُو أَنفُسَهُمْ يَظٰلِمُ نَ إِنَّ وَلَمُؤْمِنُونَ وَلَمُؤْمِنُونَ وَلَمُؤْمِنَتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياء بُعْض يَأْمُ ون بِأَلْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنكر وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَ ةَوَيُؤْتُونَ ٱلرَّكَةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ أُولَيْكَ سَيَرُ مُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَنِينُ حَكِم مُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَنِينُ حَكِم مُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِينُ حَكِم مُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِينُ حَكِم مُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِينَ وَحَكِم مُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِينَ وَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنِينَ وَحَكِم مُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِينَ وَحَكِم مُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِينَ وَاللَّهُ عَنِينَ وَاللَّهُ عَنِينَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنِينَ وَاللَّهُ عَنِينَ وَاللَّهُ عَنِينَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ إِلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ إِلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلِيك وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلَمُؤْمِنتِ جَنَّتٍ جَرِّي مِن تَحْلِهَا ٱلْأَنَّهَ رُخَلِدِينَ فِيهَا وَمَسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَلْنَإْ وَرِضُونَ مِنَ ٱللهِ أَكْبُرُ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفُوزُ ٱلْعَظِمُ اللهَ

المراكب المنتا

يَّتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَوَالْمُنَفِقِينَ وَاغْلُظُ عَلَيْهِمْ وَمَأُو الْهُمْ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَاقَالُو وَلَقَدْقَالُوا كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِوَكَ فَرُوا بِعَدَ إِسْلَمِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَا لُوا وَمَا نَقَهُوا إِلَّا أَنَ أَغْنَهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَلِهِ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرا لَمُّكُمُ وَإِن يَتُولُو يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَمُتُرْفِي ٱلْأَرْضِ مِ وَلِيّ وَلَانصِرِ شَيَّ ﴿ وَمِنْهُم مِّنْ عَهَدَ ٱللَّهَ لَمِنْ ءَاتَ مَا مِن فَضِّلِهِ لَنصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِنَ اللَّهِ فَلَمَّآءَاتَ هُم مِّن فَضَّلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتُولُّوا وَّهُم مُّعُرضُونَ الْإِنَّا فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقُونَهُ بِمَا أَخْلَفُوا ٱللهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ اللَّهُ ٱلرَّبْعَالُمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُ مُونَجُو هُمْ وَأَنَّ ٱللَّهُ عَلَّامُ ٱلْغُيُّ بِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَتِ وَالنَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدُهُمْ فَيُسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَمْمُ عَذَابُ أَلِمُ الْآ

شَدُدُ عليهم

المَا نَقَمُوا

ما كرهُوا

وما عانوا

نجُواهُمُ

■ اغْلُظ عليم

مَا يَشَاحُوْن به بيما بيسهُمْ عيلَمِزُون

يعيثون

ا جهدهم طاقتهم ووسعهم الا تنفروا اللحهاد اللحهاد المنتخلفين المنتخلفين عن الحهاد المنتخلفين كالنساء المنظمة المنظمة

ٱسْتَغْفِرْ لَهُمُ أَوْلَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَنَّةً فَكَرِ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمُّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ١ فَرَحَ ٱلْمُحَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللهِ وَكُرِهُو آلَ يُجَهِدُو بِأُمْوَ لِلهِمْ وَأَنفُسِمَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُو لَانْنفِرُوا فِي ٱلْحَرِّ قُلُ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لُوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ شَيُّ فَلْيَضْحَكُوا فَلِيلًا وَلْيَبَكُوا كَثِيرًا جَزَاءً إِمَا كَانُو يَكْسِبُونَ اللَّهُ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةِ مِّنْهُمْ فَأَسْتَعْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِي أَبدا وَلَن نُقَيْلُوا مَعِي عَدُوًّا إِنَّكُمُ رَضِيتُ مِ إِلْقُعُودِ أُوَّلَ مَنَّةٍ فَأَقَعُدُوا مَعَ ٱلْخَلِفِينَ إِنَّ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبْدَاوَلَا نَقُمُ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوْ وَهُمْ فَسِقُونَ بِهَافِي ٱلدُّنْيَاوَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَفِرُونَ فِي وَإِذَا أُنْزِلَتُ سُورَةً أَنَّ ءَامِنُوا بِٱللَّهِ وَجَهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَعْذَنَكَ أُرْلُوا ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَانَكُنُ مَّعَ ٱلْقَعِدِينَ اللهُ

رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ ٱلْحُوالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمّ لَا يَفْقَهُ كَ اللَّهُ لَكِن ٱلرَّسُولُ وَالَّذِينَ عَامَنُوا مَعَهُ جَهَدُو بِأُمْوَ لِمِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأَوْلَيْكَ لَمُمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُ نَ ١ أَعُدَّ اللَّهُ لَمُمْ جَنَّتِ بَحْرِى مِن تَعِيَّهَا ٱلْأَنْهَ رُخَلِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِ مُ اللَّهُ وَجَآءً ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْمَابِ لِيُؤْذَنَ لَكُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُولُ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيثُ النَّ لَيْسَ عَلَى ٱلصُّعَفَ آءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ .

مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٌ وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِمُّ اللَّهُ

وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتُولَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ

مَا أَجِمُلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعَيْنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ

حَزَنَّاأً لَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُ نَ شَ ﴿ إِنَّا مَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى

= الخوَ الف النساء

المُتَخَلَّفات عَن الجهادِ

 المُعَذَّرُ ون المعتدرون بالأغدار

الكادبة

: فتصبه

إثم أو دئت ■ تغيضُ عَمْلٍيءُ به

ٱلَّذِينَ يَسْتَعْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيآ وُرَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ ٱلْخُوالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُ نَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُ نَ اللَّهُ



بجس قدر 
 مغرما عرامة 
 وحسراما 
 يغربه 
 يغربه

يعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْمِمْ قُل لَّاتَعْتَ ذِرُوا لَن نُّوْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُركُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَاكْنتُهُ تَعْمَا نَ إِنَّ سَيَحُلِفُونَ بِٱللَّهِ لَحَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَ هُمْ جَهَنَّمُ جَزَآءً بِمَاكَانُوا يَكْسِبُ نَ اللَّهِ يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضُواْعَنَّهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِ نَ اللَّعْ اللَّعْ الْمُ الشَّدُّ كُفْرًا وَنِفَ اقَا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِمٌ اللَّهُ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُوا الدَّوابِرَ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءُ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ اللَّيْ وَمِنَ ٱلْأَعْسَرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَايُنفِقُ قُرُبَتٍ عِندَاللَّهِ وَصَلُوَتِ ٱلرَّسُولِ ٱلاَّإِنَّهَاقُرُ بَلَّ لُّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّا لَلَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّا لَلَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَنْ وَرَحْمَتِهُ عِلَيْهِ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَنْ وَرَحْمَتِهُ عِلَيْهِ اللَّهُ عَنْ وَرَحْمَتِهُ عِلَيْهِ اللَّهُ عَنْ وَرُحْمَتِهُ عِلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِنْ مُتَالِقًا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمُعَلِّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَوْمِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَرَبِّ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عِلَا عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْ

> و بقصد الراء فيقله

سد ۱ جبرکان لروما 
 هد۲ او ۱ و ۱ جبوارا 
 هد و احد ۱ و ۵ درکان 
 هد و احد ۱ و ۵ درکان 
 هد و احد ۱ و ۱ درکان 
 هد و احد ۱ و ۱ درکان 
 هد و احد ۱ درکان 
 هد درکان 
 درکان 
 هد درکان 
 درکان

مرتوا وتذرّبوا وتذرّبوا ترخيهم سما تسكن سا وأموالهم سكن طُماً بينة أو رخمة مؤجّرون على

قُبُولِ التَّوْية

وَالسَّبِقُونَ ٱلْأُوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواعَنْهُ وَأَعَدُّ لَمُهُ جَنَّتِ تَجُرِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَ ٱلْكَالُّهُ الْمُعَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبِدًا ذَالِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنْ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُو عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَاتَعَلَمُهُمْ نَعَنْ نَعْلَمُهُمْ سَنْعَلِّرِ مُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِمِ إِنَّ وَءَ اخْرُونَ أَعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوعَمَلُاصَلِحًا وَءَاخَرَسَيِّتًاعَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُور رَّحِيمُ الْأَلْ خُذُمِنْ أَمُولِلِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَا تَكَ سَكُنْ لَمُمَّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ النَّا ٱلَّهُ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ هُو يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ، وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ النَّكَ وَقُلِ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلُمُ وَرَسُولُهُ, وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ ٱلْعَيْبِ وَالشَّهَدَةِ فَيُنِتِّتُكُمُ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ فَيْ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأُمْنِ ٱلله إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِمُ النَّا

■ ضِرَاراً مُضَارَّةُ لِلْمُؤْمِنِينَ

■ إرْصاداً ترقحا والتطارا

■ على شفا

على طرف وخزف

= جُرُفِ

هُوَّةِ , أو

ىتر لم ئىس بالحجارة

ه هار متصدّ ع ،

أشفى على التهذم

= فائهار به

فسقط السيال بالبالي

■ تقطّع قُلو بُهم تتقطع أحراة

بالموت

وَ لَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفُرًا وَتَفْرِبِهَا بَيْنَ ٱلْمُوْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبُّلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنَّ أُرَدْنَا إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ النَّ لَانَقُمُ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقُوى مِنْ أُوَّلِ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَـ قُومَ فِيهِ فِيهِ فِيهِ رِجَالَ يُحِبُّونَ أَن يَنظَهُ رُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّلِّقِينَ شَي أَفْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَ نَهُ عَلَىٰ تَقُوىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونِ خَيْرُام مِّنَ أَسَّسَ بُنْيَكُنَّهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ هَارِ فَأَنَّهَارَ بِهِ فِي نَارِجَهَنَّمَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ اللَّهِ لَايَزَالُ بُنْيَنُهُمُ ٱلَّذِي بَنُوْارِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ ٱشْتَرَىٰ مِنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأُمُولَكُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقَنْلُونَ وَيُقَنْلُونَ وَعْدًاعَلَيْهِ حَقًّا فِي ٱلتَّوْرَالَةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ وَمَنْ أُوْفِ بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللَّهِ فَأَسْتَبْشِرُوا بِيَعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١

= السَّالِحُونَ المجاهدون أو الصائمون الحدود الله لأوامره وتواهيه كثير التأوه بَحُوْفاً مِن رَبِّهِ الْعُسْرَةِ الشُّدَّةِ والضِّيق يَميل إلى التَّخَلُفِ عن

الَّغْزَ اهَ

31 3 V =

• يزيغ

الجهاد

التَّيَبِونِ الْعَدِدُونِ الْعَدِونِ الْعَدُونِ السَّيِحُونِ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّاجِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِواً لَمَ فِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِّرِٱلْمُؤْمِدِنَ شَ مَاكَانَ لِنَّيِّ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْأَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُواۤ أَوْلِي قُرْبِكَ مِنْ بَعْدِ مَاتِينَ فَهُمُ أَنَّهُمُ أَصْحَبُ ٱلْجَحِمِ اللَّهِ وَمَاكَاتَ ٱستِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّاعَ مَّوْعِدَةٍ وَعُدُهَا إِيَّاهُ فَلَمَّانَبَيَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ عَدُقٌ لِلَّهِ تَبَرّاً مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأُوَّاهُ حَلِمُ الله وَمَاكَاتَ ٱللهُ لِيُضِلُّ قَوْمُا بَعْدَ إِذْ هَدَ هُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّايَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ النَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَعِي وَيُمِيثُ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانْصِيرِ شَ لَّقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَاكَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفُ رَّحِمُ اللهُ

= بما رخبت مع سُعيُها = لا يُرغبُوا بأنتفسهم لا يُترفّعُوا مها

■ نصَّتْ تُعتُ ما

■ مختمصة مَحَاعَةً ما

 يغيظُ الكفار يعضهم

> ■ نیلا شيثاً يُسالُ ويؤحد

= لينفروا ليحرجوا إلى الجهاد

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبُتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ أَنفُسُهُمْ وَظُنُّواۤ أَن لَّامَلُحِۖ أَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُواْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوا لَنَّوَّابُ ٱلرَّحِ مِنْ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ مِّنَ ٱلْأُعْلَابِ أَن يَتَخَلَّفُوا عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأُ وَلَانصَبُ وَلَا مُخْمَصَةٌ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَنُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارُ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّنَّيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَلِحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِ نَ إِنَّا وَلَا يُنفِقُونَ نَفْقَةً صَغِيرةً وَلَاكَبِيرةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّاكُتِبَ لَمُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ إِنَّ ﴿ وَمَاكَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةُ فَلُولَانَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةِ مِنْهُمُ طَآبِفَةً لِيَّنَفَقَّهُوا فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قُوْمَهُمْ إِذَارَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْذَرُونَ اللهُ



شيئة وخشونة

= رجساً

نِفَاقاً • نُفْتَتُو نَ

بالشُّذائد

والبلايا عزيزٌ

■ ما غنتم

ومشقتكم

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو قَـٰئِلُو ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلۡكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَعَلَمُو أَنَّ ٱللَّهُ مَعَ ٱلْمُنَّقِبَ شَ وَإِذَا مَا أُنزِلَتُ سُورَةً فَمِنْهُم مَّ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَاذِهِ عَ إِيمَاناً فَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو فَزَادَتُهُمْ إِيمَناوَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ الله وَأُمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ فَزَادَ تَهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُو وَهُمْ كَفِرُونَ اللهُ أُولَايرُونَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِمٌ رَّةً أَوْمَرَّ تَيْنِ ثُمُّ لَايَتُوبُونَ وَلَاهُمْ يَدَّكُّرُونَ شَ وَإِذَامَا أُنزِلَتْ سُورَةً نَظُر بِعَضْهُمْ إِلَى بَعْضِ هَلْ يُرَدِّكُمْ مِّنَ أُحَدِ ثُمَّ ٱنصرَفُو صَرف ٱللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ الله لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُول مِنْ أَنفُسِكُمْ عَن يَرُ عَلَيْهِ مَاعَنِتُ مُ حَرِيضٌ عَلَيْكُم بِ لَمُؤْمِنِينَ

إِلَّاهُوَ عَلَيْهِ وَوَكَّلْتُ وَهُورَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ اللهُ الْعَظِيمِ اللهُ الْعَظِيمِ اللهُ الْعَظِيمِ اللهُ اللهُ الْعَلَيْمِ اللهُ اللهُ

رَءُوفَ رَّحِيمُ الْمُنَّا فَإِن تُولُّوا فَقُلُ حَسْمِ اللَّهُ لَا إِلَهُ

احفاء، وعواقع العنه احركتار؛ (العدد ومالا بنقط

عبد ۴ حبرکات لرومب → عد۲ او ۶ و ۲.
 عد واهب ۶ او ۵ حرکات → عد حببرگد

■ قَدَم صدق

ماء بالع عاية الحرارة

## بس لِللهِ الرَّمْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرَ الرَّحْرِ الرَّحْرَ الرَّحْرِ الرَّحْرَ الرَّحْرَ الرَّحْرَ الرَّحْرَ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرَ الرَّحْرَ الرَّحْرَ الرَّحْرِ الرَّحْمِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الْحَرْ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْم

الرَّيْلُكَ ءَايِنَتُ ٱلْكِنَبِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنْدِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُو اللَّهِ اللَّهُ اللّ

أَنَّ لَهُمْ قَدُمَ صِدْقٍ عِندُرَبِّمٍ مُّ قَالَ ٱلْكَيْفِرُونَ إِنَّ هَذَا

لَسَحِرٌ مُّبِنُّ إِنَّ إِنَّ رَبُّكُو اللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ

فِي سِتَّةِ أَيَّامِرِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مَامِن شَفِيعِ

إِلَّامِنَ بَعْدِإِذْنِهِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلًا

تَذَكَّرُونَ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعُدَاللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ

يَبْدَقُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱصَّلِحَتِ

بِٱلْقِسُطِ وَٱلَّذِينَ كَ فَرُوا لَهُ مُ شَرَابٌ مِّنْ مَمِيمِ وَعَذَابٌ

أَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ هُوَالَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ

ضِيّاءً وَالْقَصَرَنُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِنَعْلَمُواْ عَدُدُ ٱلسِّنِينَ

وَالْحِسَابُ مَاخَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ

لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ إِنَّ إِنَّ فِي ٱخْذِلَافِ ٱلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ

ٱلله فِي ٱلسَّمُوتِ وَالْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ ﴾

ن فقيم الراء

إخفام، ومواقع الغنة (حركنا
 انفام ، ومالا يُلفظ

عد ۲ مترکات اروما ﴿ عد۲ او ۱۶ و ۱ متوازا ﴿
 مدواهب ۱ و ۵ حرکات ﴿ عد مسترکست،

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَرَةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّواْ بها وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَـٰنِنَاعَ فِلْ نَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ٱلتَّارُيمَاكَانُواْ يَكْسِبُرِنَ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ المَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ يَهْدِيهِ مَرَجُهُم بِإِيمَنِهِمُّ تَجْرِي مِن تَعْنِهُمُ ٱلْأَنْهَ رُفِي جَنَّتِ ٱلنَّهِ مِ (إِنَّ دُعُو هُمْ فِيهَا سُبْحَنك ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّنُهُمْ فِيهَاسَكُمْ وَءَاخِرُ دَعْوَ هُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَلُوْيُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱستِعْجَالَهُم بِأَلْخَيْرِ لَقُضِي إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ إِنَّا وَإِذَامَسٌ ٱلْإِنسَانَ ٱلْفُكُرُّ دَعَانَا لِجَلْبِهِ عِلَّوْقَاعِدًا أُوْقَابِمَا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ. مَرَّكَأُن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّمَّسَّهُ كَذَٰ لِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّاظَلَمُواْ وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِأَلْبِيِّنَتِ وَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كُذَٰ لِكَ نَجِّزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكُمُ خَلَيْهِ فَ أَلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ اللهُ

أجلهم لأمْلِكُوا وَأُبِيدُوا تحاوُرهِمُ الحدَّ في الكفر الكفر يغمهُون

لقضي إليهم

الرُّشْد أو يَتحيَرُون

الضُرُّ
 الحهْدُ والبلاء

الجنبه
 اأت الجنب

مُلْقى لجنّه مَرُّ

اسْتمرُّ على حالته الأولى

■ القُرُون الأمم

خلائف
 خلماء

لَا أَقْرَاكُم بِهِ
 لَا أَعْلَمْكُمْ بِهِ
 لا يُقْلِحُ
 لا يَقُوزُ

وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِ مُ ءَايَانُنَا بَيّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا ٱتْتِ بِقُرْءَ انِ غَيْرِهَ ذَآ أَوْبَدِّلُهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبَدِّلُهُ مِن تِلْقَآيِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ۖ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ الْآَ قُل لَّوْشَاءً ٱللهُ مَاتَكُوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلا أَدْرَىكُمْ بِهِ فَقَدْ لِبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِن قَبْلِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُ نَ إِنَّ فَمَنْ أَظُلُمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكُذَّ بَ بِعَايَتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُ نَ اللَّهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوْلًا عِشْفَعَتُونَا عِندَاللَّهِ قُلْ أَتُنبِّونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُ كَ اللَّهِ وَمَاكَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أَمَّةَ وَحِدَةً فَأَخْتَكَلَفُواْ وَلَوْ لَاكَلِمَةً سَبَقَتْ مِن رِّيِّكَ لَقُضِيَ بِيِّنَهُمْ فِيمَافِيهِ يَغْتَكِفُ كَ الله وَيَقُولُونَ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايِكُ مِن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَأَنتَظِرُوا إِنِّ مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنظِينَ إِنَّ الْمُنظِينَ إِنَّ

بصارتها بالوال

■ ضرَّاء نَائِنَةِ وَ بِلِيَّةٍ

= مكر دَفْع وطَعْنٌ ■ عَاصِفٌ

شديدة الهثو ■ أحيط بهم

> أهلكوا = يَنْغُونَ

يُفسِدُون = زُحرُ فها

> السات = خصداً

🕳 لم تغنّ لإئتك

زروعها و لم تُقمَّ

كالمخصود بالماحل

وَإِذَا أَذَفْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُ مِنَّكُرُ فِي ءَايَاتِنَا قُلِ ٱللَّهُ ٱسْرَعُ مَكُراً إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنْبُونَ مَاتَمْكُرُونَ الله هُوَاللَّذِي يُسَيِّرُكُونِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِ الْفُلْكِ وَجَرِينَ بهم بريج طَيِّبَة وَفَرِحُوا بِهَاجَآءَ تَهَارِيحُ عَاصِف وَجَآءَ هُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّوا أَنَّهُمُ أُحِيطَ بِهِمْ دُعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَبِنَ أَنِجَيْتُنَامِنْ هَنذِهِ لَنَكُونَكُ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ إِنَّ فَلَمَّا أَنِحَ هُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُم مَّتَعَ ٱلْحَيَرِةِ ٱلدُّنْيَاثُمَّ إِلَيْنَامَ جِعْكُمْ فَنُنِيَّ ثَكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَرَةِ ٱلدُّنْيَاكُماآءِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَخُلُطُ بِهِ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّاياً كُلُ ٱلنَّاسُ وَالْأَنْعَمُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتَ وَظُرِ الْهَلَّهَا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَا أَتَ هَا أَمْنُ نَا لَيُلًا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَلِهُ لَمْ تَغْنَ بِ لَأَمْسِ كُذَ لِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ (إِنَّ وَاللَّهُ يَدُعُواْ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِعِ (أَنْ)

■ لايزهق لايغشى

قتر دحال معه سواد

= ذلة

أثر هواب

**= عاصم** مانع من عدانه

«أغشيث

كبيت وألبت

مكانكم الرموا مكاركم

فزيلنا سنهم

فرقنا وميرنا شهه

= تبلُوا

تختر وتغلم

قائمی تصرفون
 قکیف پعدل بگم

عن الحق

ُ العَمْقُثُ المنتُ اللَّذِينَ أَحْسَنُو ٱلْحُسِّنَى وَزِيادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهُهُمْ قَتُرٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَكُوهُهُمْ قَتُرٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا لَا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَلَاذِلَّهُ أَلْكِيكَ أَصْعَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُ نَ ١ أَلَيْكِ وَلَّذِينَ كَسَبُوا ٱلسَّيِّ اتِ جَزّاء سيِّ عَجْ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّة مَا لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمْ كِأَنْمَا أَغْشِيتَ وُجُوهُ هُمْ وَظِعامِنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًا أُ. لَيْهِكَ أَصْعَبُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُ انَ اللَّي وَيَوْمَ نَعَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكًا وَكُو فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمُّ وَقَالَ شُرَكَّا وَهُم مَّا كُنْمُ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ﴿ إِنَّا فَكُفَى بِأُلَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَاوَ بَيْنَكُمْ إِن كُنَّاعَنَ عِبَادَتِكُمْ لَغَفِا فَ اللَّهُ الْعَنْ فِل فَ اللَّهُ هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّو أَإِلَى ٱللَّهِ مَوْلَ هُمُ ٱلْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتُرُونَ كَ إِنَّ قُلْمَ يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّ يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَلَأَبْصَرَ وَمَن يُغْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُحْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمُ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْلِ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا نَنَّقُونَ اللَّهِ فَذَلِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ ٱلْحَقُّ فَمَاذَابِعُدَالُحَقِّ إِلَّا الضَّلَلُفَأَنَّ تُصْرَفُونَ ١ اللَّهَا كَذَلِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّالَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللللَّ الللَّهُ

الله الداء الراء الداء الداء الداء

إحفاء، ومواقع العنة ، حركبار
 انتخام ، ومالا بتقتل

● صد ۱ حرکات لروت ﴿ بدا او ۱ و اجبوارا ● مدّ واجب } او صحرکات ﴿ مدّ حــرکفــــان

فَأَنَّى تُوْفَكُونَ 
 فَكِنْفَ تُصْرُ وُودَ عَنْ 
 فَصُلْدِ السَّبِيلِ
 لا يَهِدِّي
 تأويلُهُ
 تفسيرُهُ أو عاقبتُهُ ﴿
 ومَآلُهُ ﴿

قُلْهَلْ مِن شُرَكَا يِكُرُمَّ يَبْدَؤُ الْخَلْقَ ثُمَّ يَعِيدُهُ قُلِ ٱللَّهُ يَسْبَدُؤُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّ تُؤُفُّكُ نَ ﴿ إِنَّ قُلْهَلُ مِن شُرَكَابٍ كُرْمَّ يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ أَفَهَ يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقّ أَحَقُّ أَ يُنَّبِعَ أَمَّ لَّا يَهِدِي إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُوكِيفَ تَعْكُمُ نَ فَيَ وَمَا يَنَّبِعُ أَكْثُرُهُمْ إِلَّاظَنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِمَا يَفْعَدُ نَ إِنَّ وَمَا كَانَ هَذَا ٱلْقُرْءَانَ أَيْفَتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَقْصِيلَ ٱلْكِئْبِ لَارَيْبَ فِيهِمِ رَّبِّ ٱلْعَلَمِ بِنَ إِنَّ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَ لَهُ قُلُ فَأْتُو بِسُورَة مِّثْلِهِ وَأَدْعُواْ مَنِ أَسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْمُ صَدِقِي ﴿ اللَّهِ إِن كُنْمُ صَدِقِي ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ بَلْكَذَّبُو بِمَالَمْ يُحِيطُو بِعِلْمِهِ وَلَمَّايَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كُذَٰ لِكَ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ وَ نَظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلظَّامِ نَ اللَّهُ وَمِنْهُم مَّ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّ لَّا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّك أَعْلَمُ وِ لَمُفْسِدِنَ إِنَّ وَإِن كُذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِينُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بُرِي وَمِّمَّا تَعْمَلُ نَ (إِنَّ ) وَمِنْهُم مَّ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكُ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمِّ وَلَوْكَانُو الْاِيعَقِدُ فَ اللَّهِ

♦ احك، ومواقع العنة حركتان
 ♦ ادعام ومالا بلقط

سد ٦ حبركات لروسا ۵ سد ٦ و ١١و ٦ حبوارا
 مد واحب ٤ او ٥ حركات ۵ سد خبيركنيسار

العنور الله المعالم المواتك المعاين دلائل سواتك العدل المعالم العدل المعالم ا

فائتيل الله بالهرب

وَمِنْهُم مَّ يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي ٱلْعُمْى وَلَوْكَانُوا لَا يُتِصِرُ نَ إِنَّ أَلَّهَ لَا يُظْلِمُ أَنَّ اسَ شَيْعًا وَلَكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُ نَ ﴿ وَيُومَ يَحَشُّرُهُمْ كَأَ لَّمْ يَلْبَثُو ٓ إِلَّا سَاعَة مِّنَ ٱنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُّ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُوا بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَاكَانُو مُهَتَدِنَ ﴿ فَإِلَّهُ وَإِمَّانُرِيَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْنَنُوفَيِّنَّكَ فَإِلَيْنَامَ جِعُهُمْ ثُمُّ ٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَايَفْعَالُ نَ إِنَّ وَلِكُلِّ أُمَّة رَّسُولُ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم إِ لَقِسْطِ وَهُمْ لَايُظْلَمُ نَ اللَّهُ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمُّ صَدِقِ نَ الله عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَانَفْعًا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجُلُّ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَثْخِرُونَ سَاعَة وَلَا يَسْتَقُدِمُ نَ (1) قُلُ أَرَءَ يَتُمُ إِنْ أَدَاكُمُ عَذَابُهُ بَيَدًا أَوْنَهَا را مَّا ذَا يَسْتَعَجُلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُ نَ إِنَّ أَثُمَّ إِذَامَا وَقَعَ ءَامَنْمُ بِهِ عَ ءَ ٱلْكُنَّ وَقَدْكُنَّهُ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ اللَّهُ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُو ذُوقُو عَذَابَ ٱلْخُلْدِ هَلْ جُرُونَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿ فَا هُ وَيَسْتَنِعُونَكَ 



وَلَوْأَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَافِي ٱلْأَرْضِ لَا فْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا ٱنَّدَامَةَ لَمَّارَأُو ٱلْعَذَابِّ وَقُضِي بَيْنَهُم بِ لَقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُ نَ ١٩ أَلا إِنَّ لِللَّهِ مَا فِي ٱلْسَمَوَتِ وَلْأَرْضُ أَلا إِنَّ لِللَّهِ مَا فِي ٱلْسَمَوَتِ وَلَأَرْضُ أَلا إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقَّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُ نَ ( اللهِ حَقَّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُ نَ ( اللهِ عَقَّ وَيُمِيثُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُهُ كَ إِنَّ يَتَأَيُّهَا أَنَّاسُ قَدْ جَآءَ تَكُم مَّوْعِظَة مِ رَبِّكُمْ وَشِفَآء لِّمَافِي ٱلصُّدُورِ وَهُدى وَرَحْمَة لِّلْمُؤْمِدِ نَ النَّهُ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُو هُوَخَيْرِ مِّمَا يَجْمَعُ نَ إِنَّ قُلْ أَرْءَ يُتُم مِّنا أَنْ زَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقِ فَجَعَلْتُ مِينَهُ حَرَامًا وَحَلَنَلًا قُلْ ءَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْعَلَى اللَّهِ تَفْتُرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱللَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَالِكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ إِنَ ٱللَّهَ لَذُوفَضَّلِ عَلَى ٱنَّاسِ وَلَكِنَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشَكُرُ وَنَ إِنَّ وَمَاتَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَانَتُلُو مِنْهُ مِن قُرْءَان

ي أمر مُعْتَنَى به ■ تُفيضُون فيه تشرعون فيه ما يَبْعُدُ ومَا يَعِيثُ ■مثقال ذرَّةِ وزد أصعر بملة

= النَّذَامة الُغَمُ و الأسفَ

■ أرأيتُم

أخبروني ■ ثَفْتُرُ و ن

تكدئون = في شأدِ

■ما يغزُبُ

وَلَاتَعُمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّاكُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ

فِيهُ وَمَايِعَ زُبُعَ رُبِّكَ مِ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي

ٱستماء وَلا أَصْغَرَمِن ذَالِكَ وَلا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِنَب شِّبِينِ ١

■ العزّة العدرة العدرة العدرة عيض العلقة والقدرة يخدرُ صون يمانونه يمانونه البه تعالى المنطان المنطا

أَلْآ إِنَ أُولِيآءَ ٱللَّهِ لَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُ نَ اللهِ فِي ٱلْحَدَ وَ ٱلدُّنْ اللَّهِ الْأَخِرَةِ لَانْبَدِيلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَالْفَوْزُ ٱلْعَظِمُ اللَّهِ وَلَا يَعَدُّنِكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْكَافِي فَوْلُهُمْ إِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَا سَّمِيعُ ٱلْعَلِمُ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ لِلَّهِ مَن فِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِ ٱلْأَرْضِ وَمَا يَتَ بِعُ ٱلَّذِينَ يَـلْعُونَ مِن دُونِ ٱللهِ شُركَاءَ إِ يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱظُّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُ نَ إِنَّ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْحُنُو فِيهِ وَالنَّهَارَمُنْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَتِ لِقُوْمِ يَسْمَعُ نَ إِنَّ قَالُوا أَتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَةً هُوَٱلْغَنَيُّ لَهُ مَافِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِى ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِن سُلْطَن مَ ذَا أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَاتَعْلَمُ نَ اللَّهِ قُلْ إِنَ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُ بَ إِنَّ مَتَكُمْ فِي ٱلدُّنْكَ اثْمَ إِلَيْنَامَ جِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَبِمَاكَ انُو يَكُفُرُ انَ اللَّهِ



■ کبُر

غطم وشثي طويلاً = فأجمعُوا أَمْرَكُمُ صمموا على إملاكي صيقا وهما ■ اقْضُوا إلى أثمدوا قصاء كُم فيّ

لا تُمْهِلُون

لتلوينا وتصرفنا

الله وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَنُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَقُومِ إِن كَانَ كُبُرُ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذَكِيرِي بِايَتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرِكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنَ أَمْنُكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُوا إِلَى ٓ وَلَا نُنظِرُ نِ إِنَّ فَإِن تَولَّتُ تُمْ فَمَاسَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِ نَ الْأَيْ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَ مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَهُمْ خَلَيْهِ وَأَغْرَفْنَا ٱلَّذِينَ كُذَّبُوا بِعَايَلِنِنَا فَانظُرْكَيْفَكَانَ عَقِبَةُٱلْمُنْذَرِنَ اللهُ ثُمَّ بَعَثْنَامِ أَبَعُدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِ لَبَيِّنَتِ فَمَا كَانُوا لِيُوْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِن قَبْلُ كَذَ لِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِنَ إِنَّ ثُمَّ بَعَثْنَامِ ابْعَدِهِم مُوسَىٰ وَهُرُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ مِ بِاَينِنَا فَاسْتَكُبُرُو وَكَانُو قُوْما مُجْرِم نَ (فَنَ) فَلَمَّاجَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓ أَإِنَّ هَذَا لَسِحْرِ مَٰذِنَّ (اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَاجَاءَ كُمْ أَسِحْرُهَ ذَا وَلَا يُقْلِحُ ٱلسَّحِرُ نَ الْإِنَّ قَالُو أَجَعْتَنَا لِتَلْفِئْنَا عَمَّا وَجَدُ نَاعَلَيْهِ عَابَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيّاء فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحُنُ لَكُمَا بِمُؤْمِدِ نَ الْ ایفتنهم ویعدیه استانه ویعدیه ویعدیه ویعدیه استانه و المانه و الما

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱتَّتُونِي بِكُلِّ سَحِرِ عَلِيمٍ (وَبُّ) فَلَمَّا جَاءَا سَحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَى أَلْقُو مَا أَنتُم مُّلْقُ نَ آلَهُ فَلَمَا أَلْقُو قَالَ مُوسَىٰ مَاجِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللهَ سَيْبَطِلُهُ وَإِنَّ ٱللهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِنَ إِنَّ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَلَوْكَرِهَ ٱلْمُجْرِمُ نَ آيَا فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّة مِّن قَوْمِهِ عَلَى خُون مِن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ عِمْ أَ يَفْنِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِ نَ (اللَّهُ وَقَالَ مُوسَى يَقُومُ إِن كَنْخُ ءَامَنْهُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُننُم مُّسْلِمِ نَ ١٩٤ فَقَالُو عَلَى للَّهِ تَوَكُّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَة لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِ نَ (مُرَّا وَنَجِّنَا برَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِنَ (إِنَّ وَأَوْحَيْنَ إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَ الِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بِيُوتا وَاجْعَلُو بِيُوتَكُمْ قِبْلَة وَأَقِيمُوا أَصَّا أَو كُنِّر ٱلْمُؤْمِدِ نَ اللَّهُ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبُّنَا إِنَّكَ اللَّهُ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُ زِينَةً وَأَمُولًا فِي ٱلْحَيَا وَ ٱلدُّنْيَارَبَّنَا لِيْضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا ٱطْمِسْعَلَىٓ أُمُّولِهِمْ وَشَدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُو حَتَّى يَرَوُ ٱلْعَذَابَٱلْأَلِمَ اللَّهِ



 بغياً وعدواً طلماً واغتداء

آلآن
 آلآن لؤمرا

■ آية عثرة وعطة

بوأنا
 أشكاً

مرة أصدق مرلا صالحا مرصيا

> الْمُمْترين الشّاكِين الشّاكِين الشّاكِين المُترلُولين

قَالَ قَدْ أُجِيبَ دَّعُوتُكُمافَ سُتَقِيماوَلَا نَتَبِعآنِ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُ نَ اللَّهِ ﴿ وَجَنُوزُنَا بِبَنِي إِسْرَهِ بِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبُعَهُمْ فِرْعُونُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَا أَدْرَكُهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا ٱلَّذِي ءَامَنتَ بِهِ بَنُ إِسْرَءِيلَ وأَنَّا مِنَ ٱلْمُسْلِدِ أَنْ إِنَّ عَالَتُنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِ نَ اللهُ فَ لَيُوْمَ نُنَجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ أَنَّاسِ عَنْ ءَايَنِنَا لَغَفِلْ نَ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ وَلَقَدْ بَوَّأَنَا بَنِي إِسْرَءِ يِلَ مُبَوّاً صِدْق وَرَزَقْنَهُم مِنَ الطّيبَتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّى جَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ فِيمَا كَانُو فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ إِنَّ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْتَكِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُ وِنَ ٱلْكِتَبِ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِ رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِنَ ١ إِنَّ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُو إِعَايَتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِينَ فَ وْنَيُ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتُ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُ نَ اللهُ وَلَوْجاءَ تَهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّى يَرُو ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِمُ اللهُ

> فقيم الراء فنفية

سد ۴ حرکات لروم الا سدة ولااو ۱ حاوارا مد ماحد ۱ م حاکات الله محاکدات الرَّجْسَ العَذَاب . أو السُّخْط حَنِيفاً مائِلاً عن الباطن إلى الدِّين الْحقّ

فَلُولًا كَانَتْ قَرْيَةُ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَنُّهُ آ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّآ ءَامَنُو كَشَفْنَاعَنَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِرْيِ فِي ٱلْحَدَ قِٱلدُّنْيَاوَمَتَّعْنَهُمْ إِلَى حِنِ اللَّهِ وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لَامَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ عُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكُرِهُ أَنَّاسَ حَتَّى يَكُونُو مُؤْمِدِ نَ إِنَّ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱرْجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِدُ نَ إِنَّ قُلِ ٱنظُرُو مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَ لَأَرْضِ وَمَا تُغَنِّي ٱلْآيَتُ وَالنَّذُرُ عَن قَوْم لَّا يُؤْمِدُ نَ شَ فَهَلَّ يَنْظِرُونَ إِلَّامِثُلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلُوْامِن قَبْلِهِمْ قَلْ فَ نَنْظِرُو إِنِّي مَعَكُمْ مِن ٱلْمُنتَظِرِ فَ إِنِّي ثُمَّ نُنجِي رُسُلْنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُو كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْ نَانُنجِ ٱلْمُؤْمِدِينَ اللهُ عَلَيْنَا مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِن كُنتُمْ فِي شَكِّ مِن دِينِي فَلاّ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنَ أَعَبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّ كُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِدِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ فَيْ وَلَاتَدْعُ مِن دُونِ ٱللهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّلِمِ نَ إِنَّا

وَإِ يَمْسَسُكُ اللهُ بِضُرِّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالله وَاللهُ وَاللهُ وَالله وَله وَالله وَله وَالله وَال

سُورَة جُودٍ اللهِ المَالمُولِي المَّامِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المِلْمُ المَّامِي

ا أُحْكِمَتْ آياتُهُ نُطِّمتْ نطْماً مُثَقِّناً

> ا فُصَلَتُ مُرِّقَتْ فِ الشريل

يَشْنُون صُدُورَهُمْ
 يَطوونَهَا عَلَى
 العَدَاوَةِ

 يستغشون ثيابهم يُبالعُون في التَّستُر



■ ليشأؤ كم البخسر كم
 ■ أمّة من الزَّمَانِ أَلَّهُ من الزَّمَانِ السَّاقة من الزَّمَانِ السَّاقة من الزَّمَانِ السَّاقة من الرَّمَانِ السَّاقة من الرَّمَانِ السَّقة من الرَّمَانِ السَّمة من الرَّمَانِ السَّمة من الرَّمَانِ السَّمة من الرَّمَانِ السَّمة من الرَّمة من الرّمة من الرّمة

كَزْل . أو أخاط .
 لينُوس .
 شديد النّياس .
 و القُمُوط .

% ■ طنرًاءَ ﴿ عاليةِ وَمَكُنَّهِ

اقرخ عطر بالنَّعْمة ، مُعَنَّرُ

ا وَمَامِن دَآبَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرُّهَا وَمُسْتَوْدَ عَهَا كُلُّ فِي كِتَب مُّبِ نِ إِنَّ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَلَأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّام وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَاءِ لِيَبْلُو كُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنْ عَمَلاً وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبْعُوثُونَ مِ 'بَعَدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرِمُّ بِنُّ إِنَّ وَلَيِنَ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَى أَمَّة مَّعْدُودَة لِّيَقُولُنَ مَا يَعْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًاعَنَّهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُو بِهِ يَسْتَهْزِهُ فَ اللَّهِ وَلَيِنَ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَنَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْ مُ إِنَّهُ لَيْعُوسُ كَفْرُ إِنَّ وَلَيِنَ أَذَفَّنَهُ نَعُمَاءَ بَعَدَضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسِّيَّاتُ عَنِي ۚ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُ رُ إِنَّهُ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ أَالَيْكَ لَهُم مَّغْفِرَة وَأَجْرُكِ رُ إِنَّ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ ابْعُضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقٌ إِلِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُو لَوْلَا أَنزلَ عَلَيْهِ كُنزُ أَوْجَاءَ مَعَهُ مَلَكُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيء وَكِ لُ إِنَّا

لا يُنخسُون لله يُنخسُون شيئاً
 من أحورهم
 خبط
 مطل
 مؤية
 شكّ
 عورجاً

أُمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكُ قُلُفَأْتُو بِعَشْرِسُور مِثْلِهِ مُفْتَرَيْت وَادْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَدِقِ نَ اللَّهِ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُو لَكُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَرَّلًا إِلَهُ إِلَّاهُو فَهَلَ أَنتُم مُّسَلِمُ نَ إِنَّا مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَدَة ٱلدُّنْيَا وَزِينَهُا نُوفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِهَا وَهُمْ فِهَا لَا يُبْخَدُنَ مَاصَنَعُو فِيهَا وَبَطِل مَّاكَانُو يَعْمَدُ نَ ١١ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بِيّنَةُ مِ رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدَمِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِنَبْ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَيِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَ يَكُفُرُ بِهِ مِنَ ٱلْأَخْزَابِ فَالنَّارُ مُوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِنْ يَهُ مِنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ م رُبِّك وَلَكِنَ أَكْثَرُ أَنَّاسِ لَا يُؤْمِنُ نَ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّن أَفْتَرَى عَلَى ٱللّهِ كَذِبًّا أَ لَيْكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَا لُهُ هَا أُلَّا اللَّهِ اللَّهِ الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِهِ مَّ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱخْلِدِنَ ١ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللّل عَن سَبِيلِ ٱللهِ وَيَبْغُونَهَا عِوجا وَهُم إِ لَا خِرَةِ هُمُ كَفِرُ نَ (أِنَا

با ﷺ مدة اوغ و ٦ سوارا المحالين المحاد، ومواقع العنة ,حركس، الله فحمد الا المحاد الم

المنتبن عدانه واتبن عدانه لو أراده المختوبين المختوم حقى وَثَنت . أو لا مخالة المنائد و تشتعوا المنائد و و تشتعوا و تشت



ارایشم اخبروی افغیت

أحميت

أُ. لَيْهِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانَ لَمُمْرِمِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيآء يُضَعَفُ لَمُ مُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُ نَ إِنَّ أَكْبِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُو أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّاكَانُوا يَفْتَرُونَ اللَّهُ لَاجَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُ نَ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُو وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَيِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُ إِنَ إِنَّ اللَّهُ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَ لَأَعْمَىٰ وَ لَأْصَمِ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتُوبَانِ مَثَلًّا أَفَلا نُذَّكُّونَ الله وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٍ مُّهِ بِنَّ اللَّهِ أَن لَّانَعُبُدُو إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِهِ مِ الله عَمَالُ ٱلْمَلاَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو مِن قَوْمِهِ مَانَرَ لِكَ إِلَّا بَشَرَا مِّثْلَنَا وَمَانَزَكَ أَتَبُعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمُ أَرَا ذِلْنَا بَادِي ٱرَّأَي وَمَانَزَى لَكُمْ عَلَيْنَامِن فَضْلِ بَلِ نَظْنُكُمْ كَذِبِينَ الله عَلَى مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيتَ عَلَيْكُمُ أَنْلُزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كُرِهُونَ شَ

رُهُمَا كُرِهُونَ (آنَا)

● سد ۲ خبرخات لرومنا ● مد۲ تو ۱ تو ۲ حبوازا ● مد واحد، ۶ او ۵ حرکات () مد خبرخسان ، ۲۰ وَيَقَوْمِ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَنَابِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّهُم مُّلَقُو رَبِّهُمْ وَلَكِنِّ أَرَكُمْ قَوْمًا تَجْهَدُ نَ إِنَّ وَيَقُوْمِ مَ يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَيْهُمْ أَفَلَانَذَكُ رُبُنُ اللَّهِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكَ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَ يُؤْتِهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ٱللَّهُ أَعْلَمْ بِمَافِي أَنفُسِهِمْ إِنَّ إِذا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِنَ اللَّهِ قَالُو يَنُوحُ قَدْ جَدَلْتَنَا فَأَكُثَرْتَ جِدَ لَنَا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ أَصَّدِةِ نَ إِنَّ قَالَ إِنَّمَا يَأْنِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِنَ (٢٣) وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصِّحِيٓ إِنْ أَرَ تُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُأَ يُغُويَكُمْ هُورَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ إِنَّ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَ لَهُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ فَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيء مِمَّا تَحْرِمُ نَ (٥٠٠) وَأُوجِكَ إِلَىٰ نُوجٍ أَنَّهُ لَ يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْءَامَنَ فَلا نَبْتَ بِسَ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ الْآَ وَصَنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا يُخْطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوۤ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ (٧٦)

■ تَزدَرِي تَسْنحُقِمُ

■ بمُعْجِزِينَ فائتين الله بالهَرَ س

يغويكم
 يُصلكُمْ

فَعَليَّ إِجْرَامِي
 عِفَابُ ذَنْبي

قَلا تَبْتِسْ
 فَلا تَخْرِنْ

باغينا بحفظا وكلاءتنا يحث
 التَّتُورُ
 تُنورُ الحبرِ
 المغروف
 مخريها
 وقت إخرائها

■ مُرْسَاها وقت إرسائِها



اراد داد د الباء

■ سأوي سأنتحىءُ ■ أقْلعي

المعلى عن إثرال المطر عض الماءً

يقص و دهب في الأرض

■ الجُوديُ حيل بالمؤصل

> ابغداً ملاكاً ملاكاً

ويصَّنعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مُرَّعَلَيْهِ مَلَامِن قَوْمِهِ سَخِرُو مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخُرُو مِنَّا فَإِنَّا نَسْخُرُ مِنكُمْ كُمَا تَسْخُرُ إِن اللَّهِ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَ يَأْنِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيُحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِ هُر اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَآءَ أَمْنُ نَاوَفَارَا لَّنُورُ قُلْنَا ٱحْمِلُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثَنْيَنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْفَوْلُ وَمَنْءَامَنْ وَمَآءَامَنَ مَعَهُ ﴿ إِلَّا قَلِيلٌ فَا لِلَّاقَلِيلٌ فَا هُوَقَالَ أَرْكَبُوا فِهَا بِسَعِ ٱللَّهِ مَعْرِنهَا وَمُرْسَهَآ إِنَّ رَبِّي لَغَفُور رَّحِيٌّ الْنَّاوَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجِ كُلْجِبَ الِ وَنَادَىٰ نُوحُ ٱبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِل يَنْبُنَّ أَرُكَ مَعَنَا وَلَاتَكُمْ مَّعَ ٱلْكَفِرِنَ ١ قَالَ سَنَاوِى إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ قَالَ لَاعَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَ رَّحِمُ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَاتَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ إِنَّ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ٱبْلَعِي مَا عَكِ وَيَسْمَا عُ أَقْلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِي ٱلْأَمْرُ وَسَتَوَتَ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعُدالِّلْقُوْمِ ٱظَّٰلِمِ بِنَ ﴿ وَنَادَىٰ نُوحِ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْمَكِرِينَ ١

بر و و و خيرات ناميات الله فطريق الله فطريق الله عنه الله فطريق الله في الله

قَالَ يَنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُصَلِحٍ فَلَاتَسْتُكْنِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِنَ ١ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغَيْفِرُ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُ مِنَ ٱلْخَسِرِ نَ اللَّهِ قِيلَ يَنُوحُ أَهْبِطْ بِسَلَمِ مِّنَّا وَتَرَكَبُ عَلَيْكُ وَعَلَىٰٓ أُمَمِمِّمٌ مَعَكَ وَأَمَمُ سَنُمَتِعُهُمْ ثُمَّ يَمُسُّهُم مِنَّاعَذَابُ أَلِمُ إِنَّ تِلْكَ مِنْ أَبِاءَ ٱلْغَيْبِ نُوحِيها إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُها أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَنْ أَفْضِيرً إِنَّ ٱلْعَقِبَةَ لِلْمُنَّقِبَ لِنَّ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَلْقُومِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ فِي يَفُومِ لَا أَسْعُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَيْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (أَنَّ) وَيَنْقُومِ السَّتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِل السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَانْنُولُوا مُجْرِمِينَ ﴿ قَالُوا يَاهُودُ مَاجِئْتَنَا بِيَنَّهُ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي وَالْهَ نِنَاعَن قُولِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ آَنَ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أحقاء، ومواقع العبة حركبان في نقصم الر ادعاء ، وبالإ بلفط فيعلة ف مد ۹ حبرکات لرومیا ⊕ مد۲۰و۱۶ ۹ حبوارا
 مدواهم۶ او ۵ حرکات ⊕ مد جبرکستان

الغنواك
المنظرون
الائشهاون
انخذ نناصيتها
الخية نناصيتها
المنكها وقادر عليها
المنيد مصاعب
المتعاطم متكتر
المتعاطم متكتر
المعدا

المحرب المحرب المحرب المحرب

والقىق

إِن تَقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَّءً قَالَ إِنِّ أُشْمِدُ ٱللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّ بَرِي مُ مِّ مَّا تُشْرِكُ نَ إِنَّ مِن دُونِهِ فَكِيدُونِ جَمِيعًاثُمَّ لَانْنَظِرُ نِ (أَنَّ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّ وَرَبِّكُم مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَءَاخِذُ إِنَاصِينِهَ ٓ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَط مُّسْتَقِيم (أُنَّ فَإِن تُولُّوا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُرُ وَيَسْنَخْلِفُ رَبِّي قُومًا غَيْرُكُرُ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِي ظُ الله وَلَمَّاجَآءَ أَمْنُ نَا نَجَّيْتُ نَاهُودًا وَ لَّذِينَ ءَا مَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابِ غَلِظٍ (إِنَّ وَتِلْكَ عَادُّ جَحَدُو بِعَايَاتٍ رَبِّمُ وَعَصُوْ رُسُلُهُ وَ تَبَعُقَ أَمْ كُلِّ جَبَّارِعَنِدِ (إِنَّ وَأَتْبِعُوا فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةُ وَيَوْمَ ٱلْقِيمَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِعَادِ قَوْمِهُ دِ إِنَّ ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَقَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ هُوَأَنشَأَكُم مِنَ ٱلْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرُكُمْ فِيهَافَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ ثُونُو اللَّهِ إِنَّ رَبِّ قَرِيب مُّجِ بُ الله قَالُواْ يَصَالِحُ قَدُكُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَهَ ذَأَ أَنْنَهَ مَا أَن نَعْبُدُ مَا يَعْبُدُ ءَابَا قُونًا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونًا إِلَيْهِ مُن بِ (أَنَّ

قَالَ يَنْقُوْمِ أَرَءَ يَتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَبِّنَةٍ مِّن رَّبِّ وَءَاتَنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَ يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْنُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَتَغُسِرِ إِنَ وَيَنقَوْمِ هَنذِهِ إِنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوَّءِ فَيَأْخُذَّكُمْ عَذَابُّ قَرْبُ إِنَّ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَثَةَ أَيَّامِ وَلَكَ وَعَدُّ عَيْرُ مَكُذُ بِ إِنَّ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَاصَلِحا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِهِ إِيَّا رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِرُ اللَّهُ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظُلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيرِهِمْ جَيْمِينَ الله كَانَ لَمْ يَغْنَوْ افِهِما أَلْا إِنَّ ثُمُودًا كَ فَرُوارَبُّهُمُّ أَلَا بُعْدا لِّتُمُ دَ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَتُ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِالْشُرَى قَالُوا سَلَمَا قَالَ سَلَمٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِهِ لَهِ اللَّهُ فَلَمَّا رَءًا أَيْدِيهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفَ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُرِطِ إِنَّ وَامْرَأَتُهُ قَايِمَةً فَضَحِكَتْ فَبُشِّرْنَهَا بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُ بَ اللَّهُ

■ أزأيتم أنحبروبي ■ تخسير حُسْرَ الِ إِنْ غصيته الله الله معجزة دالة على سۇتى ■ الصيحة صوت من السماء مُهْلِكُ = جاثمين ، الله ميتين قعوداً ميتين قعوداً سلم يَغْنُوا لمْ يُقِيمُوا طويلاً في زعد ■ بعجل خنيدٍ مشوي على الححارة المحماة في خُفرة ■ نُكرَهُمْ

أحس في قلبه --■ خيفة

حُوْ فأ

و مُجِدُ كثير الحير والإحساب • الرُّوعَ الخوف والمرغ ■ أوْاة كثيرُ التَّأوُّه من حوف الله = مُنيبُ راحعٌ إلى الله 🕳 سيء بهم نَالَتُهُ المساءة بمحيثهم = ذرعاً طاقة وؤسعا = عصيب شديد شرَّهُ يُهْرُعُونَ إليه يسأوق بعصابهم بعصأ حاحة وأرب ■ آوي أنصم أو أستله ■ بقطع بطائمة

قَالَتْ يَنُويْلَتَيْ ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزَ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءُ عَجِبُ إِنْ قَالُواْ أَتَعْجِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَيَرِكَنُّهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيد يَجِدُ لَّهُ فَاللَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَاءً تُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَدِلْنَافِي قَوْمِلُ طِ ١٠٠ إِنَّ إِبْرِهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّهُ مُّنْ بِ إِنَّ إِنَّ إِبْرَهِيمُ أَعْرِضُ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْجَاءَ أَمْرُرِيكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِهِمْ عَذَابٌ غَيْرُمَنَ دُرد (١٠) وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعا وَقَالَ هَذَا يَوْمُ عَصِبُ إِنَّ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهُرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّ عَاتِ قَالَ يَقُومِ هَوَ كُلَّهِ بَنَاتِي هُنَّ أَطُّهُ رُلُكُمْ فَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَلَا تُحَنِّرُونِ فِي ضَيْفِيٌّ أَلَيْسَ مِنكُرْ رَجُلْ رَّشِدُ لُ إِنَّ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَافِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقَّ وَإِنَّكَ لَنَعْلَمُ مَانُر دُ الْهُ قَالَ لَوْأَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَ اوِي إِلَى رُكِنِ شَدِ دِ إِنْ قَالُو يَـ لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَر يَصِلُو ٓ إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْع مِّنَ ٱلْيَّلِ وَلَا يَلْنَفِتَ مِنكُمُ أَحَدُ إِلَّا ٱمْرَأَنْكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدُهُمُ ٱلصُّبْحُ أَلَيْسَ ٱلصُّبْحُ بِقَرِبِ اللَّهِ مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدُهُمُ ٱلصُّبْحُ أَلَيْسَ ٱلصَّبْحُ بِقَرِبِ

فَلَمَّا جَآءَ أَمْنُ نَاجَعَلْنَاعَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَة مِن سِجِيل مَنضُ دِ اللهُ مُسَوَّمَةً عِندُرَيِّكَ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ بِبَعِدٍ (إِنَّهُ ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنقُوْمِ أَعْبُدُو ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا نَنقُصُو ٱلْمِكْيَالُ وَالْمِيزَانَ إِنِّ أَرَحْكُم بِخَيْر وَإِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ مُعْ طِ إِنَّ وَيَقَوْمِ أَوْفُو ٱلْمِكَيَالَ وَلْمِيزَانَ إِلْقِسُطِّ وَلَاتَبْخَسُو ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَاتَعْتُوا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الل بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرِ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ إِنَّ قَالُو يَشْعَيْبُ أَصَا لَيْكَ تَأْمُ كُ أَن نَّتَرُكَ مَايِعَبُدُ ءَابِ أَوْنَا أَوْأَن نَّفَعَلَ فِي أَمُولِنَا مَانَشَوْاً إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱرَّشِدُ الْآَفِي قَالَ يَقَوْمِ أَرَءَ يُشْمَرُ إِن كُنْتُ عَلَى بَيِّنَة مِّن رَّ بِي وَرَزَقَني مِنْهُ رِزْقًا حَسَناً وَمَآ أُرِيدُأَنُ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَ نَصُحُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ



■ سِجُيلِ طِيس طُنح بالبار

■ منظودٍ مُتتَابع في الإرْ سالِ ﴿

مُسؤمة مغلمة للعداب

• يوم مُجيطٍ مُهْلكِ

■ لا تَبْخُسُوا لا تَنْقُصُوا

■ لا تَعْشُوا لا تُفسدوا أَشدُّ الإفساد

■يَقِيَّةُ اللهِ ما أَنْفَاهُ لكُمْهُ من الحلال

> ■ أرأيْتُمْ أخبرُوسي

هاء، ومواقع الحبه (حركتان 🌑 نفصه اثر عام ، وما لا تنفط 👚 تنفلة



مَا ٱسۡتَطَعۡتُ وَمَا تُوۡفِيقِي إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِبُ اللَّهِ عَلَيْهِ تَوكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِبُ اللَّهِ عَلَيْهِ تَوكُّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِبُ اللَّهِ عَلَيْهِ تَوكُّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِبُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِبُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِبُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ

وَيَنْقُوْمِ لَا يَجْرِ مَنَّكُمْ شِقَاقِيَّ أَيْصِيبَكُم مِِّثْلُمَا أَصَابَ ■ لا يجر منكم لایکسنگ ■ رهطُك حماعتث وعشيرتث ■ وراء كُمْ ظهْرِيّا مسودا وراء طهُورِ کُمْ ■ مكانتكم عاية تمكُّنكُم مر أمركه =ارْتقبُوا التطروا ■ الصّحة صوت من السماء مهلت = جاثمين ميئين قعودا ميئين قعودا سلم يغنوا لم يُقيمُوا طويلاً في رعد ■ نفداً هلاكا و بعدت مىكٿ

قَوْمَ نُوحٍ أُوقُومَ هُودٍ أُوقُومَ صَلِحٌ وَمَاقَوْمُ لُوطِ مِنكُم بِبَعِيدِ اللهِ وَاسْتَغْفِرُو رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُو إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ رَحِيعٌ وَدُودُ دُ اللَّهِ عَالُو يَشْعَيْبُ مَانَفَقَهُ كَثِيرامِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنُرَ لَكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْ لَا رَهُ طُلَكَ لَرَجُمْنَكُ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزِ اللَّهِ قَالَ يَكَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَأَتَّخَذْ ثُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَاتَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ وَيَقُومِ أَعْمَلُو عَلَىٰ مَكَانَئِكُمُ إِنَّ عَمِلٌ مُحِيطًا لَهُ عَمِلًا مُعَمِلًا مُعَمِلًا سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَ يَأْتِيهِ عَذَابُ يُغُزِّيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبُو رَتَقِبُو ٓ إِنِّي مَعَكُمْ رَقِبُ إِنَّ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَيَّنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ ءَامَنُو مَعَهُ بِرَحْمَة مِّنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُو فِي دِيرِهِمْ جَيْمِينَ ﴿ كَأْنِ لِّمْ يَغْنُو لِفِهِمْ أَلَا بُعْدَالِّمَدْيِنَ كَمَابَعِدَتْ ثُمُ وُ إِنْ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِعَايَتِنَا وَسُلْطَن مُّدِينِ الْأَقَى إِلَى فِتْرَعَوْنَ وَمَلَإِ يَهِ فَانْبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِدِ الْأِلَا

🔴 صد ٦ حركات نروف 🧖 مد٢ او١٥ و ٦حـوارا 💛 💮 احقاء. ومواقع العد 🌖 مد ١٥ دعاء. ومواقع العد 🔵 مد واحب٤ او ٥ حركات 🧅 مد حــركـــــان

» يَقْدُمُ قَوْمَهُ يتقدّمهم = الرِّ فَدُ المرفودُ العَطاء المعطَى لهم ■خصيدٌ عَافِي الأَثَرِ ؟ كالزرع المحصود ■غير تنبيب غير تخسير وإهلاك ■زفير = إحراء التمس من الصدّر ■شهيق ردُّ النَّفَس إلى الصدر ≡غير مجذود عيْر مقطوع

يَقَدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّار وَبِئْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُ وُ اللَّهِ وَأَتْبِعُوا فِي هَاذِهِ لَعَنَةً وَيُومُ ٱلْقِيمَةِ بِنْسَ ٱلرِّفَدُ ٱلْمَرْفُودُ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ أَبَاءِ ٱلْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَاقَ آيِمْ وَحَصِيدُ اللَّهِ وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن ظَلَمْقَ أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغُنْتَ عَنْهُمْ ءَالِهَيْهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءِ لَّمَّا جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَازَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِبِ لَأَنَّا وَكَذَلِكَ أَخُذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِي ظَلِمَةٌ إِنَّ أَخُذَهُ, أَلِيمُ شَدِيدُ النِّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْم مِحْمُوع لَّهُ أَنَّاسُ وَذَلِكَ يَوْم مَّشْهُ دُّ إِنَّ وَمَا نُؤَخِّرُهُ، إِلَّا لِأَجَلِ مَّعْدُ دِ إِنْ يَوْمَ يَأْتِ لَاتَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُوا فَفي ٱلنَّارِ لَمُعُمْفِهَا زَفِيرُ وَشَهِ فَي النَّا خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبُّكَ فَعَّالُ لِّمَا يُرِدُ إِنَّ اللَّهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي ٱلْجِنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَاشَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَعْذُوذِ الْإِلَّا



لا تطغؤا
 لا تحاوروا
 ما حُدَ لَكُمْ
 لا توكئوا
 إلفا
 ساعات
 القرون
 الأمم
 أولوا بقية
 أصحاف مصل
 أثرفوا
 أغموا
 أغموا

فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَنَّوُلا ء مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَا وَهُم مِن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَمَنَهُ صِ إِنَّا وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَخْتُلِفَ فِيهِ وَلُولًا كُلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّيِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُرِيبٍ اللهُ وَإِنَّ كُلَّا لَّمَّا لَيُوَقِينَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَ لَهُمَّ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الله فَاسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْعَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ وَلَا تَرَكُنُوۤ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِيآ ءَثُمَّ لَانْنُصَرُونَ إِنَّ وَأَقِيمِ ٱلصَّلَاهَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفَامِّنَ ٱلَّيْلَ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسِّيَّاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلدَّكِرِنَ الله واصْبرْ فَإِنَّ ٱللهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهَ فَالْوَلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أَوْلُوا بَقِيَّة يَنْهُونَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنَّ أَنِحَيْنَا مِنْهُمُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أَتَّرِفُواْ فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ إِنَّ وَمَاكَانًا رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْم وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ اللَّهِ

وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةُ وَحِدَةً وَلاَيزَ الْوَنَ مُغَنِلِفِينَ إلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَ لِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتَ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَ لِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتَ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَ لِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَعِينَ اللَّهُ وَمُعَانَ اللَّهُ وَمُنَا اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمُعَانَ اللَّهُ وَمُعَانَ اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمُعَانَ اللَّهُ وَمُعَانَ اللَّهُ وَمُعَانَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمُعَانَ اللَّهُ وَمُعَانَ اللَّهُ وَمُعَانَ اللَّهُ مُوكَلًا اللَّهُ وَمَا رَبُّكَ بِعَنْ اللَّهُ وَمُعَانَعُ مَلُونَ اللَّهُ وَمَا رَبُّكَ بِعَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا وَتُوكَلُهُ اللَّهُ مَا مُعَلِّفًا وَمَا رَبُّكَ بِعَنْ إِلَيْهِ مُرْجَعُ الْأَمْرُكُ لُلُهُ فَاعْدُدُهُ وَتُوكَ لَا عَلَيْهُ وَمَا رَبُّكَ بِعَنْ إِلَيْهُ مُرَجَعُ الْأَمْرُكُ لُلُهُ وَمَارَدُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَلُوا عَمَّا لَعْمَالُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ وَمَارَدُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَارَدُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَارَدُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ الللَّهُ ال

الْمُورَةِ يُوسُرُفِيَ الْمُحَالِقِ الْمُورَةِ يُوسُرُفِيَ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِي

إِسْسِلُولَهُ الرَّمْرُ الرَّهُ الْمُعْرِيَّ الْمُرْالِيِّ الْمُرْالِيِّ الْمُرْالِيِّ الْمُرْالِيِّ الْمُرْمِيَّ الْمُرْمِيْ الْمُرْمُولُولِيْ الْمُرْمِيْ الْمِيْمِيْ الْمُرْمِيْ الْمُ

■ نقُصُ عليك لُحدُثُث أو لُيْلُ لك

كتان، فيعدد الراء فيفدة ● صد ۱۴ حترکات بروما ﴿ صد٢ او ١٤ و ١٣ حتواراً ﴿ مد واحت ٤ أو ٥ حرکات ﴿ مد حسرکنسان ■ یختبیك
بصطعبك لأمور
عطام

■ تأويل الأحاديث تغير الرؤيا

عُصْبةً
 مُعاعةً كُماةً



■ ضلالٍ حطأ و صرف

عنته إليه اطرخوه ارصاً القُوه في أرص

> ىعىدۇ **- يَخلُ لَكُمُ** يَخْلُصُ لَكُمُ

يحلس لمم

ما أطلم من قعْر الْمتر



■ السيّارة

المسافرين ع يؤتـغ

يتوسّعُ في الملادّ

■ يلعب

يسب يُسابق بالسهام

قَالَ يَكُنِيَّ لَا نُقْصُصْ رُءً يَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْلُكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَ نَ لِلْإِنسَ نِ عَدُوُّمُّ مِن اللَّهِ وَكُذَاك يَجْنَبيك رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓءَ الِيعَقُوبَ كُمَّا أَتُمَّهَا عَلَىٰٓ أَبُونِكِ مِن فَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَإِسْعَقَ إِنَّ رَبُّكَ عَلِيمُ حَكِمُ إِنَّ ﴿ لَّقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ } ءَايَتُ لِلسَّابِلِينَ ﴿ إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى أَبِينَامِنَّا وَنَحُنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَلِ مُّبِينٍ (١) ٱقْنُلُوا يُوسُفَ أُوِا طَرَحُوهُ أَرْضًا يَغَلُ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنَ بَعْدِهِ ، قُوْمًا صَلِحِينَ إِنَّ قَالَ قَابِلٌ مِّنْهُمْ لَانْقَنْلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيْبَتِ ٱلْجُبِّ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمُ فَعِلِينَ إِنَّ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصِحُونَ إِنَّ أَرْسِلْهُ مَعَنَاعَ دَايَرْتَعْ وَيَلْعَبُ وَإِنَّالَهُ, لَحَ فِظُونَ إِنَّ قَالَ إِنَّ لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُو إِلَّهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّنْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْفُونَ إِنَّ قَالُوالَيِنْ أَكَلُهُ ٱلذِّنَّهُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذًا لَّخَسِرُونَ إِنَّا

و تفضد اقراء

اخفاه، ومواقع الغَبَّة (حركتان)
 إن ادعاء ، ومالا ملفط

مدًا؟ حبركات لزوماً 🌎 مدًا؟ أو \$أو ٣حوازاً مد واحد \$ أو ٥ حركات 🌑 مد حسركسسان

■ أَجْمَعُوا عَزَمُوا وصَمَّمُوا

نَسْتَبَقُ
 نُتسائقُ في الرَّمْي
 بالسنّهام

■ سۆلت

زيَّتُ أو سهّنتُ

واردهمم مَنْ يَتَقَدَّمُهُمْ ليستَقيَ طم

= فأذلى دَلُوه

أرُّسلها في الحُبِّ الملاَّها

أسرُّوه
 أخموهُ عن بقية

الرُّ فقة

ابضاعة مثاعاً للتّحا،

متاعاً للتّحارةِ • شرؤة

> باغوة • بخس

مُثُوضٍ لَقُصاناً طاهراً

أكرمي مثواة
 احمل محلً إقامته

كريماً • غالبٌ على أمره

لايقهره شيء ، ولايدفعه عنه أحدً

أشدة
 مُنتهى شدته

مىيىھى سىدى و قو تە

فَلَمَّا ذَهَبُولِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ ٱلْجَبِّ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ ٱلْجَبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْ وِلَتُنَبِّنَا لَهُ مِ إِلْمُ مِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُنَ فِي وَجَاءُو أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبُكُ نَ شَ قَالُوا يَنَأَبَانَا إِنَّا ذَهَبْ نَانَسْتَبِقُ وَتَرَكَنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلدِّنَّ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِن لَّنَا وَلُو كُنَّا صَدِقِنَ اللَّهِ وَجَآءُ وعَلَى قَمِيمِهِ بِدَمِ كَذِبِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرُ جَمِيلَ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُ نَ إِنَّ وَجَآءَتُ سَيَّارُةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدُكَى دَلُوهُ قَالَ يَكِيْشَرَى هَذَاغُكُمْ وَأُسَرُّوهُ بِضَعَة وَٱللَّهُ عَلِيمًا بِمَا يَعْمَلُ نَ اللَّهُ وَشَرَوْهُ بِثَمَن بَغْسِ دَرَهِمُ مَعَدُودَةِ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ ٱلرَّهِدِينَ آنَ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَكُ مِن مِصْرَلِا مُرَأَتِهِ الصَّرِمِي مَثْوَلَهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا ٓ أَوْنَنَّخِذَهُ وَلَدَاْ وَكَالُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُ نَ اللَّهُ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاتَّيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْما وَكُذَلِكَ بَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ الْآيَا

وَرَوَدَتُهُ ٱلَّتِيهُ وَفِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبْوَبَ رَاوَدَتُهُ تمحّلتُ لَمُواقعته إيَّاهَا وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَبِّ ٱحْسَنَ مَثُواى ■ مَيْتَ لَك أسرغ وأقبل إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُ نَ شَيَّ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ إِمَا فغاذ الله أعوذ بالله مُعَاذاً لَوْلَا أَن رَّءَا بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوءَ ■ الخلصين المختارين لطاعتنا وَ لَفَحْشَاءً إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ١ = قَدَّت قَبِيصَهُ قطعته وشقته ألفيا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرِ وَأَلَّفَيَاسَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ وحدا وشغهها حُبا قَالَتْ مَاجَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوٓءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْعَذَابُّ حرق لحنة سويداء قلبها أَلِيمُ الْمُ اللَّهِ عَالَ هِي رَودَتْنِي عَن نَّفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدْ مِّنْ أَهْلِهَ ۚ إِن كَاكَ قَمِيضُهُ قُدَّمِن قُبُلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَمِنَ ٱلْكَذِبِنَ إِنَّ وَإِنَّانَ قَمِيضُهُ قُدًّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتَ وَهُو مِنَ ٱلْصَّلدِقِينَ ﴿ فَكُمَّا رَءَا قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرِقَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِمٌ ﴿ إِنَّ يُوسُفُ أَعْرِضُ عَنْ



هَنَدًا وَأَسْتَغُفِرِي لِذَ لِبِكَ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ

الله الله وَقَالَ نِسْوَةً فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأْتُ ٱلْعَزِيزِتُرُ وِدُفْكَ هَا

عَن نَّفُسِهِ قَدْ شَعَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنرَ هَا فِي ضَلَلِ مُّبِنِ إِنَّا لَنرَ هَا فِي ضَلَلِ مُّبِنِ إِنَّا

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّا مُتَّكَّاوَءَ امَّتْ كُلُّ وَحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ آخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَأَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيهُنَّ وَقُلْنَ حَنْسَ لِلَّهِ مَاهَنذَابَثَرَّا إِنَّ هَنذَآ إِلَّامَلَكُ كَرِيمُ الْآيَا قَالَتُ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لُمَتُنَّنِي فِيدٍ وَلَقَدْرَوَدِنَّهُ عَن نَّفْسِهِ عَالَّسْتَعْصَمُ وَلَبِ لَمْ يَفْعَلُ مَا ءَامُرُهُ لَيْسَجَنَنَ وَلَيَكُونَا مِّنَ ٱلصَّاعِرِينَ الْآَثُ قَالَ رَبِ ٱلْسِّجُنُ أَحَبُ إِلَى مِمَّايِدُعُونَفِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُرُ مِنَ ٱلْجَهَانَ النَّهُ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ مُعَدِمًا رَأُوْ ٱلْآيَتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينِ الْآَثَ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنَّ أَرْنِيَ أَعْصِرُ خُمْرًا وَقَالَ ٱلْآخِرُ إِنَّ أَرْنِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُمِنَةُ نَبِتُنَابِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّ قَالَ لَا يَأْتِيكُما طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ ٤ إِلَّا نَبَّأَثُكُما

مُتُكاً
 و سائد يُتُكئ

علَيْها • أَكْبَرْنهُ

دهش برؤية حماله العائق

■ قطعن أيديهنَّ حدشنها

حدشنها

تنريهاً لله

فاستغصم
 امتدع امتداعاً

مديدا المنه إلين أمل إلى إجابتهنً

> خشراً عِنباً يَؤُول
>  الى خشر

بِتَأْوِيلِهِ عَبْلَ أَن يَأْتِيكُمُا ذَلِكُمَا مِمَّاعَلَّمَنِي رَبِّ إِنِّ تَرَكُّتُ

مِلَّةُ قُومِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِأَ لَا خِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ الْآَيَ

■ الْقَيْمُ المستقيمُ. أو الثابث بالدراهين ■ عِجُافُ

■ عِجَافُ
 مهازیل جدّاً

■ تغيرون

تَعْلَمُونَ تَأْوِيلَهَا

وَأَتَّبَعْتُ مِلَّةً ءَابَآءِي إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبُ مَاكَاتَ لَّنَّا أَنْنُّشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضِّلِٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثْرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ الْمِثَّ يَصَحِي ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِر ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَ رُ النَّ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وُ كُم مَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَامِن سُلْطَنْ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُهُ نَ إِنَّ يُصَاحِبَي ٱلسِّجِن أَمَّا أَحَدُكُما فَيَسْقِي رَبُّهُ خَمْراً وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُ لُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِ قُضِيَ ٱلْأُمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِ يَ إِلَّا وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجِ مِّنْهُمَا أَذْكُرْنِي عِندَرَبِّكَ فَأَنسَنْهُ ٱلشَّيْطُنُ ذِكْرَرَبِهِ فَلَبِثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِنَ اللهُ إِنَّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُ لِنِّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبَعُ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُ الْمِلْتِ خُضْرِ وَأَخْرَ يَالِسَتَ يَّنَايُّهُا ٱلْمَلَا أَفْتُونِي فِي رُءْ يَنِي إِن كُنْتُو لِلرُّءْ يَاتَعَبُرُونَ ﴿

قَالُوا أَضْغَتُ أَحْلُم وَمَا نَعَنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَم بِعَلِمِ نَ اللَّهُ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَامِنْهُمَا وَأَدَّكُرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنْبِّنُكُم بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُ نِ إِنَّ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِّيقُ أَفْتِ نَافِي سَبْعِ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُنُ سَبْعُ عِجَافَ وَسَبْعِ شُأَبُكَتٍ خُضْرِ وَأَخْرَيَابِسَتِ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى ٱنتَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُ نَ (أَنَّ الْأَعَالَ اللهُ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدِيمٌ فَذَرُوهُ فِي سُلْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّانًا كُلُونَ ﴿ اللَّهِ أَمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادَيَأَ كُلُنَ مَاقَدَّمْتُمْ لَمُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِدُ نَ ﴿ اللَّهِ مَا يَعْدِ ذَلِكَ عَامُّ فِيدِيْغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيدِ يَعْصِرُ نَ (إِنَّ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱلْمُنُونِي بِهِ فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسْعَلْهُ مَا بَالْ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلَيُ الْأَنْ قَالَ مَاخَطُبُكُنَّ إِذْ رُودِتُّنَّ يُوسُفَعَن تَفْسِةً قُلْبَ حَشَ لِلَهِ مَاعَلِمْنَاعَلَيْهِ مِن سُوَّءٍ قَالَتِ ٱمْرَأْتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْخَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا رُود تُهُ عَن نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّدِقِينَ إِنَّ ذَلِكَ لِيَعْلَمُ أَنِّ لَمُ أَخُنُهُ إِلْغَيْبِ وَأَنَّ أُلَّهَ لَا يَهْدِى كُيْدَ ٱلْخَابِينَ (أَنَّ)

أضغاث أخلام
 تحاليطُها
 وأناطيلها

اذگر
 تدکر

بغد أمنة
 بغد مُدَّةِ طويلةٍ

دأباً
 ذائبی كعادتكُمُ
 الزراعة

■ تُخصِئون تُخفُونهُ من النَّذر للوَّراعة ■ لِغاثُ النَّاسُ

> يْمْطُرُون فتُخْصَتُ أراصيهمْ

سىغصۇون ما شاڭە أن يغص كانرىئۇو

ما مال النُسُوة ما حالُهُنَ

■ما خطَبْكُنَ ما شائكُنَ

ما سالد حاش لله تىريها لله

حضحص الحقَٰ
 طهر والكشف
 بعد حفاء



**۵مکینٌ** دو مکابة رفیعةِ

■يتَبَوّا منها

يتُحد مها مترلاً = جهَزهُمْ بجهارهمُ

أعطاهم ما فدمُوا لأخله

■ بضاعتهم

ثمن ما اشتروهٔ من الطّعام

رحالهم

أوعيتهم التي فيها الطعامُ ا وَمَا أَبُرِي مُ نَفْسِي إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأُمَّارَهُ إِللَّهُ وَمَا أَبُرِّئُ نَفْسِي إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأُمَّارَهُ إِللَّهُ وَمِا أَبُرِّئُ نَفْسِي إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأُمَّارَهُ إِللَّهُ وَمِا أَبُرِّئُ نَفْسِي إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأُمَّارَهُ إِللَّهُ مَا رَجِمَ رَبِي إِنَّ رَبِّي عَفُور رَّحِمُ إِنَّ وَقَالَ ٱلْمَالِكُ ٱتُّونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَامَكِينُ أَمِنٌ ﴿ إِنَّ قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّ حَفِيظٌ عَا مُر إِنْ وَكُذَ لِكَ مَكُّنَّالِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نُشَاءُ وَلَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِدِينَ (أَنْ وَلَأَجْرُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرِ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَنَّةُ نَ إِنِّ وَجَاءَ إِخُوةُ يُوسُفَ فَدَخَلُو عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُ نَ آفِ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱتَّنُونِي بِأَخِلَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَاتَرُونَ أَنِّ أُوفِي ٱلْكَيْلُ وَأَنَّا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِنَ ﴿ فَإِلَّهُ مَا أَتُونِيهِ فَلَا كَيْلُلُكُمْ عِندِي وَلَانَقْرَبُ نِ إِنَّ قَالُوا سَنْزُودُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَعِذُ نَ إِنَّ وَقَالَ لِفِنْيَنِهِ ٱجْعَلُوا بِضَعَنَّهُمْ فِي رِحَالِمِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهُ آ إِذَا ٱنقَـٰلَهُ آ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُ نَ اللهُ فَلَمَّارَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُو يَتَأْبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأْرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَانَكُ تَلُو إِنَّالَهُ لَحَفِظُ نَ اللَّهِ الْمُعَنَا أَخَانَانَكُ تَلْوَإِنَّالَهُ لَحَفِظُ نَ اللَّهُ

ا 🔵 نشحبير الراء

احقاء، ومواقع العنه (حركثان)
 ادعاد، وقالا بلقط

صد ٦ حركات لروسا ٥٠ مد١ او١٠٤ ٦ حدوار
 سد واحد ٤ او ٥ حركات ٥٤ مد حسركنـــار

■ متاعهم طعامهم . أو رحالَهم ■ ما نبغى ما بطلت من الإحسان بعدذلك ■نميرُ أهلنا نَحْنُبُ لَهُمُ الطُّعام من مصرّ ■ مو ثقاً عهداً مُؤكداً باليمين يُخاطُ بِكُمْ تهلكوا جبيعأ ■ وكيل مطّلعٌ رقبتً ■ أوى إليه أخاهُ صم إليه أحاة

> ■فلا تبطئ ولا تخردُ

قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّاكَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَيْ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَأَللَّهُ خَيْرُ حَفِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ الْفَا وَلَمَّافَتَحُوا مَتَعَهُمْ وَجَدُوا بِضَعَتَهُمْ رُدَّتَ إِلَيْهُمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَانَبْغِي هَــــــ إِضَاعَنُنَا رُدَّتَ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَعَفَظُ أَخَانَا وَنَزُدَادُكُيْلُ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلُ يَسِيرٌ وَاللَّهُ قَالَ لَنُ أَرْسِلُهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقامِّنَ ٱللَّهِ لَتَأَنَّيْنِ بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَاتُوهُ مَوْتِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِلُّ الله وقَالَ يَبَنَّ لَا تَدْخُلُو مِنْ بَابِ وَحِدٍ وَ دُخُلُو مِنْ أَبُوب مُّتَفَرِّقَةً وَمَا أَغُنِي عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوكُّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُ نَ لَا إِنَّ وَلَمَّا دَخُلُو مِنْ حَيْثُ أَمَرُهُمْ أَبُوهُم مَّاكَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَهَ أُو إِنَّهُ لَذُوعِلْمِ لِمَاعَلَّمْنَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُنَ ﴿ وَلَمَّا دَخُلُوا عَلَىٰ يُوسُفَى ءَاوَيْ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّ أَنَا أُخُوكَ فَلَا تَبْتَ إِسْ بِمَاكَ انُّو يَعْمَلُونَ اللَّهِ

معدد الراء

سد آ حـرکات بروب ﴿ مدا او او و حـوارا ﴿ دواحـه او صحرکات ﴿ مد حــرکبــــان اَ السَّقَايَةُ
إِنَّاءَ للشَّرْبِ
إِنَّاءَ للشَّرْبِ
النَّحَدُ للْكَيْلِ
الْقَافِدُ مُوْدُنَّ
القَافِلَةُ
عَلَيْلِ
القَافِلَةُ
عَلَيْلِ السَّفَايِةُ
السَّفَايةُ
السَّفَايةُ
كَمِيلٌ
كَمِيلٌ
كَمِيلٌ
كَمِيلٌ
كَمِيلٌ
كَمِيلٌ
عرصه

أَذَّنَ مُؤَذِّنُّ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَرِقُ نَ إِنَّ قَالُوا وَأَفِّبَلُوا عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُ اللَّهِ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَبِهِ حِمْلُ بَعِيرِ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ اللهِ قَالُوا تَألله لَقَدْ عَلِمْتُ مِ مَّاجِئْ نَالِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّاسَرِقِ نَ الله قَالُوا فَمَا جَزَؤُهُ إِن كُنتُمُ كَذِبِ نَ اللَّهِ قَالُو جَزَوُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَجَزَ وَهُ كُذَلِكَ بَعْزِي ٱلظَّلِمِينَ وَ فَكُ أَبِأُ وَعِيتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ أَخِيدُ كُذُلِكَ كِدْنَالِيُوسُفَ مَاكَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَالِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَتِ مَّن نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيمٌ لِنَّا ﴿ قَالُوا إِن يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخْ لَهُ مِن قَبْلُ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ. وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرَّمَّكَ أَنَّا وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿ قَالُو يَنَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ وَأَبَّا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدُنَا مَكَانَهُ ﴿ إِنَّانَ لِكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ



قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَا عِن دُهُ إِنَّا إِذَا لَّظَالِمُ نَ إِنَّ فَلَمَّا ٱسْتَكَسُواْ مِنْهُ خَلَصُواْ نِجَيًّا ۗ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنِ أَبَاكُمْ قَدَأَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُ مَ فِي يُوسُفَ فَكُنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيَ أَبِي أَوْيَعَكُمُ ٱللَّهُ لِي وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِ نَ الْ الْحِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَتَأْبَانَاۤ إِنَّ اَبْنَكَ سَرَقَ وَمَاشَهِ دُنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَاكُنَّا لِلْغَيْبِ حَفِظٍ بِنَ الله وَسُئِلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِ قُونَ اللَّهِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَ بَرُّجَمِيلُ عَسَى ٱللَّهُ أَلَ يَأْتِينِي بِهِ مَجَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِ مُ اللَّهِ وَتُولَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيضَتَ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُو كُظِيمٌ الْمُ قَالُواْ تَاللَّهِ تَفْتَوُّا تَذُكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أُوْتَكُوْنَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَيِّي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا لَا تَعْلَمُ نَ اللهِ

مغاذ الله
 نَعُوذُ بالله معاذاً

■ استینسوا ینسوا

■ خلصُوا نجيًا اتّفرَدُوا للتّناجي والتّشاوُر

> ■ العير القاصة

■ سؤلث زيّت ، أؤ

ريس ، رو

■ یا أسفا ب خری

کطیم
 مشدی، مرابعین
 العیف

ا تعالی

■ حرصا مریصا مُشْهما علی اهلاك

ا شي أند عمَى

• فتحسّبوا تعرفوا ■روح الله فرحه والتفنسة هرال من شدّة - 22 ا تصاعة أتمان • مُزجاة ردشة أو رشمه ■ آثرك أحبارك وقصكك ■ لا تشريب لأغمولاتأس ■ فصلت العير فارقت عريش معشر ■تُفلُدُون استفهر ر ■ ضلالك دهانت عي

تعتوات

يَكِنِيَّ أَذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَا يَّكُسُوا مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِنَّهُ لَا يَ يَعَسُمِ رَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَفِرُ نَ الله فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا أَضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَعَةِ مُّزْجَنَةٍ فَأُوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلُ وَتَصَدَّفَ عَلَيْنَا إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِي ٱلْمُتَصِدِّةِ نَ اللَّهِ عَلَمْتُم مَّافَعَلْتُمُ بيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَهِدُ نَ شَي قَالُوا أَءِنَّك لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَٰذَاۤ أَخِي قَدْمَ ۖ ٱللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهُ لَا يُضِيعُ أُجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّ قَالُواْتَ اللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخُطِءِ بِنَ ١ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيُومِ يَغْفِرُ ٱللهُ لَكُمْ وَهُو أَرْحُمُ ٱلرَّحِمِينَ اللهُ ٱذْهُبُواْ بِقَمِيصِي هَـُذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجُدِأَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِ بَ إِنَّ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ الْبُوهُمْ إِنِّ لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْ لَا أَن تُفَيِّدُ فِ إِنَّ قَالُواْ تَأْسُّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَاكَ ٱلْقَدِيمِ (فَأَ

> نفحتم الراء ففله

احفاء، ومواقع العبة حركتان
 ادعام، ومالا سفحد

من ٣ حركات ازوما ● منا اوباو ٢ صوارًا
 من واجب ٤ او دركات ● من حسركسان

آؤى إليه
 ضمَّ إليه

البدو
 البادية

نزغ الشيطان أفستذ وخرش

■ فاطِرَ

مُبْلِع

أَجْمَعُوا أَمرهُمْ
 غَزْمُوا عليه

فَلَمَّا أَن جَاءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَنهُ عَلَى وَجْهِهِ فَأَرْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمُ أَقُل لَّكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُ نَ إِنَّ قَالُوا يَتَأْبَانَا ٱسْتَغْفِرْلَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَطِئِنَ ١ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِ مُ ﴿ اللَّهُ فَكُمَّا فَكُمَّا دَخُلُوا عَلَى يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَبُويْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُو مِصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ عَامِدِ نَ ﴿ وَإِنَّ وَرَفَعَ أَبُونَهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَنَأَبُتِ هَذَا تَأُويِلُ رُءْ يَنِي مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّ حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلْسِّجِنِ وَجَآءَ بِكُم مِّنَ ٱلْبَدُومِ أَبَعَدِ أَن تَنَعَ ٱلشَّيْطَ نُ بَيْنِي وَ بَيْنَ إِخُولَتِ إِنَّ رَبِّ لَطِيفَ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِمُ اللَّهُ ﴿ رَبِّ قَدْءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأُوبِلِٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيّ فِي ٱللَّهُ نَيَا وَٱلْآخِرَةِ تُوفَّني مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ النِّكَ وَنَأَلُكُ مِنَ أَبُاءِ ٱلْغَيْب نُوْجِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْمِ مَ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ الله وَمَا أَكُثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَضْتَ بِمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَمَا أَكُثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَضْتَ بِمُؤْمِنِينَ اللَّهُ



● صد ۲ هـرکات ټروما ﴿ مد۲ و۶او ۲جـوارا ● مدواهد \$ او ۵ هرکات ﴿ مد هــرکنــــان کائین کثیر کثیر عاشیة تعشاهه و تحدید تعشاهه ما تعشاهه ما تعشاهه ما تعشاهه استیاس ما تعشاه استیاس عدائد عدائد

يختلق

وَمَاتَسْنَا لَهُ مُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَامِ نَ اللَّهُ وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ إِنَّ وَمَا يُؤْمِنُ أَحَثُرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُ إِنَ الْإِنَا أَفَا مِنُوا أَن تَأْتِهُمْ غَيْشِيةٌ مِّنْ عَذَابِ اللهِ أَوْتَأْتِيهُمُ ٱلْسَاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُ بَ لَاللَّهُ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِ بَ إِنَّ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّارِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِم مِنْ أَهْ لِ ٱلْقُرَى ۖ أَفَكَرْ يَسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْ أَفَلَا تَعْقِدُ نَ اللَّهِ حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْعُسَ ٱلرُّسُلُ وَظُنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصَرُنَا فَنُجِّي مَن نَّسَاء وَلا يُردُّ بَأْسُنَاعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجَرِمِينَ الله لَقَدْكَات فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَ مِنْ مَاكَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَك وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَيْهِ وَتَفْصِيلُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقُوْمِ يُؤْمِدُنَ شَ

## المُولِعُ الْحِالِ الْمُولِعُ الْحِالِ الْمُولِعُ الْحِالِ الْمُولِعُ الْحِالِ الْمُولِعُ الْحِالِ الْمُولِعُ

بِسُ لِللهُ ٱلرَّمْرِ أَلَرِّحِ مِ

المَوْ تِلْكَ عَلَيْتُ ٱلْكِنْبِ وَالَّذِى أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِ رَّبِكَ ٱلْحَقَّ الْمَوْ تِلْكَ أَلْحَقَّ الْمَوْ تِلْكَ أَلْحَقَّ الْمَوْ تِلْكَ أَلْكَ مِ رَبِّكِ ٱلْمُوقَ الْمُوالِدَةِ مِي الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهِ وَلَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالِي اللَّالِي اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ الل

وَلَكِنَّ أَكْثُرَ أَنَّاسِ لَا يُؤْمِنُ نَ إِنَّ اللَّهُ ٱلَّذِي رَفْعَ ٱلسَّمُوتِ بِغَيْرِ

عَمَدِ تَرُونَهَا شُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَسَخَّر ٱلشَّمْسَ وَالْقَمَر كُلُّ

يَجْرِي لِأَجَل مُّسَمَّى يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَيْفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُم بِلِقَآءِ

رَبِّكُمْ تُوقِدُ نَ إِنَّ وَهُوَ ٱلَّذِي مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوسِي

وَأَنْهَ رَأُومِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ جَعَلَ فِهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ يُغْشِي ٱلْيَلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي أَلْأَرْضِ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقُوْمِ يَتَفَكَّرُ نَ شَيُّ وَفِي ٱلْأَرْضِ

الهار إِن في ديك لايت يقوم ينفكر ن البي وفي الارض قطع مُّتَجنورات وَجَنَّت مِنْ أَعْنَب وَزَرْع وَنَخِيلُ صِنُوان

وَغَيْرُ صِنْوَانِ يُسْقَى بِمَاء وَحِد وَنُفَضَّ لُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ

فِي ٱلْأُكُلِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَت لِقُوم يَعْقِدُ كَ اللَّ

الله وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُهُمُ أَءِ ذَا كُنَّا تُرَبًّا أَءِ نَّا لَفِي خَلْقٍ

جَدِيدٍ أُولَيْكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَجِّمٌ وَأُولَيْكَ ٱلْأَغْلَلُ

فِي أَعْنَاقِهِمَّ وَأُولَنِهِكَ أَصْعَبُ النَّارِهُمْ فِيهَاخَلِدُ نَ فَيَ

مد ٦ هركاب لروما `` مد٢٠و٤١و ٦ هـوارا
 مذولهب٤ أو همركات ۞ مذ هـركهـان

- - - -

دعائم وأساطين

رؤاسني
 جبّالاً ثوابت

يُغشِي اللَّيْلَ النَّهازِ
 يَجْعَلُ اللَّيْلَ لباساً

للتُهارِ • صِنْوانٌ

ئخلات نيجمنعها أصل واحد

> ■ الأكل القَمر والحت

الأغلال الأصوافي من الحديد



■ المثلاث الْعُقُو بِاتُ الفاضحات لأمثالهم ■ ما تغيضُ الأرحام ما تَنْقَصُهُ -أو تُسْقِطُه ■ بمقدار بقذر وحذ لا يتعدَّاهُ سارب بالثهار ذَاهِبٌ به في طريقه طاهرا ■ مُعَقَيَاتِ ملائكة تغنث في جفظه ■ وال تاصير يلي أمرَهُم = الثقال الموقرة بالماء ■ المخال المُكايَدةِ . أو

> القُّوْة أو العقا*ب*

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلُ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثُلَثُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبُّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَ بِ إِنَّ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةً مِّ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِر وَلكُل قَوْمِ هَ دِ اللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْنَى وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَاتَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءِ عِندَهُ بِمِقْدَ رِ شَاعَ إِمُ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ ٱلْكِبِيرُ ٱلْمُتَعَ لِ إِنَّ سَوَّةً مِّنكُر مِّنَ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَنجَهَرَبِهِ وَمَنْ هُوَمُسْتَخْفِ إِلَيْ لِيُسْلِ وَسَارِبُ وِاللَّهُ رِبْ لَهُ مُعَقِّبَت مِّ أَبَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُو مَا بِأَنفُسِمٍ مَّ وَإِذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِقُوْمِ سُوءًا فَلا مَردَّ لَهُ وَمَالَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالِ إِنَّ هُوَالَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرُقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُشِيعُ ٱلسَّحَابَ ٱلثِّقَ لَ إِنَّ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ. وَالْمَلَيْكُةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُو سُدِيدُ ٱلْمَحَ لِ ﴿

 بالغُدُو والآصال أوائِل النهار وأواخِره
 بقَدَرها



أبداً
 الرَّعْوةُ تَعْلُو على
 وجهِ الماء

رابياً
 مُرْتَفعاً مُثْنَفِخاً
 عَلَى وجْهِ السيْلِ

زبد الحبّث الطافي فوق المعادنِ الذائيةِ

الدائبهِ • جُفاءُ مَرْمِيًا مَطْروح

البهاد الفراش

لَهُ وَعُوهُ ٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَايَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبْسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَاهُوَ بِبَلِغِهِ وَمَادُعَآهُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي صَلَالٍ إِنَّ وَبِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرْهَا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُو وَ الْأَصَ لِ ١ وَاللَّهُ مَن رَّبُّ السَّمَوتِ وَ لَا رَضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلْ أَفَا تُخَذَّتُم مِّن دُونِهِ عَلَوْلِيآءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَاضًا أَفُلُ هَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوى ٱلظُّلُمُتُ وَٱلنُّورُ أَمْ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُرِكَاءَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ فَتَشَبَّهُ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهُمْ قُلِ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ اللَّهُ أَنزَلَ مِن ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتُ أُودِيَةُ بِقَدرِهَا فَاحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْمَتَعِ زَبَدُ مِّثْلُهُ كُذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللهُ ٱلْحَقُّ وَٱلْبَطِلَ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاَّةً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ اللَّهِ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْلِرَبِّهُمُ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْلَهُ لَوْأَتَ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدُواْ بِهِ عَ أُوْلَيْكَ لَمُمْ سُوَّءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَيِثْسَ ٱلْمَهَ دُ اللَّهُ اللَّهِ وَ



يَدُرَءُونَ
 يَدُوغُون
 يَدُفغُون
 عافتُها الخمودةُ.
 وهي الحَاتُ
 يَشْدُرُ
 يَشْدُرُ
 يَشْدُدُ
 يَشْدُدُ
 الْمَاءُ

رحع إليه نقلُمه

ا أَفَمَنَ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ كُمَنْ هُوَأَعْمَى إِنَّا يَنْذَكُّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَ إِنْ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ ٱلْمِيثَقَ الله وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ عِلْ يُوصَلُ وَيَغْشُونَ رَبُّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ ٱلْحِسَبِ إِنَّ وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا ٱبْتِغَاءَ وَجَهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدُرَءُونَ بِالْحُسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ أُوْلَيِكَ لَمُعْ عُفَهَى ٱلدَّ رِلْ الْكَا جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابا مِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِيَّتِهِمْ وَٱلْمَلَيْمِكَةُ يُدَّخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابِ إِنَّ سَلَمٌ عَلَيْكُم بِمَاصَبُرْتُمْ فَنِعْمَ عُفِّي ٱلدَّارِ إِنَّ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهُدَ ٱللَّهِ مِن بَعَدِ مِيثَ قِدٍ وَيَقَطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ عَلَى يُوصَلُ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْلَيْكَ لَمُمُ ٱللَّعْنَةُ وَهُمْ سُوءُ ٱلدَّارِ (فَ) ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ ويَقْدِرُ وَفَرْحُوا بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَافِي ٱلْآخِرةِ إِلَّا مَتَعُ إِنَّ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةً مِن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِئ إِلَيْهِ مَنْ أَذَب (إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَعِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُدُ بُ إِنَّ

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسَنُ مَ يِ الْآَ كُذَاكِ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَم لِّتَتْلُوا عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرَّحْمَنَّ قُلُهُورَبّ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوعَلَيْهِ تَوكُّلُتُ وَإِلَيْهِ مَدّ بِ إِنَّا وَلَوْأَنَّ قُرْءَ انَّا سُيِّرَتُ بِهِ ٱلْحِبَالُ أَوْقُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْكُلِّمَ بِهِ ٱلْمُوتَى بَلِ لِللَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَا يُعَسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَجَمِيعَا ۚ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُ بِمَاصَنَعُوا قَارِعَةُ أَوْتَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِي وَعَدُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَ دَ إِنَّ وَلَقَدِ ٱسْتُهُ زِئَ بِرُسُل مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُو ثُمُّ أَخَذُ ثُهُم فَكَيْفَ كَانَ

عيْنتُ طبّتُ هـ و الآحرة الآح

ٱلدُّنيَ اللهِ مِن وَقِ النَّهُ وَمَا لَهُم مِنَ ٱللهِ مِن وَقِ النَّهُ اللهِ مِن وَقِ النَّهُ

عِقَ بِ الْأَبُ أَفْمَنُ هُوَقَا بِمُ عَلَى كُلِّ نَفْسِ بِمَا كُسَبَتُّ وَجَعَلُوا

لِلَّهِ شُرَكًاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنْبِعُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَم

بِظَ هِرِمِّنَ ٱلْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُو مَكُرُهُمْ وَصُ لَّهُ وَاعَن

ٱلسَّبِيلُّ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادِ (إِنَّ اللَّهُ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَدِةِ



أكلُها
 ثُمَرُّ هاالذي يُؤْكِلُ

= مآب

مرجعي للحزاء

أمُ الكتاب

اللَّوْحُ المحقوظ. أو العلمُ الإلهيُّي

🖪 لا مُعقّب

ر معهب لا زادً ولا أيطِل ﴿ مَّثُلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَرُ أُكُلُهَا دَآيِمْ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُفْبِي ٱلَّذِينِ ٱتَّقُو وَّعُفْبِي ٱلْكَفِرِينَ ٱلدَّرُ الْآَثِ وَلَّذِينَ عَالَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَخْزَابِمَ يُنكِرُ بِعَضَهُ قُلُ إِنَّمَا أُمِّرَتُ أَنْ أَعْبُدُ اللهُ وَلا أَشْرِكَ بِهِ ﴿ إِلَيْهِ أَدْعُو وَ إِلَيْهِ مَعَ بِ الْآَ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرِبيّاً وَلَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوآءَ هُم بَعْدَمَا جَاءَكُ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالُكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا وَقِ الْآَبُ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِك وَجَعَلْنَا لَمُهُمَّ أَزْوَجَا وَذُرِّيَّة وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِي بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِكِتَ بُ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِكِتَ بُ يَمْحُوا ٱللهُ مَايِشاءُ وَيُثْبِثُ وَعِندُهُ. أُمُّ ٱلْكِتب (أَيُّ وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَتُوفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبِكُغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ إِنَّ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِةً وَهُوَسَرِيعُ ٱلْجِسَابِ إِنَّ وَقَدْ مَكُراً لَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكُرُّجَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلِّ نَفْسِ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفِّرُ لِمَنْ عُفْبَي ٱلدَّرِ (اللهُ







■ بِإِذْنِ رَبُّهِمْ بنيسيره وتوفيقِه

الغزيز
 الغالب . أو

الذي لا مِثْلَ له الحَمِيدِ

المحمود المُثنى عليه

> ■ وَيْلَ مَلاكً . أو

خَسْرَة . أو وادٍ في جهنم

يَسْتَجِبُونَ
 يَخْتَارُونَ
 وَيُؤْثِرُونَ

يَتْمُونَهَا عِوْجاً
 يَطْلُبُونَهَا مُعْوَجُةً

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَي بِاللهِ شَعِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَ كُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِئبِ



بِسُ لِللهِ ٱلرَّحْرِ ٱلرَّحَ عِ الْرَّكِتُبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجُ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ١ ٱللهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَوَيْلُ لِّلْكَفِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَرِةَ ٱلدُّنْيَاعَلَى ٱلْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَ يَبْغُونَهَا عِوَجًا أَوْلَيْهِكَ فِي ضَلَلِ بَعِيدٍ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَمُمَّ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْعَزيزُ ٱلْحَكِمُ الله وَلَقَدُ أَرْسَكُلْنَا مُوسَى بِعَايَـ تِنَا أَنَ أَخْرِجُ قَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرُهُم بِأَيَّم ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِنَكُلِّ صَبَّارِ شَكُورِ اللَّهِ اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِنَكُلُّ صَبَّارِ شَكُورِ اللَّهِ

> ) 🌑 تقفیم الراء سقنة

سد ۳ حرکاب لروماً ۵ سد ۱ او ۱ او ۲ حواراً
 سد و اهد ۱ و ۵ حرکات ۵ سد حصر کستان

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُوانِعْمَةُ ٱللهِ عَلَيْكُمْ يُديفُونكُمْ . أو بكسونكم إِذْ أَنِحَنْكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ ■ يستخيون يستثقون للحدمة وَيُذَبِّعُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَ كُمْ وَفِي ائتلاء بالنعم والتقم ذَلِكُم بَلاَّ مِن رَّبِّكُمْ عَظِمُّ اللَّهُ وَإِذْ تَأَذَّكَ ■ تَأْذُن رَبُّكم أغلم إعلاما رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَبِن كَفَرْتُمْ إِنَّ لا شُنهة فيه ⊯ مُريب عَذَابِي لَشَدِيدُ إِنَّ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكُفُرُوۤ أَنْمُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ مُوقع في الريبة والقىق جَمِيعًا فَإِنَ ٱللَّهَ لَغَنِيُّ مَ لَا إِنَّ ٱللَّهُ يَأْتِكُمْ نَبَوْ ٱلَّذِينَ = فاطِر مُندع • بشلطان مِن قَبْلِكُمْ قُوْمِ نُوجٍ وَعَادِ وَثُمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ ححة وبرهان بَعَدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفُوهِ هِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَنَّ إِلَيْهِ مُربِ إِنَّا هُو قَالَتْ رُسُلُهُمُ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ يَدْعُوكُمْ لِيغْفِرَلَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤخِّرَكُمْ إِلَى أَجَل

> نقضيم الراء فنقته

🎾 🌘 إخفاه، ومواقع المُثَلَّة حرا 🌾 العام، ومالا بلفظ ۵ مـد ۲ حـركان لزوما → مد۲ او ۱۶ دحوازا
 ۵ مدواحت ۶ او ۵ حركات → مدحسركسان

مُّسَمَّى قَالُوٓ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرْمِّتْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا

عَمَّاكَاكَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَتُونَا بِسُلْطَنِ مُّبِينِ

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نُحْنُ إِلَّا بَشَرِيِّتْلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَمَاكَا كَ لَنَآأَن نَّأَ تِيكُم بِسُلْطَ نِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَ تَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِدُ نَ الله وَمَالَنَا أَلَّا نَنُوكَ لَكُ كَلَى اللهِ وَقَدْ هَدَ مَا اللهُ بُلَنَا وَلَنَصْبِرَتَ عَلَى مَا ءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُتَوكِّلُ نَ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِ نَا أَوْلَتَعُودُ سَ فِي مِلْتِنَا فَأُوْ حَي إِلَيْهُمْ رَبُّهُمْ لَنُهُلِكُنَّ ٱظُّلِمِينَ إِنَّ وَلَنْسُحِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَمِ ابْعَدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِدِ اللَّهِ وَاسْتَفْتَحُو وَخَابَ كُلُّ جَبِّ ارِعَنِ دِ (فَ) مِّ وَرَآبِهِ عَجَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءِ صَادِيدٍ إِنَّ يَتَجَرَّعُهُ وَلَايَكَ ادُيْسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِنكُلِّ مَكَانِ وَمَاهُوَ بِمَيْتُ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابُ عَلِظٌ ﴿ مَا مَثُلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُو بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُ مُكرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمِ عَاصِفِ لَّا يَقْدِرُونَ

مؤفدة بين يدي المتفتخوا المتفتخوا المتفتخوا المتفتخوا على الطالمين الطالمين المتفارة المتفار

■ عاصف شديد هُنُوب

■ خاف مقامي

مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُو ٱلضَّلَلُ ٱلْبَعِدُ ١

سرؤوا
 سرخوام لعبور
 سحص
 محص
 مسخی ومفرس
 سلطان
 سلطان
 سفط ، أو خخه
 سفط حكم
 سفط حكم
 سمط حكم
 سمط حكم

أَلَوْ تَرَأَبُّ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِالْحَقَّ إِن يَشَأَ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِغُلْقِ جَدِيدٍ أَنَّ وَمَاذَلِكَ عَلَى ٱللهِ بِعَزِيز الله وَبَرَزُو لِللهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّعَفَةُ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوْ إِنَّاكُنَّا لَكُمْ تَبِعًا فَهِلْ أَنتُم مُّغَنُّونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءِ قَالُو لَوْهَدَ مَنَا ٱللهُ لَهَدَيْنَكُمُ مَسُوآءُ عَلَيْنَا أَجْزِعْنَا أَمْ صَكِرْنَا مَالْنَامِ مَّحِصِ (إِنَّ وَقَالَ ٱلشَّيْطُنُّ لَمَّا قُضِى ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعُدَ ٱلْحَقَّ وَوَعَـ تُكُرِّ فَأَخْلَفْتُ كُمُّ وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعُوتُكُم فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَاتَلُومُونِي وَلُومُو أَنفُسَحُمْ مَّا أَنا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِي إِنَّ كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَ تُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِمُ الله وَأَدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مَّ تَعَيّنُهُمْ فِيهَاسَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةِ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّكَمَاءِ

تُؤْتِيَ أُكُلَهَا كُلَّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَ أُوَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلتَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُنَ اللَّيَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُنَ اللَّيَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَرُنَ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَتَ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَامِن قَرْدِ اللهُ اللهُ اللَّذِينَ عَامَنُوا بِالْقُولِ التَّابِتِ فِي الْحَيْوِةِ ٱلدُّنْيَاوَفِ ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللهُ ٱلظَّلِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مُرَالِكُ ٱلَّذِينَ بَدَّ لُو اَنِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَرِ ١٩ جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَ أُوبِلُسَ ٱلْقَرَرُ اللهِ وَجَعَلُوا لِلهِ أَندَادًا لِيْضِلُوا عَن سَبِيلِهِ قُلُ تَمَتَّعُواْفَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ اللَّهَ قُل لِّعِبَادِي ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيَّةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا بَيْعُ فِيهِ وَلَاخِلَلُ النَّا ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجَ يهِ مِنَ ٱلثَّمَرَ تِرِزْقًا لَّكُمُّ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۗ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْأَنْهِ رَالَ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَدَآيِبَيْنِ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْيُلُوالنَّهَارَ اللَّا

ا أَكُلهَا نَمْرها الدي يُؤْكُلُ اجْتَشْتُ

الجسب اقْتُلعتْ جُشَّها من أصْلِها

■ البوار الهلاك

■ يصلونها يدُخُونها ديدُخ

الْكَتِرَبُّ الْكَالِدُ مَن الْكَالِدُ مِن

الأصنامِ
يَعْبُدُونَها
علام عَلالُ
لا مُخالَةٌ وَلا مُوادَةٌ

■ دائمیْن دائمیْں فی سیرهما فی

الدنيا

لا تخطوها

 لا تضيفوا عدما
 لكترتها
 أخلني

 أخلني
 أعلني
 أعلني
 أخلوي إليهم
 شرق ودادا
 شرفة وودادا
 شرمة ذوب أ

وَءَاتَ كُمْ مِن كُلِّ مَاسَأَ لْتُمُوهُ وَإِن تَعُ ثُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تَعْصُوهَ آ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كُفًّا رُّ ١ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ أَجْعَلُ هَذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنَ اوَأَجَنُبْنِي وَبَنيَّ أَن نَّعَبُدَ ٱلْأَصْنَ مَ ﴿ إِنَّ إِنَّهُنَّ أَضْلُلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (أَبَّ رَّبُّنَا إِنَّ أَسْكُنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْلِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ فَاجْعَلْ ٱفْعِدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهُوِى إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُنَ اللَّهُ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نَحْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ شَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَاءِ (أَنَّ) رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيَّ رَبِّنَا وَتَقَبَّلُ دُعآء ١٤ رُبَّنَا ٱغْفِرْلِي وَلِوَلِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ١ أَن وَلَاتَحْسَبَ اللهَ غَنفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظُّلِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَرُ (أَنَّ)

, فحيم الراء فنقله

اخفاء، ومواقع الغنة خركتان
 ادعام ، ومالا بنفط

ی صد ۵ هنرگاب لرومنا ۵ مد۲ او ۱۶ و ۲ هنوازا مدواهدهٔ او ۵ هزگات ۵ مد هنسرگلنسان

مُهْطِعِينَ مُقَنِعِي رُءُ وسِمِمْ لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفَهُمْ وَأَفْعِدَتُهُمْ هَوَآءٌ اللَّهِ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوارَبُّنَآ أُخِّرْنَآ إِلَى أَجَلِ قَرِيبِ بِجِّبُ دَعُوتُكُ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلُ أُولَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَالَكُم مِّن زُولٍ ١ وَسَكُنتُمْ فِي مَسَحِن ٱلَّذِينَ ظُلُمُواْ أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَابِهِمْ وَضَرَّبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثُ ال إِنَّ وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرُواْ مَكْرُهُمْ وَعِندَ ٱللهِ مَكُرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكُرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ إِنَّ فَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُغْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ اللَّهُ عَزِيزٌ اللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱننِقَامِ اللهُ يَوْمَ تُبَدُّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَاللَّأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَ الِهِ اللَّهِ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذِ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَ إِدِ اللَّهُ سَرَابِيلُهُ مِن قَطِرَانِ وَتَعْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ﴿ إِنَّ لِيَجْزِى ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسِ مَّا كُسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَ بِ (أَنَّ هَاذَابَكُغْ لِنَّاسِ وَلِيُّنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدٌ وَلِيذٌ كُرَأُولُوا ٱلْأَلْبَبِ (أَنَّ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

مُسْرِعِينَ إلى الداعي بِذِلَّةٍ الداعي بِذِلَّةٍ مُقْعِي رُعُوسِهِم رَافِعِيها مديمي النظر للأمام

■ مُهطعين

ا أفندتُهُمْ هَوَاءٌ خَالِيةٌ من الفهم لفرطِ الحيرةِ

بَوزُوا اللهِ
 خرجُوا من
 القبور للحساب
 مُقرنين

مفرونا بعصفه المعلقة المعلقة المعص

الأصفاد . أو القُيُود . أو الأعلال

سرايلهم
 فمصائهم
 أو ثيائهم

تغشى وُجُوههم أُ تُعطِّيها وتُحلِّيها .

## والمنافعة المنافعة ال

بِسَ لِللهِ ٱلرَّمْزِ الرَّحْدِ

الرَّ تِلْكَ اَيكَ الْكَ الْمُ الْكِ الْمُ الْكَ الْمُ الْمُ اللَّذِينَ كَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللِّهُ اللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُ الللْمُواللَّهُ الللْمُ الللِّلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللْ

وَيَتَمَتَّعُو وَيُلْهِ هِمُ ٱلْأُمَلُ فَسُوْفَ يَعْلَمُ نَ آلَ وَمَآأَهُلَكْنَا

مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَمَا كِنَابٌ مَّعَدُّ مُ اللَّهِ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ

أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَعْخِرُ نَ فَي وَقَالُو يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ

ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجَهُ أَنُّ إِنَّ لَوْمَا تَأْتِينَا إِلْمَكَيِكَةِ إِن كُنتَ

مِنَ الصَّدِقِ نَ ﴿ مَا نُنَزِّلُ ٱلْمَلَئِمِكَةَ إِلَّا إِلْحَقِّ وَمَا كَانُو

إِذًا مُّنظَرِنَ ١ إِنَّا نَعْنُ نَرَّلْنَا ٱلذِّكْرَو إِنَّالَهُ لَحَفِظُ نَ ١

وَلَقَدُ أُرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيعِ ٱلْأُوَّلِنَ إِنَّ وَمَا يَأْتِيمٍ مِّن

رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوابِهِ يَسْنَهُنِهُ نَ شَاكُدُ لِكَ نَسْلُكُهُ فِي

عُمُوبِ ٱلْمُجْرِمِ نَ إِنَّ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَقَدْ خَلَتَ سُنَّةُ ٱلْأُوَّا نَ

الله وَلَوْفَكَ حَنَاعَلَيْهِم بَابًامِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُّوافِيهِ يَعْرُجُ نَ

ا لَهَا كَتَابٌ أحرٌ مكتوتُ إ

دُعْهُمْ واتْرُكُهُمْ



■ لؤمّا مَلا

الحق بالحق بالوجه الدي

تقتصيه الحكمة

مُنظرين
 مُؤخريں في

الْعداب

الذّكر
 القُرْآل

■ شيع الأؤلين مرقهم

مرمهم = نسلگه

الدحلة

◄ خلث
 مصت

= سُنَةُ الأَوْلِينِ

عَادَةُ اللهِ فِيهِمْ

■ يغرنجون
 يصعدون

بصعدوں • سُكِّرت

أيصارنا

مندن سندن ومبعث

من الإيصار • مَسْخُورون

أصابنا محمد

نفحند الراء
 ننگاة

احفاء، ومواقع العبة حركيا
 ادغام، ومالإ بلقظ

) مد ؟ حركات لرو<mark>ما</mark> () <mark>حد۲</mark>۰و٤او ٢حـوارا مدُ واچب\$ او هجركات () مدُ حـــركتــــان

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَاءِ بُرُوجَا وَزَيَّنَّا هَا لِلنَّظِرِينَ وَحَفِظْنَهَامِن كُلِّ شَيْطَنِ رَجِيمٍ ١ فَأَنْبِعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ إِنَّ إِنَّا إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّا إِنَّ إِنْ إِنَّ إِنْ إِنْ إِنْ إِنْ إِنَّ إِنْ إِنَّ إِنْ إِنَّ إِلَّ إِنَّ إِلَّ إِنَّ إِنْ إِلَا إِنْ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ رَوَسِيَ وَأَبْتَنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مِّوْزُونِ إِنْ وَجَعَلْنَا لَكُو فِيهَا مَعَيْشَ وَمَن لَّسَتُمْ لَهُ بِرَزِقِينَ إِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّاعِن دَنَا خَزَآبِنُهُ وَمَانُنَزِّلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِمَّعَلُّومِ ١ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيْحَ لَوَقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَآءَ فَأَسْقَيْنَ كُمُوهُ وَمَا أَنتُ مُلَهُ بِغَرَدُينَ ١ وَإِنَّا لَنَحْنُ ثَعْنِي وَنُمِيتُ وَنَعْنُ ٱلْوَرِثُونَ ١ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْعَلِمْنَا ٱلْمُسْتَحْخِرِينَ إِنَّا وَإِنَّ رَبِّكَ هُو يَعَشُرُهُمُ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا مِسَنْ نِ إِنَّ وَأَلْجَانٌ خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ مِن نَّادٍ ٱلسَّمُ مِ الْإِنَّ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَئِعِكَةِ إِنِّ خَلِقٌ بَشَكَرًا مِّن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا مِسَنْ نِ شَيْ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوجِي فَقَعُواْ لَهُ سَجِدِينَ آنَ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُ إِنَّ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبْنَ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ اللَّهُ الْمُعَدِّنَ اللَّهُ

بُرُوجاً
 مَنَازِلَ لِلْكَوْاكِبِ

■ رَجِيمٍ مَطْرودٍ من الرحمة

■شهاب شُعْلةً مارٍ مُنْقصةً من السّماء

■ مُبينٌ طاهرٌ للمصرين

مددناها سطاها ووسعناها

> ■ رواسي حمالاً ثوالت

عد و ت ■مؤزون

مُقدُرٍ بميران الحكمة

■ معایش اُرْراقاً یُعاشْ بها

الواقح تلفخ السّحاب والشّحر

> ■صلصال طیس باسر کالمحار

الفحار **≖خماٍ** 

طين أسُّود مُتعيَّر

■ مسئون مصور صورة إساب أخوف

المثموم

الرِّيح الحارِّة القاتلة

القائلة =

) مد ٦ حسرکات لروما ۞ مد٦ او ١٤ ٦ حسوارا ) مد واحم ٤ او ۵ حرکات ۞ مد حسسرکسسال

قَالَ يَتَإِبْلِيسُ مَالَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّحِدِينَ ( اللهُ قَالَ لَمْ أَكُن ■ رجيم مطّرودٌ من الرّحمة ■ اللَّفنة لِّا سَجُدَ لِبَشَرِخَلَقْتَهُ. مِن صَلْصَلِ مِّنْ حَمَا مِسَنُونِ (إَبْ قَالَ الإبعاد على سيد السنخط فَأَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ إِنَّ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَـ قَ إِلَى يَوْمِ = فأنظرني أثهثني ولاثمثني ٱلدِّينِ الْهِ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ فِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ الْهُ قَالَ فَإِنَّكَ الأغويتهم أخمسهم على الصلال مِنَ ٱلْمُنظِرِينَ ١ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُمُ مِ ١ قَالَ رَبِّ بِمَا المُخلصين المحتارين لطاعتث أَغُويْنَنِي لَأُزِيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأَغُويَنَّهُمْ أَجْمَعِنَ الْأَلْ • صراطٌ علي حقٌّ عدى مراعاتُه إِلَّاعِبَ ادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ قَالَ هَاذَاصِرَطُّ عَلَيَّ ■ سُلطانٌ تسلط وقدرة مُسْتَقِيمُ اللَّهُ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَ نُ إِلَّا مَنِ ■ خزء مفسوم فريق معين = غلّ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ حقد وصعيبة لْمَاسَبْعَةُ أَبُوْبِ لِكُلِّ بَابِ مِنْهُمْ جُنْءُ مُقَسُومٌ فَيَ إِنَّ إِلَى تعت وعماءٌ =ضيف إبراهيم ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ إِنَّ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَمٍ ءَامِنِينَ الْ أصيافه من الملائكة وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلِّ إِخْوَنَا عَلَىٰ سُرُرِمُّنَقَ بِلِينَ الله كَايَمَتُهُمْ فِيهَانَصَبُ وَمَاهُم مِّنْهَا بِمُخْرِجِينَ اللهُ ا نَبِيٌّ عِبَادِي أَنِّ أَنَا ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ وَأَنَّ عَذَابِي



هُوَٱلْعَذَابُٱلْأَلِيمُ ٥ وَنَبِنَتْهُمْ عَنضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ٥

رَجِلُون
 خَانِفُون

 الْقَانطِين

 الآيسين من

 الحير

 فَمَا خَطْبُكُمُ

 فَمَا شَائُكُمُ

 الحطير

 قَدُرْنَا

 عَلَمْنَا أَو قَصَيْنَا

الغابرين
 الناقين في
 الغداب

■ يغترُون يشكُون ويكدِّنونكَ فيه

■ بقطعر بطائفةِ

قضيتنا إليه
 أؤخينا إليه

قابر هؤلاء
 آخِرَهُمْ

ا مُصَبِحِين دَاخِلِينَ فِ الصَّنَاحِ

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمَا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِذُ نَ ﴿ قَالُواْ عَالُوا اللَّهِ الْمُا قَالُواْ لَانُوْجَلَ إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَمٍ عَلِيمٍ ﴿ ثَنَّ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِي ٱلْكِبُرُ فَبِمَ تُبَشِّرُ نَ إِنَّ قَالُواْ بَشَّرْنَكَ بِالْحَقِّ فَلَاتَكُ مِنَ ٱلْقَنِطِ نَ آفَ قَالَ وَمَن يَقْنَظُ مِن رَّحْمَةِ رَبِهِ عِلِلَّا ٱلضَّالَّ نَ إِنَّ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَدُ نَ الله قَالُو إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ مُجْرِمِ مَنَ اللهِ إِلَّا ءَالَ لُوطٍ إِنَّالَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِ نَ ﴿ إِلَّا امْرَأْتُهُ قَدَّرُنَّا إِنَّهَالَمِنَ ٱلْغَيرِينَ ١ فَلَمَّاجَآءَ ءَالَ لُوطِ ٱلْمُرْسَدُنَ ١ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْم مُّنكُرُ نَاكِناً قَالُو بَلْ جِئْنَكَ بِمَا كَانُوافِيهِ يَمْتُرُ بِنَ إِنَّ وَأُتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَدِفُّ فَ إِنَّا فَأَسْر بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيُلِ وَأَتَّبِعُ أَذْبَ رَهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُو أَحَدُّ وَٱمْضُواْ حَيْثُ ثُوَّمَرُ نَ إِنَّ وَقَضَيْنَ إِلَيْهِ ذَلِكَ ٱلْأَمْرَأَتَ دَابِرَهُ وَلَا ء مُقَطُوع مُصْبِحِنَ اللَّهُ وَجَآءَ أَهُ لُ ٱلْمَدِينَ إِنَّ وَجَآءَ أَهُ لُ ٱلْمَدِينَ إِ يَسْتَبْشِرُ نَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ هَنَوُلا عَضْيْفِي فَلَا نَفْضَحُ نِ اللَّهِ وَالنَّقُوا ٱللهَ وَلَا تُحْفَرُ دِ اللَّهِ قَالُوا أُولَمْ نَنْهَاكَ عَنِ ٱلْعَلَمِ مَنْ الْعَالَمِ مَنْ اللَّهُ

قَالَ هَنْؤُلَاءِ بَنَاتِ إِن كُنتُمْ فَعِلِ نَ اللَّهِ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَئِهِمْ يَعْمَهُ نَ الَّهِ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِ نَ الْإِنَّ فَجَعَلْنَاعَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّ لِي ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَاتِ لِللَّمْتُوسِيمِ نَ الْآَثِ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيل مُّقِ مِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِلْمُؤْمِدِ نَ ١٩ وَإِن كَانَ أَصْعَبُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَامِ نَ ١ فَنْقَمْنَامِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ شُبِ نِ (أَنَّ وَلَقَدُكُذَّبَ أَصْعَبُ ٱلْحِدِرِ ٱلْمُرْسَلِ نَ ﴿ وَءَانَيْنَهُمْ ءَايَتِنَافَكَانُوا عَنْهَا مُعْرض نَ الله وكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِذِ مَنَ اللهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصِيحِ نَ اللهِ فَمَا أَغَنَى عَنْهُم مَا كَانُو يَكْسِبُ نَ اللهُ وَمَاخَلَقُنَا ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا إِلَّادٍ لَحَقَّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَأَنِيةٌ فَاصْفَحِ ٱلصَّفَحَ ٱلجَمِلَ ( إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْخَلَّاقُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ وَلَقَدْءَ انْيَنْكَ سَبْعَا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَاتَ ٱلْعَظِمَ الله الله الله الله عَيْنَكُ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِعِ الرَّوَجَامِّنَهُمْ وَلَا تَحْزُنُ عَلَيْهِمْ وَأَخْفِضَ جَنَاحَكَ لِلْمُوْمِنِينَ الْإِنَّ وَقُلْ إِنْ

ق الصلاة ■اخفض جناخك تواصع ■المُقْتسمين

أهل الكِتَاب

الْغَمْرُ ك

سيغمهُون س

أو يتحيَّرون ■الصيِّخة

> السماء • مُشرقين

=سجيل

بالبار المُتوسَّمِين المُتوسِّمِين

قسَمٌ من الله خياة

عوايتهم وصلالتهم

يعُمون عن الرُّشُد .

صوتٌ مُهْلِكٌ من

داجليل في وقت الشروق

طيل مُنحجُّرٍ طبح

للمتمرّ سين المتأمّلين

أنقعة كتيمة الأشحار

السبيل مُقِيم صريق ثانتِ م

> يندرس •الأيكة

البإمام مبين

طريق واصح الحجر دبار ثُمُوذ

■ مصبحین

الاستعا

المَثانِي التي تُثَنَّى قراءتُها

داحلين في الصباح

هي سُورةُ العاتِحة

عمد ﷺ سکرتهن

افع العبة حركتان) 
فعدد الراء 
ونقط 
ونقط

هد ۲ حركات لزوما → مد۲ او او ۲ جـوازا
 مد ولجب ٤ او ۵ حركات → مد حــركتــــان

أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُدِثُ اللَّهِ كُمَّا أَنزَلْنَاعَلَى ٱلْمُقْسَمِ نَ إِنَّ النَّالَةُ مُقْسَمِ نَ

اللّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْءَانَ عِضِ نَ اللَّهِ فَوَرَيّاكَ لَسْتَ لَنَّهُمْ فَا اللّهِ عَمْدُونَ اللَّهِ فَصَدَعُ بِمَا تُوْمَرُ وَأَعْرِضَ الْمَمْ عَنِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

إِسْ اللهِ اللهِ

الْمۇت المتيقَّنُ وقوعُه تغالى تغاظم ياوصا

ا عضين أجْزَاء • منه

> اخهر • اليقين

حقُ ومنه ناطلً • فاصُدغ

الحليلةِ بالرُّوحِ بالوَحْي

> ■ نطفة ميي



 خصيم شديد الخصومة بالباطل

الأنعام
 الإبل والبقر

والغنم • دِفةً

ما تَتَدَفَّوُون به من البَرْد

أريخون
 أردُونها بِالْفشيي
 إلى المراح

تشرَحُون
 تخْرِجُونَها
 بالغداة إلى
 المَسْرَحِ

نفحتم الراء فنفلة احفاء،

ا مددُ ٦ هـرکان ارومـا ﴿ مدَّ او کاو ٦جـوارْاً امد واحد، ٤ او هجرکان ﴿ مد حــرکــــان

■ أَثْقَالَكُمْ أمتغتكم الثقيلة بشق الأنفس بمشقّتها وتغمها • قصد السبيل ىيالُ الطّريق المحقيم ۽ جائر مائلٌ عن الاستقامة 🗷 تُسِيمُونَ ترغون دُوابُكُمْ = ذرًا خَلَقَ وأبدَ عَ ■ مَوَاجَزَ فيه جَوَارِي فيه

تشق الماء

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدِلَّمْ تَكُونُو بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقّ ٱلْأَنفُسِ إِنَ رَبَّكُمْ لَرَءُ وف رَّحِهُ ١ وَلَفَيْلُ وَالْفِيلُ وَالْفِيلُ وَالْفِيلُ وَالْفِيلُ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَغَلُّقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرُ وَلُوْشَآءَ لَهَدَ حَكُمُ أَجْمَعِينَ إِنَّ هُوَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً لَّكُر مِّنْهُ شراب وَمِنْهُ شَجِرُ فِيهِ تُسِيمُونَ إِنَّ يُنْبِثُ لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرْعُ وَٱلزَّيْثُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ ٱلثُّمَرَتِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْهَ لِقُوْمِ يَنْفَكُّرُونَ اللَّهِ اللَّهُ لَقُوْمِ يَنْفَكُّرُونَ اللَّهُ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلَّيْلُو لِنَّهَارُوالشَّمْسُ وَالْقَمَرُوالنُّجُومُ مُسَخَّرَتُ مِا مُرَوِّ إِنَ فِي ذَلِكَ لَايَتِ لِقُوْمِ يَعْقِلُونَ الله ومَاذَراً لَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ مُغْنَلِقًا ٱلْوَنْهُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْحَالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي ذَلِكَ لَأَيةً لِّقُوْمِ يَذَّكَّرُونَ اللَّ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَلِتَأْحُكُلُوا مِنْهُ لَحْمَاطُرِيَّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تُلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَفِيهِ وَلِتَ بْتَغُواْمِنَ فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّ

 أساطيرُ الأولينَ الدعائم والعُمُدِ

= زواسي جِبَالاً ثُوابتَ ■ أَنْ تميدَ

النَّلا تُتَخُّرُ كَ وتضطرب

 لا تُخصُوهَا لا تُطِيقُوا

> خصر ها ■ لا جَرَمَ

حَقُّ وثبت . أو لا مُخالَة

> أباطيلهم المسطرة

في كُتُبهم أُرْزَارَهُمْ

أثامهم ۇ دُنُو بھم ■ القَوَ اعد

وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهُ رَاوَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ مَّتَدُ ذَ إِنَّ وَعَلَمَتُ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُ ذَ اللهُ أَفَمَ يَغْلُقُ كُمَ لَّا يَغْلُقُ أَفَلَا تَذَكُّرُ نَ ١ تَعُدُّوانِعُمَةَ ٱللهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَ ٱللهَ لَعَفُورِ رَّحِ مُّ اللهَ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِدُ نَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَغْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُغْلَقُ نَ إِنَّا أَمُوتُ عَيْرُ أَحْيَاء وَمَايَشْعُرُونَ أَيَّانَيْعَدُ نَ إِنَّ إِلَهُ كُرْ إِلَه وَحِدُّ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةً وَهُم مُّسْتَكِّبِرُنَ اللَّهُ لَاجَرَمُ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْتَكْبِرِ نَ إِنَّ وَإِذَا قِيلَ لَمُهُم مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ أَ قَالُو أَسطِيرُ ٱلْأُوَّاتِ اللَّهِ لِيَحْمِلُو أَوْزَارَهُمْ كَامِلَة يَوْمَ ٱلْقِيكَةُ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِعِلْمِ أَلَا سَاءَ مَايِزرُ نَ (أَنَّ قَدْ مَكَرُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَ ٱللَّهُ بُنْيَنَهُم مِنَ ٱلْقُوَاعِدِفَخُرَّ عَلَيْهُمُ ٱلسَّفْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَا هُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُنَ اللهُ

ا يُخرِيهم ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِي ٱلَّذِينَ يُذِلُّهُمْ وَيُهِينُهُمْ ■ تُشَاقُونَ كُنتُمْ تُشَيَّقُونَ فِيهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ تُخَاصِمُونَ وتنازغون « الجزي

ٱلْيُومَ وَالسُّوءَ عَلَى ٱلْكَ فِينَ الْآِيُ ٱلَّذِينَ تَنُوفًا هُمُ ٱلْمَلَيِكَةُ

ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ فَأَلْقُوا ٱلسَّلَمَ مَاكُنَّانَعُ مَلُ مِن سُوِّعِ بَكَيَ

إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُ نَ ﴿ فَأَدْخُلُوا أَبُوبَ جَهَنَّمَ

خَلِدِينَ فِيما فَلَيِنْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّدِينَ فِي الْمُوَى الْمُتَكَبِّدِينَ فِي اللهِ وَقِيلَ

لِلَّذِينَ ٱتَّقُوْا مَاذَآ أَيْزِلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْراً لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي

هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَدَارُا لُأَخِرَةِ خَيْرُ وَلَنِعُمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ

الله عَنْتُ عَدْنِيدُ خُلُونَهَا تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَ رَلَكُمْ فِيهَا

مَايَشَاءُ وَنَ كُذُ لِكَ يَجِزى ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهِ ٱللَّذِينَ نَنُوَفَّهُمْ

ٱلْمَلَيْمِكُةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَمُ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا

كُنتُمْ تَعْمَلُ ِنَ إِنَّ هُلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمُ ٱلْمَلَيْكِ مُ

أَوْيَأْتِي أَمْرُرِيِّكَ كُذَلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَاظَلُمَهُمْ

ٱللهُ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُ نَ اللهُ فَأَصَابَهُمْ

سَيِّعَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُ رَبَ الْأَلْقُ اللهِ يَسْتَهْزِءُ رَبَ الْأَلْقُ



الذُّلُّ وَالْهُوَانَ

€ السوء الْعَذَات

■ فألْقر ا

أطهروا

= المثلم

الاستسلام والخصاوع

■ مُثْوَى مأوى ومقام

■ خَاقُ بِهِمْ أخاط . أو تول



الطَّاعُوت کل معبود . أو مطاع غيره خَهْدُ أَيْمَانِهِمْ أعطها وأوكدها لَبُوْنتُهُمْ لشرلتهم

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَاعَبَدْنَا مِن دُونِ مِن شَيْءِ نُحُنُ وَلَا ءَابَا وَأَنَا وَلَاحَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَٰ لِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلَهِ مَ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ الْمَا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ رَّسُولًا أَنِ أَعَبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَ نِبُوا ٱلطَّعْوتَ فَمِنْهُم مِّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مِّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِن تَعْرَضَ عَلَىٰ هُدَ لَهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُ مِن نَّصِرِينَ اللهُ وَأَقْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَيْ وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكُثُراً لَنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (١٠) لِيْبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلَيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُواْكَذِينَ الْآَ إِنَّمَاقُولُنَا لِشَيءِ إِذَا أَرَدْنَهُ أَن تَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ إِنَّ وَالَّذِينَ هَاجِكُرُوا فِي ٱللَّهِ مِن بَعْدِ مَاظُّلِمُوا لَنْبَوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبُرُلُو كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَّ لُونَ اللَّهِ مَا يَتُوكُ لُونَ اللَّهُ

وَمَا أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ إِلَّارِجَالَانُّوجِي إِلَيْمٍ فَسَعَلُو أَهْلَ كتب الشرائع والتكاليف ٱلدِّكُرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ إِنَّ إِلْبَيِنَاتِ وَالزُّبُرُّ وَأَنزَلْنَا إِلَيْك ■ يحسف ر و پھیسہ ٱلدِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلتَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكُّرُونَ ا تقلُّهم مسايرهم ومتاحرهم الن أَفَامِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُو ٱلسَّيِّ اتِ أَن يَغْسِفَ ٱللَّهُ مِهُ ٱلْأَرْضَ 🖷 بمُعجزين فائتين الله بالهرب أَوْيَأْنِيهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَايَشْعُرُونَ ﴿ الْمَالْفَ الْمُدَّافِكُ أَوْيَأُخُذَهُمْ = تخوف محافة من فِي تَقَلَّبِهِمْ فَمَاهُم بِمُعَجِزِنَ الْإِنَّا أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَعَوُّفِ فَإِنَّ العَذَابِ أُو تُنَقَّص يتفياً ظلاله تَنْتَقِلُ من جَانِب رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ أُولَمْ يَرُواْ إِلَى مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءِ إلى أحر = داخرون يَنَفَيُّوا ظِلَلُهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَالشَّمَآيِلِ سُجَّدَايِّلَهِ وَهُمْ وَخُرُونَ صاعرون مُنْقَادُونَ الم وَيِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَابَّةِ ■ الذينُ الطَّاعَةُ و الأنْقِيَادُ وَالْمَلَتِ كُذُ وَهُمُ لَايسَ تَكْبِرُنَ الْ يَعَافُونَ رَبَّهُم مِن فَوقهم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١٩ إِنْ ١٥ هُوقَالَ أَسَّهُ لَانْتَخِذُوا إِلَهُ يَنِ ٱثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدُّ فَإِيَّى فَأَرْهَبُونِ إِنَّ وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ ■ واصبأ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًا أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ نَنَّقُونَ ﴿ وَمَا بِكُم مِّن دائماً . أو

واحمأ ثابتا ■ تجارُون تصبيحون بالاستعالة

والتّضرُّ ع

نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلظُّرُّ فَإِلَيْهِ تَحْتُرُونَ ﴿ ثَا ثُكُّمُ الظُّرُ فَإِلَيْهِ تَحْتُرُونَ ﴿ ثَا ثُكُّمُ الظُّرُ فَإِلَيْهِ تَحْتُرُونَ ﴿ ثَا ثُكَّمُ الظُّرُ فَإِلَيْهِ تَحْتُرُونَ ﴿ ثَا اللَّهُ مُعْرَفًا لَا اللَّهُ مُعْرَفًا لَهُ اللَّهُ مُعْرَفًا لَا اللَّهُ مُعْرَفًا لَا اللَّهُ مُعْرَفًا لَهُ مُعْمَدًا لِمُعْرَفًا لَهُ مُعْمَدًا لِمُعْرَفًا لَهُ مُعْمَدًا لِمُعْمَدًا لِمُعْمَدًا لِمُعْمَدًا لِمُعْمَدًا لِنْهُ مُعْمَدًا لِمُعْمَدًا لَهُ مُعْمَدًا لِمُعْمَدًا لِمُعْمَدًا لِمُعْمَدًا لِمُعْمَدًا لِمُعْمَدًا لِمُعْمَدًا لَهُ مُعْمَدًا لِمُعْمَدًا لِمُعْمَدًا لَعْمَدُ لَعْمَدًا لَعْمَدُ لَمُ لَعْمُ لَعْمُ لَعْمُ لَعْمُ لَعْمُ لَعْمُ لَعْمُ لِمُعْمَدًا لِمُعْمَدًا لِمُعْمَدًا لِمُعْمَدًا لِمُعْمَدًا لِمُعْمَدًا لِمُعْمَدًا لِمُعْمَدُ لِمُعْمَدًا لِمُعْمِنَ اللَّهُ مُعْمَدًا لِمُعْمَدًا لِمُعْمَدًا لِمُعْمَدًا لِمُعْمَدًا لِمُعْمَدًا لِمُعْمَدًا لِمُعْمَدًا لِمُعْمَدًا لَمْ لَمُعْمَدًا لِمُعْمَدًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِنَا لَعْمُعُمِنَا لَعْمُولُونًا لَعْمُعُمُ لِمُ لَعْمُ لِمُعْمِلًا لْمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمُلُولًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلِهِ لَمْ عَلَمُ لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلً

إِذَا كُشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم برَبِّمْ مُثْرَكُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا يُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ

■ تفترُ و نَ تكديو ن ■ كظية مُمْتَلِيءٌ غَمّاً وغيظأ ■ يَتُوَارَى يستحقى = هُونِ هَوَانٍ وذُلُّ 🕳 بدُسَّةُ يُحْمِيه بِالْوَ أَد ■ مَثْلُ السُّوَّءِ صمته القبيحة ■لا جرم حَقُّ و ثبتُ أو لا مخالة ■ مُفْرَ طُو نَ مُعجُّل بهم إلى النار

لِيَكُفُرُواْ بِمَآءَ انَيْنَهُمُ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُ نَ ١٩٥٥ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَ هُمَّ تَأُللَّهِ لَشَّكُنَّ عَمَّا كُنتُم تَفْتَرُ نَ الْ إِنْ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنْتِ سُبْحَنَهُ وَلَهُم مَّايَشْتُهُ كَ الله وَإِذَا بُشِّرَأَ حَدُهُم بِأَلْأُنْنَى ظُلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًّا وَهُو كَظِمُ (٥٠) يَنُورَى مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوَّءِ مَا بُشِّرَ بِهِ عَ ٱيْمُسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي ٱلتُّرابُّ أَلَاسَاءَ مَا يَعَكُمُ نَ (إِن اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثُلُ ٱلسَّوْءِ وَلِلَهِ ٱلْمَثُلُ ٱلْأَعْلَى وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ إِنَّ وَلَوْ مُوَّاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَّةِ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَاجَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخْرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُ ذَ (إِنَّ وَيَعْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْمُسْنَى لَالْمُ مُ ٱلْمُسْنَى لَاجَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَوَأَنَّهُم مُّفْرَظ نَ ١ اللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَ آ إِلَى أَمَعِمِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالُهُمْ فَهُو وَلِيَّهُمُ ٱلْيُوْمَ وَلَهُمُ عَذَابُ أَلِمُ إِنَّ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبِ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُهُ ٱلَّذِي ٱخْنَلَفُولْ فِيلْهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُؤْمِنُ كَ اللَّهِ

■ لَعبْرَةً لَمِظَةٌ بليعةً ■ فَرْثِ مًا في الكّرش من التُّفل = سکر آ خَمْراً . ثُمَّ حُرِّمَتْ بالمدينَة 🛥 يغرشون يبلون من الحلايًا = ذُلُلاً = مُدلِّنةً مُسهِّلةً لكِ أردل العُمُر أردثه وأنحسه وهو الهرم € سواة شركاءً ■ حفدة أغواباً أو أو لاد أولاد

وَٱللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُوتِهَ إِنَّ فِي ذَلِك لَايَةً لِقُوْمِ يَسْمَعُ نَ إِنَّ كَا لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَ مِ لَعِبْرَةً نَسَّقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرَثِ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآبِغَا لِّلسَّرِدِينَ الْإِلَّا وَمِن ثُمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَالْأَعْنَبِ نَنَّخِذُونَ مِنْدُسَكَّرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهَ لِقُوْمِ يَعْقِلُ نَ ﴿ وَأُوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّمْلِ أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتَا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِثُ نَ ﴿ أَنَّ كُلِّي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلَا يَغَرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْنِلِفُ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءَ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهَ لِقُومِ ينَفَكُونَ لَنْ وَأَللَّهُ خَلَقَكُم ثُمَّ يَنُوفًا كُمَّ وَمِنكُم مَّ يُردُّ إِلَىٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِلِكَىٰ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِرٌ ﴿ إِنَّ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَ كُوعَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّ أُواْبِرَآدِي رِزْقِهِ مْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءُ أَفَينِعْمَةِ ٱللَّهِ يَجْمَدُ إِنَّ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزُورَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزْقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ أَفَيِا لَبَطِل يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللهِ هُمْ يَكُفُرُ نَ اللهِ

وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمَلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَوَتِ وَ الْأَرْضِ شَيْنَا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّ اللَّهُ فَلَا تَضْرِبُو بِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُ نَ إِنَّ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مُّمَلُوكًا لَّا يُقْدِرُ عَلَى شَيْءِ وَمَ رَّزَقْنَهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَيُنفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهَا لَهُ هَلْ يَسْتُونَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْأَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُ نَ اللَّهِ وَضَرَبُ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْن أُحَدُّهُ مَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيء وَهُوكَ لُّعَلَىٰ مَوْلَىٰهُ أَيْنَمَا يُوجِهِ لُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرِهَمُ لَيسَتُوى هُوَوَمَى يَأْمُرُ بِلْعَدَلِ وَهُوعَلَى صِرَط مُسْتَقِمِ اللهُ وَلِلَّهِ عَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَآأَمُرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْحِ ٱلْبَصَبِ أَوْهُوَ أَفَرَبُ إِنَ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِرُ الْآلِي وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَ يَكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَالْأَبْصَرَوَالْأَفْعِدَةً لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُن ﴿ أَلَمْ يَرُوْا إِلَى ٱلطَّيْرِمُسَخَّرَتِ فِي جَوَّ ٱلسَّكَمَاءِ مَايُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقُوْمِ يُؤْمِنُ كَ الْآيَا



أبكم
 أخرش جلقة

كُلُّ
 عِبْءُ وَعِيالٌ

كُلفح البصر
 كائطباق خفن
 العين وفتجه

 تستخفونها تحذونها حفيفة الحمل ■ يوم ظغنكم وقت ترحالكُمْ اثاثا = متاعاً لِيُوتِكُمُ كالمرش ■ أكناناً مواضع تستكثون ■ سرابيل ما يُلْسُ من ثياب أؤ دُرُوع. • بأسكم الطعي في حروبكم الستغتبون يُطْلُبُ منهم إرضاءً رجم ■ يُنظرُون يمهلون السُّلمَ الاستسلام

حكمه تعالى

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَبْيُوتِكُمْ سَكَنَا وَجَعَلَ لَكُرْمِن جُلُودِ ٱلْأَنْعَمِ بِيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصُوافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَثَا وَمَتَعًا إِلَى حِنِ الله والله بعك لكم مِمَّا خَلَقَ ظِلَلا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَاوَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كُذُلِكَ يُتِرُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُ نَ لِنَّ فَإِن تُولُّو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِنُ إِنَّ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثُرُهُمُ ٱلْكَفِرُ نَ اللَّهِ وَيُوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلَّ أُمَّةً شَهِيدًاثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُو وَلَاهُمْ يُسْتَعْنَبُ نَ إِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُو ٱلْعَذَابَ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَاهُمْ يُنظُرُ وَ إِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشْرَكُو شُرَكَا شُرَكُ اللَّهِ مَاءَهُمْ قَالُوا رَبِّنَا هَنُّؤُكِآءِ شُرَكَ آؤُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقُوا إِلَيْهِمُ ٱلْقُولَ إِنَّكُمْ لَكَ ذِبُنَ اللَّهِ وَٱلْقُوا اللَّهِمُ اللَّهِ وَٱلْقُوا إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَهِ إِ ٱلسَّلَمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُو يَفْتَرُنَ اللَّهِ

ٱلَّذِينَ كَفَرُو وَصَكُّو عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ■ بالعدل ٱلْعَذَابِ بِمَاكَ انُو يُفْسِدُ لَ اللَّهِ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِم أَوجِتُ نَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَنَوُلاء وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ تِبْيَنَا لِّكُلِّ شَيْء وَهُدى وَرَحْمَة وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ فَا اللَّهُ يَأْمُرُ فِ لَعَدُلِ

وَ لَإِحْسَنِ وَإِيتا مِ ذِي ٱلْقُرْبِ وَيَنْهَى عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكِرِوَ لَبَغِي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُ فَ

إِنَّ وَأُوفُوا بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَاعَهَ تُمُّ وَلَا نَفُضُوا ٱلْأَيْمَنَ

بَعْدَ تُوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ

ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُ نَ شَلَّ وَلَا تَكُونُو كُلِّتِي نَقَضَتُ

غَزْلَهَامِ أَبِعَدِقُومَ أَنْكُثَا نَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمُ دُخَلاً بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِي أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ

ٱللَّهُ بِهِ ۚ وَلَيْبَيِّنَ لَكُمْ يُومُ ٱلْقِيمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْنَلِفُ نَ إِنَّ

وَلُوْشَاءَ ٱللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِ يُضِلُّهُمَ

يَشَاءُ وَيَهْدِى مَ يَشَاءُ وَلَتُسْكُلُّ عَمَّا كُنتُوتِعُمَلُ نَ إِنَّا

باعطاء كلّ دي حق حقَّهُ ■ الإخسان إثْقَانِ العمل . أو نفع الحلَّق



■ الْفحشاء الدئوب المفرطة في القُبح

■ البغي التُطاوُ لِ على

الباس ظلماً ■ كفيلاً

شاهدأ رقيا

= قُوْةِ إثرام وإحكام

■ أنكاثاً محلول الفئل

■دخلا بينكم مَفْسَدَةً وَخِيَانَةً وحديعة

> ■ أزبي أكثر وأعر

 نیلو کئے يخترك



يَنْفَضِي وَيَشْنَى
 يَنْفَضِي وَيَشْنَى
 فَاصْتَعِدْ بِاللهِ
 فَاعْتَصِمْ به
 سُلْطُانٌ
 تَسَلُطُ وُولَايَةٌ
 جريل عليه
 السلاءُ

وَلَانَكَخِذُوا أَيْمَنَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَنُزِلَّ قَدُمُ بِعَدَثُبُوتِهَا وَيَذُوقُوا ٱلسُّوَءَ بِمَاصَدَ تُمْعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابُ عَظِيُ اللَّهِ وَلَا تَشْتَرُو بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ ٱللَّهِ هُوَخَيْرِلَّكُو إِن كُنتُمْ تَعَلَمُ نَ اللَّهِ مَاعِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَاعِندُ ٱللَّهِ بَاقٌ وَلَنجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبُرُو ٱجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُو يَعْمَلُونَ إِنَّ مَنْ عَمِلُ صَلِحامِّن ذَكر أَوْ أَنْنَىٰ وَهُو مُؤْمِنُ فَلَنَحْبِينَا لَهُ حَيْدَةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَا لَهُمْ أَجْرَهُم بِأُحْسَنِ مَاكَانُوا يَعْمَدُ نَ ١٠ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَسْتَعِذْ بِأَللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَ نِ ٱلرَّجِ مِ ﴿ اللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَ أَنَ اللَّهِ إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا سُلْطُنُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتُولُّونَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُ نَ الله وَإِذَا بَدُّ لَنَاءَ اينَهُ مَّكَانَ ءَاينةٌ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّكُ قَالُوٓ إِنَّمَآ أَنتَ مُفْتَرِّ بِلَ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُ نَ اللهُ عُلَنزًا لَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلذِّينَ ءَامَنُواْ وَهُدِّى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ النَّا

عُلْجِدُونَ إليه أنه
 ينسبُونَ إليه أنه
 يُعَلِّمُهُ

■ اسْفُحَبُّوا اخْتَارُوا وآثنُرُوا

حَقّ و ثبَتَ أو

لا مَحَالة • فَتِتُوا ابتُلُوا وَعُذَّبُوا

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعُلِّمُهُ بَشَرِّلِسَانُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي وَهَ ذَالِسَانُ عَرَبِ مُّب بُ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهُمُ ٱللهُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِهُمْ اللهُ إِنَّ مَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَأَ لَيْكَ هُمُ ٱلْكَذِبُ نَ النَّ مَن كَفَرُ بِاللَّهِ مِ أَبَعَدِ إِيمَنِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنَّ إِلْإِيمَنِ وَلَكِ مِّن شَرَحَ إِ لَكُفْر صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبِ مِنَ ٱللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِمٌ اللهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّو ٱلْحَيرَةَ ٱلَّهُ نَياعَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَ فِينَ اللَّهِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّاللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَر وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرُهِمَّ وَأَ لَيِكَ هُمُ ٱلْغَفِدُ نَ إِنَّ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ إِنَّ ثُمَّ إِنَ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِ أَبَعَدِ مَا فُتِنُو ثُمَّ جَهَدُوا وَصَابُوا إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بِعَدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهَ



■ رُغُداً ...

طيّناً واسعاً • أهلً لغير الله به

دُکر عند دلحه عیرُ اسمه تعالی

■ غير ناغٍ

عير طالب للمُحرَّم للدَّهِ

أو استئثار

ولا عادٍ

و لا مُتحاورٍ ما يسُدُّ الرَّمق الله يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُجَدِلُ عَن نَّفْسِمَا وَتُوفَّى كُلُّ نَفْس مَّاعَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُ نَ اللَّهُ وَضَرَبُ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةُ كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَيِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِن كُلِّ مَكَانٍ فَكَ فَرَتُ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَ قَهَا ٱللهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَاكَانُواْ يَصَّنَعُ نَ اللَّهِ وَلَقَدُ جَاءَ هُمْ رَسُول مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذُهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظُلِمُ نَ إِنَّ فَكُلُوا مِمَّا رُزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَا لَكِيِّبا وَشَكُرُوا نِعْمَتُ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُ نَ اللَّهِ إِنَّمَاحَرُّمُ عَلَيْحَكُمُ ٱلْمَيْسَةَ وَالدُّمْ وَلَحْمَ ٱلْحِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَبَاعَ وَلَاعَادِ فَإِنَّ ٱللهَ غَفُور رَّحِ مُّ إِنَّ وَلَا تَقُولُو لِمَا تَصِفُ ٱلسِننُكُمُ ٱلْكُذِبَ هَذَاحَلُ وَهَذَاحَرُام لِنَفْتَرُو عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُ نَ إِنَّ مَتَعُ قَلِيل وَلَمْمُ عَذَا إِنَّ أَلَمُ اللَّهِ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَاظُلَمْنَهُمْ وَلَكِن كَانُو النَّفُسُمُمْ يَظْلِمُ نَ شَا

> پنجمد الراء دنفله

احفاء، وموافع العية حركتان
 ابغاد، ومالا بنقط

عد ۲ حرکات لروما ۱۸۵ عد۲ او ۱۰و ۲ حدوازا
 عد واحد ٤ او ۵ حرکات ۲. عد حسرکمسان

ثُمَّ إِنَّ رَبُّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسُّوءَ بِعَهَ لَهِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِذَ لِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبُّكَ مِ ابْعَدِهَا لَعَفُور رَّحِمُّ اللَّهُ إِنَّ إِبْرَهِي مَكَاكُ أُمَّةً قَانِتا لِللَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِ نَ اللهُ شَاكِرا لِأَنْعُمِةِ آجْتَدَ هُوَهَدَ هُ إِلَى صِرَط مُّسْتَقِع الله وَءَاتَيْنَهُ فِي الدُّنْيَاحَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ اصَّلِحِ نَ الله ثُمَّ أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفاً وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِ نَ إِنَّ إِنَّا إِنَّمَاجُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُو فِيةً وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ فِيمَا كَانُو فِيهِ يَغْنَلِفُ نَ إِنَّ آدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ إِلَى الْمِكْمِ لِحُكْمَةِ وَلْمَوْعِظَةِ ٱلْحُسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْ لَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَأَعْلَمُ بِلْمُهْتَدِنَ الْهُ وَإِنْ عَاقَبْ تُمُ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَاعُوقِبْ مُعْ بِهِ وَلَبِن صَبَرْتُمُ لَهُوَخَيْرِ لِّصَابِرِنَ إِنَّ وَأَصْبِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِاللَّهُ وَلَا تَعْذَرُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِّمَّا يَمْكُرُ نَ

ورُكُوب الرأس = كان أمَّةُ كأمة واحدة في عصره ■ قَانتاً لله مطيعا حاصعا له تعالى = حنيفاً ماثلاً عن الباطل إي الدِّيلِ الحقِّ ■ اجْتِياة اصطماه واختاره = ملَّة إبر اهيم شريعتك وهبي التوحيدُ = جُعلِ السِّبتُ فرص تعطيمه ■ ضيق صيق صدر

وحرح

بجهالة
 بنعدى الطور

الله إِنَّ اللَّهُ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّ لَّذِينَ هُم يُحْسِبُ كَ اللَّهُ





• وكيلاً رنّا مُعوّصاً إليه الأمر كنّهُ

 قصينا إلى بني إسرائيل
 أغلماهم كا

سيقغ منهة

لتغلن
 لتفرطئ في الصدر
 والعدوان

 أولي بأس فُوَةِ وَنَظْشِ فِي

الخُرُوب • فجاسُوا

تردّدُوا لصنكُمْ

■ خلال الدّيار

وسطها

■ الكرة

الدولة والعسة عنفيراً

عدد أو عشيرة

پلیشوءوا ؤ جُوهکُمْ

البُخر لو كُمْ • لِيُتَبَرُّووا

اليتبروا ئيهْيڭو، ويُدمَّروا

■ ما علوا ما اسْتُوْ لُوا عليْه

## المُنورَةُ الرسِراءِ المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي

بس الله المرارح م

سُبْحَنَ ٱلَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلامِّن ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَرِّكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيهُ مِنْ ءَايَئِنا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ٱلْبَصِ رُ ﴿ وَهَا تَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَبُ وَجَعَلْنَهُ هُدى لِبَنِي إِسْرَءِ يلَ أَلَّا تَنَّخِذُو مِن دُونِي وَكِيلًا ١ ذُرِّيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدُا شَكُورًا ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِ إِسْرَءِ يلَ فِي ٱلْكِنْبِ لَنُفْسِدُنَ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُأُولَ هُمَابَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادا لَّنَآ أَلِي بَأْسِ شَدِيدِ فَجَاسُو خِلَلُ أَدِّيارٍ وَكَانَ وَعَدَامَّفَعُولًا إِنَّ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ ٱلْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَكُمْ بِأَمْوَلُ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرَنْفِيرًا ﴿ وَالْمَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَ إِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعَدُالْآخِرَةِ لِيسْعُو وُجُوهَ حَمْ وَلِيدُخُ لُو ٱلْمسْجِدَ

> نان 🔵 بفصم اقراء 🔵 فنقله

احقاء, ودوافع العدة حركتان
 ادكام وبالانتقص

كَمَادَخَلُوهُ أُوَّلُ مَرَّةً وَلِيْ تَبِّرُو مَاعَلُوا تُتِّبِيرًا اللهُ

عَسَىٰ رَبُّكُوا أَيْرَحَكُمْ وَإِنْ عُرَبُّمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ حَصِيرًا ﴿ إِنَّ هَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْلًا كِبِيرًا اللَّهِ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا خِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١ وَيَدْعُ ٱلْإِنسَنُ بِالشَّرِّدُعَاءَهُ بِالْخَيْرِوَكَانَ ٱلْإِنسَنْ عَجُولًا ١ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَالنَّهَارَءَ ايِّنَايْنِ فَمَحَوْنَاءَ ايَهُ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَا ٓ اينَةً ٱلنَّهَارِمُبْصِرَة لِتَبْتَغُوا فَضَلامٌ رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوعَكَدَ ٱلسِّنِينَ وَالْحِسَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا ﴿ إِنَّ وَكُلُّ السِّنِينَ وَالْحِسَابُ وَكُلُّ إِنسَنِ ٱلْزَمْنَهُ طَهِمِرُهُ فِي عُنْقِهِ وَنُحْزِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ كِتَبا يَلْقَ هُ مَنشُورًا إِنَّ اقْرَأُ كِنبك كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا الله مَّنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا نُزِرُ وَازِرَة وِزْرَ أُخْرَيُّ وَمَا كُنَّا مُعَدِّبِينَ حَتَّى نَبْعَث رَسُولًا إِنَّا أَوَدُنَّا أَن نُّهُ لِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتَرَفِهَا فَفَسَقُو فِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدُمِّرْنَهَا تَدْمِيرًا إِنَّ وَكُمْ أَهْلَكْنَامِنَ

حصيبرأ
 سيجنأ أو مهادأ

قَمَحُونًا
 طَمَسًا

مُبْصِرةً
 مُصِيئةً

أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ
 عملُه القَدُّرُ عليه

حسيباً
 حاسباً وعادًاً
 أو مُخاسباً

لا تزرُ وَازِرةً
 لا تُحمل نفسٌ
 آغةٌ

مُتْرَفِيهَا
 مُتُخَمِيها
 وجَبَّاريهَا

فدمرناها
 استأصلناها
 وعؤنا آثارها

■ القرُونِ الأمَمِ

ٱلْقُرُونِ مِلْ بَعْدِنُوجٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا الله

« يَصْلَاهَا يَدْخُلهَا . أو يقاسيي خرها أغوراً مطروداً من رحمة الله = كُلَّا نُمدُ نزيد العطاء مَرَّةٌ بعد أَخْرَى ■ محظوراً ممنوعاً من عبادِه = \* غذو لأ غير منصور و لا مُعانِ = قضى ربك أمر وألرم ≡ آف كسة تصحر وكراهية لا تنهر هما لانزلخزهما عبدً لا يُعْجنك ■ للأوّاس التؤاليس عما

فرط منهم

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَانَشَآءُ لِمَن نُرِّيدُ ثُمَّ جَعَلْنَالَهُ جَهَنَّمَ يَصَلَّ هَامَذُمُومَا مُّدْحُورًا إِنَّ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُوَمُؤْمِنٌ فَأَ لَيْك كَانَ سَعَيْهُم مَّشَكُورًا إِنَّ كُلَّا نُمِدُّ هَـ وُلاَّءِ وَهَـ وُلاَّءِ مِنْ عَطاء رَبِّكَ وَمَاكَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَعَظُورًا ﴿ النَّا انْظُرْكَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضَ وَلَلْأَخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَت وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا اللَّهُ لِلْمَعَ لَيْهِ إِلَهًا ءَاخَرُ فَنَقَعُدُ مَذْمُوما تَغَذُولًا اللهُ اللهِ إِلَهًا ءَاخَرُ فَنَقَعُدُ مَذْمُوما تَغَذُولًا اللهُ ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُو إِلَّا إِيَّاهُ وَدِ لُولِدَيْنِ إِحْسَنَّا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُ مَا أَوْكِلَاهُ مَا فَلَا تَقُل لَّهُ مَا أُفّ وَلَا نَنْهُرْهُمَا وَقُل لُّهُمَا قُولًا كَرِيمًا ١١ وَقُل لُّهُمَا قُولًا كَرِيمًا ١١ وَخُفِضً لَهُ مَاجَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُ مَا كَارَبِّيانِي صَغِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُو سِكُمْ إِن تَكُونُو صَلِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأُوَّ بِينَ غَفُورًا ﴿ وَءَاتِ ذَا ٱلْفُرْ بِي حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ ٱلسّبيلِ وَلَا نُبُدِّرْ تَبْذِيرًا شَيْ إِنَّ ٱلْمُبَدِّرِينَ كَانُو إِخُونَ ٱلشَّيَطِينِّ وَكَانَ ٱلشَّيْطِنُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ١



■ مغلولةً إلى عنفك كماية عن الشُّحُّ ■تبسطها كلّ البشط كماية عي التبدير والإسراف ■ مخسورا بادما معموما أو مُقلدما ■ يقدر يُصيِّقُه على من يشاءُ ■ خشية إملاق حؤف فقر = خطئاً إثما اللطانا = تسلُّصا على القاتل بالقصاص أو الدَّيَّة = يَبْلُغَ أَشُدُهُ قُوتُهُ على حفظ مانه ■ بالقسطاس بالميزانِ ■ أخسنُ تأويلاً مآلأ وعاقبة ■ لا تقْفُ لاتشاح ■ مرحاً فرحأ ويطر

واحتيالا

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَاءَ رَحْمَة مِ رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ وَقُولًا مَّيْسُورًا ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَانَبُسُطُهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَنَقَعُدُ مَلُومًا مُّحَسُّورًا ﴿ إِنَّ إِنَّ رَبُّكَ يَبْسُطُ ٱ رِّزْقَ لِمَ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿ إِنَّ وَلَا نُقْنُكُوا الْمِ أَوْلَدَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَقَ خُنُ نَرُزُقُهُمْ وَإِيَّاكُو إِنَّ قَنْلَهُمْ كَانَ خِطْعًا كَبِيرًا (إِنَّ وَلَا نُقْرَبُو ٱ رِّنَةً إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءً سَبِيلًا (إِنَّ وَلَا نَقْتُلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُيْلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ سُلْطَنَا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتَّلَّ إِنَّهُ كَانَ مَنضُورًا آتَ وَلَائَقُرَبُو مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا إِلَّهِ لَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدُّهُ وَأُوفُو بِ لَعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَكَاتَ مَسْ وَلَا إِنَّ وَأُوفُوا ٱلْكُيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا إِ لَقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمَ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ( فَيَ وَلَا نَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَوَ لَفُؤَادَ كُلُّ أَ لَيِّكَ كَانَ عَنْهُ مَسْفُولًا ١ وَلَاتَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ ٱلْجِبَالَ طُولًا ١٤ كُلُّ ذَلِكَ كَانَسَيْتُهُ عِندَرَيِّكَ مَكُرُوهَا ١

■ مذخوراً معاداً من رحمة الله أفأصفاكي تُكُمُ أمحصكم رثكم ■ صرَّفنا كرزيا بأساليب محتلمة = ثَفُوراً = تباغداً عي احتي ■ لائتغوا العسوا ■ مستثوراً ساير. لك علهم أغطية كثبرة ■ وقُرا صممأ وثملا عطيما الله الله المؤوى بس حد ويتسارون فيما سِيهُم ■ مسخورا معلوباً على عميه سنحر = رُفَاتِاً أجزاء مفتتة

أو تُراباً

ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَفَنُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُوما مِّدْحُورًا الْآيَّ أَفَأَصْفَكُو رَبُّكُم وِ لَبَنِينَ وَا تَّخَذَمِنَ ٱلْمَلَيْحَةِ إِنَتًا إِنَّكُمُ لِنَقُولُونَ قُولًا عَظِيمًا إِنَّا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكَّرُ وَمَايَزِيدُ هُمْ إِلَّانَفُورًا ١ قُل لَّوْكَانَ مَعَهُ وَءَالِهَ أَنَّا كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَّهُ بِنَعَوْ إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا النَّ اللَّهُ مَن مُ لَكُ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا النَّا تُسَبِّحُ لَهُ السَّمُوتُ ٱسَّبْعُو لَأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِ مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَدِهِ وَلَكِ لَانْفَقَهُونَ تُسْبِيحُهُمُ إِنَّهُ كَانَحَلِيمًا غَفُورًا ﴿ إِنَّا وَإِذَا قَرَأُتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَابِيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِ لَأَخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا (فِي وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةً أَ يَفْقَهُوهُ وَفِيٓ ءَاذَانِهِمْ وَقُواْ وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَ انِ وَحَدَهُ وَلَّوْ عَلَىٰ أَدْبَرِهِمْ نُفُورًا الله تَعْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَعُونَ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلا مَّسْحُورًا ١ كَيْفَ ضَرَبُو لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّو فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (اللهُ) وَقَالُو ٓ أَءِذَا كُنَّاعِظُمَا وَرُفَنَّا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ إِنَّا لَمْ عُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ إِنَّا لَمْ عُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا

يعطه عن فون
 اسعية
 فطركم
 فطركم
 أندعكه
 فسنغضنون
 يعزغ بينهم
 يغرغ بينهم
 يغرغ بينهم
 المتر بيهه
 كتانا فيه مواعظ
 وبشارة بك
 وبشارة بك
 تخويلا
 المتحويلا
 الوسيلة

الفِّرُ بة بالطاعه و العبادة

الله قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْحَدِيدًا إِنَّ أَوْخَلْقا مِّمَّا يَكُبُرُفِ صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَ يُعِيدُنَا قُلِ ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةً فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُ وسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَنَى هُوقُلْ عَسَىٓ أَي يَكُونَ قَرِيبًا ﴿ يُوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِلَّا ثَتُمْ إِلَّا قَلِيلًا إِنَّا وَقُل لِّعِبَادِى يَقُولُو ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَنَ يَنزَعُ بِينَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَنَ كَاكَ لِلْإِنسَنِ عَدُوًّا شَّبِينَا ( عُنَّ كُرْأُعَلَمُ بِكُورًا عِلَمُ بِكُورًا لِي يَشَأْيَرُ حَمْكُمْ أَوْلِ يَشَأ يُعَدِّبَكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ الْمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَ لَأَرْضَ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بِعَضَ ٱلبِّيدِ نَ عَلَى بَعْضَ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا الْهِ قُلِ ٱدْعُوا ٱلَّذِينَ زَعَمْتُ مِن دُونِهِ فَلا يَمْلِكُونَ كُشْفُ ٱلضُّرِّعَنَكُمْ وَلَا تَعُويلًا ﴿ أَلِيِّكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَنْغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَبَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابُهُ ﴿ إِنَّ عَذَابُ رَبِّكَ كَانَ مَحَذُورًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَعَنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ أَوْمُعَذِّبُوهَ اعَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِنْبِ مَسْطُورًا (إِنْ اللَّهِ اللَّهِ الْم

■ فظلموا بها فكفروا بها ظالمين = أخاط بالناس احتوثهم قذرته الشجَرَةُ الملعونةُ شجرة الزَّقُوم ■ طُغنياناً تَجَاوُزاً للحدّ في كفرهم ■ أَزُ أَيْعَكُ أخبرني الأخفيكن ذريته لأستأصلتهم بالإغواء ■ استفرز استنجف وأزعج أُجلِبُ غَلَيْهِمْ صب عليهم وسقهم بخُيْلك وَرُجلك بركبان جُنْدِك وأشاتهم = غُرُوراً باطلا وخداعا السلطان الله تسلط وقدرة على إغوائهم ۽ يُزجي يُجْرِي وَيُسُوقَ ىرقق

وَمَامَنَعَنَا أَن نُرُسِلَ إِلْآيَتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَاٱلْأُوَّلُونَ وَءَانَيْنَا ثُمُودَ ٱنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَانُرْسِلُ بِٱلْآيَتِ إِلَّا تَغُويفًا إِنَّ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ إِلنَّاسٌ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِي أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةُ فِي ٱلْقُرْءَ انِ وَنُحُوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنَا كِبِيرًا ١ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمُلَيِّكَةِ ٱسْجُدُو لِلْادَمَ فَسَجَدُو إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأُسُجُدُ لِمَنْ خَلَقَتَ طِينَا اللَّهِ قَالَ أَرَءَ يَنَكَ هَذَا ٱلَّذِي كُرَّمْتَ عَلَىّٰ لَمِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيمَةِ لَأَحْتَنِكُنَّ ذُرِيَّتُهُۥ إِلَّا قَلِيلًا آلَ قَالَ أَذْهَبُ فَمَن يَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَا وَكُوْ جَزَاء مَّوْفُورًا شَ وَسْتَفْرِزُ مَنِ ٱسْتَطْعَتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأُجْلِبُ عَلَيْهم بِخَيْلِكَ وَرَجِلكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَدِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَنُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطُنْ وَكَفَى بِرَيِّكَ وَكِيلًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَذِي يُرْجِي لَكُمُ ٱلْفُلْكَ فِي ٱلْبَحْرِلِتَبْنَغُوا مِن فَضَلِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا اللَّهِ

ا يخسف يونسو يونسو يونسو ويعيب وحاصباً ويعيب يالحصباء الحصباء ميكم ميلكاً . أو ميليكاً . أو ميليكاًا . أو ميليكاً . أو مي

تبيعاً باصرا . أو مطالباً بالثار منا

> **■ فیلا** قدُر الحیط ق

فادر حيط بي شق النواة ■ليفتنونك

ليصر فويث - ال

■ لتفتري لنختنق وتتقوَّل

> ■ تۇكن تىمىل

ضغف الحياة
 عداما مصاعماً
 فيها

وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي ٱلْبَحْرِضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّ كُورُ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَنُ كَفُورًا ﴿ إِنَّا أَفَأُمِنتُمْ أَن يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْيُرْسِلَ عَلَيْحَ مُ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُو لَكُور وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ الْمُ أَمْ أَمِنتُمْ أَ يُعِيدُكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفا مِّنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَاكُفَرْتُمْ ثُمُّ لَا تِحِدُو لَكُمْ عَلَيْنَابِهِ بَبِيعًا إِنَّ ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَابِنِي عَادُمُ وَحَمَلْنَاهُمُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطِّيْبَاتِ وَفَضَّ لْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اللهِ يَوْمَ نَدْعُو كُلَّأَنَاسِ بِإِمَنْمِهِمْ فَمَنْ أُوتِي كِتَنِهُ بِيمِينِهِ فَأُ لَيْهِكَ يَقْرَهُ وِنَ كِتَنَبَهُمْ وَلَا يُظُلُّمُونَ فَتِيلًا اللَّهِ وَمَن كَاتَ فِي هَذِهِ عَ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَصَلُّ سَبِيلًا ﴿ آ وَإِن كَادُو لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِيَّ أُوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ لِنَفْتَرِيَ عَلَيْنَاعَ يُرَهُۗ وَإِذَا لَّا تُخَذُوكَ خَلِيلًا ﴿ وَلَوْلَا أَن ثَبَّنْنَكَ لَقَدُكِ تَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئَا قَلِيلًا ﴿ إِذَا لَّا أَذَ قَنَاكَ ضِعْفَ ٱلْحَيْرةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَاجِيدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ١

وَإِنكَادُو لِيَسْتَفِرُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ليستفزُّونك البستحقويث ويزعخوت وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ سُنَّةً مَن قَدْ ■ تحويلا . نعيبر، و تمديلا أَرْسَلْنَا قَبْلَكُ مِ رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحُويلًا الْإِنَّ أَقِم ■ لذُلُوك الشَّمُس بعدارة بها ٱحَّهَ لَهُ لُولِكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ عَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ۚ إِنَّ ■ عسق اللَّيْل طبعته أو شدّتها قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ ■ قُرآن الفجر صلاه عشح ■ فتهجّدُ به نَافِلَة لَّكَ عَسَىٓ أَ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُّعْمُودًا ﴿ كُا وَقُ رَّبِّ فصل فيه = نافلةً لك أَدْخِلْنِي مُدْخَلُ صِدْق وَأُخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْق وَجْعَل لِيمِ فرنصة أألده حاصه بك لَّدُنكَ سُلْطَ نانَّصِيرًا إِنَّ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ مقاماً محمودا مفاء الشفاعة العطمي إِنَّ ٱلْبَطِلَكَانَ زَهُوقًا إِنَّ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُوَ شِفَآءَ ■ مُذخل صدّق ردحالا مرصا وَرَحْمَة لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّامِينَ إِلَّا خَسَارًا ١١ وَإِذَا حد = زهق الباطل أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَن أَعْرَض وَنَا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشُّرُّكَانَ يَثُوسًا رال واصمحل ■ خساراً الله قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَأَهْدَى هلاكا سس كفرهم ■ نأى بجانبه سَبِيلًا ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱرُّوحٍ قُلِ ٱنرُّوحُ مِنْ أَمْرِرَبِّ لوي عطُّمهُ تكثّر ■ يئوسا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ١ وَلَيِن شِئْنَا لَنَذُهُ بَنَّ شدید ایاس من رحمت بِ لَّذِيَ أَوْحَيْنًا إِلَيْكُ ثُمَّ لَا تِجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا اللهِ ■ شاكلته

مدهمه الدي أيشاك حاله

احفاء، ومواقع العبة حركتان : 
 صبح البعط 
 صفقة 
 صفقة 
 صفقة 
 صفقا 
 صفقا 

عد ۲ حرکات بروت ﴿ مد۲ اوغاو ٦ حنوارا
 مدواحت ٤ او ٥ حرکات ﴿ عد حسرکستان

إِلَّارَحْمَةُ مِنْ رَّيِّكَ إِنَّ فَضَلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا الْإِنَّاقُل لَيْنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنشُ وَ لَجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُو بِمِثْلِ هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لَايَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلُوكًا نَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴿ أَنَّ وَلُقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلَ فَأَبَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّاكُ فُورًا اللَّهِ وَقَالُو لَن نُّوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَلْنَامِنَ ٱلْأَرْضِ يَأْبُوعًا ﴿ أَوْتَكُونَ لَكَ جَنَّةً مِّن غَينِ لِ وَعِنَبِ فَنُفَجِّراً لَأَنْهَرَخِلُلُهَا تَفْجِيرًا ﴿ أَوْتُسْقِطُ ٱسْمَاءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أُوْتَأْتِيَ بِأُللَّهِ وَٱلْمَلَيْكِ قِبِيلًا ﴿ اللَّهِ وَالْمَلَيْكِ عَلَيْنَا كَسَفًا أَوْتَأْتِي بِأُللَّهِ وَٱلْمَلَيْدِكَةِ قِبِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَ أَوْيَكُونَ لَكَ بَيْتَ مِن زُخْرُفٍ أُوْتَرْفَى فِي ٱسَمَاءِ وَلَن نُوْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِنَبِانَّقُ رَوُّهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلَ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا زَسُولًا ﴿ أَنَّ وَمَامَنَعُ آنَّاسَ أَ يُؤْمِنُوٓ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَى إِلَّا أَن قَالُو ٓ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرَارَ سُولًا ﴿ فَا قُل لَوْكَانَ

رددنا بأساليه فلم يرُص حخودا ليحق عيّاً لا ينصب مقابَلَةً وعياناً أو حماعه

■ ظهيرا

معينا ■ صرَفْنا

■ فأبي

■ گفورا

■ ينبُوعا

ماؤها

■ كسمأ قصعا

= قيلا

ه زخرف

فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيِّكَةٌ يُمْشُونَ مُطْمَيِنِينَ لَنَزَّلْنَاعَلَيْهِم

مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَلَكَ ارَسُولًا اللهِ قُلْ كَفَى بِٱللهِ

شَهِيدًا بِينِي وَبِينَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (أَنَّ)

خَبَتْ
 سكر ليشها

سعيرا
 لهبأ وتوقداً

و زفاتاً

■ فتورا

مىدىغا فى ئىجى مىشجورا مىلون عىلى

عفيث باستخر

هالک أو مصدوق عن احبر

■ متبورا

ستحقه المتحقه المتحقه المتحقه المتحقه المتحقه المتحقة المتحدة

المحروح الفيفا

حميعا محتمصين

أجزاءً مُفتَّتةً أو تُراباً

وَمَرْيَهُدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَر يُضْلِلُ فَلَن يَجِدَ لَمُمْ أَوْلِياءَ مِن دُونِهِ ۗ وَنَحْشَرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيا وَبُكُمَا وَصُمَّا مَّأُوا هُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَهُ مُ سَعِيرًا ١ ذَلِكَ جَزَا وُهُم بِأَنَّهُمْ كُفَرُو بِعَايَلِنَا وَقَالُوا أَءِذَا كُنَّاعِظُما وَرُفَتًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ أُولَمْ يَرُوا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰٓ أَيَغُلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّارَيْبَ فِيهِ فَأَبِي ٱلظَّلِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ١٩ قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآيِنَ رَحْمَةِ رَبِّ إِذَا لَّأَمْسَكُمْ خُشْيَةً ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا إِنَّ وَلَقَدْءَ انْيَنَا مُوسَى تِسْعَ ءَايَتِ بِيِّنَتِ فَسْعُلْ بَنِي إِسْرَءِ يلَ إِذْ جَآءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنَّ لَأَظُنُّكَ يَمُوسَى مَسْحُورًا اللَّهِ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ أَنزَلَ هَتَوُلاَّءِ إِلَّارَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَابِرَوَ إِنَّ لَأَظُنُّكَ يَفِرْعَوْثُ مَثْبُورًا النَّ فَأَرَادَأَ يَسْتَفِرَّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقُنَاهُ وَهُ مَعُهُ جَمِيعًا اللَّهِ وَقُلْنَامِ البَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَءِيلَ ٱسْكُنُوا ٱلْأَرْضَ فَإِذَاجَاءَ وَعَدُالْلَاخِرَةِجِئْنَابِكُمْ لَفِيفًا ١

> ) فحمد الراء منشة

احفاء، ومواقع العبة إحركنا
 التفام وحالاً بنقط

صد ۹ خبرکاب لروما ﴿ مدَّ اوهُ و ٩ خبوارا مدواجب 2 او ۵ خرکات ﴿ مدَّ حب رکسان

■ فرقناهٔ سّاهُ أو أحكما وفصلناه ■ على مُكُتْ على تُؤدَةٍ وتأنُّ التخافث

لائسر



وَذِلْحَقَّ أَنزَلْنَهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلُ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا الْإِنَّا وَقُرْءَ انَّا فَرَقْنَهُ لِنَقْرَأَهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكُث وَنَزَّلْنَهُ نَيْرِيلًا ﴿ إِنَّا قُلْءَ امِنُو بِهِ عِنْ أَوْلَا تُؤْمِنُو ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُو ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ عِ إِذَا يُتَّلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا الْإِنَّ وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِنكَانَ وَعَدُرَبّنَا لَمَفْعُولًا إِنَّ وَيَغِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَنْكُونَ وَيَزيدُهُمْ خُشُوعًا ١ إِنَّ قُل آدْعُو ٱللَّهَ أُو آدْعُوا ٱلرَّحْمَنَ أَيَّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ وَلَا تَحْهَرْبِصَلَانِكَ وَلَا تُحْهَرُ بِصَلَائِكَ وَلَا تُحْافِتُ بِهَا وَ بتع بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا إِنَّ وَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَنْخِذُ وَلَدَا وَلَمْ يَكُ لَّهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُ لَّهُ وَلِيَّ مِنَ ٱلنَّالِّ وَكَبِّرَهُ تَكْبِيزًا الشَّا الْبُولَةُ الْبُكُهُ فِي الْبُكُمُ فِي الْبُكُمُ الْبُكُمُ اللّهُ اللّهُ فِي الْبُكُمُ اللّهُ اللّهُ

بِسَـــلِللّهِ النَّمْرِ الرَّحْ مِر

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِنْبَ وَلَوْ يَجْعَل لَّهُ عِوجًا ١ قَيِّمَالِيِّنذِرَ بَأْسَاشَدِيدَامِّ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنَا اللَّيُ مَّكِثِينَ

فِيهِ أَبَدًا إِنَّ وَيُنذِرَا لَّذِينَ قَالُوا أَتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا إِنَّا









اختلالا. أو

احتلافا

■ قيّماً

■ بأسأ

مَّالْهُم بِهِ مِنْ عِلْمِ وَلَا لِلاَبَايِهِ مُركُبُرَتْ كَلِمَةً تَعْرُجُ مِنْ ■ كَبُرَتْ كِلْمَةُ عَظَّمَتْ في القبح أَفُوهِ هِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا اللَّهِ فَلَعَلَّكَ بَحِعٌ نَّفْسَكَ ■ باخعُ نفسك قاتِلُهَا ومُهْلِكُهَا = أسقأ عَلَى ءَاتَرِهِمْ إِلَّهُ يُؤْمِنُوا بِهَذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ١ إِنَّا عصمأ وخربأ ■ لنتلوهم جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَة لَمَّا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا لتختبرهم ■ صعيداً جُرُزاً ﴿ وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَاعَلَيْهَاصَعِيدًاجُرُزًا ١ أُمْ حَسِبْتَ أرابا لاسات فيه ■ الكهف العار المتسع أَنَّ أَصْحَبُ ٱلْكُهْفِ وَالرَّفِيمِكَانُوا مِنْ ءَايَتِنَا عَجَبًا ١ في لحال ■ الرّقيم إِذْ أُوَى ٱلْفِتْ يَدُّ إِلَى ٱلْكُهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا ٓ الْنَامِ لِّدُنكَ رَحْمَة النوح المكتوب يه قصتهم وَهَيَّ لَنَامِنْ أَمْرِنَا رَشَدَا إِنَّ فَضَرَ بْنَاعَلَى عَاذَانِهِمْ فِي أوى الفثية التحؤوا ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا إِنَّ ثُمَّ بِعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِرْبِيِّنِ ■ رشداً اهتداء إلى طرىق الحقّ أَحْصَىٰ لِمَالِبِثُوا أَمَدًا إِنَّ نَّعَنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ أَحْصً = أمادأ مُدُّهُ إِنَّهُمْ فِتْيَةً ءَامَنُواْبِرِيِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدًى ﴿ أَنَّ وَرَبَّطْنَا و ربطنا شددنا وقوتبا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَارَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَلَأَرْضِ ■ شططاً قولاً بعيداً لَن نَّدْعُوا مِن دُونِهِ إِلَهِ اللَّهَ لَقُدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ١ هَ وَلَا عِلْهِ اللَّهِ هَ فُلا إِ عي الحقّ قَوْمُنَا ٱتَّخَـ ٰذُوا مِن دُونِهِ ٤ ءَالِهَ لَا لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم

احقاء, ومواقع الحية حركتان
 النقام ، ومالا بلقتا

● مد ۲ هرکات لرومیا ﷺ مد۲۰وا و ۱ هوارا ● مذواجب ۶ او ۵ هرکات ● مدّ هسرکتسان

بِسُلْطَ نِ بِينَ إِفَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ١

وَإِذِ آعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَايَعْ بُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأْوَ إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرُلَكُوْ رَبُّكُم مِن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئُلُكُمْ مِن أُمْرِكُم مِرْفَقًا الله وَتَرَى أَشَّمُسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَورُعَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تُقُرِضُهُمْ ذَاتَ ٱشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوة مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ مَ يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلُ فَكُن يَجِدَلُهُ وَلِيّامُّ رُشِدًا ١١٠ وَتَعْسَبُهُمْ أَيْقَ اطْا وَهُمْ رُقُود وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكَلَّبُهُم بنسِطُ ذِرَاعَيْهِ إِلْوَصِيدِ لَواطَّلَعْتَ عَلَيْهُمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُغْبًا إِنَّ وَكَذَالِكَ بَعَثْنَهُمْ لِيتَسَاءَ لُو بَيْنَهُمُ قَالَ قَابِلِ مِنْهُمْ كُمْ لِبِثْنُمُ قَالُو لَبِثْنَا يَوْمًا أُوْبِعُضَ يَوْمِ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَ بَعَثُو أَحَدُ حَمْم بِوَرِقِكُمْ هَـذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرُ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرزْق مِّنْـهُ وَلْيَتَلَطَّفُ وَلَا يُشْغِرَنَّ بِحَثْمُ أَحَدًا إِنَّ إِنَّهُمْ إِيظَهُرُو عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أُوْيُعِيدُوكُمْ فِي مِلْتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوۤ إِذَا أَبَدًا ١



مرفقاً
 ما تُنتَفِعُونَ به
 ي عيشكُمُ

تفرصهم تعدل عمهم وتلعد

■ فجوةِ منه متسع. من الكهْف

بالوصيد
 فناء الكيف

■ رُغْباً حَوْماً وَفَرَعا

پورتگم بدراهمگم امصروبه

أزكى طعاماً
 أحل . أو أخود

یظهروا علیکم
 یطناوا علیکم

اسد ٦ حـركات لروما ۞ سد ٢ او ١٤ و ٦ حـوارا مد واحد ٤ او ٥ حركات ﴿﴿ مند حـــركنـــان ﴿ ﴾ ادخاء ومواقع العنة (حركان) ﴿ ﴾ عقدة ا أغثرنا عليهم الماس عيهة الماس عيهة الماس الماس طمّا من عبر دليل المال المال

ميحا تعدل

وَكَذَ لِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُو ٓ أَنَّ وَعْدَٱللَّهِ حَقَّ وَأَنَّ ٱسَّاعَة لَارْبَ فِيهَ إِذْ يَتَنَزَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُو ٱبْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَنَّا رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُو عَلَيْ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَتَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ﴿ سَيَقُولُونَ ثَلَثَة رَّابِعُهُ مَ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةُ سَادِسُهُمْ كُلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُر رَّبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّايَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِفِهِمْ إِلَّا مِلْءَظُهِرا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أُحَدًا إِنَّ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَاعَ عِ إِنِّ فَاعِلُّ ذَلِكَ عَدًا إِنَّ إِلَّا أَ يَشَاءَ ٱللَّهُ وَذَكُر رَّبَّك إِذَانسِيتَ وَقُلْ عَسَى آُن يَهْدِينِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَارَشَدًا الله وَلَبِثُو فِي كُهُفِهِمْ تُلَثَ مِ نَهْ سِنِينَ وَ زُدَادُو تِسْعًا وَإِنَّ قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُو لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَلَأَرْضِ أَبْصِرْبِهِ وَأَسْمِعْ مَالَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيّ وَلَا يُشْرِكُ في حُكْمِهِ عَلَى الله وَ اتْلُ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَيِّكَ لَامُبَدِّلَ لِكُلِمَنتِهِ وَلَن يَجِدَمِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا اللَّهُ

اصبر نفسك اخبسها وثشها

■ لا تعدُّ لا تصرف

 من أغفلنا قلبه حعلماه عافلاً باسياً

■ فُرْطاً

إسراها أو تصليعاً

= سرادقها

فُسْطَاطُها ■كالمُهْل

كدُرْدِيُ الزَّيْتِ

مُرْتَفَقاً

متُّكاً . أو مقرّاً • سُنْدُس

رقيقِ الدِّيباج. ( الحرير )

= إستبرق

غليظ الدياج

■ الأرائك السُّرر المزيَّنةِ

الفَاخِرَةِ • جُنتينِ

العتران

■خففْنَاهُما اُخطُنُاهُما

= أَكُلَهَا

أَمْرِها الذي يُؤْكُلُ الم تظلِمُ

لَمْ تَنْقُصَ

فجُرْنا خِلالْهُمَا
 شَقَقْنا وَسَطَهُمَا

= ثَمَرٌ

أموال كثيرة مُشْمِرَةً

أعواباً أو عشيرةً

وَصْبِرْنَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِٱلْغَدَ ﴿ وَوَلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَدُ وَلَا تَعَدُّعَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَّةِ ٱلدُّنْيَا وَلَانُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَ تَبْعَ هُوَلَهُ وَكَاكَ أَمْرُهُ فُرْطًا اللَّهِ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِ رَّبِّكُمْ فَمَن شَآءَ فَلَيْؤُمِ وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِظَّلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ شُرَادِقُهَا وَإِلِيسَتَغِيثُو يُغَاثُو بِمَآءِ كَالْمُهْلِيشُوى ٱلْوُجُوهُ بِثُسَ ٱلشَّرَابُ وَسَاءَتُ مُرْتَفَقًا فِي إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُو وَعَمِلُوا ٱصِّلِحَتِ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ١٠ أَلَيْكُ لَهُمْ جَنَّتُ عَدْنِ تِجُرِى مِن تَعَنِيمُ ٱلْأَنْهَ رُيُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَب وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضُرَا مِن شُندُسٍ وَ إِسْتَبْرَق مُّتَّكِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرُآبِ لِكَ نِعْمَ ٱشُّوابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا ﴿ إِنَّ هِ وَضْرِبُ لَهُمُ مَّثَلًا رَّجُلِينِ جَعَلْنَا لِأُحدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعْنَب وَحَفَفْنَاهُمَّا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بِينَهُمَا زَرْعًا اللَّهِ كِلْتَا ٱلْجُنَّا يَنِءَ النَّا أَكُمُا وَلَمْ تَظْلِم مِّنَّهُ شَيْئاً وَفَجَّرْنَا خِلَلَهُمَا نَهُرًا ﴿ أَنَّ اللَّهُ ثُمُّرُ فَقَالَ لِصَحِبِهِ وَهُويَكُ اوِرُهُ وَأَنَّا أَكْثَرُمِنكَ مَا لاَوَأَعَزُّ نَفَرًا ١

المُنْ الْكُونِ الْمُنْ الْمُنْعِلْ الْمُنْ ال

أَبِدًا الْآَيُّ وَمَا أَظُنُّ ٱلْسَاعَةَ قَايِمَةً وَلَمِ رُّدِدَتُ إِلَى رَبِّ المَّا أَظُنُّ ٱلْسَاعَةَ قَايِمَةً وَلَمِ رُّدِدَتُ إِلَى رَبِّ المَّا أَظُنُّ ٱلْسَاعَةَ قَايِمَةً وَلَمِ رُدُدِدَتُ إِلَى رَبِّ المَّا الْمُعَالَى الْمُعَالَمِي الْمُعَالِمِ الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ اللَّهِ الْمُعَالِمِي الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمِ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعِلَى الْمُعَلِمِ اللَّهِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمِ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَّمِ اللَّهُ الْمُعِلَى الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمِ اللَّهِ الْمُعِلَى الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَى الْمُعِلِمُ الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعْلِمُ الْمُعِلَى الْمُعِيمُ الْمُعِلَى الْمُعِلِمُ الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِل

لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنقَلَبًا ﴿ قَالَلَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَيْحَاوِرُهُ } لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنقَلَبًا ﴿ قَالَلُهُ صَاحِبُهُ وَهُوَيُحَاوِرُهُ }

أَ كَفَرْتَ بِ لَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَّابٍ ثُمَّ مِن نَّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّكَ رَجُلًا

اللهُ لَكِنَّا هُوَاللَّهُ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِرَيِّ أَحَدًا ١ وَلَوْلَا إِذَ

دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَاشَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَرَذِأْنَا

أَقَلُّ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا ﴿ فَعَسَىٰ رَبِّ أَدُيُوْتِينِ خَيْرامِّن

جَنَّنِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَنْصُبِحَ صَعِيدًا

زَلَقًا إِنَّ أَوْيُصِبِحَ مَا قُهُ هَاغُورًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا إِنَّ

وَأُحِيطُ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كُفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِهَا وَهِي خَاوِيَّةُ

عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْنَنِي لَمُ أُشْرِكَ بِرَيِّ أُحَدًا ١ وَلَمْ تَكُ لَّهُ

فِئَةُ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنفَصِرًا ١ هُنَا لِكَ ٱلْوَلَيَةُ

لِلَّهِ ٱلْحَقِّ هُوَ خَيْرُ ثُوا بَا وَخَيْرُ عُفْبًا ﴿ إِنَّ وَضَرِبَ لَهُمْ مَّثُلُ ٱلْحَيَهِ وَ

ٱلدُّنْيَاكُمَآءِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَخْلَطَ بِهِ عَنبَاتُ ٱلْأَرْضِ

فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذْرُوهُ أُرِيِّ عَجُّ وَكَانَ ٱللهُ عَلَى كُلِّ شَيْء مُّفَندِرًا (إِنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْء مُّفَندِرًا (إِنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْء مُّفَندِرًا

رَدِّ رَدِّ اوره جُلاً آذَ

او مُزْلِقَةُ

عُوْراً
عادُ الداها د

هو الله رئي
 أقول هو الله رئي

الخسانا ا

والآفاتِ
- صعيداً
تراباً أو أرضاً

زلقاً
 لا نبّات فيها .

عذابأ كالصواعق

عائرا داهما في الأرص

• أحيط بشمره أهدكت أشوائه

= يُقلَّبُ كفَيْه

كايةً عن اللَّادِهِ والتحسرُّر

> ، ■ خاويةٌ على عروشها

ساقِطةٌ هي

وَدَعائمُها الوَلايةُ اللهِ

النُّصرةُ له تعالى

عُقباً
 عاقبة لأوليائه

عاببه دوليابه • هشيماً

يابسا متفشا

 تذروهٔ الرّياخ تفرّفهٔ وتنسيفهٔ

. 🌰 نفحت الراء 🌰 منقنة

احقاد، ومواقع العبة حركتان،
 الثقام ، ومالا بلفقا



) صد ۱ حـرکات بروب 🐞 صدة اولا و ٦٠٠ مدُ واجب؟ او «حرکات 🔵 مدُ حـــرکت

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَدَ قِالدُّنْيَا وَٱلْبَقِينَ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرُعِندَريِّك ثُوَابًا وَخَيْرُ أُملًا ﴿ وَيُومَ نُسُيِّرُ ٱلْحِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُعَادِرُمِنْهُمْ أَحَدًا الْإِنَا وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كُمَا خَلَقْنَكُم وَأُوَّلُ مَرَّةٍ بِلْ زَعَمْتُ مَ أَلَّن بَعْمَلَ لَكُومٌ مَّوْعِدًا ( فَي وَصِعَ الْكِنَابُ فَتْرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّافِيدِ وَيَقُولُونَ يَوَيْلُنَا مَالِ هَذَا ٱلْكِتَبِ لَايْغَادِرُصَغِيرَةً وَلَا كَبِيرةً إِلَّا أَحْصَ هَا وَوَجَدُو مَاعَمِلُوا حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا الْإِنَّ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْ كَهِ ٱسْجُدُو لِلَّادَمَ فَسَجَدُو إِلَّا إِبْلِيسَكَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَعَنَّ أَمْرِرَبِّهِ } أَفَنَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ ، أَوْلِيآ ءَمِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوًّا بِثُسَ لِنظَّ لِمِينَ بَدَلًا ﴿ فَي مَّا أَشْهَ مُّهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوتِ وَ لَأَرْضِ وَلَاخَلْقَ أَنفُسِمِمْ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَا لُمُضِلِّينَ عَضُدًا الله وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدُعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَابِينَهُم مَّوْبِقًا آقَ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظُنُّوا أَنَّهُم مُّواقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواعَنْهَا مَصْرِفًا إِنَّ

■ مارزة ظاهرةً لايستُرُها شيءٌ

■ موعداً
 وفتاً لإحار

الوعد بالبعث

مشفقین
 حاثمیں

■ يا ويلقنا

يًا هَلا كنَّا

■ لا يُفتادر

لا يُتُرُكُ • أخصاها

عدها وضبطها

= غضداً

أغوانأ وأئصارأ

مَوْبِقاً
 مَهْلِكاً يَشْتَرِكُونَ

فيه مواقِعُوها واقِعُونَ فيها

 مصرفاً مكاناً يلصرفون
 النه





صَوِّقْتا
 كَرْزْما بأساليب
 محتلفة

■ قُلاَ

أنواعا . أو عِياناً

لَيْدْحصُوا
 لِيْبْطِلُوا ويُزيلُوا

هؤوأ
 سُخرين

أكِنة

أَغْطِيَةً كثيرةً • وقُوا

ا وقوا صمماً وثقلاً ي السمع

= مؤثلاً

مُنْجِئُ ومَلْجَأَ • لمهٰلکههٔ

لهلاكهم

مجمع البخرين
 مُنتفاهما

= حقباً

رماناً طويلاً

سرباً
 مسلكاً ومعداً

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لِنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٌ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرُشَى ءِ جَدَلًا ﴿ وَمَامَنَعُ أَنَّاسَ أَل يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ أَوْيَأْنِيهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا (إِنَّ وَمَانُرُسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَدِلُ ٱلَّذِينَ كَ فَرُو إِلْبَطِلِ لِيُدْحِضُو بِدِ ٱلْحُقَّ وَا تَحْنَدُو عَايَتِي وَمَا أَنْذِرُو هُزُوا (أَنْ وَمَنْ أَظْلَرُمِمَّن ذُكِّرِ بِايَتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَاقَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّاجَعَلْنَاعَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن مَهْ تَدُوا إِذًا أَبِدًا ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لُو يُوَاخِذُهُم بِمَاكَسَبُو لَعَجَّلَهُمْ ٱلْعَذَابَ بَلِ لُّهُم مُّوعِد لَّى يَجِدُوامِن دُونِهِ مَوْبِلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْقُرِي أَهْلَكُنَهُمْ لَمَّاظُامُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مُّوعِدًا اللَّهِ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَنْهُ لَا أَبْرَحُ حَمَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْأَمْضِي حُقَّبًا ١ فَالْمَا بِلَغَا مجمع بينهمانسياحُوتهماف تخذسبيله في البحرسريا الله

فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَ لَهُ ءَالِنَا غَدَآءَ نَا لَقَدْ لَقِينَامِن سَفَرِنَا هَذَانَصَبَا إِنَّ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أُونِينَ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنَّ نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَنُ أَنْ أَذُكُرُهُ وَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِعَجَبَا ﴿ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّانَبْغُ فَأَرْتَدَّاعَلَى عَاثَارِهِمَا قَصَصَا ﴿ فَوَجَدَاعَبُدَا مِنْ عِبَادِ نَآءَانَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَهُ مِ لَّدُنَّا عِلْمَا اللَّهِ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلَ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّاعُلِّمْت رُشْدَا ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا اللهُ وَكُنْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَوْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا اللهُ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ ٱللهُ صَابِرا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا إِنْ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْءَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّىٰٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا الله فَ نَطَلُقًا حَتَّى إِذَا رَكِبًا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَفُهُا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْءًا إِمْرًا اللَّهِ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ فَأَن اللَّهُ فَوَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِنِي مِنْ أُمْرِي عُسْرًا ﴿ إِنَّ فَ نَطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَنْلَهُ قَالَ أَقَنَلْتَ نَفْسَا زَكِيَّةُ بِغَيْرِنَفْسِ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْعًا نُكُرًا إِنَّ اللَّهِ

الصبأ تعماً وشدةً الراثيت

انحبرىي . أو تسَّهْ و تدكّر

> ■ أوينا التحأنا

عجباً
 اتّحاداً يُنعخَبُ

منه • نبغ مطلبه

■ فارتـدُا رحما

■ آثارهما طريقهما الدي

حاء فيه **قصصاً** 

يقصانه ويشعامه

رشداً
 صتواباً . أو إصابة

■ تحبراً

عِلْماً ومعرفَةً [ إمْراً

عظیماً مُنكراً

لائز هِڤنِي
 لائغشنِي ولا
 تُحملبي

= غشراً

صُغُونة ومشقّة

أكثراً فظيعاً

■ فَأَبُوْا فأمشعُوا

■ ينقض يشقط

■ وراءهم
 أمامهم

غصباً
 استلاماً معبر حتى

يزهقهما
 يُكلفهما
 يُخشيهما

زكاة طهارة من السنوء
 زخما أخما

رحمةً وبراً سما • يثلغا أشدهما

فوً لهما و كال عقلهما

﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ( اللهُ قَالَ إِن اللهُ عَالَ إِن سَأَلُنُكَ عَنشَيْءٍ بِعَدَهَا فَلَا تُصَحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذُرًا الله فَانطَلَقَاحَتَّ إِذَا أَنْيَا أَهْلَ قُرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُولُ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَاجِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْشِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ١١ قَالَ هَنْ افِرَاقُ بَيْنِي وَبِينِكَ سَأُنِّبِتُكَ بِنَأُولِل مَالَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ اللَّهِ أَمَّا ٱنسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِفَأَرُدَتُّ أَنْ أَعِيبُهَا وَكَانَ وَرَآءَ هُم مَّلِكَ يَأْخُذُ كُلُّ سَفِينَةٍ غَصَّبًا اللَّهِ وَأَمَّا ٱلْغُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيناً أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَاوَكُفْرًا اللهُ فَأَرَدُنَا أَنْ يُبْدِلُهُ مَارَيُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكُوةً وَأَقْرَبُ رُحْمًا الله وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كُنزُ لُّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَاصَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغُا أَشُدُّهُمَاوَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَارَحْمَةً مِّنزَيْبِكُ وَمَافَعَلْنُهُ عَنْ أَمْرِى ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا (إِنَّ وَيَسْعَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَ يُنِي قُلُ سَأَتُلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا اللهُ

> نفجيم الراء فنفية

اجفاء، ومواقع انعیة حرکتان،
 ادعام، ومالا بلفظ

صد ۳ هـركات لزوما ● مد۳ او ۱۶ ۶ هـروازا
 مد واحد ٤ او ٥ حركات ● مد حـــركــــان

إِنَّا مَكُّنَّالُهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَءَانَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَّنَا لَأَنَّ فَأَنْبَعَ سَبَبًا الْهُ حَتَّ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئة وَوَجَدَعِندَهَاقُومَا قُلْنَايَندَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبُ وَ إِمَّا أَن نَنَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا اللهِ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا يُكُوِّ اللَّهِ وَأَمَّا مَنْءَا مَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُ جَزَاءً ٱلْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴿ أَنَّهُ النَّهُ حَتَّى اللَّهُ حَتَّى إِذَابِلَغَ مُطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تُطْلُعُ عَلَىٰ قُوْمِ لَّمْ يَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا لِنَا كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَالَدَ يُعِجُرًا لِنَا ثُمَّ أَنْبَعَ سَبِيًا إِنَّ حَتَّ إِذَا بِلَغَ بِينَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَا قُومًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿ إِنَّا قَالُو يَذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ بَحْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰٓ أَن تَجْعَلَ بَيْنَا وَبِيْنَاهُمُ سَدًّا ﴿ فَا عَالَمُ مَامَكُنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبِينَهُمْ رَدْمًا إِنْ الْمُونِي زُبُرا لَحُدِيدً حَتَّى إِذَاسَاوَى بَيْنَ أَصَّدَفَيْنِ قَالَ أَنفُخُواْ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ ءَاتُونِيٓ أُفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا الله فَمَا أَسْطَعُوا أَيظُهُ رُوهُ وَمَا أَسْتَطَعُوا لَهُ نَقْبًا الله

علماً يُوصِّلُهُ إليه =فأتبع سببأ سىك طريقاً ■ تعرُّبُ في عيْن يحسب رأي العبر ذات خمأة (الطين الأسود) = خستا هو الدعوة إلى الحقّ ■ نگرا منكراً فظيعاً ساتراً من اللباس والبناء = نخبر أ علما شاملا ■ السدين حلين منيفيني ■يَاجُو خِ وِما جُو خِ قبيلتان من ذرية یافث ابن نوح ■ خرجا جعلاً من المال

حاجزاً فلا يصلون إلينا حاجزاً حصيناً

■ زُبَرُ الحَديد قطغة العظيمة

■ الصدفين

جانبي الجَبَليْن ■ قطر آ

تُحاساً مُذَاباً » يَظْهَرُ و هُ

يعلوا ظهره نقنبا : حرقا وثفا

■ دگاء

أرصا مُستوبة

■ يموخ يختلط

■ غطاء

غِشَاءٍ غَليظٍ وسِتْر كنيب

أؤلا

مىرلائو شىئا يىمتغوب بە

۽ وڙنا

مقدار، واعسارا • حولاً

تحولا وانتقالا

مدادأ
 مو ما بكث به

لکلمات رئی

معلوماته

وحكمته تعاي

■ لنفد البخر

سي و س • مَدَدأ

عوبه رياده

قَالَ هَنْذَارَ حَمَةً مِ " رَّبِّي فَإِذَاجَآءَ وَعَدُرَبِّي جَعَلَهُ دَكَّآءً وَكَانَ وَعَدُ رَبِّ حَقًّا الْإِنَّ ﴾ وَتَرَكَّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَبِدْ يَمُوجُ فِي بَعْضٌ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَهُعْنَهُمْ جَمْعًا (أَنَّ وَعَرَضْنَاجَهُمَّ يَوْمَ لِلْكَفِرِينَ عَرْضًا ﴿ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ ٱلَّذِينَ كَانَتُ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُو لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا الله أَفَحسِبَ الَّذِينَ كَفَرُو أَي نَتَخِذُو عِبَادِي مِن دُونِ أَوْلِيَآءً إِنَّآ أَعْنَدُنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ نُزُلًا الَّنَّا قُلُ هَلَ نُنبِّئُكُم إِ لَأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا النَّانِ اللَّذِينَ صَلَّ سَعْيَهُمْ فِي الْحَيَّةِ وَالدُّنْيَا وَهُمْ يَعْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ أَلَيْكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو بِعَايَتِ رَبِّهِمُ وَلِقَآبِهِ فَحَيِطَتَ أَعْمَلُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ وَزْنَا فَا اللَّهُ ذَلِكَ جَزَّا وُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفُرُو وَ تَخُذُو عَايَتِي وَرُسُلِي هُزُوًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُو وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ كَانَتُ لَمُمْ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا النَّ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِولًا ﴿ قُلُ قُلُ فَكُانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادَالِّكُلِمَتِ رَبِّ لَنَفِدَٱلْبَحْرُقِبُلَأَن نَنفَدَكُلِمَتُ رَبِّي وَلَوْجِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴿ قُلْ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرِمِ مُثَلُّكُمْ يُوحَى إِلَى أَنَّما ٓ إِلَهُكُمْ إِلَه وَحِدُّ فَنَكَانَ يَرْجُو لِقَآءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عِأَحَدًا اللَّهِ

 نداء خميا دُعَاءُ مستُوراً عن الناس

 وهن العظمُ صغف ورقً

> ■ شقيًا خائباً في

وقت ما خفتُ المو الى

أقاربي الغصبا

ابْناً يَلى أَمرَك

مرضيا عندك أثى يكون

كيف يكُونُ

حالة لا سيد إي مُداواتها ■ سويًا

سيمأ لاحرس بك ولا عِلْةً

> ■ لُكُرُة وعشيًا طرفي النهار

ىغدى

سُورَة مِرَيْدِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ بِسْ لِللهِ ٱلرِّمْرِ الرِّحْدِ كَهِيعَصَ إِنْ ذِكْرُرَ مَتِ رَبِّكَ عَبْدُهُ زَكُريًا الله إِذْ نَادَى رَبُّهُ نِدَآءً خَفِيًّا ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي وَشَتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُ يُدُعَآيِكَ رَبِّ شَقِيًّا إِنَّ وَإِنِّ خِفْتُ ٱلْمُولِي مِن وَرَآءِي وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبِ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ١ يَرثُني وَيَرثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا إِنَّ يَرَكِرِيًّا إِنَّانْبُشِّرُكَ بِغُلَامٍ ٱسْمُهُ يَعْيَىٰ لَمْ نَعْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا اللهُ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَمْ وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِدًا وَقَدْ بِلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبِعِتِيًّا ﴿ قَالَ كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَعَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكَ شَيْعًا إِنَّ قَالَ رَبِّ آجْعَكُ لِي وَالْهَ قَالَ عَايَتُكَ أَلَّا تُكُلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَثَ لَيَالِ سَوِيًّا اللَّيُ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأُوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَيْحُوا بُكُرةً وَعَشِيًّا اللهُ

رحمة وعطفأ على الناس = زكاة بَرِكَةً . أو طَهارةً مِنَ الذُّنُوبِ ■ كان تقياً مجتنبأ للمقاصي

■ جُبَّاراً عَصِيّاً مُتَكَبِّراً مخالِفاً لربه ■ انْتَبَذَت اعْتَزَلَتْ واتَّفَرَ دَتْ

■ حجاباً سيثرأ

■ سَويّاً كامل البثية

> = بغياً = فاجرة

■ قصياً

معيداً وراء الحبا

■ فأحاءها فألحأها واصطرها

= نسياً منسياً

شيئا حقيرا متروكأ

■ سریا حذولا صعيرا

■ جنيًا صالحاً للاحتماء

يَيَحْيَى خُذِ ٱلْحِتَبِ بِقُوَّةً وَءَايَّنَاهُ ٱلْحُكُمُ صَبِيًا اللهُ وَحَنَانَامِ لَّذُنَّا وَزَّكُم وَكَانَ تَقِيًّا ﴿ وَكَانَ لَهُ وَكُلُّ وَبَرًّا بِوَلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا إِنَّ وَسَلَمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدُ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴿ فَأَ قُلُو فِي ٱلْكِنْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتَ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شُرْقِيًّا ﴿ فَأَتَّخَذَتُ مِن دُونِهِمْ جِمَابًا فَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهَا رُوحَنَافَتَمَثَّلَ لَهَابَشَرَاسُويًّا اللَّهِ قَالَتْ إِنِّ أَعُوذُ بِٱلرَّحْمُن مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا إِنَّ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأُهُبَ لَكِ غُلَمًا زَكِيًّا إِنَّ قَالَتَ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَم وَلَمْ يَمْسَسِنِي بَشَر وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ١ قَالَ كَذَ لِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَعَلَيَّ هَيِّنُ وَلِنَجْعَلَهُ وَايَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَاكَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا إِنَّ ﴿ فَكَمَلَتُهُ فَ نَبَدُتُ بِهِ مَكَانَا قَصِيًا ١١ فَأَجَاءَ هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعَ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِثُّ قَبْلَ هَلْدَاوَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الله الله الم

فَنَادَ لِهَامِن تَعْنِهَا أَلَّا تَعْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَعْنَكِ سَرِيًّا (أَنَّا

وَهُزِّى إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُكِفِطْ عَلَيْكِ رُطُبًاجَنِيًّا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

■ قرّى عَيْناً طِيبي نفساً ولا تَحْزَنِي عظيمأ منكرأ الفراش الدي يهيأ للصبي ■ يمْتَرُونَ يشكُّونَ أو يتجادَلُونَ بالباطل ■ قضي أمرأ

■ المهد

أرادَهُ

فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّى عَيْنَافًا إِمَّاتَرِينَ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِيَ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَ نِ صَوْمًا فَكُنْ أُكَلِّمُ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا شَ فَأَتَتْ بِهِ قُوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُو يَمَرْيَهُ لَقَدْ جِنْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ١ إِنَّ يَتَأْخُتَ هَلُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ آمْرَأُ سَوْءِ وَمَا كَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا ١ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُو كَيْفَ نُكِيِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِصَبِيًّا ﴿ إِنَّ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَ نِي ٱلْكِنَبُ وَجَعَلَنِي بَيًّا إِنَّ وَجَعَلَنِي مُبَارًكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَنِي إِلصَّا وَ وَالرَّكَ وَ مَادُمْتُ حَيًّا اللَّ وَبَرَّا بِوَلِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ وَالسَّلَمُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِا تُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا إِنَّا ذَلِكَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمٌ قَوْلِ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْثَرُونَ ( عَنَا مَا كَانَ لِللهِ أَلْ يَنَّخِذُمِ وَلَدِّ سُبْحَنَهُ وَ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُمُ نُ الْآ وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُورً فَاعْبُدُوهُ هَذَاصِرَطْ مُسْتَقِمُ ١ فَأَخْلَفُ ٱلْأَحْزَابِمِ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْمِ مَّشْهَدِيوْمِ عَظِم إِنَّ أَسْمِعْ بِمِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ ٱلظَّلِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي صَلَل مُّهِينِ (٢٠)

ا يؤم الحشرة البدامة الشاديده ■ سويًا مستقيما ■ عصبا كتير العصياب ■ ولياً قريسا في العداب ■ اھُجُرُى مليّاً فارقسي دهر طوله = حفيًا رُ لصيما ■ کان مخلصاً أحيصه الله

واصلطماه

وَأَنْذِرْهُمْ رَوْمُ ٱلْخَسْرَةِ إِذْ قُضِي ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الله إِنَّا نَعْنُ نُرِثُ ٱلْأَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُ نَ إِنَّا وَأَذْكُرُ فِٱلْكِنَبِ إِبْرَهِمْ إِنَّهُ كَانَصِدِيقًا نِّبِيًّا ﴿ إِنَّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ لِمَ تَعْبُدُمَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْعًا اللَّهِ يَا أَبَتِ إِنِّ قَدَّجَاءَ فِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَمْ يَأْتِكَ فَأَتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَطًا سَوِيًّا اللَّهُ يَكَأَبُتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَنَ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَانَ لِلرَّحْمَين عَصِيًّا ﴿ يُكَابُتِ إِنَّ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطُنِ وَلِيًّا إِنَّ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَ بِي يَاإِبْرُهِيمُ لَإِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمُنَّكَ وَأَهْجُرْنِي مَلِيًّا ١ قَالَ سَلَمُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِي ۖ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا اللَّهُ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَاتَدُعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿ فَلَمَّا أَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهُبْنَا لَهُ وَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبُ وَكُلَّا جَعَلْنَا نِبِيًّا ﴿ إِنَّا وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِن رَّحْمَيْنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيتًا إِنَّ وَانْ كُرْفِي ٱلْكِئْبِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا بِّيًّا إِنَّهُ

● مد ۲ هرکات آروما ● مد۲ او ۱و ۲ هموازا ● مدُ واهِب ٤ او ۵ حرکات ● مدَ هسرکتسان سُولةُ مِرْيَتِيرُ. 19

وَنَكَيْنَهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّ بَنَهُ نَجِيًّا (أَنَّ وَوَهَبْنَالُهُ مِن رَّحْمَنِنَا آنَاهُ هَرُونَ بَبِيًّا ﴿ وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِوْكَانَ رَسُولًا نَبِّيًّا ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلُهُ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلرُّكُوةِ وَكَانَ عِندَرَبِهِ ، مَرْضِيًّا الْآُلُ وَأَذْكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نِّبِيًّا ﴿ وَرَفَعَنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ إِنَّهُ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلنَّابِيِّنَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَعَ نُوج وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَتِهِ بِلَ وَمِمَّنْ هَدَّيْنَا وَٱجْنَبَيْنَا إِذَانُنْكَي عَلَيْهِمْ ءَايَتُ ٱلرَّحْمَينِ خَرُّوا سُجَدًا وَبُكِيًّا ١ ١٠ هِ فَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ الصَّلَوْةَ وَأَتَّبِعُواْ ٱلشَّهُوَ تِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا الله الله مَن تَابُ وَءَامَنَ وَعَمِلُ صَلِحًا فَأُولَيْكَ يَدُخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا إِنَّ جَنَّنتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْنَنُ عِبَادَهُ. بِٱلْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعَدُهُ مَأْنِيًّا ١ اللَّهِ لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوَّا إِلَّا سَلَمَا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرةً وَعَشِيًّا ﴿ يَلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَامَن كَانَ تَقِيًّا ﴿ وَمَانَنَازُّ لَ إِلَّا بِأَمْرِرَبِّكَ لَهُ مَابَيْنَ أَيْدِينَا وَمَاخَلَفْنَا وَمَابَيْنَ ذَلِكَ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ١١

المترافعة المحيا المترافعة المترافع

■ لغوا قسحا أو فصولاً من الكلام

رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَأَصْطَبِرُ لِعِبَكَ بِهِ إِ بار کیں علی هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا إِنَّ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَءِ ذَا مَامِتُ لَسَوْفَ ركهم شدة الهؤب € عتبًا أُخْرَجُ حَيًّا ١ أُولَا يَذْ كُرُا لِإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ عصسان اه حر ءة وَلَمْ يَكُ شَيَّا اللَّهُ فَوَرَيِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَطِينَ ثُمَّ • صليا ذخو لا أه لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهُنَّمَ جِثِيًّا ١١ أَنْ ثُمَّ لَنَازِعَ مِن كُلِّ مُفَسَاةً حَرِّهَا ■ واردُها بالمرور على شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْكِنِ عِنِيًّا اللَّهُ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمْ دِٱلَّذِينَ العبكر ط فؤفها س بلايًا هُمُ أُولَى بِهَاصِلِيًّا إِنَّ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ بحلسا ومحتمعا ■ قرْ ں حَتْمَامَّقْضِيًّا ﴿ ثُمُّ نُنجِي اللَّهِ مِن النَّهُ وَنَذَرُ الظَّلِمِينَ 201 الخسر أتاثا 31000 1000 فِيهَاجِثِيًّا الَّهِ ﴾ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْءَ ايَـثُنَا بِيّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ■ رئیا منصر وهيته لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَيُّ ٱلْفَرِيقَ يَنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿ آلَا اللَّهُ وَكُو ■ فليمذذ له المهلة سلم حا أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثْثَا وَرِءْ يَا اللَّهِ قُلْمَن ■ أصعف خندا أسواء فسأ كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلْيَمَدُدُ لَهُ ٱلرَّحْمَنَ مُدَّاحَقَّ إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ ■ حير مردًا مر جعا ۽ عاقبة إِمَّاٱلْعَذَابَ وَإِمَّاٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْهُوَشَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ١٠ وَيَزِيدُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ اهْتَدُواْ هُدَيًّ

> معديم الراء فنفله

إحفاء, ومواقع العنة (حركتان)
 ادعام , ومالا بلفط

صد ۲ حركات اروب أن مدة او\$ و ٦ چـوازا
 مدُ واحد ٤ او ٥ حركات أن مد حــركـــان

وَٱلْمَاقِيَاتُ ٱلصَّلِحَاتُ خَيْرُ عِندَريِّك ثُوابًا وَخَيْرٌ مُرَدًّا الْإِلَّا

 أفرأيت أخربي = نمد له ىرىدە =عزا شفعاة وأنصارا ذلأ وهواناً لا عزا ■تؤرُّهُم أزَّأ أغريهم بالمعاصي إغراء سر قداً ركبانا . أو وافدين للعطايا ∎وژدآ عِطَاشاً . أو كالدواب = إذاً منكراً فظيعاً ■ يشفيطُرُ ل منهُ يتشفق ويتمتشن من شباعته = تخِرُ الجِالُ تسقط مهدودة

عليهم

أَفَرَءَ يْتَ ٱلَّذِي كَفَرَجَايَـٰتِنَاوَقَالَ لَأُوتَيَّ مَالَاوَوَلَدًا اللهُ أَطَّلَعُ ٱلْغَيْبُ أَمِ ٱتَّخَذَعِندَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدًا ١١ الله كَالَّا سَنَكُنُبُ مَايَقُولُ وَنَمُدُّلَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا آلَى وَنَرِثُهُ مَايَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا إِنَّ وَأَتَّخَذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ عَالِهَ مَ لِيَكُونُوا لَمُنْمُ عِزًّا اللَّهُ كُلَّاسَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ١١ أَلَوْ تَرَأْنًا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ تَوُرُّهُمُ أَرًّا إِنَّ فَلَا تَعْجَلَ عَلَيْهِمُ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا اللهُ يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْنِ وَفَدًا ( فَ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمُ وِرْدًا اللَّهِ لَّا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَعِند ٱلرَّمْنَ عَهَدَا اللَّهُ وَقَالُوا أَتَّخَذَ ٱلرَّمْنُ وَلَدًا اللَّهُ لَقَدَ جِئْتُمْ شَيْئًاإِدًّا اللهِ تَكَادُ ٱلسَّمَوَتُ يَنْفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا ﴿ إِنَّ أَن دَعَوْ اللَّهُ مَن وَلَدًا الله وَمَايِنَبَغِي لِلرِّحْمَنِ أَن يَنَّخِذُ وَلَدًا الله إِن كُلُّمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْنِ عَبْدًا ﴿ اللَّهِ لَقُدْ أَحْصَ الْمُ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ١ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ فَرْدًا ١



إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَيَجْعَلُ لَمُمُ اللَّهُ اللَّهِ السَّانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الرَّحْمَنُ وُدُّا اللَّهُ فَإِنَّمَا يَسَرْنَهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّر بِهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم اللَّهُ اللَّهُ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِنْ أَحَدِ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا اللَّهُ مِنْ أَحَدِ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا اللَّهُ مِنْ أَحَدِ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا اللَّهُ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا اللَّهُ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا اللَّهُ المَّا اللَّهُ اللللْهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ

## سُولِةٌ جَالِبُهُ ﴾

بِسْ لِللهِ اللهِ اللهِ

مودّة ومحدّة في القنوب = قوماً لَدَا شاديدي الحصومه بالباطي ا قرُ ب # تُحنُّ تحد أو نرى . أوتعلم ■ رکزا صونا حفيًا ■ لتشفى التُتُعَبُ بالإفراط في المكابدة ■ الخرى التراب الدي ا أخفى حديث التقم وحواصرها ■ أنستُ نارا أتصرنها بوصوح ■ بقبس ىشغلة على رأس عود و حوه ه مُدی هادِياً يَهْدِينِي للطريق **≡المُقَدُّس** المطهّر. أوالمبازك

المطهّر ، أو المبارك عطوى اسمٌ للوادى

) العديم الراء العنقة

احفاء، ومواقع انفية حركدان؛
 ابعام ومالا بلقت

عند ۲ حبرکات لرومت ﴿ مد١٤وغ و ٦حبوارا ﴾ مد ١٩٤ع و ٦حبوارا ﴾ مد حببرکبــــان

إِنِّ أَنَارَبُّكَ فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِأَلُوادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوَى ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ

وَأَنَا ٱخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى ﴿ إِنَّ إِنَّنِي أَنَا ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأُقِمِ ٱلصَّلَوْةَ لِذِكْرِي آلِنَّا إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَالِيَةً أَكَادُأُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسِ بِمَاتَسْعَىٰ ﴿ فَالَا يَصُدُّنَّكَ عَنَّهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتَّبَعَ هُوَلَهُ فَتَرْدَى ١ وَمَا تِلْكَ بيمينِكَ يَـمُوسَىٰ إِنَا قَالَ هِيَ عَصَـاى أَتُوكَ قُواعَلَهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ عَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَنَارِبُ أَخْرَىٰ ﴿ اللَّهِ قَالَ أَلْقِهَا يَمُوسَىٰ ﴿ فَأَلْقَ لَهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ﴿ قَالَ خُذُهَا وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَى ١ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوٓءِ ءَايَةً أُخْرَىٰ (أَنَّ لِنُرِيكَ مِنْ ءَايَنِينَا ٱلْكُبْرَى ﴿ إِنَّ ٱذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَى ﴿ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي (أَنَّ وَيَسِّرُلِيٓ أَمْرِي (إِنَّ وَاحْلُلُ عُقَدَةً مِّن لِّسَانِي الْإِنَّ يَفْقَهُوا قَوْلِي الْإِنَّ وَأَجْعَل لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي (أَنَّ هَرُونَ أَخِي إِنا ٱشْدُدْ بِهِ عَ أَزْرِي إِنا وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي إِنا كَنْ نُسَبِّحُكُ كَثِيرًا ﴿ إِنَّا وَنَذَكُرُكَ كَثِيرًا ﴿ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ﴿ وَإِنَّا قَالَ قَدْ

= أكَادُ أَخفها أقرب أذ أسترها بِنْ نَفْسِي ■ فَتَرْدَى فتيلث ■ أتوكّا عليها أتحامل عليها ■ أهْشُ بها أخبط بها الشج ليسقط ورقه ■ مارب أخرى حاجاتٌ أُخَرُ ■ سيرَ تها إلى حَالتها ■ إلى جَنَاحِكَ بخت عصدك

> الأيسر **■ سُوعٍ** درص

ا طغى حاور الحدّ في العُمُورُ والسّحمُرُ والسّحمُرُ

أزري
 طهري أو قوني
 أوتيث سؤلك

مستولك ومطلم يك

أُوتِيتَ سُؤُلُكَ يَمُوسَىٰ ﴿ إِنَّ وَلَقَدْمَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ﴿ الْآ

إِذْ أُوحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَايُوحَى ﴿ أَنِ آفَذِ فِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَ فَذِ فِيهِ فِي ٱلْيَرِ فَلَيْلَقِهِ ٱلْيَمُ وِنسَاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُو لِي وَعَدُو لِلَّهُ وَٱلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِنُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي آنِ الْأَنْ إِذْ تَمْشِي أَخْتَكَ فَنَقُولُ هَلَ أَدُلُّكُو عَلَى مَن يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَكَ إِلَى أُمِّكَ كَنْفَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحَزُّنَ وَقَنَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَكَ مِنَ ٱلْغَمِّر وَفَنَنَّكَ فُنُونَا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهُلِ مَذْيَنَ ثُمٌ جِئْتَ عَلَىٰ قَدْرِيْمُوسَىٰ إِنَّا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اللَّهِ ٱذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِعَايَتِي وَلَا نَينا في ذِكْرِي إِنَّ ٱذْ هَبَآ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَى إِنَّ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لِّينَا لَّعَلَّهُ يَتَذَكُّرُأُ وَيَغْشَىٰ إِنَّ قَالَارَبُّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْأَن يَطْغَىٰ إِنَّ قَالَ لَا تَخَافًا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ الله فَأْنِيَاهُ فَقُولًا إِنَّارَسُولَارَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَابَني إِسْرَّءِ يل وَلَا تُعَذِّبُهُمْ قَدْجِئْنَك بِاللَّهِ مِن رَّبِّكُ وَالسَّلَمُ عَلَى مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْمُدُى اللَّهِ إِنَّاقَد أُوحِي إِلَيْنَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَى مَن كُذَّب وَتُولِّي إِنَّ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَمُوسَى إِنَّ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعْطَىٰ

اقذفیه
 الیه واطرحیه
 عینی
 اخرتی خرافتی
 ورعایتی
 یکفله
 بیشه و براته
 فتاك

حکصت که می سمحن مراز اصطفعتک

النفسي المنطقة

رسمي ■ لاتنبا

لاتقائر ولا القصرا

يفرط علينا

بغمل عسا معقوله

یطغی
 یزدد صغیا

ير د د صع و څشو و څشو

ا حلْقه صُورته اللائفة تسمعته

> ■ القُرُون الأم

كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمُّ هَدَىٰ إِنَّ قَالَ فَمَا بَالْ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى اللَّهِ

■ مَهْداً كالفِرَ اش الَّذِي يُوطُّأ للصَّلَّى طُرِقُ تَسْلَكُونِهِ

■ أزواجاً ر اصبافا

> ■ شتّی محتمه

 الأولى الثهي أصحاب العقول ■ أبي

امشع عن الإيمال والطاعة

■ مكاناً شوى وسطأ أو مُسْتوي

 يومُ الزّينة يومُ عيدكم

■ فجمع كيذة سحرته الدين

> یکید بهم ■ فيسجتكم يستأصلكم

> > ويبيذك

 أُسَرُّ وا النَّجوي أجفؤا التباحي أشد الإحماء

 فأجمعوا كيدكم فأخكموا سحر کئی

> ■ أفلح فار بالمطلوب



أصمر . أو وحد تتلغ وتنتهم تتلغ وتنتهم العطونا ألدعنا وأؤجدا

قَالُواْ يَمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن تَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ (فَأَي قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَاحِبَا لَهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُعَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ الله فَأُوجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةُ مُّوسَى الله قُلْنَا لَا تَخَفَ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ إِنَّ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ نَلْقَفَ مَاصَنَعُو ۚ إِنَّمَاصَنَعُوا كَيْدُسَحِرِ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُحَيْثُ أَنَّ اللَّا عَرُحَيْثُ أَنَّ اللَّا عَرَةُ سُجِّدًا قَالُو أَءَامَنَّا بِرَبِّ هَـرُونَ وَمُوسَىٰ ﴿ إِنَّ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكِبِيرُكُمْ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَالْأَقَطِّعَ لَا أَيْدِيكُمْ وَأُرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَفٍ وَلَأْصَلِّبَ الْمُ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنْعَلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى اللَّهِ قَالُوا لَن نُّوْثِرَكَ عَلَى مَاجَاءَنَامِنَ ٱلْبِيِّنَتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنَافَ قَضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَانَقْضِي هَـٰذِهِ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا آلِيُ إِنَّاءَ امْنَابِرِينَا لِيَغْفِرَلْنَا خَطْيَنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِ وَٱللَّهُ خَيْرُواً بْقَيَ شِبْ إِنَّهُ مَى يَأْتِ رَبَّهُ مُحْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ إِنَّ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلُ ٱلصَّلِحَتِ فَأُولَيِكَ لَمُمُ ٱلدَّرَجَنْ ٱلْعُلَى (فَا الْمَعْلَى (فَا الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَ رُخَلِدِينَ فِهَا وَذَلِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكَّى الَّهِ

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِيعِبَادِى فَاضْرِبْ لَمُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِيبَسًا لَاتَحَفُ دَرَكَا وَلَا تَخْشَىٰ اللَّهِ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ عَفَعْشِيهُم مِّنَ ٱلْمَعِ مَاغَشِيهُمْ ﴿ إِنَّ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قُومَهُ وَمَا هَدَىٰ الَّهِ كَا يَبَنِيَ إِسْرَءِ يلَ قَدْ أَبْعَيْنَكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَالسَّلُوي اللَّهِ كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَارَزُقْنَكُمْ وَلَا تَطْغُوْا فِيهِ فَيُحِلِّ عَلَيْكُمْ عَضِيقً وَمَن يَعْلِلْ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْهُوى اللَّهِ وَإِنِّ لَغَفَّارُلِّمَن تَابَ وعَامَنَ وَعِمِلَ صَلِحًا ثُمُّ أَهْتَدَى اللَّهِ ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَكُمُوسَىٰ (آبُ) قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثْرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿ إِنَّا قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ (إِنَّ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضَبَنَ أَسِفَ أَقَالَ يَنْقُوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدَّاحَسَنَّا أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدَتُّمْ أَن يَحِلُّ عَلَيْكُمْ عَضَبْ مِن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفَتُمُ مُّوعِدِى ﴿ مَا أَخُلُفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا مُوعِدِي اللَّهِ عَالَكُنَّا حُمِّلْنَا أُوْزَارًا مِّن زِينَةِ ٱلْقُوْمِ فَقَدُ فَنَهَافَكُذَلِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِيُّ اللَّهُ

يابساً ذهب ماؤه = دَرْ كأ إدراكأ ولخاقأ ■ فَعَشِيَهُمْ علاهم وعمرهم ■ المن مادة صمعية خلوة كالعسل ■ السّلوي الطائر المعروف بالسمايي ■ لا تطفرا لا تكُفرُوا بعمه =فحر عليكم يجب عليكم ويذرمكم ≡هزی هَلك . أو وقع في الهاوية

≡ أشر سر ليلا

= يبَسأ

■ما أغجلك ما حملُك على السيق ■فتنًا قومك القَلْيُنَاهُمُ . أو

أؤ قعْنَاهُمْ فِي الفِشْهَ ≡أسفأ

حزياً. أو شديد العصي

=بملْكنا بقدرتنا

■أوزاراً أثقالأ ووهبى حلى القبط

عجلاً بحسداً ؛ أي أحمر إذ هو من دهب له تحوار صوت كصوت المقر عما المقر عما المقر عما المقراد عما المقراد عما المقراد عما علمات علمات علمات المحارد علمات علمات المحارد علمات المحارد علمات المحارد علمات المحارد علمات علمات المحارد علمات الم

 فيذُتُها أَلْفِيتُها في الخلي المُداب

■ سۇلت رئىڭ وحستىڭ

لا مساس
 لا تمشی ولا
 أستُك

لنئسمئة
 ندرية

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلَاجَسَدَاللَّهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَآ إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ الْهِ أَفَلا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قُولًا وَلَا يَمْلِكُ لَمُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا اللَّهِ وَلَقَدْقًا لَ لَمُمْ هَرُونُ مِن قَبْلُ يَفَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَانُ فَانْبَعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي ﴿ قَالُواْ لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَّيْنَامُوسَىٰ اللهُ قَالَ يَهَرُونُ مَامَنَعُكَ إِذْ رَأَيْنَهُمْ ضَلُّوا اللَّهِ ٱللَّاتَسِّعَنَ أَفْعَصَيْتَ أَمْرِي إِنَّ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَابِرَأْسِيَّ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرُّقُتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِ يِلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قُولِي إِنَّ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسْمِرِيُّ إِنَّ قَالَ بَصُرَتُ بِمَالَمْ يَبْضُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَ قَبْضَ لَهُ مِنْ أَثُرِ ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتَ لِي نَفْسِي إِنَّ قَالَ فَذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيْرَةِ أَن تَقُولَ لَامِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَّا إِلَى إِلَى اللَّهِ فَ ٱلَّذِي ظُلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحُرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَسِفَتَّهُ فِي ٱلْيَرِّ نَسْفًا ﴿ إِنَّكُمْ إِنَّكُمْ الْمُ إِلَهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا اللَّهِ

كَذَالِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَاقَدْسَبَقَ وَقَدْءَ انْيَنْكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا اللَّهُ مِّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَعْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وِزْرًا الله خَلِدِينَ فِيدُوسَاءَ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ مِمْلًا اللهِ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِّ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذِ زُرْقًا آنِ يَتَخَفَتُونَ يَنْهُمْ إِن لِبِثْتُمْ إِلَّاعَشْرَا لَهُ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثُلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمَا لَأِنَّ وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا آنَ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا آنَ للاترى فِيهَاعِوجًا وَلا أَمْتًا ١١ يَوْمَبِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِي لَاعِوجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصُواتُ لِلرَّمْ مَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسَا الله يَوْمَهِذِ لَّا نَنفَعُ ٱلشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَرَضِي لَهُ قُولًا إِنَّ يَعْلَمُ مَابِينَ أَيْدِيمٍ مُ وَمَا خُلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمَا إِنَّ ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلَّحِيَّ ٱلْقَيُّومِ ۗ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلُ ظُلُمًا إِنَّ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَنتِ وَهُوَمُؤْمِنُ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَاهَضِمًا شَنَّ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْيُحَدِثُ لَمُمْ ذِكْرًا شَ

وزرأ
 عقوبة ثقيلة
 على إغراصه
 زرقا: زرق
 أخيوب. أو غمياً

■ يَقِحَافَتُونَ يَتسارُون ويَتهامسُون

ا أَمْنَالُهُمْ طَرِيقَةُ أَعْدَلُهُمْ وأَفْصَلُهُمْ رأياً

 ينسفها: يقتلفها ويُعرِّفها بالرياح

■ قاعاً أرصاً واسعه ٍ لاشيء فيها

صفصفاً
 مُستويةً مُساء

■ عوجاً مكاناً مُتحمصاً أم الحفاظ أ

أو الحفاضاً • أمنتاً

مكاناً مُرْتَفِعاً أو ارْتفاعاً

■ لا عوج لهٔ لا ميل لدُعاته ط يسمعه حميعهم



■ همُساً

صَوْنَا خَفِيّاً خَافِتاً عنت الوُجُوهُ

ذُلِّ النَّاسُ وخضعُوا وخضعُوا

هُضْمأً
 نقصاً مِنْ ثُوابه

صرَّوْقا فیه
 کرّرْنا میه
 بأسالیب شتَّی

احفاء, ومواقع العنة (حركتان)
 ادعاء, ومالا بنفط
 فلفله

المد لا جبركات لروما ﴿ مدا واواو احتوارا
 المدواهد } او قدركات ﴿ مد حسركسان

ا" يفرع ويتم = أبى المشع من الستجود ■لا تغرى لا يُصِيلُكُ عُرْيُ هلا تضحي لا تُصِينُكُ شمر الصعي ■لايلى لا يرُولُ ولا يفني ■ سوءآثهما عوراتهما ■ طفقا بختصفان أحدا يُلْصقال •فغوی فصلٌ عن مطلوبه أو عن الأمر ■ اجتداه اصطفاه

ا معیشهٔ ضنگا صبّههٔ شدیده ( ی قره )

فَنَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَاكِ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعَجَلَ بِٱلْقُرْءَ انِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُ رَّبِ زِدْنِي عِلْمَا شَا وَلَقَدْعَهِدْنَا إِلَى عَادَمَ مِن قَبْلُ فَنسِي وَلَمْ نَجِدُ لَهُ عَزْمًا اللَّهِ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْ حِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى الله فَقُلْنَا يَنَادَمُ إِنَّ هَنَدَاعَدُوُّ لَّكَ وَلِرَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ الْإِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُ فِهَا وَلَا تَضْحَىٰ شَ فُوسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَنُ قَالَ يَكَادُمُ هَلَ أَدُلَّكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَّا يَلِي اللهِ فَأَكُلا مِنْهَا فَبِدَتْ لَمُنْمَا سَوْءَ لَهُ مَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَامِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَى عَادَمُ رَبَّهُ فَعُوى الْآيَا مُمَّ أَجْنُبُهُ وَنَّابُ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ إِنَّ قَالَ أَهْبِطَامِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْنِينَ كُم مِّنِي هُدًى فَمَنِ ٱتَّبِعَ هُدَاى فَلَا يَضِ لَّ وَلَا يَشْقَى إِنَّا اللَّهِ وَمَنْ أَعْرَضَعَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ بِيُوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ أَعْمَىٰ إِنَّ قَالَ رَبِّ لِمُحَشِّرْتُنِي أَعْمَىٰ وَقَدْكُنتُ بَصِيرًا (واللَّهُ عَلَى وَقَدْكُنتُ بَصِيرًا

الحقاء، ومواقع العمة ،حركتان) المحتجم الوالداء ، ومالا بلفط

● صد ۹ حسرکات لروسا ﴿ مدة اولاتو ٩ حسوارا ● مدواحد ٤ او ٥ حرکات ﴾ مد حسرکسسان

يُبيِّن الله لهم مآلهم = لِأُولِي النُّهِي لدوي العُقُول = إزاماً لارما ■ آناء اللَّيْل ساعاته = أزواجاً أصباقاً م الكفار ■ زهرة الحياة زينتها ويهجتها ■ لنفتنهم فيه ليجعله فثنة هم ≡نخازی سنصح ■ مُتربَصٌ مُستطر مآله = الصّراط السويّ الطَريق المستقيم

= يهدِ لَهُمْ

قَالَ كُذَٰ لِكَ أَنْتُكَ ءَايَنُنَا فَنَسِينَهَ أَوَكَذَ لِكَ ٱلْيَوْمُ نُسَى ١ بَعْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنَ بِعَايَنتِ رَبِّهِ } وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ الْأِنَّا أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَشُونَ فِي مَسَدِكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِأَوْ لِي ٱلنَّهَىٰ ١ اللَّهِ وَلَوْلَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِن رَّيِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُ مُّسَمِّى (أَنَّا فَأَصْبِرُعَلَى مَايَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَيِّكَ قَبْلُ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلُ غُرُوبِهَا وَمِنْ ءَاناً فِي ٱلَّيْلِ فَسَبِّحُ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِلَعَلَّكَ تَرْضَىٰ (إِنَّ وَلا تَمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَابِهِ عَأَزُوكَجَامِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَا وَٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيدُ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى النَّا وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَاصْطَبِرْعَلَيْهَ لَانْسَتَلُكَ رِزْقًا تَعْنُ نَزُرْقُكُ وَالْعَاقِبَةُ لِللَّقَوَىٰ المُنَّا وَقَالُواْلُولُا يَأْتِينَا بِعَايَةِ مِن رَّبِّهِ ۚ أُولَمْ تَأْتِهم بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى النَّيُ وَلَوَأَنَّا أَهْلَكُنْهُم بِعَذَابِ مِن قَبْلِهِ. لَقَ الْوَارَبُّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَارَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَئِكَ مِن قَبْلِأَن نَّذِلُ وَنَخْزَى شَ قُلْكُلُّ مُّتَرَبِّعِنُ فَتَربَّعُواً فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَن ٱهْتَدَىٰ ﴿ وَآلِ السَّوِيِّ وَمَن ٱهْتَدَىٰ ﴿ وَآلًا



# النبيناء المناع المناع

#### بِسُ لِللهِ ٱلرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الْحَرْ الرَحْرِ الْحَرْ الرَحْرِ الْحَرْ الرَحْرِ الرَحْرِ الرَحْرِ الرَحْرِ الرَحْرِ الرَحْمِ الرَحْمِ الرَحْمِ الرَحْرِ الرَحْمِ الرَحْمِ الرَحْمِ الرَحْمِ الرَح

ٱقْتُرَبُ لِنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ السَّمَعُوهُ وَهُمْ مَا اللهُ السَّمَعُوهُ وَهُمْ مَا اللهُ السَّمَعُوهُ وَهُمْ مَا اللهُ السَّمَعُوهُ وَهُمْ اللهُ اللهُ السَّمَعُومُ وَهُمْ اللهُ اللهُ السَّمَعُومُ وَهُمْ اللهُ السَّمَعُومُ وَهُمْ اللهُ اللهُ

يَلْعَبُونَ إِنَّ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمُ وَأَسَرُّوا ٱلنَّجُوي ٱلَّذِينَ ظَامُوا

هَلْهَ ذَآلِلاً بِشَرْمِيْ لُكُمُ أَفَا أَتُونَ ٱلسِّحْرَوَأَنتُهُ

تُبْصِرُونَ إِنَّ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

وَهُوا السَّمِيعُ الْعَلِيمُ إِنَّ بَلْقَالُوا أَضْغَنْ أَحْلَمِ بَلِ

ٱفْتَرَيْكُ بَلْ هُوَشَاعِرُ فَلْيَأْنِنَا بِتَايَةِ كَمَا أَرْسِلَ ٱلْأُوَّلُونَ

اللهُ مَاءَ امَنَتْ قَبْلَهُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ

اللهِ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ إِلَّارِجَالًا نُوْحِي إِلَيْمِمْ فَسَعُلُوا أَهْلَ

ٱلذِّ كُرِ إِن كُنتُ مُلا تَعَلَمُونَ ﴿ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا

لَّا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ اللَّهُ مُ صَدَقَنَهُمُ

ٱلْوَعْدَفَأَ نِجِينَا لَهُمْ وَمَن نَشَاءُ وَأَهْلَكَ نَا ٱلْمُسْرِفِينَ اللَّهِ

لَقَدَأُنزَلْنَا إِلَيْكُمْ حِتبًافِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلا تَعْقِلُون ١

اقترن
 قرن
 ودًا
 أسرُوا الشَجْوَى
 بالعُوا في إحماء
 تناجيهم

• أضُغّاثُ أخلام. تخالِيطُ أخلًام

> = جسدا أحساده

فحيم الراء
 فلقية

احفاء، ومواقع العنة ,حركتان إ
 ادعاد ، وما لا بنقط

هد ۱ حرکات لروما ۵ مد۲ اولاو ۱ حوارا مدواحت لا او ۵ حرکات ۵ مد حصرکستان

وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قُرْبِيةٍ كَانَتُ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ١ فَلَمَّا أَحَسُواْ بَأْسَنَا إِذَاهُم مِّنْهَا يَرُكُنُونَ ١ الاتركضوا وارجعوا إلى مآ أترفتم فيه ومسكيكم لعلكم تُسْعَلُونَ إِنَّ قَالُواْ يَوَيْلُنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِ بِنَ إِنَّا فَمَازَالَت تِلْك دُعُونِهُمْ حَتَّى جَعَلْنَهُمْ حَصِيدًا خَمِدِنَ شَ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا لَعِينَ آلَ لَوْأَرَدُنَّا أَن نَّنَّخِذُ لَمُوا لَّا تُخَذِّنَهُ مِن لَّذُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ اللَّا بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَعُهُ فَإِذَا هُوزَاهِقُ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّانَصِفُونَ الله من في السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندُهُ لَا يَسْتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ، وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ إِنَّ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارَ

لَا يَفْتُرُونَ إِنَّ أَمِ اتَّخَذُوا عَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ

اللهُ لَوْكَانَ فِي مَا ءَالِهَ أَهُ إِلَّا ٱللهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ

عَمَّايَصِفُونَ إِنَّ لَا يُسْتَلُّ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ إِنَّ أَمِ ٱتَّخَذُواْمِن دُونِهِ ٤ - الْهَدَّ قُلْ هَا تُواْ بُرُهَا نَكُرُ هَذَا ذِكْرُمَ مَّعِي

وَذِكُرُمَن قَبْلِي بَلَأَ كَثَرُهُ وَلَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ إِنَّ

 كُمْ قصمتا كثيرا أهلكما

= بأسنا عداسًا الشُّدِيد

■ يزكضون يهربول مسرعير

■ أترفتهُ فيه تُعَمَّتُمْ فيه فيطرَّتُ

> = حصيداً كالثات المخصود

بالماحل = خامدين كالسّار الّتي

سكن لهيبها = لهوأ

ما ىتلىپى بەمل صاحبة أو ولدٍ

■ نَفُذُفُ نر مي

= فيدمغه يمحقه ويهلك

■ زاهق داهت مصم

■ الْوِيْلُ الهلاك أو العداث أو

الحري

 لا يستحسرون لا يُكِلُون ولا يتعكو ل

 لا يَفْتُرُون لا يسكنُون عن ىشاطهم في العبادة

■ يُنْشُرُ و ن يُحْيُونَ المُوتِي

مُشْفِقُونَ
 خَائِفُونَ
 زُشْقاً

رَثقا
 مُلْتصقتَیْن
 بلا فصل

المُفتقناهُما المنا

■ رواسني جبّالأ ثوّابت

فَصَلَّنا يَيْنَهُما

المارك ال

ان تسمید اینکا تصطور اینکا تصطور اینکا اشت افران او اسعهٔ مصورا می الوقوع او التعیر الوقوع او التعیر یشورون

بحثير كُمُ

وَمَا أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِيّ إِلَيْهِ أَنَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ ١ وَقَالُوا أَتَّخَذَ ٱلرَّحْنَنُ وَلَدَا أُسُبَحَنَهُ بَلْعِبَادٌ مُّكُرِّمُونَ إِنَّ لَا يَسْبِقُونَهُ بِإِلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيمِمْ وَمَاخَلْفَكُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمِنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُ نَ الله ومَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّت إِلَهُ مِن دُونِهِ فَذَلِكَ بَحْزِيهِ جَهَنَّمُ كُذَلِكَ بَعُزِى ٱلظَّلِمِنَ آنَ أُولَمْ يَرَأُلَّذِينَ كَفُرُواْ أَنَّ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ كَانْنَارِتْقًا فَفَنْقَنْهُ مَأُوجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَاءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيَّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ إِنَّ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَافِهَا فِجَاجًا شُبُلًا لَّعَكَّاهُمْ يَهْ تَكُرُنَ اللَّهُ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقَفًا تَحَفُّوظَا وَهُمْ عَنْ ءَايَنِهَا مُعْرِضُ نَ آنَ وَهُواللَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسَ وَ لَقَمَرُكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ البُّ وَمَاجَعَلْنَا لِبِشَرِمِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلُدَ أَفَ إِنْ مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ﴿ كُلَّ نَفْسِ ذَآبِقَ أَ ٱلْمُوْتِ وَنَبُلُوكُم بِٱلشَّرِّواللَّهُ يُرِفِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُ نَ آنَ

الایکفون
الایشنغون
الایشنغون
ایشنغ
الایشنغ
الایشنخ
الایشن
ال

يُحارُون ويُمْنغون

وَإِذَارَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ اللَّهِ يَنَّخِذُونَكَ إِلَّاهُ رُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُمْ وَهُم بِذِكِ رِٱلرَّمْ اَنْ هُمْ كَفِرُونَ إِنَّ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُورِيكُمْ ءَايَتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ لَوْيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواحِينَ لَايَكُفُونَ عَن وُجُوهِ هِمُ ٱلنَّارَ وَلَاعَن ظُهُورِهِ مَوَلَا هُمْ يُنصرُونَ إِنَّ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ رَدُّهَا وَلَاهُمْ يُنظِرُونَ إِنَّ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِأَلَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوابِهِ يَسْنَهُزِءُونَ اللَّهُ قُلْمَن يَكُلُونُكُم بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِمِنَ ٱلرَّحَانُ بَلْ هُمْ عَن ذِكِ رَبِّهِ مِ مُّعْرِضُونَ اللَّهُ أَمْ لْمُهُ ءَالِهَ أُو تُمْنَعُهُم مِن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَاهُم مِنَّا يُصْحَبُونَ اللَّهُ بَلْ مَنَّعْنَا هَلُولًاء وَءَابِاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُولُ فَالْايرُونَ أَنَّانَأْتِ ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفْهُمُ ٱلْعَلِيُونَ اللَّهِ

> (مرکتان) 🍏 تفخیم الراه 🌰 سفت

من ؟ هركات لزوما 🌑 مذ؟ أوءًاو ٢جبوازاً مذ ولجب ۽ او همركات 🌑 مذ حسركنسان الفخة بسيرة دُفعة بسيرة العدل .
القشط أو دوات العدل .
ورد أقل حبة ورد أقل شيء حائفون المشافي المسام المسوعة المديكم

الحدرب

قُلْ إِنَّ مَا أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحْيُ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّرُّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا مَايُنذَرُونَ ١٠ وَلَيِن مَّسَّتَهُ مِنفَحَةً مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَوْيَلُنَّا إِنَّاكُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ فَلَانُظْ لَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِن كَانَ مِثْقَ الْ حَبّ مِنْ خَرْدَلِ أَنْيَنَ ابِهَا ۚ وَكُفَىٰ بِنَا حَسِبِينَ الله وَلَقَدْ عَالَيْنَ امُوسَىٰ وَهَارُونَ ٱلْفُرُقَانَ وَضِيآ وَذِكْرًا لِّلْمُنَّقِينَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغَشُونَ رَبَّهُم بِأَلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ إِنَّ وَهَنَدَا ذِكْرٌ مُّبَارَكُ أَنزَلْنَهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ. مُنكِرُونَ إِنَّ ﴿ وَلَقَدْءَ انْيِنَ آ إِبْرَهِيمَ رُشَّدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ اللَّهِ إِذْ قَالَ لِأَبْيِهِ وَقَوْمِهِ مَاهَذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ أَلَّتِي أَنْتُمْ لَمَا عَكِفُونَ آقَ قَالُوا وَجَدْنَاءَابَاءَ نَالْمَاعَبِدِينَ آقَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُمْ فِيضَلَالِ شَبِينٍ ﴿ قَالُوٓا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ أَجِتْتَنَا بِٱلْحَقِّ أَمْأَنتَ مِنَ ٱللَّعِبِينَ ﴿ فَالْبَلِ رَّبُّكُمُ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَ الْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُ فَ وَأَناْعَلَىٰ ذَلِكُم مِن ٱلشَّهِدِينَ الله الأكيدنّ أَصْنَمَكُم بِعَدَأَن تُولُّوا مُدَّبِرِينَ الله

جُذاذاً
 قطعاً وكسراً
 نككشوا
 النقليوا إلى
 الساطل
 أق
 كلمة تصجر

اف
 كلمة تصبحو
 وكراهية
 نافلة

نا**وله** ريّادة عما سَأَل

فَجَعَلَهُ مُجُذَذًا إِلَّاكَبِيرَاهُّ مُ لَعَلَّهُ مُ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ اللهُ قَالُوا مَن فَعَلَ هَذَابِ عَالِهَ مِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّلِمِينَ اللَّهُ الْمَالُظُولِمِينَ قَالُوا سَمِعْنَا فَتَي يَذُكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَهِمْ اللَّهُ قَالُوا فَأَتُوبِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ اللَّهِ قَالُوا ءَأَنتَ فَعَلْتَ هَذَائِ الْمُتِنَايَ إِبْرَهِمُ اللَّهُ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَسْتَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُ نَ اللَّهُ فَرَجَعُوا إِلَّا أَنفُسِهِ مُ فَقَالُوا إِنَّكُمُ أَنتُمُ ٱلظَّلِمُ نَ ﴿ اللَّا مُمْ اللَّهُ مُكُمِّ الْكُلُّواعَلَى رُءُوسهم لَقَدْ عَلِمْتَ مَاهَ وَلاَّءِ يَنطِفُ نَ اللَّهِ قَالَ أَفْتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُ حُمْ شَيْعًا وَلَا يَضُرُّكُمْ إِنَّا أُفِّ لَكُمْ وَلِمَاتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ أَفَلا تَعْقِدُ كَ اللَّهُ قَالُو حُرِّقُوهُ وَأَنصُرُوا عَالِهَ كُمْ إِن كُنتُمْ فَعلنَ اللَّهُ قُلْنَايَ مَنَارُكُونِي بَرْدَا وَسَلَمًا عَلَيْ إِبْرَهِ مَ اللَّهُ وَأَرَادُوابِهِ كَيْدَافَجَعَلْنَهُمُ ٱلْأَخْسَرِتَ اللَّهِ وَنَجَّيْنَهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَرَكْنَافِهَ اللَّعَلَمِ نَ ﴿ وَهُمْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَاصَلِحِ نَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

مد ٦ حبركات لزوما ۞ مد٣ او١٤ و ٦حـوارا مد واحب٤ او ٥حركات ۞ مد حــركبــان مد واحب٤ او ٥حركات ۞ مد حــركبــان

■قۇم سۇء فساد وفغل مكروه ■الْحَ تُ الررع ■نفشتُ فيه زعتْ ميه ليْلاَ بلا زاع «صنّعة لَبُوس عمل الدُّرْع المُحْمِنكُمُ لتحمطكم وثقيكم ■ بأسكم حرب عدوكم ■ عَاصِفةً

شديدة الهبوب

وَجَعَلْنَاهُمُ أَيِمَّةً يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكُوْةِ وَكَانُواْ لَنَا عَنبِدِينَ اللهُ وَلُوطًاءَ الْيُناهُ مُكُمّا وَعِلْمَا وَنَجَّيْنَهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَيْمِةَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْعِ فَسِقِينَ ﴿إِنَّ وَأَدْخُلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ (٥) وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَـُهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهِ وَنَصَرْنَهُ مِنَ ٱلْقُومِ ٱلَّذِينَ كُذَّبُو إِعَايَدِينَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءِ فَأَغُرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ اللَّهِ وَدَاقُ دَوَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحَكُمَانِ فِي ٱلْخُرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِنَ اللَّهُ فَفَهَّ مَنَّهَا سُلَيْمَنَّ وَكُلًّا ءَانَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمَأُ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُرُدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرُ وَكُنَّا فَعِلِينَ الْ وَعَلَّمْنَا لُهُ صَنْعَاةً لَبُوسِ لَّكُمْ لِنُحْصِنَاكُم مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلَ أَنتُمْ شَكِرُونَ الْآ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيجَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَرَكْنَافِيهَا وَكُنَّابِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ اللَّهِ

في البحار لاستخراح. فائسها قال هو إلياس فيل هو إلياس يُوسُ عليه السلام السلام عضمان على قومه لكفرهم فومه لكفرهم تفيير غليه تفيير غليه

يغوضون له

الحبسر والخوه عرغباً ورهبا طمعاً وحوفا خاشعين مُتدليس



مَا عَيْبُرُ اللَّهِ عَلَى مَا مُعَالِمُ اللَّهِ عَلَى مُعَالِمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

■ أخمنتُ حمطت وصالت أمَتْكُمُ ملَّتُكُمُّ ■ تقطعوا أمرهم تقرُّ فُوا فِي ديمهم فرقاً ■ حدب مرتفع مي الأرص ■ ينسلون يُسْرُعُونَ النَّرُولِ ■ شاحصةً أبصارً مُرْتِمِعةً لا تكادُ تطرف سحصب جهنم وقودها ■زفير تنفس شديد

وَٱلَّتِيٓ أُحْصَلَتُ فَرْجُهَا فَنَفَخْنَا فِيهِا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَأَبْنَهَا ءَايَةً لِلْعَالَمِينَ اللَّهِ إِنَّ هَاذِهِ عَ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَارَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ اللَّهِ وَتَقَطُّ عُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُم أَكُنَّ إِلَيْنَارَجِعُونَ اللَّهِ فَمَن يَعْمَلُ مِن الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَكَاكُفُوانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّالُهُ كَالِهُ أَكُ اللَّهُ وَكُرُمُ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أُهْلَكُنَهُ أَنَّهُمْ لَايرْجِعُ نَ أَنَّهُمْ لَايرْجِعُ نَ أَنَّهُمْ لَايرْجِعُ نَ أَنَّا حَتَّ إِذَا فَيْحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ الْأَقَ وَاْقْتَرَبُ ٱلْوَعْ لُدُٱلْحَقُّ فَإِذَاهِي شَخِصَةً أَبْصَ رُٱلَّذِينَ كَفُرُواْ يُوَيِّلُنَا قَدْكُنَّا فِي عَفْلَةِ مِّنْ هَذَا بَلِّكُنَّا ظَلِمِينَ إِنَّ إِنَّكُمْ وَمَاتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ١ هَلَوُلاَّءِ ءَالِهَةً مَّاورَدُوها وَكُلُّ فِهَاخَلِهُ نَ إِنَّا لَهُمْ فِيهَازُفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَايسْمَعُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتَ لَهُم مِنَّا ٱلْحُسْنَ أَوْلَيْكِ عَنْهَا مُبْعَدُونَ اللَّهُ

احماء، ومواقع ابتية جركبان
 ادعاد، ومالا بلغط
 ادعاد، ومالا بلغط

● سد ۲ حـرکات نروما ۞ مد۲ او ۱۶و ٦حـوارا ﴿ ● مدواهـ، ۶ او ۵ حرکات ۞ مد حـــرکمــــار ﴿

صوت خرکة تَلَهُمها = الْفرَ عُ الأَكْبَرُ بفحة البغث ■ السُجلُ الصبيفة ■ للْكُتُب على ما يُكْتِبُ فِ ■ الزُّبُور الكُتب المُسرَّلة

■ الذِكْر اللُّوحُ الْمَحْفُو ■ لَبُلاغاً وُصُولاً إلى البُغْيَةِ

■ آذَنتُكُمْ أغنتكم مَا أُمِرْتُ به

■ غلى سواء مُستُوين فِي الإعلام به

 إِنْ اللَّهُ الكُمْ امتحانً لَكُمْ

لايسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتَ أَنفُسُهُمْ خَلِدُونَ إِنَّ لَا يَعَزُّنُهُمُ ٱلْفَرَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَلِنَالَقًا هُمُ ٱلْمَلَيْ حِكَةُ هَاذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ الله يَوْمَ نَطُوى ٱلسَّكَمَاءَ كَطَيّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبِّ كُمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ حَلْقِ نُعُيدُهُ وَعُدَّاعَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ الله وَلَقَدْ كَتَنْ افِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يرثُهَاعِبَادِي ٱلصَّالِحُونَ اللَّهِ إِنَّ فِي هَاذَ الْبَلَاعَا لِقَوْمٍ عَسْدِينَ لَأِنَّ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّارَجْمَةً لِّلْعَلَمِينَ الله عَلَا إِنَّ مَا يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَحِدٌّ فَهُلُ أَنتُم مُّسُلِمُونَ ﴿ فَإِن تُولُواْ فَقُلُ ءَاذَنكُمُ عَلَىٰ سَوَآءِ وَإِنْ أُذْرِي أَقَرِيبُ أَمْ بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ﴿ إِنَّ أَمْ بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرُمِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَاتَكَتُمُونَ إِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةً لَّكُمْ وَمَنَكُّمْ إِلَى حِنِ إِنَّ قَالَ رَبِّ ٱحْكُر بِٱلْحُقُّ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَانُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ اللَّهُ المُولِّةُ الْحِيْدُ الْحِيْدُ الْحِيْدُ الْحِيْدُ الْحِيْدُ الْحِيْدُ الْحِيْدُ الْحِيْدُ الْحِيْدُ الْحِيْدُ

## بِسَ لِللهِ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّحِيدِ

يَتَأْيُّهُا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوارَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءً

عَظِيمٌ اللهُ يَوْمَ تَرُونَهَا الذَّهَ لُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا

أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلُهُ اوْتَرَى ٱلنَّاسَ

سُكْرَىٰ وَمَاهُم بِشُكْرَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ ٱللهِ شَدِيدُ

الله وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ

شَيْطَنِ مِّرِيدِ إِنَّ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تُولِّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ

وَيَهدِيدِإِلَى عَذَابِٱلسَّعِيرِ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي

رَيْبِ مِنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ثُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ

مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضَعَةٍ تُخَلَّقةٍ وَعَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنَّبَيِّنَ لَكُمْ

وَنُقِرُّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَانَشَاءُ إِلَى أَجَلِمُّسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ

طِفْلَاثُمْ لِتَبَلُّغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُنُوفِّ

وَمِنكُم مِّن يُردُّ إِلَىٰ أَرْذَكِ ٱلْعُمُرِلِكَ لَلا يَعْلَمُ مِنْ

بَعْدِ عِلْمِ شَيْئَا وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا

ٱلْمَاءَ ٱهْتَزَّتُ وَرَبَتُ وَأَكْبَتَتْ مِن كُلِّرَوْجٍ بَهِيجٍ ١

لناعلة

) 🌰 نفحتم الراء فنقنة

صد ۲ حبوکات اروب ا مد۲ و ۱۹ و حبوارا
 مد ۲ حبوکات اروبا العدام و مد حسرکساں

زَلْوَلَهُ السَّاعَةِ

 أَهُوالُ القيامة

 وشدائدها

 إلى المحرف المحر

تعْمُلُ و تُشْغُلُ

تعْمُلُ و تُشْغُلُ
غات مُتحرِّد
للفساد
تعْمُفة
مينُ

قطعة دم حامد ع مُضغة قطعة لحم قدر ما يُمْصغ

مُخنَلقة
 مُسْتينة الحلق
 مُصورة

البَلْغُوا أَشْدَكُمْ كمال قُوَتكُمْ وعَلْكُمْ

وعفلكم ازدل الغمر أحسبه ؛ أي

الحرف والهرم العامدة

ياسةً قاحلةً

ربث اردادث والتفخت

۔ ■ڙڙج, بهيج,

صنف حسي نصير ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحِي ٱلْمَوْتِي وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيةٌ لَّارَيْبَ فِهَا وَأَتَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ إِنَّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدًى وَلَا كِنْبِ مُّنِيرِ إِنَّ ثَانِي عِطْفِهِ لِيُضِلُّ عَن سَبِيلُ لللهِ لَهُ فِي ٱلدُّنْيَاخِزْيُّ وَنُدِيقُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَةِ عَذَابَ ٱلْخَرِقِ إِنَّ ذَلِكَ بِمَا قَدُّمْتُ يَدَاكُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّمِ لِلْعَبِدِ إِنَّ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُكُ ٱللَّهُ عَلَى حَرِّفِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَنْهُ فِنْنَةُ أَنْقُلْبَ عَلَى وَجَهِهِ خَسِراً لَدُنْيَا وَأَلَّا خِرَةً ذَالِكَ هُو

ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ شِ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُهُ

وَمَا لَا يَنفَعُهُ ذَلِكَ هُوا لَضَّلَ لُ ٱلْبَعِدُ إِنَّ يَدْعُوا لَمَن

ضَرُّهُۥ أَقَرَبُ مِن نَّفَعِلْ لَبِئُسَ ٱلْمَوْلَى وَلَبِئُسَ ٱلْعَشِيرُ اللَّهُ

إِنَّ ٱللَّهَ يُدِّخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جَنَّتِ

تَجْرى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَ رُإِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ إِنَّا مَن كَاك

يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرُهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنيا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدُ بِسَبَ إِلَى

ٱلسَّمَاءِ ثُمَّ لَيُقَطِّعُ فَلْيَنظُرُ هَلْ يُذْهِبُنَّ كَيْدُهُ مَايغِ ظُ ١

■ ثاني عطفه لاويأ لجانبه تكبرأ وإباء ■ خزي ذُلُّ وهَوَان ■ عَلَى حَرْفِ قلقي وتَزَلُّول في الدِّين الْمَوْلَى النّاصيرُ ■ الغشيرُ الصَّاحِبُ المقاشير 🗷 بسبب ىخىل ■ثُمَ لَفظمُ ثمَّ لُيخْتَنُّ به

الصابيس عندة الملائكة أو الكواكب الكواكب ثبت ووحب المحميم الماء المالغ مهاية المحرارة المحرارة المحادث به المحادث به المحادث به المحادث المحا



فعصد الراء فعلة

احقاء، ومواقع العنة حركبار
 ادعام، وصالا بنقط

= المسجد الحرام مكة ( الخرم

■ الْعَاكِفُ فِيهِ

المُقِيمُ فِيهِ ■ الْبَاد

الطَّارِيءُ غيرُ المقيم

■ بالْحَادِ

ميل عن الحقّ إلى الباطل

 أنا لإبراهم وَطُأْنًا . أَو يَيْنًا لَهُ

 أذُنْ في النّاس ئادِ فيهم وأغلمهم

> ■ رجالاً مُشَاةً

■ ضامر بعير مهرول مر بُعْد الشُّقَة

■ فج عَمِيقِ طريق بعيد

 بهيمة الأنعام الإمل والبقر

والعمم ■ ثُمَّ لَيقُضُوا تفثهم

يزيلوا أدرائهم وأوسانحهم

 = خُرُ مَاتِ اللهِ تكاليفَه في

الحج وغيره الرُّجسَ

القَذَرُ ، وهو الأوثان

 قَوْلُ الزُّورِ الكذب

وَهُدُوا إِلَى ٱلطِّيبِ مِنَ ٱلْقُولِ وَهُدُوا إِلَى صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ الله وَالْمَسْجِدِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ ٱلْحَكَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَلَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِّ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نَّذِقَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِمِ الْ وَإِذْ بُوَّأَنَا لِإِبْرَهِي مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِكَ فِي شَيْعًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلْكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴿ وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِأَلْحَجِ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرِيَأَنِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِقِ اللهُ لِيَشْهَدُوا مَنْفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعْلُومَنتٍ عَلَىٰ مَارَزَقَهُم مِنَ بَهِ يَمَةِ ٱلْأَنْعَ مِرَّفَكُمُ وَامِنْهَا وَأَطْعِمُوا ٱلْبَابِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴿ أَنَّ أَيُقَضُوا تَفَتَهُمُ وَلَيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ آفَ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَنتِ ٱللَّهِ فَهُوَخَيْرٌ لَّهُ عِندَريِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ ٱلْأَنْعُ مُ إِلَّا مَا يُتَّلَىٰ عَلَيْكُمُ فَأَجْتَ نِبُوا ٱلرِّحْسَ مِنَ ٱلْأُوْتُ نِ وَأَجْتَ نِبُواْ فَوْلَ ٱلزُّورِ الْبَالُ

ماثِلين عن الباطل حُنَفَاءَ لِلَّهِ عَيْرَمُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأْنَّمَا خَرَّ مِنَ إلى الدِّين الحقِّ ■ تهوي به الربح ٱلسَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْتَهُوى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِقِ تُسْقِطُه و تَقَذَفُه ■ مكانٍ سحيق موضع بعيد النَّا ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَلِ إِللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ • شغائِر اللهِ البُدُنُ المهداة للبيت المعطم اللهُ ■ محلَها وتحوث عرها ٱلْعَتِيقِ اللَّهِ وَلِكُلِّ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذَكُو السَّمَ ■إلى البيت العتيق الحرم كله ■منسكا ٱللهِ عَلَى مَارَزِقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِ فَإِلَهُ كُرُ إِلَهُ وَحِدُّ إراقة دماء قُرْ باباً ■ ىشر المُخلتين المتو اصعيل فَلَهُ وَأَسْلِمُوا وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِدِنَ آلَهُ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرُ ٱللهُ وَجِلَتَ بلَّهُ تعالى وجلث: حافث قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي ٱلصَّلَوةِ وَمِتَا ■ اللذن الإمل . أو هي والقر رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُ نَ (فَيُ ) وَ الْبُدْنَ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِّن شَعَيْمِ ■ شعائر الله أغلام شريعته ق الحج ٱللهِ لَكُرْ فِيهَا خَيْلُ فَأَذُكُرُوا ٱسْمَ ٱللهِ عَلَيْهَاصُوا فَّ فَإِذَا وَجَبَتْ ■ صواف قائمات صعمى جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعَتَرُّ كَذَٰ لِكَ سَخَّرْنَهَا أيديهن وأزحنهن ■ وجبتُ لَجنُولِها سقطت عبى لَكُورُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُ نَ آتِ لَيْ لَيْنَالُ ٱللَّهَ لَحُومُ هَا وَلَا دِمَا وَهُمَا الأرص بعد النحر **■الْقانع**: السَّائل وَلَكِن بِنَا لَهُ ٱلنَّقُويِ مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُورِلِتُكَبِّرُوا ٱللَّهَ عَلَىٰ مَاهَدَ كُمُّ وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ الْآلَا اللَّهُ عَلَىٰ مَاهَدَ كُمُّ وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهَ

■المعتر

الدي يتعرص لكم دو د سؤال

حائل للأمانات

يُدَفِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُو آ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُر رِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُر رِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ خَوَّانِ كَفُر رِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ خَوَّانِ كَفُر رِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ خَوَّانِ كَفُر رِ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ خَوَّانِ كَفُر رِ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ خَوَّانِ كُفُر رِ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ خَوَّانِ كُفُر وَ اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ خَوَّانِ كُفُر وَ اللَّهُ لَا يُعَلِّي اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ خَوَّانٍ كُفُر وَ اللَّهُ لَا يُعَالِقُونُ اللَّهُ لَا يُعْتَلَّ عَلَيْ اللَّهُ لَا يَعْتَلْ عَلَيْ اللَّهُ لَا يَعْتَلُونُ كُفُونُ وَاللَّهُ لَا يَعْتَلَ عَلَيْ اللَّهُ لَا يَعْتَلُونُ اللَّهُ لَا يَعْتَلُونُ اللَّهُ لَا يُعِيلُونُ اللَّهُ لَا يَعْتَلُونُ اللَّهُ لَا يُعْتَلِقُونُ اللَّهُ لَا يَعْتَلِي اللَّهُ لَا يَعْتَلُونُ اللَّهُ لَا يَعْتَلِقُونُ اللَّهُ لَا يَعْتَلُونُ اللَّهُ لَا يَعْتَلُونُ اللَّهُ لَا يَعْتَلُونُ اللَّهُ لَا يَعْلَقُونُ اللَّهُ لَا يُعْتَلُونُ اللَّهُ لَا يَعْتَلُ اللَّهُ لَا يُعْتَلُونُ اللَّهُ لَا يَعْتَلُونُ كُلُّ خَوْلَانِ كُفْرُ وَاللَّهُ اللَّهُ لَا يَعْتَلُونُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا يَعْتَلُونُ لَا لَهُ إِلَّا لَهُ اللَّهُ لَلْ إِلَّا لَهُ اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا يَعْلَقُونُ إِلَّهُ اللَّهُ لَا عَلَيْكُونُ لِللَّهُ لَا إِلَّا لَهُ اللَّهُ لَا يَعْلَقُونُ لِلللَّهُ لَا عَلَيْكُونُ لَا لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا عَلَيْكُونُ اللَّهُ لَا إِلَّا لَا لَا لَا عَلَا لَا لَا عَاللَّهُ لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا لَا عَلَّا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا عَلَا عَلَا لَاللَّهُ لَا عَلَا لَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا لَا عَلَا لَاللَّهُ لَا عَلَا عَلَا لَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا لَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْكُواللَّهُ لَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَل

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقُنَّ تَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ الْ اللَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِينرِهِم بِغَيْرِحَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمُّدِّمَتْ صَوَمِعُ وَبِيَع وَصَلُوَت وَمَسَجِدُ يُذْكَرُ فِهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنصُرَبُ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَإِنَّ ٱللَّهُ لَقُوعَتُ عَزِيزُ إِنَّ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا ٱلصَّلَدِةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكِ إِهَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوَاْ عَنِ ٱلْمُنكَلُّ وَيِلَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتَ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوج وَعَادُ وَثُمُودُ إِنَّ وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطِ (اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْحَفِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمُ فَكُنْفَكَانَ نَكِيرِ إِنَّ فَكُأْيِّ مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَاهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِثْرِمُّعَظَّلَةِ وَقَصْرِمَشِيدٍ الْإِنَّ أَفَالَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ مِهَا أَوْءَاذَانَ يَسْمَعُونَ مِمَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصِنْرُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ (إِنَّا

صوامغ
 معائد رُهْبانِ
 النَّصارى
 بيغ

كَنَائِسُ النَّصاري

صلوات
 كنائش أليهود
 أصنحاب

مدين قۇم شقيب

فأمليث
 للكافرين
 أمهلتهم
 وأخرث

عقو متهُمْ عان نكير إنكاري عليهمْ بالعقو بات

■ فكأيّن
 فكثيرٌ

■ خاوية على غروشها حربة منهدمة. أو حالية

قصر مشيد
 مرفوع السيان

■ مُعَاجزِينَ ظائِينَ أَنْ يَفِرُّوا من عذابيا سنة

عتى
 قرأ الآيات
 المنزلة عليه

ألقى الشيطان في أمنيته
 ألفى الشيه
 وبما يقرؤه

**= فتُخبت** تطُمئنَّ وتسْكُن **= مزية** 

شك وقلتي

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَى يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَريِّكَ كَأَلْفِ سَنَةِ مِّمَّاتَعُدُّونَ اللهِ وَكَأَيْنِمِن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ النَّاسُ إِنَّمَا أَنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُوْ نَذِيرَ مُّبِنُّ اللَّهُ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيرٌ ﴿ وَالَّذِينَ سَعُوْ فِي ءَايَنِنَامُعَجِزِينَ أَوْلَيْكِ أَصْحَبُ ٱلْحَجِمِ الله وَمَا أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَانَبِيّ إِلَّا إِذَا تُمنَّى أَلْقَى ٱلشَّيْطُنُ فِي أَمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَنُ ثُمْ يُحْكِمُ اللهُ عَايَتِهِ وَاللهُ عَلِيمُ حَكِمُ اللهُ عَالِيمُ حَكِمُ اللهُ عَالَيمُ حَكِمُ اللهُ عَالَيكُم مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَ نُ فِتْ نَهَ لِللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِدِ إِنَّ وَلِيعَلَمُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُم وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِلَىٰ صِرَطِ مُّسْتَقِمِ اللَّهُ وَلَايِزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِنْ يَةِمِّنْ مُحَتَّىٰ تَأْنِيهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْنِيهُمْ عَذَابُ يُومِ عَقِمٍ (٥٠)

احقاء، ومواقع العنة حركتان،
 اسعدم، ومالا بتعط
 اسعدم، ومالا بتعط

● مد ٢ حركات بروسا ۞ مد٢ او ١٤و ٢ حيوارا ● مد واحد ٤ او ٥ حركات ۞ عد حـــركمــــان إ.

ا مُدخالاً
البُنة . أو البُنة . أو درحات
وفيعة فيها وفيعة فيها ظلِم بمُعاودة المقاب ا



ٱلْمُلْكُ يَوْمَيِ ذِيلَّهِ يَعْدَ مُ بَيْنَهُمْ فَ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَعُكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فِي جَنَّنْتِ ٱلنَّعِيمِ الْآَ وَٱلَّذِينَ كُفَرُواْ وَكَذَّبُوا بِعَايَدِينَا فَأُولَتِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِ بِي اللَّهُ اللَّهُ مُعَذَابٌ مُهِ بِي اللَّهُ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُيْلُوا أَوْمَا تُوا لَيْ رَزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُو خَيْرُ ٱلرَّزِقِنَ اللَّهُ لَيُنْ خِلَنَّهُم مُّنْخَلَا يَرْضُونَهُ وَإِنَّ ٱلله لَعَالِيمُ حَلِيمُ حَلِيمُ فَي اللَّهُ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْل مَاعُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِي عَلَيْ وِلَيَ نَصْرَتُ وُاللَّهُ إِن اللَّهَ لَعَفُوُّ عَنُورٌ إِنَّ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَ ارِوَيُولِجُ ٱلنَّهَ ارَفِي ٱلْيُلِواَنَ ٱللَّهُ سَمِيعٌ بَصِرِ اللَّهُ الله عَوْلَكُ مِنْ لَكُ عُوالْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِرُ اللَّهَ أَلْمُتُ رَأْتُ اللهُ أَنْزُلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَرَّةً إِنَّ ٱللهَ لَطِيفُ خَبِرٌ ﴿ إِنَّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُو ٱلْغَنِي ٱلْحَدِدُ اللَّهَ لَهُو ٱلْغَنِي ٱلْحَدِدُ اللَّهُ مئسكاً
 شريعة حاصة
 مُختة وتزهاماً
 يسطون
 يشون
 ويلطشون

عنطأ

ٱلْمُترَأَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَلَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَ لَفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْر بِأُمْرِهِ وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُ وَفَ رَّحِيمُ اللَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِي أَحْيَاكُمْ مَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيِّيكُمْ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَ فُورٌ اللَّهُ لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَزِعُنَكَ فِي ٱلْأَمْنِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُذَى مُّسْتَقِيمِ الْإِنَّا وَإِن جَدَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ٱللَّهُ يَعْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمُ ٱلْقِيْمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ الْآ ٱلْمُرْتَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَبِّ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللهِ يَسِيرُ لَيْ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلْطَنَا وَمَا لَيْسَ لَمُنْمِ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِظَّالِمِينَ مِن نُصِيرِ اللهُ وَإِذَانُتُكَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بَيِّنَتِ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْمُنكَرِّيكَادُونَ يَسْطُونَ بِ لَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَتِنَا قُلُ أَفَأُنِيِّثُكُم بِشَرِّمِن ذَلِكُو ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَبِشْ ٱلْمَصِيرُ الْآَيْ



■ ما قدرُوا الله مًا عظموة احتار كم لديمه

يَ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُّ فَ سَتَمِعُوا لَهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَ يَغْلُقُواْ ذُبَابا وَلُو ٱجْتَمَعُواْ لَكُ وَإِ يَسْلُهُمُ ٱلْذُبَابُ شَيْئًا لَّايَسْ تَنقِذُوهُ مِنْ لُهُ ضَعُفَ ٱلطَّ البُ وَٱلْمَطْلُوبُ إِنَّ مَاقَكُرُواْ ٱللهَ حَقَّ قَكْرِهِ عِلَا إِنَّ مَاقَكُرُواْ ٱللهَ حَقَّ قَكْرِهِ عِلَا إِنَّ ٱللهَ لَقُوعَ عَزِيزُ اللهُ اللهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمُلَيِّكَةِ رُسُلاوَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعُ بَصِيرٌ ﴿ فِي اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمُّ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللَّهِ مُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٱرْكَعُو وَسَجُدُو وَعَبُدُ رَبُّكُمْ وَافْعَالُو ٱلْخَيْرِلَعَلَّاكُمْ تُفْلِحُونَ ١١ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَجَهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ فَهُوَا جَتَدَ كُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةً أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ هُوسَمَّا كُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَلْذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُو شُهَداءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُوا أَصَّلَا ةَوَءَاتُوا ٱلزَّكَ ةَ وَعْتَصِمُو بِٱللَّهِ هُومُولَ كُرْفَنِعُمُ ٱلْمُولَى وَنَعْمُ ٱلنَّصِيرُ اللَّهِ سُولَة المؤمنون

## بِسَ اللهِ الرَّمْرِ الرَّحِيدِ

قَدْأَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴿ اللَّهِ مَا فَاللَّهِمْ خَشِعُونَ ﴿ ا وَلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُومُعُرِضُونَ ﴿ وَلَّذِينَ هُمْ لِرَّكُ وَ لَّذِينَ هُمْ لِرَّكُ وَ فَعِلُونَ الْهُ وَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ اللَّا إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَجِهِمْ أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ اللَّهُ فَمَنِ ٱبْتَعَيٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأَ لِيَ إِلَى هُمُ ٱلْعَادُونَ (إِنَّ وَالَّذِينَ هُمَّ لِأُمَنتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴿ وَلَّذِينَ هُرْعَلَى صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ إِنَّ أَلِيَإِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَمِن سُلَلَةِ مِن طِينِ إِنَّ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِمَّكِينِ إِنَّ ثُرًّا خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَكَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْعَةَ عِظْمَافَكُسُونَاٱلْعِظْمَ لَحُمَاثُمُّ أَنشَأْنَهُ خَلْقًا

المضعة عطما فكسونا العظم محما مرانسانة خلف المناونكاته علما والمنافقة علما مرانسانة خلف المنافقة المن

لَمَيِّتُونَ الْفَا ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ تُبْعَثُونَ اللَّهِ وَلَقَدْ

خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سُبْعَ طَرَآبِقَ وَمَا كُنَّاعَنِ ٱلْخَلْقِ غَفِلِينَ ١

أَثَفُّ الصَّاعِس . أَ أَو المُصوَّرِينِ عسبُع طرائق الشع سموات

■ أقلح المؤمنون

فارُو، ويحوُّا = خاشغون

متدللون حاثفون

■ اللّغو مَا لَا يُعْتَدُّ به

> الفادُون المُعْدُون

الفردؤس
 أغبى الحباد

■ سُلالةِ خلاصةِ ■ قرار مكين

 علقة دما متحمداً

> ■ مُضُغَةً قطعة الحم

قدر ما يمصلح

■أحسنُ الحالقين

مُسْتقر مُتمكّن وهُو الرّحمُ





) بند ۱۲ هنوکات لروب 🐞 مد۱۱ او ۶ مدّواجبع او صحرکات 🌑 مدّ خسر وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءُ بِقَدرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضُ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابِ بِهِ لَقَادِرُونَ ﴿ فَأَنْشَأَنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّتِ مِن يَخِيلُ وَأَعْنَب لَّكُونِهَا فَوَكِهُ كَثِيرَةً وَمِنْهَا تَأْكُونَ إِنَّ وَشَجَرَةً تَغَرُّجُ مِن طُورِسَيْنَاءَ تَأَبُثُ وِالدَّهْنِ وَصِبْعِ لِلْأَكِلِينَ اللَّهُ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَة نُسْقِيكُمْ مِّمَافِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْ كُلُونَ إِنَّ وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْ ٱلْفُلْكِ تَحْمَلُونَ إِنَّ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَانُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَفَوْمِ اعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَأَفَلَانَنَّقُونَ (إِنَّ فَقَالَ ٱلْمَلَوُ ٱلَّذِينَ كَفَرُو مِن قَوْمِهِ مَاهَذًا إِلَّا بَشَرْمِتْلُكُمْ يُرِيدُأُ يَنْفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأُنزَلَ مَلَيْكُة مَّاسَمِعْنَا بَهُذَافِي ءَابَآبِنَاٱلْأُوَّلِينَ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ جِنَّةُ فَ تَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينِ ١٩٠ قَالَ رَبِّ أَنصُرُ فِي بِمَاكَذَّبُونِ إِنَّ فَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جِئَاءَ أُمْنُ نَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَاسْلُكُ فِيهَامِن كُلِّ زَوْجَيْنِ أَثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْ مِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُم وَلَا تُخَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُو ۚ إِنَّهُم مُّغَرَقُونَ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَ

بمقدار الحاجة والمصلحة हैं इस्कें **व** هِي شجرة الزيتون ■ بالدُّهْن بالزيت صبغ للآكلين إدام لهم الأشعام الإبل والبقر والغنم ■ لَعِبْرَةً لآية وعظة ■ يتفضل غليكم يترأس ويشترف عَلَيْكُمْ ■ به جنّة به جنون = فَتَرَبُّصُوا بِهِ التطروه واصبروا عليه ■ باغیننا برغايتنا وكلاءتنا ■ فَارَ التَّثُورُ تُنُّورُ الخُبْز المعروف

■ فاستلك

فأدحل

■ بقَدَر

مُنْوَلاً
 مُكَاناً أو إنزالاً
 لَمُبْتَلِين
 لمُحترين عنادنا
 بهده الآياتِ
 مُنْم عادً الأولى
 مُنْم عادً الأولى
 وُخُوهُ الْقَوْم
 وسادتُهُمُ

أترفناهم
 بعثماهم ووسعا
 عليهم

. = هينهات معد

 الصيّحة العداث المصفصة

■ عُثاءُ ه لكيل كغثاء السَّيْل (حميله)

الحرب ٢٥

■ فبغدا
 ملاكا

قُرُوناً آخرين
 أمماً أخرى

فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلْ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَّنا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ آلَكُ وَقُى رَّبِّ أَنْزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِنَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِنَ إِنَّا ثُرُّانَا أَلُمُ مِ كَعَدِهِمْ قُرْنًا ءَاخَرِنَ ﴿ اللَّهُ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَأَفَلا نَنَّقُونَ إِنَّا وَقَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَتَّرَفْنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوِةِ ٱلدُّنْيَا مَاهَذَآإِلَّا بَشَرْمِتْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّاتَأْكُلُونَ مِنْهُ وَكَشُرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَهِنَ أَطَعُتُم بِشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّاكُمْ إِذَا لَّحَسِرُونَ الْنَهُ أَيْعِذُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَامِتُهُمْ وَكُنتُمْ ثُرَابًا وَعِظَمًا أَنَّكُمْ ثُغْرَجُونَ الْهُ ﴿ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَاتُوعَدُونَ اللَّهِ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَالْنَا ٱلدُّنيَانَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَانَحَنُ بِمَبْعُودُنَ الْآيَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللهِ كَذِبًا وَمَا نَعَنُ لَهُ بِمُؤْمِدِ نَ اللهُ قَالَ رَبّ ٱنصُرْني بِمَا كُذَّبُونِ ﴿ قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لِّيصِّبِحُنَّ نَدِمِنَ ﴿ اللَّهِ مَا كُذَّبُونِ ﴿ قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لِّيصُبِحُنَّ نَدِمِنَ ﴿ اللَّهِ مَا كُذَّبُونِ وَإِنَّا قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لِّيصُبِحُنَّ نَدِمِنَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُلَّا لِي اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ وِلْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١ أَنْ ثُمَّ أَنْسَأَنَامِ أَبِعَدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِنَ ١

و بفحيم الراء

احقاء، ومواقع الفلة حركتان؛ يا ادعام، وبالإسقط سد ٦ حبرکات لروما ﴿ سد٢ او١٤ ٦ حبوارا
 مدُ واحد، ٤ او هجرکات ﴿ سد حسرکسان

مَاتَسْبِقُمِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَايَسْتَنْخِرُونَ (إِنَّا ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَمْرَأً كُلُّ مَاجًاءَ أُمَّةً رَّسُولُمَا كَذَّبُوهُ فَأَتَّبِعَنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أُحَادِيثُ فَبُعُدًا لِّقُومِ لِلْ يُؤْمِنُونَ ﴿ ثَنَّ أُرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَـُرُونَ بِعَايَـتِنَاوَسُلُطُن مُّبِينٍ الْفَيَّ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ هِـ فَاسْتَكْبُرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ (إِنَّ فَقَالُوا أَنْوُمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقُومُهُمَا لَنَاعَبِدُونَ اللَّهِ فَكُذَّ بُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ ٱلْمُهَلِّكِينَ اللهُ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ لَعَلَّهُمْ يَهْنَدُونَ اللَّهُ وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَنْ مِمْ وَأُمَّهُ وَءَايَةً وَءَاوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبُوةٍ ذَاتِ قَرَارِ وَمَعِينِ اللهُ يَكَأَيُّهُا ٱلرُّسُلُ كُلُوا مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَاعْمَلُو صَلِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ هَاذِهِ إِنَّ هَاذِهِ إِلَّا مُنْكُمُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَّا رَبُّكُمْ فَالْقُونِ (أَنَّ فَتَقَطَّعُو أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْمِمْ فَرِحُونَ (إِنَّ فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ (إِنَّ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُ مُربِدِ مِن مَّالِ وَبَنِينَ (فَقَ نُسَارِعُ لَمُمْ فِي ٱلْخَيْرَتِ بَلَلَا يَشْعُرُونَ بِعَايَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (فَيُ وَالَّذِينَ هُربِيّهُمُ لَا يُشْرِكُونَ (فَ)

■ تتری منتابعیں

عسى فتراتِ عجملناهم

أحاديث مُحرَّد أحْمارِ للتّعخُب والتنهَ

> ■ سُلْطاب نُرْهاب

ترماً عالين مُتكبّرين مُتطاولين بالظُّنْم

■ آويْناهُما أوْصلُناهُما

■ رئوق مكاب مُرْتمع. ■ معين

ماء حار طاهر للغيون أمُنكُ

تفرّفوا في أمّر ديسهِمْ • زُنْبُواً

قِطعاً ومرقاً وأخراناً

غمرتهم
 حهالتهم
 وضلالتهم

أنَّ ما نُمدُهُمْ به
 تعلُهُ مدداً لهم

م مُشفقون حائمُون حَدرُونَ

مد ٦ حبركات لروم ﴿ عدة اوة و ٦حبوارا عدواحب \$ او ٥ حركات ﴾ مد حسركتسسان

وَ لَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآءَاتُو وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَّةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّمْ رَجِعُونَ (أَنَّ) يُؤثّر نَّ مَاءاتنوْ ا يُعْطُونَ ما أَعْطُوا أُولَيِّكَ يُسْرَعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَمَاسَبِقُونَ اللَّهُ وَلَاثُكُلِّفُ ■ و جلة خَائِفَةٌ أَلَّا تُقْبَل أغمالهم نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَ أَولَدَيْنَا كِنْبِ يَنْطِقُ إِلْحُقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ إِنَّا لَا يُظْلَمُونَ ﴿ إِنَّا لَا يُظْلَمُونَ ﴿ إِنَّا لَا يُطْلَمُونَ الْآَبُ ■ ؤسعها قَدْرَ طَاقْتِهَا بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَة مِّنْ هَٰذَا وَلَهُمْ أَعْمَلْ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا من الأعمال ■ غمرة عَمِلُونَ اللَّهِ حَتَّى إِذَا أَخَذُنا مُثَرَفِيهم بِلْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَعِعُرُونَ حهالة وعفلة = مُنْرويهمُ معميهم النَّ لَا يَعْتَعُرُو ٱلْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا نُنصَرُونَ الْآَقُ قَدْ كَانَتْ ءَايَتِي ■ يجأرون يصر حون نْتَلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُونَ نَكِصُونَ ١١ مُسْتَكْبِرِينَ لمستعيثين برأبهم ■ تنكصون بِهِ سَمِرًا تَهُجُرُونَ ﴿ إِنَّ أَفَالُمْ يَدُّبُّو ٱلْقَوْلُ أَمْ جَآءَهُم مَّالُمْ يَأْتِ ■ مُسْتَكْبِرين به ءَابَاءَهُمُ ٱلْأُولِينَ الْمِنَ أَمْلُهُ يَعْرِفُو رَسُوهُمْ فَهُمْ لَهُ. مُنكِرُونَ مستعصمين بالبيت المعطم ■سامرا اللهُ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةُ بَلْ جَآءَهُم بِ لَحَقِّ وَأَكْثَرُهُمُ لِلْحَقِّ سمار أحوله بالبيال كُرِهُونَ إِنَّ وَلُوِ أُتَّبِعُ ٱلْحَقُّ أُهُوا ءَهُمْ لَفُسَدَتِ ٱلسَّمَوَتُ = تهجرون بهدود بالصعي وَ لَأَرْضُ وَمَن فِيهِ إِنَّ بَلْ أَنْيَنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن في الأبات ■ به حنّة يه ځيون ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ إِنَّ أَمْ تَسْتَأَهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكِ خَيْرً ■ حرّ حاً حُعُلا وأحرا وَهُوَخَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ لَآنِ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَط مُّسْتَقِيمِ لَيْ من أمال ■ لنا كبُون وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِ لَأَخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَكِبُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّ مُنحرفول عن

ترحفون مقرصين

المحق رائغوب

الإزالين المصلة عينها

المرن ٢٥

لَلَجُوا في طُغانهم
 لَتَمَادُوا في
 ضكلالهم
 وكُفْرهم

■يَعْمَهُونَ يَعْمَوْن عن الرُّشْدِ. أو يتخَيَرُون أَمِيهِ \* كُنْهُ \* اللهِ \* اللهُ لللهُ اللهُ ال

فَمَا اسْتَكَانُوا
 فَمَا خَضَعُوا
 وأظهروا المستكنة
 عا يَتَضَرَّعُونَ

مَا يَتَذَلَّلُونَ لَهُ تَعَالَى بالدُّعَاءِ مُنْاسُه ذَ

مُثيلسُونَ
 آيسُون من
 كل تحيير

ذَرَأْكُمْ
 حلقكُمْ و منكمْ
 بالتناسل

اسَاطِيرُ الأَوْلِينَ أكاذيبُهم المسطورة في كُتْبِهم

■ مَلَكُوثُ المُلْكُ الوَاسِعُ

■يُجِيرُ يُعِيث ويخمي من يَشَاءُ

لا يُجَارُ عَلَيْهِ
 لا يُعَاثُ أحدٌ
 منه ولا يُسعْ
 فائي تُسْحرُون

فكَيْف تُخْدعُون عن توحيده

﴿ وَلُوْرَحِمْنَهُمْ وَكُشَفْنَا مَابِهِم مِّن ضُرِّلَكَجُّو فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُ وَلَوْرَحِمْنَهُمْ وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم بِالْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُو لِرَبِّمَ

وَمَا يَنْضَرَّعُونَ اللَّهِ حَتَّ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ

إِذَاهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ الآبُ وَهُوالَّذِي أَنشَأَ لَكُوْالسَّمْعُولُ لَأَبْصَرَ

وَلْأَفْئِدَةً قَلِيلًا مَّاتَشُكُرُونَ ﴿ وَهُوَالَّذِى ذَرَأَ كُرُفِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فَئِدَ اللَّهُ الْأَرْضِ وَلِلْأَفْتِ اللَّهُ وَهُوَالَّذِى يُعْمِى وَيُمِيثُ وَلَهُ ٱخْتِلَفْ

ٱلَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُ نَ شَيَّ بَلْ قَالُوا مِثْلُ مَاقَالَ

ٱلْأُوّلُونَ ﴿ قَالُوا أَءِذَا مِتْنَاوَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا

لَمَبْعُوثُونَ آَنَ لَقَدُّ وُعِدْنَا نَعُنُ وَءَابَ أَوْنَاهَذَامِن قَبْلُ إِنْ هَذَا لَمَبْعُوثُونَ آلِاً وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَن فِيهَ آإِن اللَّهُ اللَّهُ وَمَن فِيهَ آإِن اللَّهُ وَمَن فِيهَ آإِن اللَّهُ وَمَن فِيهَ آإِن

المعلق المنافرة المنا

الله عَلَمَ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ

اللهِ عَلَى اللهِ قُلُ اللهِ قُلُ اللهِ قُلُ اللهِ قُلُ اللهِ قُلُ مَا بِيدِهِ

مَلَكُونَ كُلِّ شَيْءِ وَهُوَيْجِيرُ وَلَا يُجِارُ عَلَيْهِ إِن

كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الْهِ سَيَقُولُونَ اللَّهِ قُلُ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ اللَّهِ قُلُ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ الله

لعبة احركتان؛ 🌰 نفحتم الرا بط 🕒 فلقية سد ۲ حرکات لژوما ۵ مد۱ او او ۱ حسوارا
 مد واحد ۶ او ۵ حرکات ۵ مد حسرکسان

= أعُوذ بك أغتصم وأمتمع ىك ■ همزات الشياطين ىر عاتهم ووساوسهم المغرية ■ برزخ حاحرً دُوں الرجعة ■ تنلفحُ تخرق = كالحون مُكشُرود في غبوس وتقطيب

بَلْ أَتَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُ مُ لَكَذِبُونَ الْأَنَّ مَا أَتَّخَذَ ٱللَّهُ مِ وَلَد وَمَاكَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إِذَا لَّذَهَبَ كُلَّ إِلَهِ بِمَاخَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ سُبْحَن ٱللهِ عَمّايضِفُون اللهَ عَلِم ٱلْغَيْبِوَ الشَّهَادَةِ فَتَعَلَىٰعُمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهِ قُ رَّبِّ إِمَّا تُرِينِي مَا يُوعَدُونَ آتُ رَبِّ فَكَلَّ مَعْكُلْنِي فِي ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيكَ مَانَعِدُهُمْ لَقَدِرُونَ ﴿ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيكُ مَانَعِدُهُمْ لَقَدِرُونَ ﴿ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيكُ مَانَعِدُهُمْ لَقَدِرُونَ ﴿ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيكُ مِنْ الْعَلْمُ لَقَدِدُرُونَ الْعَلْقَ أَن نُرِيكُ مَا نَعِدُهُمْ لَقَدِرُونَ ﴿ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيكُ مِنْ السَّلِيمُ اللَّهُ لَا عَلَىٰ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُمْ لَقَدْدِرُونَ الْعَلَىٰ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا نَعِدُ لُهُمْ لَقُدُونَ الْعَلَىٰ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا نَعِيدُ لَهُمْ لَقُدُونُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مَا نَعِيدُ لَهُ عَلَيْكُ مَا عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مَا عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُمُ الْعَلَالِقُولُ إِنَّ الْعَلَالِكُ مِنْ الْعَلِيلُونُ الْعَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مِنْ الْعَلَقُ الْعَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ الْعَلِيلُونُ الْعَلِيلُ إِلَيْكُ مِنْ الْعَلِيلُونُ الْعَلَيْكُونُ الْعَلِيلِيلُونُ الْعَلِيلُ الْعَلَيْكُ مِنْ الْعِلْمُ عَلَيْكُ مِنْ الْعَلِيلُونُ الْعَلِيلُونُ الْعَلْمُ عَلَيْكُ مِنْ الْعَلَيْكُ مِنْ الْعَلِيلُونُ الْعَلَقِيلُ عَلَيْكُ مِنْ الْعَلِيلُونُ الْعَلِيلُونُ الْعَلِيلُ فَالْعُلِيلُونُ الْعَلِيلُونُ الْعَلِيلُونُ الْعَلَالِ عَلَيْكُونُ الْعَلَى الْعَلِيلُونُ الْعَلِيلُونُ الْعَلِيلُونُ الْعَلَالِيلُونُ الْعُلِيلُونُ الْعَلَى الْعَلَالِيلُونُ الْعَلِيلُونُ الْعَلِيلُونُ الْعُلِيلُونُ الْعَلِيلُونُ الْعَلِيلُونُ الْعَلِيلُونُ الْعَلِيلُ عَلَيْكُونُ الْعَلِيلُونُ الْعَلِيلُونُ الْعَلِيلُونُ الْعِلْمُ عَلَيْكُونُ الْعِلْمُ عَلَيْكُونُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ عِلْمُ الْعُلِيلُ الْعِلَالُ عِلَالْعُلِيلُ الْعِلَالِي الْعِلْمُ الْعِلْع ٱدْفَعَ بِ لِّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ نَحُنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ إِنَّا وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيْطِينِ (١٠) وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَعْضُرُونِ الْآَلِ حَتِّ إِذَاجَاءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمُوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ الْآَقِ لَعَلِّى أَعُملُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكُثُ كُلَّ إِنَّهَا كِلِمَةُ هُوَقَايِلُهُ أَوْمِ وَرَآيِهِم بَرْزَخُ إِلَىٰ يَوْمِ يُعَثُّونَ ١٩ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلاَ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَعِ ذِوَلَا يَسَاءَلُونَ الْبِيَ فَمَن تَقُلَتُ مَوْزِينُهُ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ النَّا وَمَنْ خَفَّتُ مَوَرِينُهُ فَأُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ اللَّهُ تُلْفَحُ وُجُوهُمُ ٱلنَّارُوهُمْ فِي كَلِحُونَ اللَّهُ مَا لَكُومُ مَ فِي كَلِحُونَ اللَّهُ

علينا علينا
 استولت عليا
 شقوتنا

شقاوتنا أو سوء

عاقشا اخستُوا

آلرحرُوا وآبعُدُوا

مَهْزُوءاً بِهِمْ • فَتَعَالَى اللهُ

ارْتَفَعَ وَتَنَزُّهَ عن العَبَثِ

أَلَمْ تَكُنَّءَ ايَتِي تُنْكَي عَلَيْكُوْ فَكُنتُ مِهَا تُكَذِّبُونَ الْآَنِي قَالُوا رَبَّنَاعَلَبَتْ عَلَيْنَا شِفُوتُنَا وَكُنَّا قُومًا ضَآلِّينَ إِنَّ رَبَّنَا أَخْرِجْنَامِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ الَّذِي قَالَ ٱخْسَثُو فِهَا وَلَاتُكُلِّمُونِ إِنَّهُ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقَ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبِّنَا ءَامَنَّا فَ غَفِرْلَنَا وَرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرًا رَّحِينَ الَّهِ ۖ فَ تُخَذُّ تُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ الله إِنِّ جَزَيْتُهُمُ ٱلْيُوْمَ بِمَاصَبُرُوا أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ١ كُمْ لَبِثْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ اللَّهِ قَالُو لَبِثْنَا يَوْمًا أُوْبِعْضَ يَوْمِ فَسْتَلِ ٱلْعَادِينَ إِنَّ قَلَ إِلَّهِ تُتُمُّ إِلَّا قَلِيلاً لَّوْأَتَّكُمْ كُنتُمْ تَعَلَمُونَ إِنَا أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبِثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ إِنَّ فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا

هُورَبُ ٱلْعَرْشِ ٱلْحَوْدِ اللهِ وَمَ يَدْعُ مَعَ ٱللهِ إِلَهًا الْحَرَلَا بُرْهَ مَعَ ٱللهِ إِلَهًا الْحَرَلَا بُرْهَ مَنَ لَلهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَرَبِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْحَرَلَا بُرُهُ مِنَ لَا يُفْلِحُ الْحَرُونَ لَا يَعْلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُل

ــ ٦ حـركان لروما ﴿ مد٢ واو ٦ حـوارا ﴿ ﴿ احتاء ومواقع لنعنة حركيار ﴿ مختمه دولت ﴿ ﴾ الناد ، وماز للفط ﴿ فَعَلَم

# المجتمع المجتمع

فرضناها أو حسا أد كامها المخامها المخصنات يرفون يقدفون المغمنات المغمنات العمينات العمي

الزّا • يدرأُ عنها

يذفعُ عَنْهَا

### بِسْ اللهِ المُلْمُ المَّذِي المُلْمُ المَّذِي المُلْمُ المَّذِي المُلْمُ المُلْمُ المَّذِي المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المَلْمُ المُلْمُ المُلْمُلِمُ المُلْمُلِمُ المُلْمُ المُلْمُلِمُ المُلْمُلِمُ المُلْمُلِمُ الْمُلْمُ ا

سُورَةُ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآءَ اينتِ بِيِّنَتِ لَّعَلَّكُمْ لَذَكُّرُونَ الزَّانِيةُ وَارَّانِي فَجْلِدُو كُلُّ وَحِدِمِّنْهُمَامِ تُهَجَلْدَةً وَلَا تَأْخُذُكُم جِمَارَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلْيَوْمِ ٱلْاَحِرِ وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَاطَآبِفَةً مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ أَنَّ إِنَّا لِيَلَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيةً أَوْ مُشْرِكَة وَالزَّانِيةُ لَاينكِحُهَا إِلَّازَانٍ أَوْمُشْرِكَ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهَداء فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَنِينَ جَلْدَة وَلَا نُقْبَلُو لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُر لَيْكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ إِنَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِ أَبِعَدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورً رَّحِيمٌ (إِنَّ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُوجَهُمْ وَلَمْ يَكُ لِمُّهُمْ اللَّهُ الْمُؤْمُمُ الْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمُ أَرْبَعُ شَهَادَتِ إِللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (أَ) وَ لَخَامِسَةُ أَنَّ لَعَنْتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ إِنَّ وَيَدْرَقُ الْ عَنَّهَا ٱلْعَذَابَأَن تَشْهَدَأُرْبِعُ شَهَدَتٍ بِأُلَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْكَذِبِينَ الله وَلَخَوْمَ مَا أَنَّ عَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَ آإِن كَانَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ اللَّهِ عَلَيْهَ آإِن كَانَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ اللَّهِ وَلَوْلَا فَضَلُّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمُ اللَّهِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُ وبِأَ لِإِفْكِ عُصْبَةً مِّنكُولًا تَعْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمَّ بَلْ هُو خَيْرُلُّكُو لِكُلِّ أَمْرِي مِنْهُم مَّا أَكْتَسَبَ مِنَ أَلْإِثْمِ وَٱلَّذِي تُولِّك كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ لَّوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظُنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُوْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَلَا آلِفْكُ مُّبِينٌ إِنَّ الَّوْلَا جَآءُ وعَلَيْهِ بِأَرْبِعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَيِكَ عِندَاللهِ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ إِنَّ وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ لَمُسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابُ عَظِيمُ اللهُ إِذْ تَلَقُّونَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفُولُهِ كُومًا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمِ" وتَحْسَبُونَهُ هِيِّنَا وَهُوعِندُ ٱللَّهِ عَظِيٌّ (إِنَّ وَلُولًا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَّا أَن تَتَكُلُّم بِهَذَا شُبْحَنكَ هَذَا بُهْتَنُّ عَظِيمٌ الله يَعِظُكُمُ اللهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ عَأَبِدًا إِن كُنْمُ مُّ وَمِنِينَ اللهِ وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِمٌ ١ يُحِبُّونَأَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُثُمَّعَذَابُ أَلِيمُّ

بالإقلي
 أَفْبِح الْكَدِبِ
 فَاضْبَةُ مِنْكُمْ
 حَمَاعةٌ مَنْكُمْ
 تُولِّى كِبْرِهُ
 تُحمَّلُ مُعْظَمهُ
 أَفْضَتُمْ فِيهِ
 حَصْبُهُمْ
 واندفعتُمْ فيه
 حَصْبُهُمْ
 سَهْلا لا
 سَهْلا لا
 تَعَمَّدُ نُعِيْرُ

 بَهْنَانٌ
 تَعَمَّدُ نُعِيْرُ
 سَهْلا لا
 تَعَمَّدُ نُعِيْرُ

 بُهْنَانٌ
 سَامِعهُ
 كُدبٌ بُحَيِّرُ

فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ اللَّهُ وَلُولًا

فَضْ لُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. وَأَنَّ اللَّهَ رَءُ وفُ رَّحِيمٌ ١

وم ريا

الله يَعَالَيُهَا اللَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَنْبِعُواْ خُطُوبِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَبَّعِ الْحُطُوبِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَبَّعِ

خُطُورِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُنُ إِلَّهُ حَشَاءِ وَالْمُنكِرِ وَلَوْلا فَضْلُ

ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَازَكَ مِنكُمْ مِن أُحَدٍ أَبدًا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي

مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلَيْهُ إِنَّ وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ ٱلْفَضِلِ مِنكُرْ

وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي ٱلْقُرْبَى وَالْمَسْكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي

سَبِيلِٱللَّهِ وَلَيْعَفُواْ وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا يَجُبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمَّ

وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْعَنفِكَتِ

ٱلْمُؤْمِنَاتِ لِعِنُوافِي ٱلدُّنْيَاوَ الْأَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْمِ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

اللهُ مُولِيدٍ يُولِيهِمُ اللهُ دِينَهُمُ الْحَقّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ هُو الْحَقّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ هُو الْحَقّ

ٱلْمُبِينُ الْهِ ٱلْخَبِيشَاتُ لِلْحَبِيشِينَ وَٱلْحَبِيشُونَ لِلْحَبِيشَاتِ

وَٱلطَّيِّبَتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أَوْلَتِهِكَ مُبَرَّءُون

مِمَّايَقُولُونَّ لَهُم مَّغْفِرَةً وَرِزْقُ كَرِيمٌ ١ اللَّذِينَ

ءَامَنُواْ لَاتَدُخُلُواْ بِيُوتِاعَا غَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ

وَتُسُلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَ أَذَلِكُمْ خَيْرً لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ١

 څطوات الشيطان طرقة وآثارة
 ما زكى

مَا زَكَى
 مَا طَهُرَ من
 دَنْسِ الذَّنُوبِ

لا يأتل
 لا يخلف
 أو لا يُقطر

■ أُولُوا الفَعنْلِ
الزيادة في الدَّين

■ السُّغةِ الْغِنَى

= دِينَهُمُ الْحَقّ

جَزَاءَهُمْ المقطُوعَ به لَهُمْ

به لهم تشتأنسوا

تستأذِئوا

من مقدسم الراء منفت

احقاء، وعواقع الفية (حركش)
 ان ادعاد، ومالا بنقط

عد ۲ حسرکات لروم 
 هدد ۲ او ۱۶ ۲ حسوارا
 مد واحب ۶ او ۵ حرکات 
 هدد حسرکسسان

فَإِلَّهُ تَجِدُو فِيهَا أَحَدًا فَلَا نَدْ خُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَ لَكُرُو إِن قِيلَلَكُمُ أُرْجِعُوا فَأَرْجِعُوا هُوَأَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللَّهِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُو البُوتًا عَثَرَ مَسْكُونَةٍ فِهَامَتَعَ لَّكُمْ وَأَلَّهُ يَعَلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ١ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمَّ ذَالِكَ أَزُّكِي هُمُ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ إِنَّ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَدِهِنَّ وَيَحَفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبُدِينَ زينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَ رَمِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمْرُهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِ ۖ أَوْءَابَآبِهِ ﴾ أَوْ ءَاكِآءِ بُعُولَتِهِ أَوْأَبْنَآيِهِ فَ أَوْأَبْنَآيِهِ فَ أُوْأَبْنَآءِ بُعُولَتِهِ فَ أُوَّ إِخْوَنِهِنَّ أُوْبَنِي إِخْوَنِهِ ﴿ أُوبَنِي أُوبَنِي أُخُوتِهِنَّ أُونِسَآبِهِنَّ أَوْمَامَلَكُتُ أَيْمَنْهُ فَنَ أُوِ التَّبِعِينَ عَيْرِ أَ لِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أُو ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ ٱلنِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُولُ إِلَى ٱللهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ اللَّهِ

أطيت وأطهر = جُناحٌ إثم • متاعٌ لَكُمْ منفعة ومصلحة يغضُوا يخمصوا وينقصوا وَلَيْضُرِبْنَ وليُلْقِينَ ويُستدلُن ■ بخمرهن أغطية رۇۋ سىھى 🕳 على جُيُوبهنُّ غلى مواضعها ( صُدورهنَّ وما حَوَالَيْهَا) ■ لِبُعُولتِهِنَّ لأزواجهن أولى الإزنة أصماب الحاجة إلى النساء ه لم يَظْهَرُوا

لم يطُّلعُوا

أزكى لكم

■ الأيامي مَنْ لا رؤح لهاومن لا رؤ - له # الْكتاب عقد المكاتبة نيهم ونين المالكين ■فتياتكم إمّاء كُمّ ■ البغاء الرَّى تعمما وتصوبا عمه

الحرن

■الله نور ... مُنْورُ . أو مُوحدُ ئو مُدير ■ كمشكاة

كوة عير بافدة ■ كۇ كې دري مُصيء مُتلأليءٌ

= ترفع تسطم

■ بالْغُدُوَ

والأصال أواثل التهار

وأواحره

يَكُونُوا فَقُرَاءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ (٢٦) وَلْسَتْعَفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ } وَلَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِنَبَ مِمَّا مَلَكَتَ أَيْمَنْكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُم مِن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتَ اكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَنْيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَاءِ إِنْ أَرَدُن تَعَصَّنَا لِنَانَغُوا عَرَضَ لَحْيَرَةِ ٱلدُّنْيَاوَمَ يُكْرِهِهُنَّ فَإِنَّ ٱللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِ هِنَّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ وَءَايَنتِ مُّبَيِّنَتِ وَمَثَلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْ مِن قَبْلِكُمْ وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّا ﴿ أَللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحُ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوْكُ دُرِّيَّ يُوقَدُّمِن شَجَرَةِ مُّبَدَرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّاشَرْقِيَّةِ وَلَاغَرْبِيَّةِ يَكَادُزَيْتُهَا يُضِيَّءُ وَلُوْلَمْ تَمْسَسَّهُ نَارٌّ نُّورُّعَلَىٰ نُورِ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ مَى يَشَآءُ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَلَ لِلتَّاسُّ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيمُ لَهُ إِنَّ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذَكَرِفِهَا ٱسْمُدُ يُسَيِّحُ لَهُ فِهَا إِلْغُدُو وَ لَأَصَالِ اللهُ

وأنكِحُوا ٱلأيمى مِنكُرُ وَاصِّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرُ وَإِمَا يِكُمُ إِن

رِجَالٌ لَّا نُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَابَيْعُ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَاءِ ٱلزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمَا نَنَقَلُّ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَرُ الْآ لِيجْزِيهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ ۗ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ الْمِثَا وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْ عَانُ مَاءً حَتَّى إِذَاجِاءً هُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْعًا وَوَجَدَاللَّهُ عِندُهُ فُوفَّنْهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (أَيَّ أَوْكُظُلُمُتِ فِي بَعْرِلَّجِيِّ يَغْشَلُهُ مَوْجٌ مِن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِن فُوقِيهِ عَمَاكُ ظُلُمَتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ إِذَا أَخْرَجَ يَكُهُ لَمْ يَكُدُيرَ عُمَّا وَمَن لَرَّيجُعُلِ اللهُ لَهُ مُورًا فَمَاللهُ مِن نُّورٍ إِنَّ أَلَرُت رَأَنَّ ٱلله يُسَيِّحُ لَهُ, مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُصَلَقَّاتِ كُلُّ قَدُ عَلِمَ صَلَانُهُ وَتَسْبِيحَهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اللَّهُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُرْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ أُمَّ يَجْعَلُهُ أَرُكًامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَغْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَامِنُ بَرَدِ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ

■ کَسَراب كالماء السارب ■ بقيعة في مُنْبَسِطٍ مِنَ الأرض ■ بخر لُجُنَّى غميق كثير الماء ■ يَغْشَاهُ يعلوه ويعطيه ■ صافًات باسطات أخنحتهن في الْهواء ≡يزجي سخاباً يسوقه برفق ■ زکاما محتمعا تعضا مۇق ئىقى ■الوذق المطر

فُتُوقه ومحارحه ■سنا برُقه

صؤءة ولمعانة

هذا لا هنوكات ازوماً ۞ مذا اوغاو الجوازا ﴿ ﴿ المعاء، وموافع العند هركنان امذواجباع او هجركات ۞ مذ هــركتـــان ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَالْ الْعَطَ

وَيَصْرِفُهُ,عَن مَّن يَشَاءُ يَكَادُسَنَا بَرُقِهِ عِيدُهُ مَنْ بِأَلْأَبُصُن رَبَّ

ة مُذْعين مُنقادين أنطيعين ■ يحيف يخور جهد أيمانهم أعصها وأو كدها

يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي ٱلْأَبْصَرِ ﴿ إِنَّ فِي وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلُّ دَابَّةِ مِن مَّاءِ فَعِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَيْ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعِ يَغْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَهِ اللَّهِ اللَّهَ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ١ وَيَقُولُونَ ءَامنًا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولُّ فَرِيقٌ مِّنَّهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكُ وَمَا أَوْلَيْكِ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَإِذَا دُعُوا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ . لِيَحْكُمُ بِينَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُعْرِضُونَ ﴿ وَإِن يَكُن هُمُ ٱلْحَقُّ الْحَقُّ يَأْتُو اللَّهِ مُذْعِدِينَ ﴿ إِنَّ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ الرِّيَالْوَ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَعِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَيِّكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ إِنَّمَاكَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمُ أَنْ يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ إِنَّ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, وَيَغْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقَّهِ فَأُولَتِ إِكَ هُمُ ٱلْفَا بِزُونَ (أُونَ اللهِ حَهْدَ أَيْمَنهُمْ لَبِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّانْقُسِمُواْطَاعَةُ مَّعْرُوفَةُ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ بِمَاتَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ خَبِيرُ بِمَاتَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ



ا مُعْجزين فائتين من عدابيا اجْنَاحٌ إِثْمٌ أَو حرحٌ

قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَاحُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمَّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواْ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِيثُ فِي وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَكِمُلُواْ ٱلصَّن لِحَنتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي أَرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيْبَدِّلْنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرِيعًد ذَلِكَ فَأَلْ لِيَكَ هُمُ ٱلْفَسِقُ نَ شَيْ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَاةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللَّهِ لَاتَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ اللَّهِ مِنْ اللَّا رَضِيَّ وَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّارُولِ بِثَسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَ اللَّهِ عَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لِيسْتَعْذِنْكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا ٱلْحُلْمَ مِنْكُمْ تُلْتُ مُرَّتِ مِن قَبْلِ صَلَوْ وَٱلْفَجْرِ وَجِينَ تَضَعُونَ ثِيَابِكُمْ مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَاءِ ثُلَثُ عَوْرَتِ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحُ بِعَدَهُنَّ طَوَّ فُونَ عَلَيْكُمْ بِعَضْحُمْ عَلَيْ بَعْضِ كُذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهِ

القواعل
 النساء العجائر
 مثير جات بزية
 ما ملكتم
 مفاتحة
 معا في بصر فكم
 وكالة أو
 خطط أشتاتاً

متعرفين

وَإِذَا بِلَغَ ٱلْأَطْفَ لُمِن كُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَغَذِنُوا كَمَا ٱسْتَغَذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَــتِهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ إِنَّ وَأَلْقُو عِدُمِنَ ٱلنِّسَاءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ﴿ جُنَاحُ أَن يَضَعُنُ ثِيابَهُ ﴿ عَيْرَمُتَ بَرِّحَاتِ بِزِينَةً وَأَن يَسْتَعْفِفْ خَيْرٌ لَّهُ بِ وَاللّهُ وَاللّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ إِنَّ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْ كُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْبُيُوتِ ءَابِ آيِكُمْ أَوْبُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أُوْبُيُوتِ إِخْوَنِكُمْ أُوبِيُوتِ أُخَوَتِكُمْ أُوبُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أُولِيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أُولِيُوتِ أَخْوَلِكُمْ أُوْبُيُوتِ حَلَيْتِكُمْ أَوْمَا مَلَكَتُم مَّفَاتِحَهُ وَ أَوْصَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْأَشْ تَاتَافًا فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٓ أَنفُسِكُمُ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبُرَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبِيِّنُ ٱللهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّ

 أعاء الرسول نداء کم له دیا منكم تذريجا يستتر بعضُكُم

و الدّنيا ■ تُبَارِكُ الذي تعالى أو تكاثر خيرُهُ وإحسانه

بلاء ومخنة

■ أمّر جَامِع أمر مُهمّ يَجْمَعُهُمْ لَهُ

> يتسلّلُونَ منكئ

يحرُّ حُول

في خفية ■ لُوَ اذاً ■

سعض في الحووح

 قَرُّل الْفُرْقان اللَّمْ أَنْ



فقَدَّرُهُ هيًّأه لما يصلح له

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَاكَانُواْ مَعُهُ عَلَىٰ أَمْرِجَامِعِ لَّمْ يَذْهَبُواْ حَتَّى يَسْتَغْذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَغْذِنُونَكَ أُولَيْهِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا ٱسْتَعْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَ لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِ مُر اللَّهُ الْآجَعَلُوا دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ مُكْدُعًاء بَعْضِكُم بَعْضَاْقَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ع أَن تُصِيبَهُمْ فِتْ نَدُّ أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّا إِنَّ لِللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ قَدْيَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيُوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَاعَمِلُوا وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ الْأَلْ



بِسْ لِللهِ الرَّخَرِ الرَّحَرِ اللهِ الرَّخَرِ الرَّحَرِ الرَّحَرِ اللهِ الرَّحَرِ اللهِ المُلْمُلِ اللَّهِ اللَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَنَّخِذُ وَلَدَا وَلَمْ

يَكُ لِلهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءِ فَقَدَّرَهُ نُقَدِيرًا إِنَّ

" نشوراً
إحياء بعد الموت
المياء بعد الموت
كذب
أمناطير الأولين
أكاذيهم
المسطورة في
كثيم
أول التهار
وآخرة
بشتان مثير
ورجلاً مسحوراً

علَى عَقْلِهِ

وَأَتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عِهَ اللَّهَ لَا يَخْلُقُونَ شَيْنًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيُوهَ وَلَانُشُورًا ﴿ إِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَـٰذَآ إِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَكْهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَدْجَآءُ وظُلْمَا وَزُورًا الله وَقَالُوا أَسَطِيراً لَأُوَّلِينَ اَكْتَبَهَا فَهِي تُمْلَى عَلَيْهِ بُحِكُرةً وَأُصِيلًا فِي قُلْ أَنزَلُهُ ٱلَّذِي يَعْلُمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيًّا إِنَّ وَقَالُواْ مَالِ هَنذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِ ٱلْأَسُواقِ لَوْلَا أَنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيكُونَ مَعَدُ نَــٰذِيرًا ﴿ أُوْيُلْقَى إِلَيْهِ كَنْ أُوْتِكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ ٱلظَّلِمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّارَجُلًا مَّسْحُورًا ١ أَنظُرُ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأُمْثَالَ فَضَالُواْ فَالَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا إِنَّ تَبَارَكُ ٱلَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَالِكَ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا إِنَّ ابَلَ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا إِنَّ

> را 🌰 نقحتم الرا منتبة

. 🌑 اجفاء، ومواقع انعنة (حركتان؛ . 🍵 انتقاء، ومالا بنقط ی مد ۲ حرکات نروبا ۵ مد۲ او۶،و ٦حـوارا • مدواحد ۶ او ۵حرکات ۰ مد حـــرکنــــان إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَمَا تَعَيُّظَا وَزَفِيرًا (إِنَّ وَإِذَا ٱلْقُواْمِنْهَا مَكَانَاضِيِّقًا مُّقَرِّنِينَ دَعَواْهُنَالِك ثُبُورًا (اللهُ لَّا نَدْعُواْ ٱلْيَوْمَ ثُبُورًا وَحِدًا وَٱدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا إِنَّا قُلْ أَذَ لِكَ خَيْرُ أَمْجَتَ قُوالْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ كَانَتْ لَمُ مُ خَزَّاءً وَمُصِيرًا فِي لَمُّمْ فِيهَا مَايَشًاءُ ونَ خَلِدِينً كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعُدًا مُّسْتُولًا إِنَّ وَيُومَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَنُّولُآءِ أُمُّ هُمْ صَكُّواْ ٱلسَّبِيلَ ١ قَالُواْ سُبْحَنْكَ مَاكَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَن نَّتَخِذُمِن دُونِكِ مِنْ أُولِياءَ وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمُ وَءَابَاءَ هُمْ حَتَّىٰ نَسُوا ٱلدِّحْرَوكَانُواْ قَوْمَا بُورًا ١١٠ فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَانْقُولُونَ فَمَاتَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْراً وَمَن يَظْلِم مِنكُمْ نُذِفَّهُ عَذَابًا كَبِيرًا ١ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُك مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْ كُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأُسُواقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا إِنَّ

زفيراً
 صَوَتَ تَنَفُّسِ
 شدِيدٍ
 مُقرَين
 مُقرَين
 مُصَعَدين
 بالأغلال

هُلَاكاً • قُوماً بُوراً هَالِكِينَ

■ لبوراً

أو فاسدين صرفاً دَفْعاً لِلْعَدَابِ عَنْ ٱلْفُسِكُمْ

. فتنه البتلاء ومِحْنَةً

■ عتوا تحاوروا الحدُّ في الطُّغيان

حجراً مخجوراً
 حراماً محرماً
 علیکم الشری

• هباءُ کاليماء

( ما يرى في صنوء الشمس

كالعبان • مثلورة

مُفرُفاً • أخسنُ مقيلاً

مكان اشتروح

الغمام الثيض

السحاب الابيطر الرقيق

■ سبيلاً

طريقاً إلى الحيّة

◄ خَمُلُولاً
 كثير القرك

لما يُواليه لما يُواليه

■ مَهْجُوراً

متروكا مهملا

■ زَئْلْنَاهُ

فَرَقُناهُ آيَةً مَلْدُ آيَةٍ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَ نَا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَكَ مِكَةُ أَوْنَرَىٰ رَبُّنَا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا الله يَوْمَ يَرُوْنَ ٱلْمَلَيِّكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَ إِلِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّعْجُورًا (إِنَّ وَقَدِمْنَآ إِلَى مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبِ آءَ مَّن ثُورًا إِنَّ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَ إِ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿ وَيُومَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلُ لُلَا يَكُهُ تَنزِيلًا ١ أَمُلُكُ يَوْمَبِ إِلَّحَقُّ لِلرَّحْنَ وَكَانَ يُومًا عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ عَسِيرًا ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُ يَلَيْتَنِي أَتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ يَكُويْلُتَي لَيْتَنِي لَمُ أَتَّخِذُ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿ لَقُدْ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَ نِي ۗ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا اللَّهِ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكرَبِّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُولُ هَلْذَا ٱلْقُرْءَ انَ مَهْجُورًا إِنَّ وَكُلَالِكَ جَعَلْنَالِكُلِّ نَبِيِّ عَدُوَّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينُّ وَكَفَىٰ بِرَبِّلِكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا الآي وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَ انُجُمْلَةً وَحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُوَّادَكَ وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِيلًا اللهُ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّاجِئْنَكَ بِأَلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ( المُ ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونِ عَلَى وُجُوهِ فِيمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُوْلَيْ إِكَ شَكُّ مَّكَانَا وَأَضَكُ سَبِيلًا فَيْ وَلَقَدْءَ اتَّيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ وَجَعَلْنَامَعَهُ وَأَخَاهُ هَـرُونَ وَزِيرًا الْ فَقُلْنَا أَذْهَبَآإِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِيكَ كَذَّبُواْبِعَايَلِتِنَا فَدَمَّرْنَكُمْ مَّدْمِيرًا ﴿ وَقَوْمَ نُوج لَّمَّاكَذَّ بُوا ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدُنَا لِلطَّلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ وَعَادَا وَثُمُودًا وَأَصْعَنَبَ ٱلرَّسِ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا لِلْ وَكُلَّاضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثُلُ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَنْبِيرًا ﴿ وَلَقَدْ أَتَوَا عَلَى الْقَرْيَةِ ٱلَّتِي أَمْطِرَتْ مَطَرَالسَّوْءِ أَفَكُمْ يَكُونُولْ يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا إِنَّ وَإِذَا رَأُولُكَ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُـ زُوًّا أَهَـٰذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿ إِنَّ إِن كَادَ لَيْضِلُّنَاعَنْ عَالِهَتِنَا لَوْلِا أَن صَبَرْنَاعَلَيْهَا وَسَوْفَ

أخسن تفسيراً
 أصدق تباماً
 وتفصيلاً

فَدَمَّرْناهُمْ
 أَهْلَكْنَاهُمْ

أصْحاب
 الرَّسُ
 النر ؛ قتلوا
 بيهم فأهدكوا

■ قُروناً أماً

تبرنا
 أهْلَكْنا

لا يرنجون
 نشوراً
 لا بأمُلُون تغثاً

أرأيث
 أخبرني

■ وكيلاً حميظاً

يَعْلَمُونَ عِينَ يَرُوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ١ أَرَءَيْتَ

مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَىٰهُ أَهُ وَهُ أَفَأَنَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ١

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثُرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْيَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَلِمْ بَلْهُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ١ أَلُمْ تَرَ إِلَى رَبِّكِ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلُّ وَلَوْشَاءَ لَجَعَلَهُ, سَاكِنَاثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا الله أُمَّ قَبَضْ نَهُ إِلَيْ نَا قَبْضَا يَسِيرًا الله وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَأَلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ١ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلُ الرِّيكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللّ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ طَهُورًا ﴿ إِنَّ لِنُحْدِي بِهِ بَلْدَةً مَّيْنَا وَنُسْقِيهُ مِمَّاخِلَقْنَا أَنْعُلُمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿ وَلَقَدْصَرَّفْنَهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكُّرُواْ فَأَبِّي أَكُثُرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا إِنَّ وَلَوْشِئْنَا لَبَعَثْنَافِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا اللَّهِ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَ فِينِ وَجَهِدُهُم بِهِ عِهَادًا كَبِيرًا اللهِ وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَٰذَاعَذَبُ فُرَاتُ وَهَٰذَامِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بِيْنَهُمَا بَرْزَخَا وَحِجْرًا مُّحْجُورًا ﴿ وَهُوا لَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ, نَسَبًا وَصِهَرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ عَلَى مِنْ الْآنِ

التوم سباتا
 راحة لأبدانكم،
 وقطعاً لأعمالكم
 التهازئشوراً: البغاثا
 من النوم للغمل
 الريّاح بُشراً
 مبشرات بالرحمة
 صرّفّاة : الزلّا اللطر
 على أغاء عنلفة

■ مَدَّ الظُّلُ
 بَسَطَةُ بِينَ الفجرِ

وطلوع الشمس اللَّيْلَ لِبَاساً:ساتراً

لكم بظلامه كاللّناس

 كُفُوراً: جُحُوداً وكفراناً بالنَّعْمَة
 مَرَجَ البُحْرَيْنِ
 أَدْرَاهُ المُنْ

 مرج البحرين أرسلَهُمَا في
 مَحَارِيهِمَا

= فَزَاتُ

شدِيدُ الْمُدُوبة أَجَاجُ: شَدِيدُ

المُلُوحة والمرارة

المدرنا

 بُرُزخاً: حاجراً بشغ اختلاطهما

حجراً مخجوراً
 تَنافراً مُفرطاً

بينهما في الصّفات

• نسباً: دُكُوراً يُنسَلُ إليْهِمْ

يىسى بىھم ا صهراً

إناثاً يُصاهرُ بهنّ

 على رئه ظهيراً معيد لشيطان
 على رئه بالشرك

احفاء، ومواقع انعنة (حركتان)
 ادغاء، ومالا ملفظ



وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اللَّهِ قُلْمَا أَسْعُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرِ إِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ عَسِيلًا ﴿ فَأَ وَتُوكُّلُ عَلَى ٱلْحِيّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ عِبْدُنُوبِ عِبَادِهِ عَبِيرًا الْمُنْ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَنُ فَسْعَلَ بِهِ. خَبِيرًا ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّمْ نِقَالُواْ وَمَا ٱلرَّمْ نَنْ أَنْسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ١ ١٠ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَكَلَ فِي ٱلسَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلُ فَهَاسِرَجًا وَقَكَمَرًا مُّنِيرًا ١١ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلنَّهَ لَوَ ٱلنَّهَارَخِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَأَن يَذَّكَّرَأُوۤ أَرَادَ شُكُورًا ١١ وَعِبَادُ ٱلرَّمْنِ ٱلنِّينَ يَمْشُونَ عَلَى ٓ لأَرْضِ هُونَا وَإِذَاخَاطَبَهُمُ ٱلْجَهِلُونَ قَالُواْ سَلَمًا ﴿ وَٱلَّذِينَ يَسِتُونَ لِرَبِّهِ مَسُجَّدًا وَقِيْمًا إِنَّ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَا ٱصۡرِفۡعَنَّاعَذَابَجَهَنَّمُ إِنَّ عَذَابَهَاكَانَ غَرَامًا وْنَى إِنَّهَاسَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا الَّذِي وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَٰ لِكَ قَوَامًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

سَبُخ
 ذر هه تعالى
 عن النقائص

بخمده
 مُشِياً عليه
 بأوصاف الكمال

زادهم تُفوراً
 تناعُداً عن
 الإيماد

■ تبازك الذي تعالى أو تكاثر حيْرُهُ وإحْسائه

المعددة

**■ نزوجا** مارل لنگواکب

السيّارة حلفة

يتعاقبان في الصبياء والطُّلمة

■ هويا سكنه ووقر وم طع

■ قالوا سلاما قولا سديدا بشنمون به

من لادی **کان غراما** لارما ممتدًا و کاروم العرب

لغ يڤتُروا
 لغ يُصنفون
 مشيو الأسحاء

■ قواما عدد وسطأ

• در ۳ حرکات لروسا ● مد۳ او ۶ و ۲ حدوارا
 • ادعاد و مواقع العدة حرکتان • در حسرکسال
 • ادعاد و موالا سفط

وَٱلَّذِينَ لَايَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرُ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا الله يُضَعفُ لَهُ ٱلْعَكَدَابُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَيَعْلُدُ فِيهِ مُهَانًا الله إلا مَن تَابَوَءَامَن وَعَمِلَ عَمَلُاصَلِحًا فَأُوْلَئِهِكَ يُبَدِّلُ ٱللهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ ٱللهُ عَنَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ بَيُوبُ إِلَى ٱللهِ مَتَابًا إِنَّ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغُو مَنُّ وَأْكِرَامًا اللَّهُ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِعَايَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَامِنْ أَزْوَجِنَا وَذُرِّيَّ نِنَاقُ رَّهَ أَعْيُنِ وَأَجْعَلْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا لَأَنَّ أُوْلَتِهِكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَكِرُواْ وَيُلَقُّونَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا (فَا خَلِالِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا اللَّهِ قُلْمَا يَعْبَوُا بِكُرْرَبّي لَوْلَا دُعَا وَ حُمَّ فَقَدْ كُذَّ بَتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا اللَّهُ

معرضين عه فرة أغين فسترة وفترحأ أيجزون الغوفة المتزل الرفيع في الحنّة ■ ما يغاً نكم ما يكْتَرِثُ ومَا

■ يلق أثاماً عقابا وحراء

🕳 مرُّوا باللَّغُو ما ينبعي أن

يلغى ويطرح m مروا كراماً

■ ذعاؤ كُمْ عنادتُكُم له تعالى ■ أز اما

يَعْتَدُ لَكُمْ

سُورُة الشِّنعُ إِنَّ الشِّنعُ إِنَّ السُّنعُ إِنَّ السُّنعُ الْمُ

## بِسْ لِللهِ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّحْرِ الرَّحْرِ

طسّم ﴿ لَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿ إِن نَّشَأُنُنزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلْسَّمَاءِ ءَايَةَ فَظَلَّتُ الْآيَكُونُولُ مُؤْمِنِينَ ﴿ إِن نَّشَأُنُنزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ ءَايَةَ فَظَلَّتُ الْآيَكُونُولُ مُؤْمِنِينَ ﴿ إِن نَسَا أَنْهُم مِّن ذِكْرِمِنَ ٱلرَّمْنَ فَعَلَاتُ الْعَنْقُهُمْ لَهَا خَضِعِينَ ﴿ وَمَا يَأْنِيهِم مِّن ذِكْرِمِنَ ٱلرَّمْنَ فُعُدَثٍ الْعَنْقُهُمْ لَهَا خَضِعِينَ ﴿ وَمَا يَأْنِيهِم مِّن ذِكْرِمِنَ ٱلرَّمْنَ فُعُدَثٍ

إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴿ فَا فَقَدْ كُذَّ بُولَ فَسَيَأْتِهِمْ أَبْدُوا مَا كَانُوا

بِهِ يَسْنَهْزِءُونَ ﴿ أُولَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كُمْ أَبْنَنَا فِهَامِن كُلِّ زَوْجِ كَرِيمٍ ﴿ أَبُنَنَا فِهَامِن كُلِّ زَوْجِ كَرِيمٍ ﴿ أَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَقَوْمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ وَإِنَّ كَرِيمٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

رَبِّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ٱلْمَتِ ٱلْقَوْمَ النَّكَ لَهُو ٱلْمَا لَيْ الْمُعَلِينَ ٱلْمُعَالَّىٰ اللَّهُ الْمُعَلِينَ ٱلْمَا أَنَّ الْمُعَلِينَ الْمُعَالَّىٰ اللَّهُ الْمُعَلِينَ الْمُعَالَّىٰ اللَّهُ الْمُعَلِينَ اللَّهُ الْمُعَلِينَ اللَّهُ الْعُلِمُ اللْمُعِلَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّالْمُلِمُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللِللَّهُ اللْم

ٱلظَّيٰلِمِينَ إِنَّ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ٱلْايَنَّقُونَ إِنَّ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَخَافُ

أَن يُكُذِّبُونِ إِنَ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأُرْسِلَ

إِلَىٰ هَدُونَ اللَّهِ وَلَهُ مُ عَلَىٰ ذَلْبُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُ لُونِ اللَّهِ قَالَ

كُلَّا قَاذْهَبَابِاً يَنَا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ الْ قَاتِيَا فِرْعَوْنَ كُلَّا قَادْهَبَابِا فِرْعَوْنَ

فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ

اللهُ قَالَ أَلَمُ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَامِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ اللهُ

وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ اللَّهِ

صد ۱ حبرکات اروما ۵ مد۲ اوغ و ۱ هنوارا
 صد واحد ٤ او ۵ حرکات ۵ مد حسرکسان



ا باخع نفسك مهاكنها حسره وحُرَى وحُرَى زوج كريم صف كثير النّفع

و الضَّالِّين المخطئين لا المتعمدين ■ عبّدُت بنی إسرائيل اتحدثهم عيداً لث ■ نزع يدهٔ ء. احرجها من حيَّته ■ للملأ وُجُوهِ القَوْم وساذاتهم أرْجة وأخناة أتحر أمرهما ولا تعجل بعقو بتهما ■ خاشرين يجمعون الستخرة عندك

قَالَ فَعَلَنُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ ٱلصَّا لِّينَ إِنَّ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فُوهَبَ لِي رَبِّي حُكُمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِ نَ (أَنَّ وَتِلْكَ نِعَمَةٌ تَمُنَّهُا عَلَى ۚ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَءِيلَ (أَنَّ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُّ ٱلْعَلَمِينَ الله قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ اللهِ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ اللهِ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَابٍكُمْ ٱلْأُوَّلِينَ إِنَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ أُلَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُو لَمَجْنُونٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَابَيْنَهُمَا إِن كُنْهُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ قَالَ لَبِنِ أَتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِي ﴿ آَنَّ قَالَ أُولُوجِتْ تُكُ بِشَيْءٍ مُّبِينِ إِنَّ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِنَ الْآَ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ الآَّ وَنَزَعَ يدَهُ فَإِذَاهِي بَيْضَاءُ لِلنَّظِرِينَ ﴿ الْآَبُ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَحِرٌ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَا ذَا تَأْمُرُونَ الْأُنِّ قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَبْعَثْ فِي ٱلْمُدَابِينِ حَشِيرِنَ الله يَأْتُوكَ بِحَكِلِّ سَحَّارِ عَلِمِ اللهُ فَجُمِعَ ٱلسَّحَارَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَّعَلَّهِ مِ إِنْ وَقِيلَ لِنَّاسِ هَلَ أَنتُم شُحْتَمِعُونَ (وَأَن

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْهُمُ ٱلْغَلِبِينَ إِنَّ فَلَمَّاجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَيِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَعْنُ ٱلْغَلِينَ ١ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَّمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ قَالَ لَهُم مُّوسَى ٱلْقُواْمَا أَنْتُم مُّلْقُونَ الله فَأَلْقُوا حِبَالْهُمُ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعُونَ إِنَّالُكُونُ ٱلْعَلِبُونَ إِنَّ فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَاهِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (فَ) فَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَنجِدِينَ (فَ) قَالُواْءَ امَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (فَا) رَبِّ مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ١٩ قَالَ ءَامَن تُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمُ مِّنْ خِلَفِ وَلاَصَلِّبَ الْكُمْ أَجْعِينَ الْ اللهُ الْاضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ إِنَّا نَظْمَعُ أَن يَغْفِرَلْنَا رَبُّنَا خَطْيَنَا آَن كُنَّا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ ﴿ وَأُوحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُّتَّبَعُونَ اللَّهِ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَشِرِينَ اللَّهِ إِنَّ هَنُولًا عِ لَشِرْ ذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَعَا يِظُونَ ﴿ فَا إِنَّا لَحَمِيعٌ حَذِرُونَ الله فَأَخْرَجْنَهُم مِّن جَنَّتِ وَعُيُونِ الله وَكُنُورِ وَمَقَامِ كُرِيمِ (مُنَّ كُذَٰ لِكَ وَأُورَثُنَا هَا بَنِي إِسْرَءِ بِلَ (أَنَّ فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ (أَنَّ)

غوته وعضمه ■ما يأفكُو د م علیو به عی ه جهه بالمو به لأصرر عس ■انكم مُعَمُون يتنفكه فرعون صائفه فليله

■ بعزَة فرُعوْد

**≡** تلقف

شلث

■لا صير

و خنوده

■حاشرين سامعين

المحيش ■ لشر دمة

■ حادرو د محسرة وت

أَوْ مُناهُنَّو ب - Nuns

■مُشْرِ قين دىحلس ي وفت ده مشروق

■ تراءی الجمعاں رأی کلّ منهما لآحر فائفلق نشق فرق

صعه من سه اکالطّود

كالُحل • أَرِّلْفُا ثُمُ قرَّلًا هالث

أفرأيتم
 أشائه معسله

فَلَمَّا تَرَّءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ (إِنَّا قَالَ كُلَّ إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ إِنَّ فَأُوْحَيْنَ إِلَىٰ مُوسَى أَنِ أَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْبَحْرُ فَأَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ (إِنَّا وَأَزْلُفْنَاثُمُّ ٱلْأَخْرِينَ إِنَ وَأَبْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَجْمِينَ الْ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ إِنَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيةً وَمَا كَانَأَ كُثُرُهُم مُّوْمِنِينَ اللهُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُوالْعَزِيزُ الرَّحِمُ اللَّهُ وَأَمْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِمَ اللَّهُ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاتَعْبُدُونَ ﴿ قَالُوا اللَّهِ مَا لَعُبُدُونَ ﴿ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَمَّاعَكِفِينَ إِنَّ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ اللَّهِ أَوْ يَنفَعُونَكُمُ أَوْيَضُرُّونَ اللَّهِ قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَاءَابَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ الْإِنَّا قَالَ أَفْرَءَ يَتُمُمَّا كُنتُمْ تَعَبُدُونَ الْآ أَنتُمْ وَءَابَا وَكُمُ ٱلْأَفْدُونَ الْآلَافَا فَالْمُونَ الْآلِكَافَا مِنْ عَدُولٌ لِيَّ إِلَّارِبُ ٱلْعَلَمِينَ الله الله عَلَقَنِي فَهُو يَهْدِينِ الله وَالله عَمْنِي وَسَقِينِ الله وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَيَشَفِينِ الله وَٱلَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُعْيِينِ اللهِ وَٱلَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرُ لِي خَطِيَّتَى يَوْمَ ٱلدِّينِ الله رَبِّ هَبُ لِي حُكَمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ اللهُ

، 🌑 تفحیم الراء 🕒 فیقلہ

♥ احقاء ومواقع العدة حرك
 ادعاء ومالا بلفط

📦 صد 🎖 خبرگات لزوما 🦫 مد۲ او 1او ۲حبوارا 🌒 مدّ واحب ۱۶ او ۵ حرکات 😩 مد حسرکلیسان

وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْأَخِرِينَ اللَّهِ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِمِ الْفِي وَاغْفِرُ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلصَّالِّينَ اللَّهِ وَلَا تُغْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ اللهُ يَوْمَلَا يَنفَعُمَالُ وَلَا بَنُونَ اللهُ إِلَّا مَنْ أَتَّى اللَّهَ بِقَلْبِ سَلِم (أَنِ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ (أَنَّ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْعَاوِينَ الله وقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُم تَعَبُدُ نَ إِنَّ مِن دُونِ ٱللهِ هَلْ يَضُرُونَكُمْ أَوْيِنْصِرُ نَ الْآقِ فَكُبْ كِبُو فِيهَاهُمْ وَالْعَاوُنَ الْآقِ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ١٩ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَغْنُصِمُ نَ ١٩ تَأْسُوإِن كُنَّا لَفِي ضَلَال مُّبِينِ إِنَّ إِذْ نُسُوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (١٠ وَمَا أَضَلُّنَا إِلَّا ٱلْمُجْرِمُ إِنَّ الْآَلُ فَمَا لَنَا مِن شَفِعِ نَ إِنَّا وَلَاصَدِيقٍ مَمِ مِ الْأَلَّا فَلُوَأَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِدِينَ آتِنا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم شُوْمِدِنَ آتِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُوا أَعَن إِزَّ الرِّح مُ الَّذِي كُذَّاتُ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ فِي إِذْ قَالَ هُمُ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَائَتُهُ إِنْ قَالَ هُمُ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَائَنَّقُونَ فِي إِنَّ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِنْ الْإِنَّ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ (إِنَّ وَمَا أَسْتَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ فَأَتَّقُوا ٱللَّهُ

 الاتخاران لَا تُفْضَحُني وَلَا تُذِلُّنِي أَزْلِفَتِ الجَنَّةُ قرَّبَتْ وأَدْنِيَتْ أرزت الججيمُ أطهرت ■ للْغناوينَ الصَّالْسِ عَي طريق الحقّ ■ فكتكبوا ألقوا عَلَى وخوههم مرارا ■ئسۇيڭم برب العالمين بخعنكم وَإِيَّاهُ سَوَاء في العبادةِ =حويم شفيق مُهْمَمُ سا = كرة رحْعةُ إلى الدُّنيا = اتبعك الأزذلون السُّفلةُ من الباس

■ لِسَان صِدْقِ ثناة حسناً



وَأَطِيعُونِ إِنَّ ﴾ قَالُوا أَنُوْمِنُ لَكُ وَأَتَّبَعَكُ ٱلْأَرْذَلُونَ اللَّهُ

المتخون المتخون المتناوء المتخون المتناوء المتخون المتناوء المتنا

قَالُ وَمَاعِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْتَشْعُرُ ۚ نَ الْآَلِكُ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِدِينَ الْآِلَ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرَهُ بِنُّ النَّ قَالُولَ لِمِ لَّمْ تَسَدِينُوحُ لَتَكُونَكُم بَنَّ الْمَرْجُومِنَ النَّا قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُ نِ الْإِنَّ فَ فَنَحَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتَحَاوَ نَجِّنِي وَمَ مَّعِيَ مِنَ ٱلْمُؤْمِدِينَ الْإِنَّ فَأَجَيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ الله المُعَلَّمُ الْمُعَدُّ الْبَاقِينَ اللهُ إِنَّا فِي ذَلِكَ لَا يَهُ وَمَاكَاتَ أَ كُثْرُهُمْ مُّؤْمِدِنَ الْمِنَا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَرِيزُ ٱلرَّحِمُ الْمِنَا كُذَّبَتُ عَادُٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّ إِذْ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ هُودُ أَلَانَتَّهُ وَ إِنَّا إِنَّ لَكُرْ رَسُولُ أُمِنُ الْآَيُ فَا نَقُو اللَّهَ وَأَطِيعُونِ النَّا وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرِ إِنْ أُجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِ بِنَ الْآَلُ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ الْمِنْ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَعْلَدُونَ الْمِنْ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿ فَاتَّافَ تَّقُولُ ٱللَّهُ وَأَطِيعُ نِ ﴿ الْآَ وَاتَّقُواْ ٱلَّذِي أَمَدُّكُم بِمَا تَعَلَمُونَ النَّهُ أَمَدُّكُم بِأَنْعَكُم وَبَدِينَ النَّهُ وَجَنَّتِ وَعُيُونِ النَّهُ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِمِ الْهِ إِنَّ قَالُوا سَوَاءً عَلَيْنَا أَوْعَظْتَ أَمْلُمْ تَكُنَّ مِّنَ ٱلْوَعِظِينَ الْبَا

■ خلق الأولين عادتُهُمْ بُلِفَقُوله ويدغون إلىه ■ طلعها تمرُّ هَا أَوِّ لَ ما يعسم ■ هضيم تطيف أو م الم إطب مدنه ■ فارهيں حادقيس ■ الْمُسخَرين المعبوبة عقوهم بكثرة السخر ■ لَهَا شَرْبُ تصيب مشرود من النَّماء

إِنْ هَنَدَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهِ وَمَا نَعَنُ بِمُعَذَّبِينَ اللَّهِ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكُنَهُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمُ مُّ وَمِنِ نَ الْإِنَّا وَإِنَّا رَبُّكَ لَمُو ٱلْعَنِ بِإِلَّارَّجِ مُ إِنَّ كُذَّ بَتْ تُمُودُ ٱلْمُرْسَلِنَ إِنَّا إِذْ قَالَ لَمُمُ أَخُوهُمْ صَلِحُ أَلَانَنْقُونَ شَ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِنٌ شَ فَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُ نِ ١ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرً إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَنُّ أَنُّ أَكُونَ فِي مَاهُ هُنَاءَ امِدِ نَ ﴿ في جَنَّتِ وَعُيُرِنِ إِنَّ وَزُرُوع وَنَعْلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ اللَّهِ وَتَنْجِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُوتَافَرِهِ بِنَ اللَّهِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُ نِ الله وَلَا تُطِيعُوا أَمْ المُسْرِفِينَ الله اللَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ اللَّهِ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَجِّرِينَ اللَّهِ مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثُلُنَا فَأْتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِةِ فِي قَالَ هَندِهِ إِنَاقَةً لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُرْ شِرْبُ يَوْمِمَّعَلُّومِ إِنَّ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءِ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيمٍ ١ نَدِمِينَ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاكِيةً وَمَاكَاتَ أَكُثُرُهُم شُوِّمِنِينَ اللَّهِ وَإِنَّارَبَّكَ لَهُوَالْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ الْفَا

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُّ أَلَانُنَّقُونَ ■ عادُون مُتحاورُون الحدُ في المعاصى إِنَّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِنٌ شَا فَ نَقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُ نِ شَا وَمَا = القالين المتعصيل أشذ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْأَلَّا المعص الغنابرين الْبَاقِينَ في العذاب أَتَأْتُونَ ٱلذُّكُرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ وَيَذَرُونَ مَاخَلُقَ لَكُورَرُثُكُم ■ ذمَّرُ نَا أهْلكُ أَسْدَ مِنْ أَزْوَ حِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمُ عَادُ وَ اللَّهِ قَالُوا لَهِ لَّمْ تَنتَ مِيلُوطُ إهلاك أضحات الأثكة لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرِجِنَ اللَّهِ قَالَ إِنِّ لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ اللَّهُ النفعة استقة الأشحار رَبِّ بَحِنى وَأُهْلِي مِمَّا يَعْمَلُ نَ إِنَّ فَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلُهُ, أَجْمَعِ نَ الْإِلَا ■ المُخسرين المَّافِصِينِ الحُمُّوِ فِ الناس إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِرِينَ اللَّهِ أَمَّ دُمِّرْنَا ٱلْآخَرِينَ اللَّهِ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم • لا تبخشوا لا تُنقَصُهُ ا مَّطَرَّ فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَةً وَمَا كَانَأَ كُثَرُهُم ■ لا تخفوا لالفسدو أشد مُّوْمِنِينَ الْآ وَ إِنَّ رَبَّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِمُ الْآ كُذَّبَ أَصْعَبُ الإفساد لْيَتْكُةِ ٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّ إِذْ قَالَ لَمُمْ شُعَيْبُ أَلَائِنَةُ وَ الْكُمْ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ الْآلِكُ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ الآلِكَ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَكِمِينَ ﴿ وَفُوا ٱلْكَيْلُ وَلَا تَكُونُوا مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ اللهُ وَزِنُوا بِالقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِعِ اللهُ

وَلَا تَبْخُسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَ هُمْ وَلَا تَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِنَ شَيْ

النجليّة الأولين المخليقة والأمّم الماضين الماضين الماضين قطع عداب الطّلّة الطلّة المخرفته المخرفته المؤلين الأولين المرسل المرسل المرسل الساعقين المرسل الساعقين المرسل المرسل

■ بغثمة فخاه

 مُنظرُون مُشهنُون ننؤُمن
 أفرائيت

ا اخبر بي

وَاتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأُوَّلِينَ ١ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ الْهِ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرِّمِ ثَلْنَا وَإِن نَظُنُكَ لَمِنَ ٱلْكَذِبِينَ إِنَّ فَأَسْقِطُ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ١ قَالَ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ١ اللَّهُ فَكُذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِمٍ الْمِنْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَهُ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِدِينَ اللَّهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمْقُ ٱلْعَرْبِيزُٱلرَّحِيمُ الشَّاوَإِنَّهُ لَنَازِيلُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الشَّ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ النَّهُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ الْآَيَ بِلِسَانِ عَرَبِيِّ شَينِ اللَّهُ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهُ أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ عَليَّةً أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَتُوا البِي إِسْرَءِ بِلَ اللَّهِ وَلَوْنَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ اللَّهِ فَقَرَأُهُ, عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ مُؤْمِدِينَ (أَنْ كَذَالِكَ سَلَكُنَاهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ إِنَّ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَتَّى يَرُوا الْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللَّهُ فَيَأْتِيهُم بَعْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللَّهُ فَيُقُولُواْ هَلْ نَعْنُ مُنظُرُونَ إِنَّ أَفْبِعَذَا بِنَا يَسْتَعْجِلُونَ اللَّهُ أَفْرَءَيْتَ إِن مَّتَّعْنَا هُمْ سِنِينَ فِي ثُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ فِي

. و بغضد الراء و بغلة مد ا\* حترکات لروم ● مدا اوغ و احتوارا د واحد فا او فاحرکات ● مد حسرکنسان از تقلنگ
 نقبت
 أقاك
 كثير الكدب
 يهيمون
 بخوصون
 ولاهنون

مَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ اللَّهِ وَمَا أَهْلَكُنَامِن قَرْيَةٍ إِلَّا لْمَامُنذِرُونَ الله فِي وَكُرَى وَمَاكُنَّاظُلِمِينَ الله وَمَانَنزَّلَتْ بِهِ ٱلشَّيْطِينُ إِنَّ وَمَايَنَهُ عِي هُمُ وَمَايَسَتَطِيعُونَ الْسَالِكُ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ اللَّهُ فَلَائِدَةُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهَاءَ اخْرَفَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذِّبِنَ إِنَّ وَأَنذِرْ عَشِيرَتُكَ ٱلْأَقْرِبِ لَ إِنَّ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱنبَّعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِدِ بَ الْآلِيَ فَإِنْ عَصَوْلَكَ فَقُلْ إِنَّ بَرِي " مِمَّاتَعْمَلُونَ ﴿ وَتُوكُّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِ مِ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِي يَرَكَ حِينَ تَقُومُ اللَّهِ وَتَقَلُّبُكَ فِي ٱلسَّاجِدِنَ الْإِنَّ إِنَّهُ مُوَالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ هَلُ أُنبِتُ كُمْ عَلَى مَن تَنزُّلُ ٱلشَّيَطِينُ اللَّهِ تَنزُّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكِ أَثِيمِ النَّهِ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَذِبُنِ النَّهَا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْعَاوُنَ ١١ أَلَوْ تَرَأَنَّهُمْ فِكُلِّ وَادِ يَهِيمُونَ ١ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَذَكَّرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَالنَّصَرُواْمِنَ بَعْدِمَاظُلِمُوا وسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلَبِ يَنقَلْهُ وَ الْآيَ سِنُورُة النَّاءُ أَنَّ

## بِسُ لِللهُ الرَّمْرِ الرَّحْدِ

طسَّ تِلْكَءَ ايَتُ ٱلْقُرْءَ انِ وَكِتَابِ شَبِينٍ اللَّهُ هُدَى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِدِينَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَهُم بِ لْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُ نَ آلَ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَلْأَخِرَةِ زَيَّنَّا لَمُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُ نَ إِنَّ أُولَيِّكُ ٱلَّذِينَ لَمُمْ سُوَّءُ ٱلْعَكَابِ وَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُ نَ ١٩ وَإِنَّكَ لَنُكُفِّي ٱلْقُرْءَاكِمِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ الْأَي إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأُهْلِهِ ۗ إِنِّ عَانَسْتُ نَازَاسَا تِيكُمُ مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْءَاتِيكُم بِشِهَابِ قَبَسِ لَّعَلَّكُوْ تَصْطَلُ بَ ﴿ فَالْمَا جَآءَ هَا نُودِيَ أَرُ بُورِكِ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنْ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَكِمِ نَ ١ اللَّهُ عَمُوسَى إِنَّهُ وَأَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِمُ اللَّهُ وَأَلْقِ عَصَاكُ فَلَمَّارَءَاهَا مَّهُ مَنَّ كَأْنَّهَا جَآنٌ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَمُوسَى لَا تَخَفّ إِنِّ لَا يَخَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُ نَ إِنَّ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنَا بَعْدَ سُوٓءِ فَإِنِّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّ وَأَدْخِلُ يَدَكُ فِي جَيْبِكَ تَخُرُحُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوءَ فِي تِسْعِ ءَاينتٍ إِلَى فِرْعُونَ وَقُومِهِ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا فَسِقِ نَ الله فَامَّاجَآءَ تَهُمْ ءَايَنْنَا مُبْصِرَةً قَالُولُ هَذَاسِحْرٌ مُّبِينُ اللهُ



يغمهُونَ
 يُغمُونَ عن الرُشْ
 أو بتحبَرون

آنست ناراً
 أنصر نها

إنصارا سيا بشهاب قبس بشعبه بارمفنوس من أصلها

> تصُطلُون ستدفئون مها من البرد

■ بُورك طُهْر وريد حيْر

تهتزُّ تتحرّك سندّة واصطراب

حانً
 حنة سريعة
 اخركة

■ لَمْ يُعقَبُ نَمْ يَلتمَثُ و لم يُرْحعُ

على عقبه عبيك فتح الحُنة حيث

يخرځ الوأس سموع

رسي منصرة واصحة سنة

سد ۲ حبرکات لروما ﴿ عد٢ او ١٤ و ٢ حبوارا ﴿ احقاء، ومواقع العدة، حرکدان ﴾ علامت العدة و مواقع العدة و مواقع العدة و مواقع العدة و العد

غَلُوًا
 اسْتَكَارا عن
 بإيمان ٣ 
 منطق الطَيْر
 منطق الطَيْر
 فَهُمْ يُوزَعُون
 لَهُمْ يُوزَعُون
 لَهُمْ يُوزَعُون
 سحفهه
 سحفهه
 لا يخطمنكم
 ويُهُلكنكُمُ

وَجَحَدُواْ بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَأَنظُ رُكَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ إِنَّ وَلَقَدْءَ انْيَنَا دَاوُدُ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا وَقَالَا ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُ دُوقًالَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَامَنطِقَ ٱلطَّير وَأُوتِينَامِن كُلِّ شَيْءً إِنَّ هَذَا لَمُواللَّفَضَلُ ٱلْمُبِنُ إِنَّ وَحُشِرَ لِسُلِيْمَنَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِنَّوَ لِإِنسِ وَالطَّيْرِفَهُمْ يُوزَعُ نَ (١٠) حَتَّ إِذَا أَتُوا عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةُ يُكَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُوا مُسَكِنَكُمُ لا يَعْطِمُنَّاكُمْ سُلَيْمَ نُ وَجُنُودُهُ وَهُرْلا يَشْعُرُ نَ نِعْمَتُكَ ٱلَّتِيَ أَنْعُمْتَ عَلَى وَعَلَىٰ وَلِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضَانُهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِ فَ الْا وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَفَقَالَ مَالِي لَا أَرَى ٱلْهُدَهُدَأُمْ كَانَمِنَ ٱلْعَابِينَ إِنَّ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أُولَا أَذْبَعَنَّهُ وَ أُولِيَا أَتِينِي بِسُلْطَنِ شُبِنِ إِنَّ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدِ فَقَالَ أُحطتُ بِمَالَمْ يَحِطُ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإِبِنَاإِيقِنٍ اللهُ الْحُطْ اللهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإِبِنَاإِيقِنٍ اللهُ

النبيء المحبُوء المحبُوء المحبُوء المستثور

■ تول عنهم تمخ عله،

■ لا تـغلوا علي
 لا تـكتروا

■ مُسْلمين مُؤْمين أو مُنْقادين

تشنهدون
 تمحضرُون أو
 تُشيرُوا على
 أولؤا بأسر
 نجدة وبلاء
 في الحرب

إِنِّي وَجَدتُ ٱمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَمَّا عَرْشُ عَظِمٌ إِنَا وَجَدِتُهَا وَقُومَهَا يَسَجُدُونَ لِنشَّمْسِمِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْ تَدُرِنَ إِنَّ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا يَخْفُونَ وَمَا تُعْلِدُ نَ ١ لَا إِلَهُ إِلَّاهُورَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١ ﴿ اللَّهِ فَالَ سَنَظُرُ أَصَدَفْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَذِبِنَ الْآَ ٱذْهَبِ بِكِتَبِي هَذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهُمْ ثُمَّ تُولُّ عَنْهُمْ فَأَنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُ نَ ١ ٱلْمَلَوُّا إِنِّ أَلْقِيَ إِلَىٰ كِنَا ثُكِرِيمُ ﴿ إِنَّ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ بِسَمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ (أَنَّ أَلَّا تَعَلُّواْ عَلَى وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (إِنَّ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ قَالَتْ يَنَأَيُّهُا ٱلْمَلُوُّا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَاكُنتُ قَاطِعَةً أَمْلِ حَتَّى تَشْهَدُونِ إِنَّ قَالُواْ نَعَنُ أُولُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسِ شَدِيدِ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِنَ ﴿ إِنَّ قَالَتَ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَكُواْ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِنَّهُ أَهْلِهَا أَذِلَّهُ وَكَذَلِكَ يَفْعَدُنَ (اللهُ اللهُ اللهُ الله وَإِنِّي مُرْسِلَةً إِلَيْهِم بِهَدِيَّةِ فَنَاظِرَةٌ إِمَيْجِعُ ٱلْمُرْسَلُ نَ الْحَالَةُ الْمُرْسَلُ لَ الْحَالَةُ الْمُرْسَلُ الْحَلَقَ الْمُرْسَلُ الْحَلْمَ الْمُرْسَلُ الْحَلْمُ الْمُرْسَلُ اللَّهُ الْمُرْسَلُ اللَّهُ الْمُرْسَلُ اللَّهُ اللّلْقُلْقُلْقُلْقُ اللَّهُ اللّ

■ صاغرون دليلون بالأسر والاستغاد = طر فلك بطر ك ■ ليبْلُوني ليخسرسي ويشتحسي ■ نگروا عيروا آذ لحلى الصرّ ح القصر أو ساحته خسبته لجة ظنته ماء عويرا ■ صرح ممرد مُملِّسُ مُسوَى ■ قوارير

ورحاح

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَآءَاتَانِ ءَ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا ءَاتَنْكُمْ بَلُ أَنتُهُ بِهَدِيَّتِكُونَ فَقْرَحُونَ الْآُ ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْنِينَهُم بِجُنُودِ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَا أَذِلَّهُ وَهُمْ صَغِرُونَ (٧٦) قَالَ يَتَأَيُّهُ ٱلْمَلُوُّ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ عِفْرِيتُ مِن ٱلْجِن أَنا ءَانِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقُويٌّ أَمِنُ الْآَيُ قَالَ ٱلَّذِي عِندُهُ, عِلْمُرِّينَ ٱلْكِئْبِ أَنَا عَانِيكَ بِهِ ، قَبْلُ أَن يَرْتَدُّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلُمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندُهُ. قَالُ هَنذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونِي ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كُرِيمٌ اللَّهِ قَالَ نَكِّرُوا لَمَا عَرْسَهَا نَنظُرُ أَنْهُنْدِى أَمْرَتُكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ الَّهِ فَلَمَّاجَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَاعَ شُكِي قَالَتَ كَأَنَّهُ فُو وَأُوبِينَا ٱلْعِلْمَونَ قَبِلْهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ الله وصد هاما كانت تعبد من دُونِ ٱلله إِنَّهَا كَانَتْ مِن قُومِ كَيْفِرِنَ المُنَا أَدْخُلِي ٱلصَّرَّحَ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدُمِّن قُوَارِيرٌ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (إِنَّ الْعَلَمِينَ (إِنَّ

> نفقتم الراه فقفة

احقاء، ومواقع الخُنْة احركتان)
 إلى ابعاد، ومالا بلفط

مد ؟ حبركات بروما ف مد ٢ او ١٤ و ٦ حبوارا ف مد واحد، ٤ او ٥ حركات ف مد حسركسان

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ أَعْبُدُوا أَللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَ انِ يَغْتَصِمُونَ فَيُ قَالَ يَـ قَوْمِ لِمَ سَّتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلُ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَهُ اللَّهُ قَالُوا أَطَّيِّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَبِرُكُمْ عِندَاللَّهِ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَتُ نَ اللَّهِ وَكَابَ فِي ٱلْمَدِينَةِ سِمَّةُ رَهْطِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُ نَ ١٤ قَالُواْ تَقَاسَمُوا بِٱللَّهِ لَنُبُيِّ تَنَّهُ وَأُهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَاشَمِ دْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّالُصَدِقُ نَ (أَنَّا وَمَكُرُوا مَكُرا وَمَكُرْنَامَكُرْنَامَكُرًا وَهُمُ لَا يَشْعُرُ انَ اللَّهُ فَانْظُرُكُيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّادُمَّرْنَهُمْ وَقُوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ لَآيَةً لِّقُوْمِ يَعْلَمُ نَ اللَّهِ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُوايَنَّقُونَ إِنَّ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُ نَ إِنَّ أَيِّكُمْ لِتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءِ بَلُ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (١٠)

■ اطَيَرْنا مك تشاءمُا مث

طائرگم
 شهٔ مٰکم
 شهٔ مٰکم

عملكه السي، • تُفتنون يفشكه السَيُطالُ

تستعة رهط سيحاص من الرؤساء

يو شو سته

تقاسمُوا بالله تحالف بالله

للبيئة، وأهله
 للقتلة، ليلا

مهلك أهله
 هلاكهُــُــ

دمزناهم
 مُلكُناهُم

■ خاوية حاسه أو سافتدة منهامة



يتطهرون
 يرعمو شره
 عمه شعل

■ قدّرْ باها

حدمًا عليها • من المُغالوين

تحقيها من

النافس في عاد سا

■ حدائق دات بهٔجة

ساس د ب ځښي

ەرۋىق «رۇىق

= قۇم يغدلون

یلجرفیاں عل حقی فی

أمورهم

مُستُقرًا الدُّحُو والتُستُوبة

> ■ رواسي حدالا نواب

> > ■ حاحرا فيصلا بـــً

فاصلا بمنغ

ا فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ عِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا عَالُوا أَخْرِجُوا عَالَ لُوطِ مِن قَرْيَتِكُم إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنَطَهَرُونَ ١ فَأَنَعَنْهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا ٱمْرَأْتُهُ قَدَّرْنَهَامِنَ ٱلْعَنبِرِنَ ١ عَلَيْهِم مَّطَرَافَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِنَ ١ عَلَىْ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَى اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ا أُمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّن ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَلْبَتْنَابِهِ حَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةِ مَّاكَانَ لَكُرْ أَن تُلْبِتُواْ شَجَرَهَا أَءِلَهُ مَّعَ اللَّهِ بَلْهُمْ قَوْمٌ يَعَدِلُونَ الْ أُمَّن جَعَلُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَكُ خِلَلُهَا أَنَّهُ رَاوَجَعَلُ لَمَّا رَوْسِي وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَءِلَهُ مِعَ ٱللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَايَعْلَمْ نَ إِنَّا أُمَّن يُعِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَادَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفًا ءَ ٱلأَرْضِ أَءِكَ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّانَذَكَّرُونَ إِنَّ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَتِ ٱلْبِرِّوْ الْبَحْرِوَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيْثَ بُشَرُا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ اللهُ مَّعُ اللهُ تَعَلَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُ نَ اللهُ عَمَّا يُشْرِكُ نَ اللهُ عَمَّا يُشْرِكُ ن

 ادارك عِلْمُهُمْ تتابع حتى اضمخل وَفَنِي ■ غَمُونَ و وه عمي عن دَلائِلِها ■ أُسَاطِيرُ الأُوُّلِين أكاذيبهم المسطرة في كثهة ■ ضيْق صدر ■ ردف لکُمُ الحفكة ووصل النك ■ ما تُكنُ ما تُحْقى ونستر

أُمَّنَ يَبِدُونُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ ۗ أَوْلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ قُلْهَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ إِنَّ اللَّهِ قُل لَّا يَعَلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ٱلْعَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَايَشُعُ وَنَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ إِنَّ بَلِ أَدَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ بَلْهُمْ فِي شَكِّ مِنْهَا بَلْهُم مِنْهَا عَمُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أُءِذَا كُنَّا ثُرَبًا وَءَابَا وُنَا أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ ١ هَذَا نَعُنُ وَءَابَ آؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِ نَ (١) قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ الله وَلا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْق مِّمَا يَمْكُرُ وَ اللهُ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللهُ قُلْعَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بِعَضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُ فَ اللَّهُ وَإِنَّا رَبُّكُ وَإِنَّا رَبُّكُ لذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ الآبُا وَإِنَّ الْذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثُرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ الآبُا وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَعْلَمُ مَاتُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَايُعْلِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَامِنْ عَآبِبَةِ فِي ٱلسَّمَاءِ وَلَا رُضِ إِلَّا فِي كِنْبِ شَبِنٍ اللَّهِ إِنَّا هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَكُثَرُ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُ إِنَّ الْآَرِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُ إِنَّ • وقع القول دنت الساعة وأهرالها حماعة حماعة أوغون أولغهم أوزغون للمحقية المسحقية ال

ففزع
 حاف حؤماً
 يستشغ الموت
 داحرين
 صاعرين أدلاء

وَإِنَّهُ لَمُدَى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِدِينَ الْآَيُ إِنَّا رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَالْعَزِيزُ ٱلْعَلِمُ اللهِ إِنَّكَ عَلَى اللهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُدِينِ الْآَنِ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلدُّعَاءَ إِذَا وَلُوْا مُدْبِرِنَ الْإِنَّ وَمَا أَنتَ بِهَا دِي ٱلْعُمْ يَعَن ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَةِ مَنَافَهُم مُّسْلِمُونَ ﴿ إِذًا هُو وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةَ مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُو البِايَتِنَا لَا يُوقِتُونَ اللَّيُ وَيَوْمَ نَعْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجَامِّمَ يُكُذِّبُ بِعَايَنِيَافَهُمْ يُوزَعُونَ اللهُ حَيِّ إِذَاجَاءُو قَالَ أَكَذَّبْتُم بِعَايَتِي وَلَمْ تَجِيطُولِ بِهَاعِلْمًا أَمَّاذَا كُنْمُ تَعْمَلُونَ الله وَوقع ٱلْقُولُ عَلَيْهِم بِمَاظُلُمُواْفَهُمْ لَا يَنطِقُونَ (١٠) أَلَمْ يَرُوْا أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَمُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكُ لَاينتِ لِقُوم بُوِّمِنُ نَ اللَّهُ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَرْعَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَخِرِينَ الْأَنِيُ وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَعْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُّمَرُّ ٱلسَّحَابِ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَنْقُنَ كُلُّ شَيْءً إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ١

■ فكُنتُ وجوههم مُنْكُو سِينَ

مَنجَاءَ وِلْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرِمِنْهَا وَهُم مِّن فَزَع يَوْمَ إِذَ المِنُونَ (أَفَلَ) وَمَن جَآءَ إِ لَسَّيِّتُهِ فَكُبَّتُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِهِلُ تُحِنَّزُونَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُ نَ إِنَّ إِنَّمَا أُمُرْتُ أَنْ أَعْبُدُ رَبِّ هَاذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنَّا كُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللَّهِ وَأَنْ أَتْلُوا ٱلْقُرْءَانَّ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ أَوْمَن ضَلَّ فَقُلَ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِرِنَ ﴿ إِنَّا وَقُلُ لَحُمَدُ لِلَّهِ سَيْرِيكُمْ عَايَنِهِ فَنَعْرِفُونَهَا وَمَارَبُّكَ بِغَفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللَّهِ الْبُولُةُ الْقِصَاعِ الْمُ بِسُ لِللهِ ٱلرَّ مُراً الرَّحِي طستم إلى عَايَتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْمُبِينِ اللهِ نَتْلُوا عَلَيْكَ مِن نَّبَا مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقُوم نُؤْمِنُونَ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ فرْعَوْنَ عَلا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآيِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَ هُمْ وَيَسْتَحْي نِسَآءَ هُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ إِنَّ وَنُرِيدُأَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ فِ ٱلْأَرْضِ وَنَعْعَلَهُمْ أَيِمَّةً وَنَعْعَلَهُمُ ٱلْوَرِدْنِ ١

علا في وطعي أحسافا في الحدمة والتسلحر ■ يشتخيع سشقى للحأحله

■ يخذرون يحافون ■ كانوا خاطئين مدسين أتمس ■ فرة عين هُو مسرَّه وفرخ افارعا حاليا من كاني ما سو ه = لتبدي به التصرُّ عَ بِأَنَّهُ ■ قصيه النعبي أنرؤ 🗷 فيصرُ ٿ به ئے ۔ انگینز به ■عن جنب منّ مكال بعيد ■ يكفلونه لكم يفولمون نثرسته أخنك ■ ثقرَ عينها ئسرً وتفرح

> سم الحرت ۲۹

وَنُمَكِّنَ لَمُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهُمَنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَعَذَرُن اللَّهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّرُمُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَكَأَلِّقِيهِ فِي ٱلْيَدِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَفْ إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِانَ ﴿ فَأَلْنَقَطَهُ, عَالَ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنَّا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهُمْنَ وَجُنُودَهُمَاكَانُواْ خَطِونَ ﴾ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَا نَقْتُ لُوهُ عَسَى أَن يَنفَعنا أَوْنَتُخِذُهُ وَلَداوَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّرُمُوسَى فَرِغًا إِن كَادَتُ لَنُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَاعَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ وَقَالَتَ لِأُخْتِهِ قُصِّيةً فَبُصُرَتَ بِهِ عَنجُنْبِ وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ الله الله وَحَرَّمْنَاعَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلَ أَدُلَّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِحُونَ (أَنَا) فَرُدُدْنَهُ إِلَى أُمِّهِ كَنْفَرُّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَبَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقَّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّا

رافع العدة حركتال) 

عطو العطاب الراء

ی مند ۱۳ خبرکات بروسا ﴿ مند۲ اوغ و ۱ خسوار ﴾ مدواخت څ او ۵ حرکات ﴿ مد حســرکــــــــــار

قُوَّة بديه و-هاية لموَّد ■ استوى اعتدل عقله وكمل ■ فوكزة مُوسى صربة بيده محموعة الأصابع ■ ظهيراً للمُجُرمين مُعيناً لَهُمّ ■ يترقُبُ ينوقُّهُ المكروه من فرعول m يستصر لحة يستعيث به ■لغوتي ضالً عي الرُّ شد ■ ينطش يأحد بقوة وغثف ■ يسعى يُسْرُغُ فِي المشي = الملأ وُحُوهِ الْقوم وكبراءهم ■ يأتــمرُون بك يتشاورون

في شأنك

بلغ أشدة

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ وَٱسۡتُوىٓءَانَيْنَهُ حُكُمَا وَعِلْمَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةُ عَلَىٰ حِينِ عَفْلَةِ مِنْ أَهْلِهَا فُوجَدُ فَهَا رَجُلَيْنِ يَقَّتَ نِالَانِ هَنْذَا مِن شِيعَنِهِ وَهَنْدَامِنْ عَدُوِّهِ فَأَسْتَغَنَّهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَرَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَذَامِنَ عَمَلِ ٱلشَّيْطَ نِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينُ (أُنَّ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرُ لِي فَغَفَرَ لَهُ وَ إِنَّهُ هُو ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنَ أَكُونَ ظَهِيَرَا لِلْمُجْرِمِينَ لِإِنَّ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآيِفَا يَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنْصَرَهُ. إِلَّا مُسِ يَسْتَصَرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَعُويٌّ مُّبِنُّ إِنَّ اللَّهِ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَأُن يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَعَدُوٌّ لَّهُ مَا قَالَ يَهُوسَىٓ أَتُرِيدُأَن تَقَتُلُنِيكُمَاقَنَلَتَ نَفۡسَاهِ لَأَمۡسِ ۗ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴿ إِنَّا وَجَآءَ رَجُلْ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَـمُوسَىٰۤ إِنَ ٱلْمَلَا يَأْتُمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱنتَصِحِينَ إِنَّ اللَّهِ مِن ٱنتَصِحِينَ فَخُرْجَ مِنْهَا خَآبِفًا يَتَرَقُّ فَأَلَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ

■ تلُقاء مذين حهتها ا أمَة حماعة كثيرة ■ تذودان تشعال أعامهما عر الماء • ما خطَّنكُما ما شأنكما يُصدر الرُعاءُ يصرف الرعاة مو شبهه عن ■ تأخريي تکردنی أحبر في رغی نعم -00

وَلَمَّا تُوجَّهُ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّ أَن يَهْدِينِي سَوْآءَ ٱلسَّكِيلِ اللَّهِ وَلَمَّا وَرَدَمَاءَ مَذَينَ وَجَدَعَلَيْهِ أُمَّةً مِّن ٱلتَّاسِ يَسْقُونِ وَوَجَدُمِن دُونِهِ مُ ٱمْرَأَتَ بِنِ تَذُودَانِّ قَالَ مَاخَطْبُكُما قَالَتَ الْانسَقِي حَتَّى يُصْدِرَ ٱلرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرٌ إِنَّ فَسَقَىٰ لَهُمَاثُمُّ تُولِّدَ إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّ لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِفَقِ رُ اللَّا عَامَ لَهُ إِلَى مِنْ خَيْرِفَقِ رُ اللَّ تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْياء قَالَتْ إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أُجْرَمَاسَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَقَالَ لا تَعْفُ بَجُوتُ مِنَ ٱلْقُومِ ٱلظَّلِمِينَ (أَنَّ قَالَتَ إِحْدَ فَهُمَا يَنَأْبَتِ ٱسْتَعْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَمَنِ ٱسْتَعْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِنُ الله عَلَى تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجَجٍ فَإِنْ أَتُمَمْتَ عَشْرَا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُأُنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُ فِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِن ٱلصَّناحِينَ اللهُ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَاكُ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُونَ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ اللَّهُ

[1] TA

■ أنس أنصر تؤصوح ■ جذُوةٍ من النّار

> غود فيه باژ بلا لهب

■ تصطلون تستدفئود مها من البرد

تهْتُزُ تنحرُكْ سدَّة واصعراب

> **■ جانً** حيّةٌ سريعةً الحركة

الله يعقب الله يؤحمع الله يؤحمع عقسه

علی عصه و لم بسمت **= جینك** 

فقع الحَنَّةُ حيث يخرُّ ح الرأش • شوء

ىرص • جناحك يدك الْيُمْسِ

■ الرّفب الرُّغب والْعرع

الرعب والفر - ردءاً

■ردءا عونا

ا منشد عضدك المنفويك

و نعسُك • سُلُطاناً

سلطا عطيما



صورحاً
 ساء عاليا
 مكشوها
 أقيناهم
 وأغرقناهم
 طرداً وإبعاداً
 المنه بعين
 المهم بعين
 المهم المهم بعين
 المهم المؤلل

الأمم الماضية

فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَى بِعَايَـٰ نِنَابَيِّنَاتِ قَالُواْ مَاهَـٰذَآ إِلَّاسِحْرَّ مُّفْتَرَى وَمَاسَمِعْنَابِهَاذَافِي عَابَ إِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ١ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ١ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنَأَيُّهُ الْمَلَأُ مَاعَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأُوقِدُ لِي يَنْهَ مَنْ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَكُ لِي صَرْحًا لَّعَكِيَّ أُطُّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّ لَأَظُنَّهُ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ وَسَتَكَبَرَ هُوَوَجُنُودُهُ فِي ٱلْأَرْضِ بِعَكِيرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَايْرَجَعُونَ ﴿ فَأَخَذَنَهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذَنَهُمْ فِي ٱلْيَرِّ فَأَنظُرُكُيْفَكَاكَ عَنْقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ الْ وَجَعَلْنَاهُمُ أَيِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلسَّارِّ وَيَوْمَ ٱلْقِيمَةِ لَايْصَرُونَ إِنَّ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَـٰذِهِ ٱلدُّنْيَالَعْنَاءُ وَيَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ الْأَوْلَقَدْءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَنبِ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى بَصَا بِرَالنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ إِنَّا لَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ إِنَّا



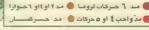

ا تاویا مقسما سخران تظاهرا نعاو با

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَ إِلَى مُوسَى ٱلْأَمْرُ وَمَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّهِدِينَ ﴿ وَلَكِنَّا أَنْشَأَنَا قُرُونَا فَنَطَاوَلَ عَلَيْهُمُ ٱلْعُمُرُّورَمَاكُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَذْيَنَ تَنْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَنِتَنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ وَمَاكُنْتَ بِعَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَ اوَلَكِي رَّحْمَةً مِّن رَّبِكَ لِتُنذِرَ قَوْمَا مَّا أَتَكُهُم مِّن تُذِيرِمِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الْأَلَى لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الْأَل وَلُولًا أَن تُصِيبَهُم مُصِيبَةُ بِمَاقَدٌ مَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَارَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَـٰنِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِدِينَ إِنَّ فَلَمَّاجَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَاقَ الْوَا لَوْلَا أُوتِي مِثْلُ مَا أُوتِي مُوسَىٰ أُولَمْ يَكُفُرُواْ بِمَا أُوتِي مُوسَىٰ مِن قَبِّلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظْ هَرَا وَقَالُواْ إِنَّا بِكُلِّكُ فِرُونَ اللهِ عُولُ فَأَتُولُ بِكِنْبِ مِنْ عِندِ ٱللهِ هُواً هُدَى مِنْهُمَا أَتَبِّعْهُ إِن كُنتُرْصَدِقِ فَ الْآلِيَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُولْكُ فَأَعْلَمُ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهُواءَهُمْ وَمَنْ أَصُلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَهُولَهُ بِغَيْرِ هُدَى مِن ٱللهِ إِنَ ٱللهَ لَا يَهْدِى ٱلْقُومَ ٱلظَّالِمِينَ (أَنَّ اللهُ لَا يَهْدِى ٱلْقُومَ ٱلظَّالِمِينَ (أَنَّ

) مد ٦ صرحات لروم ﴿ مد٣ او ١٤ ٦ صوارا ) مد واهباغ او ٥ حركات لروم ﴿ مد ٣ او ١٤ ٢ صرحات ﴾ علقه ﴿ احتام ، وعالا بلغط ﴿ علقه

- وصلنا لهم القؤل
   أثر لهاة منتاعا
   منواصلا
  - يدرغون
     يدنغون
- سلام عليكم سدشه مد لا نعارضكم
   بالشية
- نتخبطف
   نشر غ سترعه
  - أيجبى إليه
     أيجبى إليه
- وليحمل إليه
  - بطرث معیشتها

- صعت و سرّدتُ ق

حياتها

﴿ وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَمُ مُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكُّرُونَ ﴿ اللَّهِ الَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِنَبِ مِن قَبْلِهِ هُم بِهِ يُؤْمِنُونَ آنَ وَإِذَا يُنْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوٓ أَءَامَنَّا بِهِ ٤ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَآ إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّ أُوْلَيَهِكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُم مَّرَّ تَيْنِ بِمَا صَبُرُواْ وَيَدْرُءُ وِنَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةُ وَمِمَّارَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ فَأَ وَإِذَا سَكِمِعُوا ٱللَّغُو أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَهِلِينَ اللَّهِ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُوَ أَعُلُمْ إِلَمْهُ تَدِينَ ﴿ وَقَالُوا إِن نَّتَبِعِ ٱلْمُدَىٰ مَعَكَ نُنَخَطَفُ مِنَ أَرْضِنَا ۚ أُولَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا عَامِنَا يُجْبِي إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقَامِ لِلْدُنَّا وَلَكِكَ أَكْثُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَرْبَةِ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَنِلْكَ مَسَكِنُهُمْ لَمُرْتُسُكُن مِنْ بَعَدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَعُنُ ٱلْوَرِيْنِ (إِنَّ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهُلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَـتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِمُونَ ١





وَمَا أُوتِيتُ مِينَ شَيْءٍ فَمَتَاعُ ٱلْحَيْوَةِ ٱلدُّنْيَاوَزِينَتُهَا وَمَاعِن لَا ٱللهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلا تَعْقِلُونَ اللهِ أَفَمَ وَعَدْنَهُ وَعَدَّاحَسَنَا فَهُوَلَاقِيهِكُمُ مَنَّعَنَاهُ مَتَنَعَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاشُمُ هُوَيُوْمَ ٱلْقِينَمَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ اللَّهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكّاءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ إِنَّ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَاهَ وَلا إِ ٱلَّذِينَ أَغُويْنَا أَغُويْنَا هُمُ كُمَا غَوِيْنَا تَبُرَّأَنَا إِلَيْكَ مَا كَانُو ٓ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ الْآيَا وَقِيلَ أَدْعُوا شُرَكاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَرْيَسْتَجِيبُوا لَمْمُ وَرَأُوا ٱلْعَذَابَ لَوَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْدُونَ اللَّهُ وَيَوْمَ يُنَادِيهُمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجَبِّتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّ فَعَمِيتَ عَلَيْهُمُ ٱلْأَبْآءُ يَوْمَيِذِفَهُمْ لَا يَسَاءَ لُونَ اللَّهُ فَأُمَّامَنَ تَابُوءَامَنَ وَعَمِلَ صَيْلِحًا فَعَسَى أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ اللَّهُ وَرَبُّكَ يَغْلُقُ مَايَشًاءُ وَيَغْتَارُ مَاكَانَ هُمُ ٱلَّذِيرَةُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ إِنَّا وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلْهُ وَلَهُ لَا إِلَّا هُوَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَى وَالْأَخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهِ الْحَكُمُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللللَّهُ اللَّهُ ا

من المُخطوين
 مثن نخصره
 للنار

أغُونِنا
 أصللنا

فعمیت علیهم
 حمیت
 واشتهت
 علیهم

الخيرة
 الاخنيار

ا ما تُكنَٰ
 ما تُخفي
 و تُصْلمرُ

أخرُوني 

المراهد الم

أرأيتم

قُلْ أَرَهَ يَتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلُ سَرِّمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيمَةِ مَنْ إِلَكُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيّاً ۗ أَفَلا تَسْمَعُونَ اللَّا قُلْ أَرَءَ يَتُمُ إِن جَعَكُ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَسَ رَمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيْكُمَةِ مَنْ إِلَـ لَهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيةً أَفَلا تُبْصِرُونَ اللَّهُ وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الله ويَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ إِنَّ وَنَزَعْنَامِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَا تُوا بُرْهَا نَكُمْ فَعَالِمُوا أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَنَ ﴿ إِنَّ قَرُونَ كَانَ مِن قُوْمِمُوسَىٰ فَبغَيْ عَلَيْهِم وَءَانَيْنَ لُهُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَنُنُوا بِالْعُصْبَةِ أُولِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ الله وَابْتَغِ فِيمَاءَ اتَّنْكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكُ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَأَحْسِن كُمَا أَحْسَنَ ٱللهُ إِلَيْكُ وَلَا تَبْغِ ٱلْفُسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ الْإِنَّا



قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمِ عِندِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْأَهْ لَك مِن قَبْلِهِ مِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَأَسُدٌّمِنَهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُجُمُعًا وَلَا يُسْتَلُعُن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ فَا فَخْرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ أَقَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَايَلَيْتَ لَنَا مِثْلَمَا أُوتِي قَرُونُ إِنَّهُ لَذُوحَظٍّ عَظِيمٍ ١٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمْ ثُوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّ لَهَ آ إِلَّا ٱلصَّنبُرُونَ اللَّهُ فَنسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضُ فَمَاكَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ اللَّهِ وَأَصْبَحُ ٱلَّذِينَ تَمَنُّولَ مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَتَ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُمِنْ عِبَادِهِ. وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَن سِن اللهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَفِرُونَ إِنَّ يَلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ جَعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ الله مَن جَآءَ بِأَلْحُسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْ مَآوَكُمُ وَمَن جَآءَ بِالسّيِّئَةِ فَكَلا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ اللَّهِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ لِيَعْمَلُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِ

■ الْقُرُون الأمم

■ زینته مطاهر عباه و ترفه

> **■ ويُلكُمُ** رخرٌ عن

هدا التَّمنِي لا يُلقَاها

لا يُوفَقُ للعمل للْمثُونه

و يُكأنَّ الله معحث

لأنَّ الله ع يفدر

يُصيِّقُهُ على من يشاءُ  طَهِيراً لِلْكَافِرين مُعِيناً لَهُمْ

إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَّادُّكَ إِلَى مَعَادٍّ قُل رَّبِّيّ أَعْلَمُ مَن جَآءً بِٱلْمُدَىٰ وَمَنْ هُوَفِي ضَلَالِ مُّبِينِ (مِنْ) وَمَاكُنتَ تَرْجُوا أَنْ يُلْفَى إِلَيْكَ ٱلْكِتَبُ إِلَّارَحْمَةً مِن رَّبِّكَ أَ فَلَاتَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَنفِرِينَ شَيًّا وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ الْأَلِكُ عَنْ الْأَيْ ٱللهِ بَعْدَ إِذْ أَنْزِلَتَ إِلَيْكَ وَأَدْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهِ وَلَاتَدْعُ مَعَ ٱللهِ إِلَهَاءَاخَرُ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهِ إِلَّا اللهِ إِلَّا هُوَكُلُّ شَيْءِ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَهُ لَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ الْمُ

### الْعَادِ اللَّهِ الْعَادِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

بِسُ لِللهِ ٱلرَّمْزِ أَلَّهِ عِيدِ

الَّمْ إِنَّ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتَرَكُّوا أَن يَقُولُواْءَ امَنَّ اوَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ إِنَّ وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَذِبِينَ إِنَّ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ

ٱلسَّيَّاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ إِنَّا مَن كَانَ يَرْجُواْ

لِقَاءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَأَتِّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (١) وَمَن

جَهَدَفَإِنَّمَا يُجَهِدُ لِنَفْسِهِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ إِنَّ



ا لا يُفتئونَ لا يُمتحبُون بمشاقى التّكاليف ■ يسبقونا يفحرونا .

ا أجل الله

أؤ يمُو تُو يا

الوقت المعين للحراء









الزرالعشري

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنُكُفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَنَجْزِينَهُمُ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلَّإِنسَانَ بُولِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَنهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلا تُطِعَهُما إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنبِتُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَتُهُمْ فِٱلصَّالِحِينَ إِنَّ وَمِنَ ٱلنَّاسِمَ يَقُولُ ءَامَتَ ابِٱللَّهِ فَإِذَاۤ أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَبِن جَآءَ نَصْرُمِّن رِّيِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّاكُنَّا مَعَكُمْ أُولَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ الله وَلَيْعَلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ وَامَنُوا وَلَيْعَلَمَنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ الله وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطْيَكُمْ وَمَاهُم بِحَنْمِلِينَ مِنْ خَطْيَهُم مِّن شَيْءً إِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ إِنَّ وَلَيْحَمِلْ أَثْقًا لَكُمْ وَأَثْقًا لَا مَّعَ أَثْقًا لِهِمُّ وَلَيْسَعُلْنَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ النُّ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ . فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِمُونَ إِنَّا

• وصيّنا الإنسان أمراه أمراه براً بهما وعطفا عليهما عليهما أداهم أداهم وعدايهما وعدايهما وعدايهم

 خطایاکم أورارکم
 أققالهم
 حطاباهم

■ يفترون يَخْتنقُون مِن الأباطيل

الفادحه

تحَلُقُونَ إِفْكَا تَكْذِبُونَ كَذِباً. أو تُنْجِتُونَها للكذب

إليه تثقالبُونَ
 تُرَدُّونَ وَتُرْجِعُونَ

بمُغجزین
 فاثِتینَ من
 غذابه بالْهَرَب

فَأَنْجَيْنَنْهُ وَأَصْحَنَبَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَا عَاكِةً لِّلْعَلَمِينَ الْفَا وَإِنْ هِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُوا ٱللهَ وَأَتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ شَيَّ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْتُ نَا وَتَخَلُّقُونَ إِفَكَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعَبُّدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَأَبْنَغُواْ عِندَ ٱللهِ ٱلرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهُ وَإِنَّكَذِّبُوا فَقَدَ كَذَّبَ أُمَدُّ مِّن قَبْلِكُم وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكُعُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ أُولَمْ يَرُول كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخُلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَإِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ إِنَّ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَكُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّا يُعَدِّبُ مَن يَشَآهُ وَبَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَ إِلَيْهِ تُقْلَبُونَ شَلْ وَمَا أَنتُ بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَانَصِيرِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كُفُرُوا بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَلِقَ آجِهِ عَ أُولَيْهِكَ يَبِيسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُولَيْهِكَ لَمُهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ الْآَثَا

راقع العنة حركتان؛ • بقحدم الراء الإطفل • منقلة

مد ۱ حرکات لرومت 🔵 مد۱ او ۱۶و حصوارا مد واحب ۶ او ۵حرکات 🌑 مد حسرکستان 🎶

الوالغيري

مَوَدُهُ نَيْنِكُمْ
 سَبَبَ التّوادِّ
 والتَّحابٌ
 سِبَكُمْ
 مَّوْراكُمُ النَّارُ
 مثر لُكُمْ
 جمعاً النارُ



ا نادیگم مخلِسکُم الَدي تختمعون فیه

فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ٤ إِلَّا أَن قَالُوا ٱقْتُلُوهُ أَوْحَرِّقُوهُ فَأَنِهَ لَا لَهُ مِنَ ٱلنَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنْ لِقُومٍ يُؤْمِنُونَ الله وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْتُنَا مَّودَّةَ بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ أَثْمَّ يُوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَنَكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالُكُمْ مِن نُصِرِينَ اللَّهِ فَعَامَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّ مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّ إِنَّهُ هُواً لَعَزِيزُ ٱلْحَكُمُ اللَّهِ وَوَهَبْنَا لَهُ ۚ إِسۡحَقَ وَيَعۡقُوبَ وَجَعَلْنَافِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنَّبُوَّةَ وَالْكِئْبَ وَءَاتَيْنَكُ أَجْرُهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ الله وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقُومِهِ ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَامِنَ أُحَدِمِّنَ ٱلْعَلَمِينَ أَيِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقَطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ في نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَرَفَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا ٱتْتِنَابِعَذَابِ ٱللّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ الله قَالَ رَبِ ٱنصُرْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ الله

■ الْغابرين الىاقبى في العداب 🛚 سيء بهم اعْتراهُ الْعَمُّ عحيتهم = ذرعا طَاقةً وقُوَّة = رجزا عدابأ الا تعقرا لا تُمُسدُوا أشد الإفساد ■ فأخذتهم الرجفة الرَّالُولَةُ الشدية = جاثمين مينين فعودا = كائو ١ مستبصرين عقلاء

متمكي

من التّديّر

وَلَمَّاجَآءَتُ رُسُلُنًا إِبْرَهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوۤ الِنَّامُهُلِكُوۤ ا أَهْلِهَا فَالْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظُلِمِينَ الْبَا قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحَنُ أَعَلَمُ بِمَن فِيمَ لَنُنجِّينَّهُ وَأَهْلُهُ إِلَّا ٱمْرَأْتُهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْرِينَ ﴿ وَلَمَّا أَنْ جِكَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًاسِي ءَيهُمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَعَفُّ وَلَا تَعَزَنَّ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْعَكِيرِينَ ﴿ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٓ أُهْلِ هَنذِهِ ٱلْقَرْيَةِ رِجْزَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ الله وَلَقَد تُرَكَنَا مِنْهَا ءَاكِةُ بِيِّنَةً لِقُوْم يَعْقِلُونَ وَ إِلَىٰ مَدَيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَ الَ يَ تَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ وَارْجُوا ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْتُوا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ النَّا فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّحِفَةُ فَأَصْبَحُوا فِ دَارِهِمْ جَنْمِينَ ﴿ وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَد تَّبَيَّنَ لَحَمْم مِن مُسْحِنِهِم وَزين لَهُمُ الشَّيطُنُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدُّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ الْمُا

وَقَارُونِ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُّوسَى بَا لَبِيّنَتِ فَاسْتَكَ بَرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَبِقِينَ الْ فَكُلَّا أَخَذُنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مِّنْ خَسَفْنَابِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيظلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ إِنَّ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّحَذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِياءَ كَمَثُلُ ٱلْعَنكُبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنْكَبُوتِ لُوْكَ انْوَا يَعْلَمُونَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءً وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُ لُنَصْرِبُهِ الِلنَّاسِ وَمَايَعْقِلُهَ ۚ إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ اللهُ السَّمَوْتِ وَلَأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ

فائتيس عداله تعالى والمائيس عداله والمائيس عداله والمائيس والمائي

■ العنكبوت

حشرة معروفة

■ سابقین

لَا يَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّا ٱتَّلُ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْب

وَأَقِمِ ٱلصَّكَاوَةَ إِنَّ ٱلصَّكَاوَةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْسَاءِ

وَالْمُنكُرِّ وَلَذِكُرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ فَا



اللهُ وَلَا يُحَدِلُوا أَهْلَ الصِحَتَ إِلَّا بِالَّذِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمَّ وَقُولُوٓاْءَامَنَّا بِٱلَّذِى أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُمُونَ لَا إِلَيْهُ كُمْ وَحِدُ وَنَحَنَّ لَكُ مُسْلِمُونَ الشَّا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنا إِلَيْكَ ٱلْحِتنبُ فَالَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِئبَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَنَوُلاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجَحُدُ بِعَايَدِيناً إِلَّا ٱلْكَ فِرُونَ اللَّهِ وَمَا كُنتَ نَتْلُوا مِن قَبْلِهِ مِن كِنْب وَلَا تَخُطُّهُ بِيمِينِكَ إِذَا لَّارْتَابَ ٱلْمُنْطِلُونَ ( اللهُ عَلَمُ عَلَمُ مَلَ هُوَ ءَايَتُ بِيِّنَاتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِيبَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَنِينَا إِلَّا ٱلظَّلِمُونَ فِي وَقَالُوا لَوْلَا أَنزلَ عَلَيْهِ ءَايَنْ مِن رَّبِهِ عُلُوانِكُما ٱلْأَيَنْ عِندَاسَهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ شُّبِيثُ اللَّهُ أُولَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتنب يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكَرَىٰ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّا قُلْ كَفَى بِأَلَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ مُهَادًا اللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ مُهَادًا يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَالْأَرْضُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِالْبَطِلِ وَكَفَرُواْ بِاللَّهِ أَوْلَيْهِ أَوْلَيْهِ أَوْلَيْهِ مُ ٱلْخَسِرُونَ (أَقَ

> قع العمة (حركتان) 🌑 بفحيم الراء : بنفط 💮 فلقلة



ا مد ۱ حبودات لروما الله مد۱ او ۱و حبوارا مدواحد ۱ و ۵ حرکات الله مد حسرکسال

المُعْتَةُ ا فجأة ■ يغشاهم العذاث يُخلِّلُهُمْ ويحيط بهم لَنْبُولْنَهُمْ لشرلتهم ■ غُرَفاً مبارل رفيعة فأنى يُؤ فكُون مكثف يصرفون عن عبادته ■ يقدرُ لهُ يُصيِّقهُ على من يشاء

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِأَلْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلْمُ سُمَّى لَجَّاءَ هُو ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْنِينَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ إِنَّ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمُ لَمُحِيطَةً إِلَّكَ فِرِينَ ﴿ يَا يَوْمَ يَغْشُ هُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُولَ مَا كُنْنُمْ تَعْمَلُونَ ( يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيَّنِي فَاعْبُدُونِ الله كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمُوتِ ثُمُّ إِلَيْنَا تُرْجَعُ نَ اللهُ وَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنْبُوِّئَنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرُفًا تَجْرِي مِن تَعَنَّهُا ٱلْأَنْهُ رُخُلِدِينَ فِهَا نِعْمَ أُجْرُ ٱلْعَنْمِلِينَ ١٩٠ ٱلَّذِينَ صَبْرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهُمْ يَنُوكُلُونَ الْفَي وَكَأْيِنَ مِن دَاَّبَّةِ لِلْتَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ إِنَّ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خُلِقُ ٱلسَّمُوتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرُ ٱلسَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيْقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّ يُؤْفَكُونَ إِنَّ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمٌ ﴿ إِنَّا وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِللَّهِ بَلْ أَحْتُ ثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُهِ نَ النَّهُ

المنافر ولعب المنافرة متصرّمة مقابل المنافرة المتصرّمة المنافرة ا

مكان إقامة لهم

وَمَاهَذِهِ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهُو وَلَعِبُ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرةَ لَهِي ٱلْحَيْوَانُ لُوْكَ انُولِيعَلَمُ نَ اللَّهُ فَإِذَا رَكِبُوا فِي ٱلْفُلْكِ دَعُوْ ٱللَّهَ مُغَلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا بَعَّنَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ الْ إِلَى كُفُرُوا بِمَاءَ اتَيْنَهُمْ وَلِيتَمَنَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُ نِ إِنَّ أُولَمْ يَرُوا أَنَّاجَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنَا وَيُنْخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَيِا لْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ الله وَمَنْ أَظُلُمُ مِسِّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللهِ كَذِبًا أَوْكُذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوكَ لِلْحَكَ فِرِينَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهُدِينَهُمْ شَبُلُنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ الْإِنَّا

المُورِّةُ السُّورِّةِ السُّورِةِ السُلِورِةِ السُّورِةِ السُلْمِ السُّورِةِ السُّورِةِ السُّورِةِ السُّورِةِ السُّورِةِ السُلْمِ السُّورِةِ السُّورِةِ السُّورِةِ السُّورِةِ السُّورِةِ السُلِمِي السُّورِةِ السُلِمِي السُّورِةِ السُّورِةِ السُّورِةِ السُ

بِسْدِ الْكُوالْرِّ مُرَالِيِّ عِيدِ الْمُعَالِّ مُرَالِيِّ عَلَيْهِ الْمُرَالِيِّ عَلَيْهِ الْمُرَالِيِّ

الَّمْ اللَّهُ عُلِبَتِ ٱلرُّومُ اللَّهِ فِي أَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّنُ بَعْدِ

عَلَيْهِمْ سَيَعْلِبُونَ ﴿ فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ ٱلْأَمْسُ

مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدٌ وَيَوْمَ إِنِي فَي رَعْ الْمُؤْمِنُون ﴿

بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُمَ يَشَاءُ وَهُو ٱلْعَازِيزُ ٱلرَّحِيمُ إِنَّ

غلبهم
 كؤنهم مَعْلُوبِينَ

غُلِبتِ الرُّومُ
 قَهَرَتْ فارسٌ

الرُّوم **- أذنى الأرْضِ** أَقْرَعْهَا إلى فارس

بُشْفَاء، ومواقع الشُّنَّة (حركتان) 
 نفخيم الرا
 سُنْفَة (مركتان) 
 نشفة المُنْفَدُ (مركتان)

مدّ ؟ هنرکات ازومنا 🌰 مدّ؟ او ۱۶و ؟ جنوازا مدّ واجب؟ او همرکات 🌘 مدّ عسرکنستان

الأروا الأرض حرثوها وقلوها والمثقوة المتاهية والمثورة المثارون والمثرون المثرون المثرون

وَعْدَاللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّا أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ يَعْلَمُونَ ظَنِهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَّةِ وَٱلدُّنْيَاوَهُمْ عَنِ ٱلْأَخِرَةِ هُمْ عَفِلُونَ وَمَابِينَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِ رَبِّهِمْ لَكُفِرُونَ شَيُّ أُولَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواۤ أَشَدُّمِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكَثَرُ مِمَّاعَمَرُوهَا وَجَآءَتُهُمُ رُسُلُهُم بِالْبِيِّنَاتِ فَمَاكَانَ اللهُ لِيظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ ثُمَّ كَانَ عَنِقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَتُوا ٱلسُّواً يَ أَنْ كَذَّبُوا بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ إِنَّا ٱللَّهُ يَبْدُونُ ٱلْخُلْقُ شُمَّ يَعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ إِلَيْهِ مُرْجَعُونَ اللَّهِ وَيُومَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِثُ ٱلْمُجْرِمُونَ إِنَّ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَّكَا بِهِمْ شُفَعَتُوا وَكَانُوا بِشُرَكَا يِهِمْ كَنِفِرِينَ اللَّهُ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِذِينَفَرَقُونَ اللَّا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ فَهُمْ فِي رَوْضَكَةٍ يُحْبُرُونَ الْ مُحْضَرُونَ
 لا يَشِيُون
 عنه أبداً
 تجين تُظْهِرُونَ
 تَشْخُلُون فِي
 تتصرُّ فُون فِي
 تتصرُّ فُون فِي
 انْماضكم
 وأسفار كم
 وأسفار كم
 الْبَيْلُوا إلْيُهَا
 إِنْمِيلُوا إلْيُهَا

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَدَّبُوا بِعَايَنتِنَا وَلِقَآيِ ٱلْأَخِرَةِ فَأُهِ لَنهِك فِي ٱلْعَذَابِ مُعَضَرُونَ إِنَّ فَشُبْحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ إِنَّ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱسْمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ ثُظْهِرُونَ ﴿ يُعُرِّجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيَّتِ وَيُحْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحْيِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَاْ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ الله وَمِنْ ءَايَنتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرُ تَنتشِرُونَ إِنَّ وَمِنْ ءَايَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا لِّتَسْكُنُو ٓ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَنتِ لِقُوْمِ يَنْفَكُّرُونَ ﴿ إِنَّ وَمِنْ ءَايَنِهِ خَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَاخْنِلَفُ أَلْسِنَنِكُمْ وَأَلُونِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِلْعَلِمِينَ الْآَنِ وَمِنْءَايَئِهِ مَنَامُكُم اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّه وَالنَّهَارِ وَٱبْنِعَا قُرُكُم مِّن فَضَلِهِ } إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنْتِ لِّقُوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِ يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَيُحْي بِدِٱلْأَرْضَ بَعْدَمُوْتِهَ آ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِقُوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿

وَمِنْ ءَايَنِهِ عِأَن تَقُومَ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوة مِنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَغُرُجُونَ ﴿ وَأَ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ كُلَّهُ قَنِدُنَ إِنَّ وَهُوَالَّذِي يَبْدُوا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُو أَهُونَ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ اللَّهِ ضَرَبَ لَكُم مَّتُ الرِّينَ أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّن مَّامَلَكُتُ أَيْمَنُكُم مِّن شُرَكَاء فِي مَارُزَقَنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَآءُ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كُذَلِكَ نُفُصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظُلُمُوا أَهُوآءَهُم بِغَيْرِعِلْمِ فَمَلَ يَهْدِى مَنْ أَضَلُّ ٱللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَّصِرِينَ ﴿ إِنَّ فَأَقِمْ وَجَهَكَ لِلَّذِينِ حنيفاً فِطْرَتَ اللهِ ٱلَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَ الْانْبَدِيلَ لِخَلْق ٱللَّهِ ذَلِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِ الْكَالَةِ الْكَالِينَ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِ الْكَاسِ لَايَعْلَمُونَ إِنَّ ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَأَتَّقُوهُ وَأُقِيمُوا ٱلصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الْآ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا دينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْمُمْ فَرِحُونَ (آ)

■ قانتُون مطيعون مُتُقادُون ■ المشل الأعلى الوصف الأعلى و الكمال ■ للذين دين التَّوْحيد والإسلام مائلاً عن الباطل إليه ■ فطرة الله الرشوء دينه الجاوب للعقول الدينُ القيمُ المستقيم في العقل انسليم ■ مُنيين إليه راجعين إليه بالتَّوْية كَانُوا شِيْعاً فرقا مختلفة

المعرث العرب المعرب الم

الأهوان

ه سُلطاناً كتاباً . حجّة ■ فرخوا بها بطروا وأشرها ■ يقنطون يياًسُون مي رحمة الله ■ يقدر يُصيِّفُه على مل يشاءُ ∎ ریا هُو الرَّيا المحرم المعروف ■ ليزُبُو ليريد دنك اليًّ ما ■ المُضعفون

دوو الأصعاف في الجسات

وَإِذَامَسَ ٱلنَّاسَ ضُرُّدُ عَوْارَبُّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَا قَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقَ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُ أَنَ ﴿ آ كُفُرُوا بِمَا ءَالْيَنَهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسُوفَ تَعْلَمُ نَ الْآ الْمَ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَنَافَهُوَيْتَكُلُّمُ بِمَاكَانُو بِهِ يُشْرِكُ نَ ﴿ ثُنَّ وَإِذَا أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِمَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّنَهُ إِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَظُونَ إِنَّ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيُقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَسْتِ لِّقُومِ يُؤْمِنُ نَ الْآَ فَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ ٱلسَّبِيلَ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهُ ٱللَّهِ وَأَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُ نَ الْمَا وَمَاءَاتَيْتُ مِ مِن رِّبا لِّيرَبُوا فِي أَمُولِ ٱلنَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِندَ ٱللَّهِ وَمَاءَ الْيَتُم مِّن زَكْ مِ تُريدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأَرِ لَيْكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُ نَ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيدُكُمْ ثُمَّ يُحِيدِكُمْ هُلُمِن شُرِكَآبِكُم مَّ يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِّن شَيْءً إِسُبْحَنْنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُ نَ إِنَّ ظَهِرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَلَبَحْرِبِمَا كُسَبَتُ أَيْدِى ٱننَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُو لَعَلَّهُمْ بَرْجِعُ نَ ﴿ اللَّهُ مُرْجِعُ نَ ﴿

احقاء، ومواقع العنة حركتان
 ادعاد، ومالا بنقط

قُلْسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَ نَظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَأَكُثُرُهُمْ مُّشْرِكِينَ الْإِنَّا فَأَقِمْ وَجَهَكَ لِيدِينِ ٱلْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَ يَأْتِي يَوْمُ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ يَوْمَ إِذَ يَصَّدَّعُونَ ﴿ عَنَ مَن كَفَرَفَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلاَّ نَفْسِمْ مِنْ هَلَدُونَ اللَّ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ مِن فَضَلِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْكَفِرِينَ الْ وَمِنْ عَايَنِهِ عَلَى يُرْسِلُ ٱلرَّيَاحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيُذِيقَكُمُ مِّ رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ ٱلْفُلْكُ بِأُمْرِهِ وَلِتَبْغُواْمِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُ وهُم بِالْبِيّنَةِ فَانْقَمْنَامِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقّاعَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيحَ فَنُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابِيهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ - إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ الله وَإِن كَانُوامِن قَبْلِ أَن يُنزُّلُ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ (إِنَّ فَانْظُرْ إِلَى ءَاتُرِرَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَى وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ الْمُ

للدين القيم المستقيم (دين العطره)

**■ لا مردَ له** لا ردَ لهٔ

■ يصدّغون يتمرّ قُون

يمهذون
 يوطئون

مواطِن النَّعيم • فتُشيرُ سحاماً

ئحرِّ كُهُ وتشاره

كسفا
 قطعا

■ الوذق المطر

خلاله
 فرحه ووسطه

■ لمُبُلسين آيسيں

وَلَبِنْ أَرْسَلْنَارِيحَافَراً وَهُ مُصْفَرًّا لَّظَالُّوامِ أَبَعْدِهِ يَكْفُرُونَ الله فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْلَ مُدْبِرِنَ (إِنَّ وَمَا أَنتَ بِهَادِ ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَلَا هِمَّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِعَايَنِنَا فَهُم مُسْلِمُ نَ ﴿ أَنَّ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخُلُقُ مَايَشَآءٌ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِرُ ( فِي اللَّهُ الْعَلِيمُ ٱلْقَدِرُ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُفُسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَالِبَثُوا غَيْرَسَاعَةٍ كُذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ﴿ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ لَقَدُ لَبِثُتُمْ فِي كِنْبِ ٱللهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَا ذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَاكِتُكُمْ كُنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ إِنَّ فَيُومَ إِذِلَّا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظُلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ اللهُ وَلَقَدْضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنْذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِّ وَلَمِن جِئْتَهُم بِعَايَةٍ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُنْطِلُهِ نَ ١ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ فَأَصْبِرَ إِنَّ



فرأوهٔ مصفراً

فرأو النيات مصفراً بعد الحصرة شبية حال السبحوحة والهرم يُوفكون يُوفكون المخترون على المخترون المختر

لا بخملك على الحقة والقس

وَعُدَاللَّهِ حَقَّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُ نَ إِنَّ

# المُؤْلِعُ لَمْ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللّ

إِسْ الْمُلْمُ الْحُمْرِ الْرَحْمِ ا

الَّمْ اللَّهُ عَلَيْتُ الْكِنْبِ ٱلْحَكِمِ اللَّهُ هُدَى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُم

بِ لَأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُ نَ إِنَّ أَن لَيِّكَ عَلَى هُدى مِّ رَّبِّهِمْ وَأُولَيِّكَ

هُمُ ٱلْمُقْلِحُ نَ آنَ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُو ٱلْحَدِيثِ

لِيُضِلَّعَن سَبِيلِ ٱللهِ بِعَيْرِعِلْمِ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَيِّكَ لَمُهُمْ

عَذَابٌ مُّهِ نُ إِنَّ وَإِذَانُتُكَى عَلَيْهِ ءَايَنُنَا وَلَّى مُسْتَكَبِّرًا

كَأُن لَّمْ يَسْمَعُهَا كَأَنَّ فِي أَذُنيتِهِ وَقُرَّا فَبَشِّرَهُ بِعَذَابِ أَلِمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ لَمُمْ جَنَّتُ ٱلنَّعِيمِ اللَّهِ

خَلِدِينَ فِيهَ أَوَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّا وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ اللَّهِ خَلَقَ

ٱلسَّمُوتِ بِغَيْرِعُمَدِ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ

بِكُمْ وَبَثُّ فِهَامِن كُلِّ دَآبَّةً وَأَنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَلْبَنْنَافِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كُرِمٍ اللَّهِ هَذَا خُلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِ مَاذَا

خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ ٱلظَّلِمُونَ فِي صَلَلِ مُّهِ نِ إِنَّ الظَّلِمُونَ فِي صَلَلِ مُّهِ نِ اللّ

 لَهُوَ الْحَدِيثِ الباطل الملهي عَن الخَيْر

ه مُزُوأ سيخرية

 وَلَى مُسْتَكْبِراً أغرض متكبرا عن تُلَبُّرهَا

■ وَقُراً صممأ مايعا من السماح

■ بعير عمد بعير دعائم

■ رواسی حبالاً ثوانت = أن تميد بكم

لئلا تصفر ب بكم

■ لتُ فيها بشر وفرق فيها

■ زوج كريم صنف حسن كئير السلمعة

■ وَصَيَّا الإنسان أمرّ باهُ ■ وَهُناً ضعفا ■ فصالُهُ فظامه ■ أناب إلى رحع إلى بالطاعة ■ متقال حبة مقدار أصعر شىء ■ لا تُصمّر خدَك لأعُلُّهُ كُرْاً وتعاظيأ ہ مرحاً ۔ فرحأ وبطرأ وخيلاء = مُختَالِ فخُور مُتكثر مُناهِ كباقية ■ اقصد ق مثيك توسط واعتدل ■ اغْضُضُ الحفص والقص

وَلَقَدْءَانَيْنَا لُقَمَنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُرُ لِللَّهِ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَفَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِيٌّ حَمِدٌ ١ ١ وَإِذْ قَالَ لْقُمَنُ لِا بْنِهِ وَهُو يَعِظُهُ يَبْنَى لَا تُشْرِكَ بِأَللَّهِ إِنَّ ٱلشِّركَ لظُلُمْ عَظِمٌ اللَّهِ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتَ مُأْمُّهُ وَهُنَّا عَلَىٰ وَهُنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلُو لِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِدِ رُ اللَّهِ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَ أَوْصَاحِبْهُ مَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفَا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابِ إِلَى تُثُمَّ إِلَى مُرْجِعُكُمْ فَأَنبِتُ كُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُ نَ ﴿ إِنَّ يَنْبَنَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَ الْحَبَّة مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أُوفِي ٱلسَّمَوَتِ أُوفِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ يَكُنَّى ۖ أَقِمِ ٱلصَّكَادِةَ وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهُ عَنِ ٱلْمُنكرو أَصْبرُ عَلَى مَا أَصَابِك إِنَّ ذَلِك مِنْعَزْمُ ٱلْأُمُ رِ الله وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَمًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُعْنَالِ فَخُورٍ إِنَّا وَأَفْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَن كُر ٱلْأَصْوَتِ لَصَوْتُ ٱلْحَدِ رَالًا مُوتَ الْحَدِر اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن صَوْتِ الْحَدِيدِ اللَّهُ مِن صَوْتِ الْحَدِيدِ اللَّهُ مِن صَوْتُ الْخَدِيدِ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن صَوْتِ الْحَدِيدِ اللَّهُ مِن صَوْقَ الْخَدِيدِ اللَّهُ مِن صَوْتِ الْحَدِيدُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن صَوْقَ الْخَدِيدِ اللَّهُ مِن صَوْقَ الْخَدِيدِ اللَّهُ مِن صَوْقَ الْخَدِيدِ اللَّهُ مِن صَوْقَ الْخَدِيدِ اللَّهُ مِن صَوْقَ اللَّهُ مِن صَوْقَ اللَّهُ مِن صَوْقَ الْخَدِيدِ اللَّهُ مِن صَوْقَ اللَّهُ مِن صَوْقِ اللَّهُ مِن صَوْقَ اللَّهُ مِن صَوْقَ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن صَوْقَ اللَّهُ مِنْ مِن صَوْقَ اللَّهُ مِنْ مِن صَوْقَ اللَّهُ مِنْ مِن صَوْقَ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن صَوْقَ اللَّهُ مِن مِنْ مِن صَوْقَ اللَّهُ مِن صَوْقِ مِن صَوْقَ اللَّهُ مِن اللَّالِقُلْمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن مِن مِن مِن مِن اللَّهُ مِن اللَّالِي اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْحُمْ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ الل

أثم وأوسغ أيسلم وجهة يُموِّصُ أمرهُ ■ استمسلك تمسكك وتعلق



= بالْعُرِّ وَ قِ الْوُثْقَى بالعَهْد الأُوْتَق

= عَذَابِ غَلِيظٍ شديدٍ ثقيل

■ يمُذُهُ يُزِيدُهُ

■ ما نَهْدَثُ

ما فَرْغَتُ وما فنيَتُ

 كلمات الله مَقْدُورُ الله وعجائبة

ٱلمُرْتَرُوا أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَكُمُ مَّافِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَعَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظُهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ أَنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدَى وَلَا كِنْبِ مُّذِيرِ إِنَّ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابًا ءَنَّا أُولُوكَانَ ٱلشَّيْطَنُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِرِ اللَّهِ ﴿ وَمَن يُسْلِمُ وجهه إلى الله وهو محسِنٌ فقد استمسك إلغروة الوثقي ا وَإِلَى ٱللَّهِ عَقِبَةُ ٱلْأُمُّ رِينَ وَمَن كَفَرَفَلا يَعْزُنك كُفْرُهُ ، إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنِيِّتُهُم بِمَاعَمِلُوا إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ النَّا نُمَنِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطُرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ عَلِيظٍ اللَّهُ وَلَبِن سَأَلْتُهُم مِّنْ خَلَقَ ٱسْمَوتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُ إِن (أَنَّ اللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمُوتِ وَلَأَرْضَ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ١ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجرَةٍ أَقْلُمْ وَٱلْبَحْرُيمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُر مَّانَفِدَتَ كُلِمَنْتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِمٌ لِنَّ مَّاخَلَقُكُمُ وَلَا بَعَثُكُمْ إِلَّا كَنفْسِ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِر رُ اللَّهُ **۽ يُولخ** يُدُحل

 غشيهم مؤج علاهم وعطاهم

> ■ كالظُّلل كالستحاب

أو الحمال فمنهم مُقتصد مُوف عهده ،

ختار کفور
 عدار حخود

شاكرٌ لله

■ لا يجزي لا بقُصي مبه

فلا ثغرنگم
 فلا تخدعنگم
 وثلهینگم

■ الْغَرُورُ ما يخدينُ مَ

ما بخدع من شيطان وعيره

أَلْمُتَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرُ ٱلشَّمْسَ وَالْقَمَرُكُلِّ يَجْرِي إِلَى أَجَلِ شُسَمَّى وَأَنَّ ٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَايَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ إِنَّ ٱلْمُرْزَأَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِينِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُمْ مِّنْ ءَايَـتِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِّكُلِّ صَبَّارِشَكُورِ اللَّهِ وَإِذَا غَشِيهُم مَّوْجُ كَالظُّلُلِ دَعَوا ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّ هُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّ قَنْصِدْ وَمَا يَجَحُدُ بِعَايَنِنَا إِلَّا كُلَّخَتَارِكَفُورِ النَّا يَمَا يُهُمُ النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشُوا يَوْمَا لَّا يَجُزِع وَالِدُّ عَن وَلَا مُولُودُ هُوجَازِعَ وَالِدِهِ شَيًّا إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيْوَةُ ٱلدُّنْيَ اولَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ النَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عِندُهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَاتَ دُرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكِيبُ غَداً وَمَاتَدُرِى نَفْسُ بِأَيّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ ﴿ الْآَا سُولُةُ السِّبِي إِنَّةً

> ر) 🌰 تفخیم الراء 🌰 قنقلة

اخفاء ومواقع الفُنَة (حركتان)
 ابغام ، ومالا بلفنا

عد ۲ حسرکات نروما ۵ صد۲ او ۱۱و ۲ حسوارا
 مد واحب ٤ او ۵ حرکات ۵ مد حسرکسسان

#### بِسُ لِللهُ ٱلرَّمْرِأَ رَّحِيدِ

الَّمْ اللَّهُ تَنْزِيلُ ٱلْكِتَبِ لَارْيَبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ المَّ أَمْرِيقُولُونَ أَفْتَرَيْهُ بَلْهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَنَهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ١ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّاً اسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَالَكُم مِن دُونِهِ مِن وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلًا نْتَذَكُّرُنَ إِنَّ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَمِنَ ٱلسَّمَاءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّاتَعُدُّ وَ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ وَلِكَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١ ٱلَّذِي ٱلَّذِي ٱلَّذِي ٱلَّذِي أَحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَخَلْقَ أَلِّا نَسَنِ مِن طِنِ إِنَّ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَلَةِ مِّن مَّاءِمَّهِ نِ ( اللهُ مَن سُلَلَةِ مِن مُّاءِمَّهِ نِ اللهُ اللهُ مِن سُلَلَةِ مِن مُّاءِمَّهِ نِ اللهُ اللهُ مِن سُلَلَةِ مِن مُّاءِمَّهِ نِ اللهُ اللهُ اللهُ مِن سُلَلَةِ مِن مُّاءِمَّهِ نِ اللهُ ال مِ رُّوجِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصِرُ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّاتَشْكُرُونَ إِنَّ وَقَالُوا أَءِ ذَاضَلَلْنَافِي ٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيذٍ بِلَهُم بِلِقَآءِ رَبِّهُمْ كَفِرُنَ ١٠ ١١ ١١ قُلْ يَنُوفُّ كُم مُّلُكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَّى رَبِّكُمْ ثُرْجَعُ نَ اللَّهِ

افتراهُ اختَلَقَهُ مِنْ تلقاء عسبه

يَغْرُجُ إِلَيْهِ
 يصْعدُ

وَيَرْتَفِعُ إليه • أخسن كلّ شيءِ

أغكمه وأثفنه

سألالة
 خلاصة

■ ماءِ مهينِ مئي صعيفِ حقيرِ

سوّاه
 قوّمهٔ بتصنویر
 أعصائه
 و تكميلها

ضللتا في الأرض
 عشا فيها وصرنا تراناً



سوارا ( المفاه، ومواقع العبة (حركتان) مفحم سان الاعام، وما ( مفحد ) مفتد ( مفتد )

سد ۳ حبرکات لرومیا ﴿ مد۲ او۱او ۴ حبوارا
 مدواهیا ۶ او ۵ حرکات ﴿ مد حسرکیسان

ناكشوا رُءوسِهِمْ
 مُطْرِقرهَا خِزْياً
 وَخَيَاء وَنَدَماً

القول القول ثبت وتحقّق

الجنة
 الحن

■ تتجافي

ترتفع وتنكى للعادة

عن المضاجع المورس التي أيصطحع عيها

مِنْ قُرْةِ أُغَيْنِ
 من مُوجِبَاتِ
 المسرّة والفرح

أؤلا
 ضيافة وغطاء

وَلُوْتَرَيِّ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونِ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبُّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَ رَجِعْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا إِنَّا مُوقِنْهُ نَ الله وَلُوشِتُنَا لَا نَيْنَا كُلُّ نَفْسٍ هُدَ هَا وَلَكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنَّى لَأُمْلَأُنَّ جَهَنَّمُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ اللَّهُ فَذُوقُواْ بِمَانَسِيتُ مُ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنَدُ آ إِنَّانَسِينَكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ ٱلْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِايكِتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خُرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ١٠ اللهُ التَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعَا وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ إِنَّ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسَمَّا أَخْفِي لَكُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَّاءَ بِمَاكَانُوْ يَعْمَلُونَ ﴿ أَفَمَنَ كَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَاتَ فَاسِقًا لايستون ١ أمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلَّا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ الْآ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأُولَهُمُ ٱلنَّارُكُلُما أَرَادُو أَل يَغْرُجُوا مِنْهَا أَعِيدُوا فِيها وَقيلَ لَهُمْ ذُوقُو عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ إِنَّا

> نقحيم الواء فلقته

احفاء، ومواقع العبة (حركتان)
 ادعاء ، ومالا بلفط

● صد ٦ حـركات لروما ● صد٢ او ١٤ و ٦ حـوارا ● مدواهب ٤ او ٥ حركات ● مد حـــركمــــان

وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ إِنَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَبِ اَيْتِ رَبِّهِ ثُرُّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُننَقِمُونَ ١٩٠ وَلَقَدْءَ انْيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبُ فَلَاتَكُن فِي مِنْ يَقِمِن لِّقَابِهِ ۗ وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِبَيْ إِسْرَءِيلَ ﴿ وَجَعَلْنَامِنْهُمْ أَيِمَّةُ يَهْدُونَ بِأَمْ نَا لَمَّا صَبُرُواْ وَكَانُواْ بِعَايَدِينَا يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّا إِنَّ رَبَّكَ هُوَيَقْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُولْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ الله المُ يَهْدِهُ مُ مُ أَهْلُكُ نَامِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتُ أَفَلاً يَسْمَعُونَ اللهُ اللَّهُ يَرُوا أَنَّانسُوقُ ٱلْمَاءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعَاتاً كُلُمِنهُ أَنْعَمُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلا يُبْصِرُونَ الْإِنا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ١ قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا إِيمَنْهُمْ وَلَاهُمْ يُنظُرُونَ

شك أو لم يقد لهم أو لمُ يُبيِّنُ لهم مالهم كم أهلكنا كثرة من أهلكها القرون الأمم الحالية ■ الأرض الجرز الياسة الحرداء ■هذا الْفتُحُ التصر أو العصل لتخصومة = يُنظرُون يمهلود نيؤمنوا

■ مرية

يفاء. ومواقع المية حركتان) فعصد الرا غام. ومالا بلقط فتقلة مد ۲ حرکات لروما ← مد۲ او ۱۶ حصوارا
 مد ولحد ٤ او ۵ حرکات ← مد حسرکنساں

الله فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ وَأَنْظِرُ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ الله

سُونَةُ الرَّخِبْزَائِكِ ﴾

# المحرت الحرت المحادث

• وكيلاً حافظاً مُموّضاً إليه كُلُّ أَمْرِ

■ ثظاهرُون منْهُنَ تُحرَّمُو لهُنَّ كُخرُمة

> أمهانكم • أذعياء كم

من تتنتؤ ملهم من أثناء

> عبر کم افسط ا اعداد

• مواليكم نندالين

أَوْلِمِنَاؤُكُمُ في الدّين

أولى بالمؤمنين
 أف بهذ .
 وأثفع لهم

- أُولُوا الأرْحَام

دُوُو الْقرابَاتِ دُوُو الْقرابَاتِ

## بِسْ لِللهِ ٱلرِّمْرِأَنِ عِيرِ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنَفِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّ وَأَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَتُوكُّلُ عَلَيْكًا لِلَّهِ وَكَفَىٰ بِأُللَّهِ وَكِيلًا ﴿ مَّاجَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَاجَعَلَ أَزُوجَكُمُ ٱلَّتِئِي تُظْهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهِ تِكُرْ وَمَاجَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفُوهِكُمْ وَأُللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَيَهْدِي ٱلسَّبِيلَ ﴿ ٱدْعُوهُمْ لِأَبَآبِهِمْ هُواْقُسطُ عِنداً للهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُونَ عَابَاءَ هُمْ فَا إِخُونُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمُولِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّاتَعُمَّدَتْ قُلُوبُكُمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍ وَأَزْوَجُهُ وَأُمُّ هَا مِهِ اللَّهِمُ مُ وَأُولُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولِك بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أَوْلِيا بِكُم مّعَرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَبِ مَسْطُورًا إِنَّا

> مشقيم للراه ماندة

إخفاه، ومواقع الثنّة (هركتان
 ادعام، ومالا منفط

ی مد ۱ حرکات برونیا ● مد۲ او ۱۶ جبوازا • مدواحد، ۲ او ۵ حرکات ● مد حسرکسیان وَإِذْ أَخَذْنَامِنَ ٱلنَّبِيِّنَ مِيثَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن أُوحٍ وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مِّيثَ قَاعَلِيظًا اللهُ لِّيَسَّتُ لَ ٱلصَّندِقِينَ عَنصِدُقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُوا نِعْمَةُ ٱللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَ تَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرُوهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿ إِذْ جَاءُ وَكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنَ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاعَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلطُّنُونَا ﴿ إِنَّا هُنَالِكَ ٱبْتُلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَا لَاشَدِيدًا إِنَّ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴿ إِلَّا عُرُورًا إِنَّا وَإِذْ قَالَتَ طَّآبِفَةٌ مِّنْهُمْ يَكَأَهُلَ يَثْرِبَ لَامْقَامَ لَكُورُ فَ رَجِعُوا وَيَسْتَعُذِنُ فَرِيق مِّنْهُمُ ٱلنِّيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوتَنَاعَوْرَةٌ وَمَاهِي بِعَوْرَةٍ إِلَّا يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا المَّنِيُّ وَلُودُخِلَتَ عَلَيْهِم مِّنْ أَقَطَارِهَا ثُمَّ سُيِلُوا ٱلْفِتْ نَةَ لَانَوْهَا وَمَا تَلَبُّثُوا بِهَآ إِلَّا يَسِيرًا ١١ وَلَقَدْكَا نُواعَ هَدُوا  ميثاقاً غَليظاً عَهْداً وَثِيقاً

■ زَاغت الأبصارُ مالتُ عن سنها حيرة ودهشة

■ الْحناجر بهايات الحلاقيم

 ائتُلنی المؤمنون اختبروا بشدة الحصار

 زُنْزِنُوا اصطرئوا

■ غُرُوراً باطلا أ جداعا

■ يشرب أرض المدينة ■ لا مقام لكُمُ

لا يُمْكِنُ إِقَامَتُكُمْ هَا هُمَا

■عۇرة فاصية يُحشى عنيها العذو

■قراراً -هرياً من القتال

■ أقطارها بواحيها وحواب

■ الفشة

قتال المستميل

■ ما تلبُّثُوا بها مَا أَخْرُوهَا

ٱللهَ مِن قَبْلُ لَا يُولُّونَ ٱلْأَدْبُرُ وَكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْعُولًا (فَ)

يُوَيُوْ الرَّحِيْزَانِيَ ٣٣

ا يغصمُكُمُ من الله يشعُكُمُ من قدره المُعدَّق، مك

المُعوقين مكم المُنطس مكم عن الرسور على

عَلْمً إِلَيْنَا
 أَفْمُوا أَوْ فَرْلُوا
 أَنْفُسَكُم إلينا

■ البأس الخرّ ب

الشخة عليكم الحلاء عشكة عا ينهفكم

يُغشى عليه
 تُصيئة العشية
 والسكراث

■ سلفوکم آدوکم

ورمؤ کی

مألسنة حداد
 دربة فاطعة

كالحديد

فأخبط الله
 فأنطر الله

■ باذون في الأعراب

الرعواب كانوا معهم في الباديه

أسوة
 قُدُوة

قُللَّ يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِنفَرَرْتُم مِّن ٱلْمَوْتِ أَوِٱلْقَتْلِ وَإِذًا لَّا ثُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ قُلْ قُلْمَن ذِا ٱلَّذِي يَعْصِمُ كُومِنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَبِكُمْ سُوءًا أَوْأَرَادَبِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَمُمْ مِّن دُونِ ٱللهِ وَلِيَّا وَلَانَصِيرًا اللَّهُ اللَّهُ أَلَمْ عَوَّقِينَ مِن كُمْ وَالْقَابِلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلْمٌ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ١٩ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخُوفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيِنُهُمْ كَ لَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوْفُ سَلَقُوكُم بِٱلسِنَةِ حِدَادِ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرِ أُولَيْكَ لَمْ يُوْمِنُو فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا (إِنَّ يَحْسَبُونَ ٱلْأَحْزَاب لَمْ يَذْهَبُواْ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّو لَوْأَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْعُلُونَ عَنْ أَبَّ آيِكُمْ وَلَوْكَ انُوفِيكُمْ مَّاقَ نَالُو ٓ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠ لَنَّ لَّقَدُكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً لِّمَنَ كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَالْيَوْمَ ٱلْآخِرُوذَكُرُ ٱللَّهَ كَثِيرًا ١ وَلَمَّارَءَا ٱلْمُؤْمِثُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَامَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَازَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا ١

الحقاد، ومواقع ابعية خركتان): العقدم الراكة الراكة ومالا بلفظ

● سد ٦ حسركات ئرومنا ● مد١ او ١٤ و ٦ حسوارا ● مدواحدب ٤ او ۵ حركات ● مد حسركنسان

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُوا مَاعَ هَدُوا ٱللَّهَ عَلَيْ لَهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَعْبَهُ وَمِنْهُم مَّ يَنْظِرُّ وَمَابَدُّلُواْ تَبْدِيلًا ﴿ يَكُ لِيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلصَّدِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَفِقِينَ إِن شَآءَ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا (إِنَّا وَرَدَّاللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْراً وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُوْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَانَ ٱللهُ قُوبِيًّا عَزِيزًا فِي وَأَنزَلُ ٱلَّذِينَ ظَهُرُوهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعَبَ فَريقَاتَفَ تُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا الله وَأُورَثُكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيرَهُمْ وَأُمْوَ لَهُمْ وَأَرْضَا لَّمْ تَطَعُوهَا وَكَابَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرًا ﴿ إِنَّ يَا أَيُّما ٱلنَّبِيُّ قُل لِأَزْوَجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْك ٱلْحَيَّةِ ٱللَّهُ نِيَاوِزِينَتُهَا فَنَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّمْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدُنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَالدَّارَ

ٱلْأَخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَتِ مِنكُنَّ أُجِّرًا عَظِيمًا ١

يَنِسَاءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِن كُنَّ بِفَحِثَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَعَفُ

لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللهِ يَسِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ يَسِيرًا ﴿ اللَّهُ

قضى نخبه وقى بدره أو مات شهيداً عاونوا عاونوا الأخزاب خصوبهم الرغب خصوبهم الرغب المحوف المعكن المعكن أمتغكن أمتغة

ا بفاحشة معصية كبيرة

الطّلاق **= أُسرِّ خُكُنَ** أُطلَقْكُنُ

الماء، ومواقع العنة حركتان، فعدم الراء العام، ومالا نقط فقط فقة

ا مد ت حركات لزوما الله مدا اوغاو ٢ موازا مد واجب ع او هجركات الله عد حسركاتان



■ یقنت منگن تطغ وتخصغ سکی فلا تخضعن بالقول لا تُللُ القول ولا تُرفَقَّلُهُ ■ قرد في نيوتكي المرش لله تكُنُ ■ لا تمرَّخن لا تُناسين الرسه الواحب سأرها ■ الرُجَس المأتب أو الأثم

■ الحكمة

هدي لسره

﴿ وَمَن يَقَنُّتُ مِن كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ . وَتَعْمَلُ صَلِحًا نُّوَّتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَارِزْقَا كَرِيمًا لِآيَّ يَنِسَاءَ ٱلنَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدِمِّنَ ٱلنِّسَاءِ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيُطْمَعُ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ ، مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفَا (إِنَّ وَقُرْنَ فِي بُوتِكُنَّ وَلَا نَبُرَّجْنَ تَبُرُّجُ ٱلْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولِي وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوْةُ وَءَاتِينَ ٱلزَّكُوْةُ وَأَطِعْنَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللهُ لِيُذْهِبَ عَنصُمُ ٱلرِّحْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُرُ تَطْهِيرًا الله وَأَذْكُرْبَ مَايْتُكَن فِي يُتُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِصْمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ وَالْقَانِيْنِ وَالْقَانِنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِينَ وَٱلصَّابِرَاتِ وَٱلْحَاشِعِينَ وَٱلْحَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتُصَدِّقَتِ وَٱلصَّبِمِينَ وَٱلصَّبِمِينَ وَٱلصَّبِمِنتِ وَٱلْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظَاتِ وَٱلذَّكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّاكِرَتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغَفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا الْفَيْ

حاحته امهمة صيق . أَوْ إِنَّمْ = أدْعيانهم من تسوُّهُمْ خلوا من قبل مضؤامن قىنك قدراً مقدورا مُزاداً أزلاً، أو قصباء مفصيكا محاسباً عبر الأغمال ■ نُكُرة وأصيلا في طرفي

الكهار

■ الخيرة الاحتيار

■ وطرأ

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنَ وَلَامُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمَرًا أَن يَكُونَ هُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ أَوْمَ يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا الآ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْ عَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زُوْجَكَ وَتَقِي ٱللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَلُهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْد مِّنْهَا وَطَرَازُوِّ حَنَكُهَا لِكُي لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُوجِ أَدْعِيا بِهِمْ إِذَا قَضُوْ مِنْهُنَّ وَطُراْ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا اللهُ مَّاكَانَ عَلَى ٱلنِّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَافَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلُوْ مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرَا مَّقَدُورًا اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَتِ ٱللَّهِ وَيَخْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهُ وَكُفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا الْآيَ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِمِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِي رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱنبَّيتِ نَّ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُوا ٱللَّهَ ذِكْرَاكَثِيرًا إِنَّ وَسَبِّحُوهُ بُكُرُهُ وَأَصِيلًا إِنَّ هُوا لَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَتِ كُتُهُ لِيُخْرِجَكُمُ مِّنَ ٱلظَّلْمُتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا اللهُ

أجور هن
 مهور هن
 أفاء الله
 عليك
 رحعه إليث
 من أعبيمه

تَحِيَّتُهُمْ يُومُ يَلْقُونُهُ سَلَمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كُرِيمًا لَنَّا يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا (إِنَّا وَهَا وَيَا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿ وَإِنَّ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضَلَا كَبِيرًا اللَّهِ وَلَانُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَلَمُنَفِقِينَ وَدَعْ أَذَ لَهُمْ وَتُوكَ لَعَلَى ٱللَّهِ وَكُفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا (إِنَّا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِذَانَكُحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُ فَ فَمَالُكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْعِدَةٍ تِعَنْدُونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ إِنَّا يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَخْلُلْنَا لَكَ أَزْوَجُكَ ٱلَّتِيٓ ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَامَلَكَتَ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبِنَاتِ عَيِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّنتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبِنَاتِ خَلَنِكَ ٱلَّتِي هَاجَرِنَ مَعَكَ وَمُرَّأَةً مُّوْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِمُ خَالِصَكَةُ لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَ امَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَجِهِمْ وَمَامَلَكَ تَأْيَمُنُهُمْ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ ٱللهُ عَفُورارِّحِيمًا إِنَّ



■ تُرْجى تؤخر غثك

 أؤوي إليك تصم إليث ■ التغيّت طئت ■ عزلت الحنشت = ذلك أدّنى أقرث تَقرُ أَغْيُنُهُنَ يفرحي = رقيباً حفيطأ ومطنعأ ■غير ٺاظرين إناة منتظرين تضحة و استواءه ◄ فانتشروا فتصر قوا ولا تمكُثُوا ■ متاعاً حاحة يُنتفعُ بها

الله تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِى إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ٱبْنَعَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعَيْنَهُنَّ وَلَا يَعْزَرُ وَيُرْضَانِ بِمَآءَانَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَلَيْهُ يَعْلَمُ مَافِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ ٱللهُ عَلِيمًا حَلِيمًا اللهُ لَا يَحِلُ لَك ٱلنِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ مِنَّ مِنْ أَزْوَج وَلُوْ أَعْجَبَك حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَامَلَكَتْ يَمِينُكُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا الله عَنْ أَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَانَدْخُلُوا بُيُوتَ ٱلنَّبِيّ إِلَّا أَن يُؤْذَكَ لَكُمْ إِلَى طُعَامِ غَيْرَتَظِرِينَ إِنَهُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيثُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَعْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسْتَحِي مِنْكُمْ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْي مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعَا فَسَعَلُوهُ فَي مِن وراء جِهَابِ ذَلِكُمُ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَانَ لَكُمْ أَن تُوْذُواْ رَسُولَ اللهِ وَلا أَن تَنكِحُو أَزُوجَهُ مِنْ بَعْدِهِ عَلْمِهُ أَبِدًا إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَاللَّهِ عَظِيمًا ﴿ إِن اللَّهِ عَظِيمًا ﴿ تُبَدُّواْ شَيْعًا أَوْتُحُفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا إِنَّ

لَّاجُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآيِهِنَّ وَلَا أَبْنَآيِهِنَّ وَلَا إِخْوَنِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ • بُهْتانا فعَّلا شبيعا ، أوكادبأ فصيعا إِخْوَنَهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخُوتِهِنَّ وَلَا نِسَابِهِنَّ وَلَا مَامَلَكَتْ • يُدُنين عليهنَ أَيْمَنْ أَنَّ وَأُتَّقِينَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ويشالي عسيه وْ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْكِ مَكُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَمَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ا حلايبهي oc Walt ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهِ إِنَّا الَّذِينَ يُؤْذُونَ ■ المرجفون المشيعون ٱلله وَرَسُولُهُ لَعَنَهُمُ ٱللهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدُّ لَهُمْ عَذَابًا بالأخم الكادية العريك بهم مُّ هِينَا الَّهِ وَالَّذِينَ يُؤَدُّونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ لسنعسك خلق بِعَيْرِ مَا ٱكْ تَسَبُوا فَقَدِ ٱخْتَمَلُوا بُهْتَنَا وَإِثْمَا شُبِينًا الْ ■ تُقفوا هُ حاله ١ ہ آذر کے يَّنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُلِ لِأَزْوَجِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنُ وَكَاك ٱللَّهُ عَنْفُورًا رَّحِيمًا ﴿ إِنَّ فَي لَإِن لَّمْ يَنْكُهِ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلَّذِينَ سد. الحرب 1۳

فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِينًاكَ بهم ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَ إِلَّا قَلِيلًا إِنَّهُ مُلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِ لُوا تَفْتِ عِلَا ١ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فِ ٱلَّذِينَ خَلُواْمِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا شَ

ا صغفیں مثلیٰں

أو صدقا

عقل وتأرك • فأبين

امُتىغَى • أشفقُن منْها

الحيالة فيها

■ الأمانة
 التكاليف م

يَسْ عَلْكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَفِرِينَ وَأَعَدُّ لَمُمْ سَعِيرًا إِنَّ خَلِدِينَ فَهَا أَبْدًا لَّا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا الله يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِ ٱلنَّارِيقُولُونَ يَلَيْتَنَّا أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطْعَنَا ٱلرَّسُولَا ١ وَقَالُوا رَبُّنَا إِنَّا أَطْعَنَا سَادَتَنَا وَكُبُرَّاءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ اللهُ رَبُّنآءَ اتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنَّهُمْ لَعَنَّا كَبِيرًا ١١ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَاتَكُونُوا كُالَّذِينَ ءَاذَوْ أَمُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّاقًا لُوا وَكَانَ عِندَاللَّهِ وَجِيهَا ١ يَتَأْيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّا يُصلِحَ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرُلُكُمْ ذُنُوبِكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فُوزًا عَظِيمًا ١١ إِنَّا عَرَضْهَا اللَّهُ مَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْحِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَعْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلُهَا

الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿ إِنَّ لِيُعَدِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ عَلَى اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿

> مواقع الفَنَّة (حركتان) • مفخيم الراء ومالا سفط

مد ۲ حمرکات لزوما ● مد۲ او ۱۶ جموازا
 مد واجب۶ او صحرکات ● مد حسرکنسان

## الْمُؤْلِّةُ الْمِدَّانِيْ الْمُؤْلِّةُ الْمِدِّانِيْ الْمُؤْلِّةُ الْمِدِّانِيْ الْمُؤْلِّةُ الْمِدِّانِيْنِ

## بِسُ لِللهِ ٱلرَّمْزِ أَنَّ عَمِرِ

ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمَدُ فِي ٱلْآخِرَةِ وَهُو ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ١ يَعْلَمُ مَا يَلِحُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِهَا وَهُو ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ إِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَيْ وَرَبِّي لَتَأْتِينَّكُمْ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذُرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوْتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَالِكَ وَلاَ أَكْبُرُ إِلَّا فِي كِتَنِ شُبِينِ ١ إِيَّا فِي كَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِّ أَوْلَيْكَ لَهُم مَّغْفِرَةُ وُرِزْقُ كَرِيمٌ ١ وَالَّذِينَ سَعَوْ فِي ءَايَتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَيِّكَ لَمُمْ عَذَابٌ مِن رِّجْزِ أَلِيمُ اللهُ وَبَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِي أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رِّيِّكَ هُوَ ٱلْحَقِّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْنَدُلُّكُرْ عَلَى رَجُل يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّفَّتُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿

ما يلخ
 ما يذخل
 ما يغز خ
 ما يضعد
 لا يغز ب عثه
 لا يعين و لا

يخْفى عليه مئقال **ذرّةٍ** مقدارُ أصعر

ت مُعاجزين طائيس أمهم بفو تُوسا

بملة

■ رخز أشدَ الْعداب

مُؤَقَّتُمُ
 فُطُفْتُمُ وصرْتُم

رُ فَاتَا

به جنة: به خنون الم
 نخشف بهم
 نغیت بهم

■ كسفأ: قطعاً

مُنيب: راحع إلى رنه مُصيع

ا أُوْمِي معة رخعي معه التسنيح

الحرن الحديث الم الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث

■ سابغات: دُرُوعاً · واسعةً كاملةً

> ■ قُدُرُ فِي السَّرْدِ أَحْكُم صُعتك

ق سنخ الدروخ ■ غُدُوُها شهرٌ حريها بالعداة

> مسيرة شهر رواخها شهر

حريها بالعشي

 عنى القطر: مغدد التجاس الدائب

يزغ منهم
 يمل ويغدل
 مهم عن صاعته

■ **محاریت** قصوراً أومساحا

قصورا اومساحاد ■ ثماثيل صور محسمة

جفان
 قصاع کمار

■ كالجواب كالحام المعادد

كالحياص العطاء. • قُدُور راسياتِ ^

تابقات على المواقد ؟ برنسونه

■ دابّة الأرضى:الأرصة التي مأكّل احشب أ

تأكل مِسْسَأْتَهُ
 تأرض عصناهُ

أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ حِنَّةً أَبَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَلْآخِرَةٍ فِي ٱلْعَذَابِ وَالصَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ (إِنَّ أَفَارُ يَرُولَ إِلَى مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِن نَّسَأَ نَخْسِفْ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أُونُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفَامِّنَ ٱلسَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ الْأَيةُ لِّكُلِّ عَبْدِ مُّنِبِ اللهِ ﴿ وَلَقَدْءَ انْيَنَا دَاوُ دَمِنَّا فَضَالًا يَجِبَالُ أُوِّي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلْنَّا لَهُ ٱلْحَدِدَ ١ أَنِ أَعْمَلْ سَبِغَتِ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرَدِ وَاعْمَلُوا صَلِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ وَلِسُلَتِمَنَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرُوَاحُهَا شَهْرٌ وَأُسَلْنَالَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدُيْ مِإِذْنِ رَيِّهِ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنَ أَمْرِ نَانُذِ فَ هُمِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ (إِنَّا يَعْمَلُونَ لَهُ مَايِشَاءُ مِن مُحَرِيبَ وَتَمَثِيلَ وَجِفَانِ كَالْجُواب وَقُدُورِ رَّاسِينَتُ اعْمَلُواْءَالَ دَاوُدَشُكُو اَ وَقَلِيلْ مِنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ اللَّا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمُوتِ مَادَلَّهُمْ عَلَى مُوتِهِ إِلَّادَاتِ أَلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرِّبَيِّنَتِ ٱلْجِنَّ أَن لُوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِتُوافِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ فِي الْ

حَى بِمَأْرِبُ بِالْبِمِن

الشديدِ. أو السَّدِّ • أكُل خَمْطِ

تمر حامص أو مُرُّ

صرَّب من الطُّرُفاء

■سدر نوع من الضال

لا يُنتفع به • قُدُرُنا فيها السَّيْرَ

جعلناهُ على مراجل متقاربَةٍ • فَجَعَلْناهُمُ

أخاديث أخباراً بُتَلَهِّي بها.

> ويُتَعَجِّبُ منها • مَزُقْناهُمْ

فَرُقْنَاهُمْ فِي البلادِ

مِثْقَالَ ذُرَّةٍ
 مِثْدُارُهَا من

ىقى أو صُرُّ ■ظهير

لمعين على الحلق والثدبير

■ جُنْتَانِ

بُسْتُنانَانِ
سِیْل العرم
سَیْل المطر

لَقَذَكَانَ لِسَبَافِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةً جُنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالٍّ كُلُواْمِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاَشْكُرُواْ لَهُ بِلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ الْ فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلُ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أَكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرِ قَلِيلٍ اللهُ حَزَيْنَهُم بِمَا كَفَرُوا وَهَلَ نُجَزِي إِلَّا ٱلْكُفُرُ اللهُ وَجَعَلْنَابِيْنَهُمْ وَبِيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَرَكَ نَافِهَا قُرِيَ ظُهرَةً وَقَدَّرْنَا فِهَا ٱلسَّيْرِ سِيرُواْ فِهَا لَيَا لِي وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ الْآَ فَقَالُوارَبَّنَابَعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقَنَهُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَتِ لِّكُلِّ صَبَّادٍ شَكُورِ إِنَّ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمُ إِبْلِيسُ طَنَّهُ فَأَتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًامِّنَ ٱلْمُؤْمِدِينَ إِنَّ وَمَاكَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلَطَن إِلَّا لِنَعْلَمُ مَن يُؤْمِنُ إِلَّا خِرَةِمِمَّنْ هُوَمِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيُّظ (أَنَّ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلنَّدِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱلله لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي

> ) 🌑 بقصم الراء منطق

إحفاء، ومواقع العبة بحركمار
 ادعام ومالا بنفط

ی صد ۱° حــرکات لروما ● مد۲ و کاو ۱۳حــوارا ● مدولجت کا او ۵حرکات ● مد حـــرکلــــال

ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَامِن شِرْكِ وَمَالُهُ مِنْهُم مِّن ظُهِرِ (١٦)

وَلَا نَنْفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندُهُ وَإِلَّا لِمِنْ أَذِنَ لَهُ, حَتَّى إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِ مَ قَالُواْ مَا ذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقُّ وَهُوَٱلْعَ إِنَّ ٱلْكِيرُ الله عُلَمَ مَرْزُقُكُم مِن السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ قُلِللَّهُ وَإِنَّا أَوْلِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدَّى أَوْفِي ضَلَالِ مُّبِينِ إِنَّ قُل لاتُسْعَلُون عَمَّا أَجْرَمْنَ اوَلِانْسَعَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١ يَجْمَعُ بِيْنَنَارِبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بِيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْفَتَّاحُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ عُلْ أَرُونِي ٱلَّذِينَ ٱلْحَقْتُم بِهِ شَرَكَ أَء كُلّا بَلْ هُو ٱللهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ إِنَّ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّاكَ أَنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَيَقُولُونَ مَتَى هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللهَ قُل لَّكُورِ مِيعَادُيو مِلَّا تَسْتَعْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ الله وَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ لَن نَّوْمِنَ بِهَاذَاٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْدُ وَلُوتَرَيِّ إِذِ ٱلظَّلِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّمَ يَرْجِعُ بَعْضُ هُمْ إِلَى بَعْضٍ ٱلْقُولَ يَـقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ اللَّهُ

قُرْع عن قُلُوبهم أريل عها المرخ والمحوف المحرمنا اكتسسا عيفتح بيننا بقصي وجحكم بيسا

الفاصي والحاكث الفائدة عامّه

ا مؤقوفون عشوشون في موقف الحساب

> ا يۈجىغ يۈڭ

■مكّرُ الليل مكركم بنا فيه ■ أنداداً أمثالاً من الأصناء بعبدها أُسْرُوا النَّدَامَة أغطوا الندم أو أظهروه الأغلال · القيود # مُتْرَفُّوهَا مسعمه ها و كاله ها 🕳 يقدرُ يصيفه عي من بشاء ■ زُلْفي تفريبا • الغرفات اساول الرقيعة في الحمة ■ معاجرين طائيس أمهم يفو ٿو سا ■ مخضرون تحصرها

الرّبانية

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ أَنَعَنُ صَكَدَدْنَكُمْ عَنِ ٱلْمُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَ كُرُ بَلْ كُنتُ مِ شُجْرِمِينَ ﴿ آ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتُضَعِفُوا لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبُرُوا بَلۡ مَكُرُ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَا رِإِذۡ تَأْمُرُونِنَا أَنْ تَكُفُرُ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ وَأَندَادًا وَأَسَرُّوا ٱلنَّدَامَةِ لَمَّارَأُوا ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغَلَالَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَيْجُزُونَ إِلَّامَا كَانُواْيِعْمَلُونَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةِ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُّوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُ مِبِ عَيْفُرُونَ (أَنَّ وَقَالُواْ نَحْنُ أَحَدُ أُمُولًا وَأُولَدًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (٢٠٠٠) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَبِيَّدِرُ وَلَكِكَنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَايَعْلَمُونَ إِنَّ وَمَا أَمُولُكُمْ وَلَا أَوْلَنَدُكُمْ بِٱلَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندنا زُلْفَيْ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلُ صَلِحًا فَأُولَيْكِ كُلُمْ جَزَاءُ ٱلضِّعْفِ بِمَاعَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿ إِنَّ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِ ءَايَنِنَامُعَاجِزِينَ أُولَتِيكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ إِنَّ رَبِّي يَسْكُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيُقْدِرُلُهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُو يُغُلِفُ أَوهُو حَكْيرُ ٱلرَّزِقِينَ الْآ

کدت

الکاری علیهم
الندمیر
جنة

■ إفْكَ

**■ يقذف بالحق** يُنقى مه على الماطل

وَيُومَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَيِّكَةِ أَهْتَوْلُآءِ إِيَّاكُرْكَانُواْ يَعْبُدُونَ إِنَّ قَالُواْ سُبْحَنِكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكَثُرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ إِنَّ فَٱلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُ كُرْ لِبَعْضِ نَّفْعًا وَلَاضَرَّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَاب ٱلنَّارِ ٱلِّتِي كُنتُم بِهَا تُكَدِّبُونَ ﴿ إِنَّ وَإِذَا لَنتَلَى عَلَيْهِمْ عَايَتُنَا بَيْنَاتٍ قَالُواْ مَاهَنَدُ آلِ لا رَجُلُ يُرِيدُ أَن يَصُدُّكُمْ عَمَّاكَانَ يَعَبُدُ ءَابَآؤُكُمْ وَقَالُواْ مَا هَنَدَآ إِلَّا إِفْكُ مُّفْتَرَى ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ هُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرُمُّ إِنَّ وَمَآءَ انْيَنَهُم مِّن كُتُب يَدْرُسُونَهُ أَوْمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلُكَ مِن نَّذِيرِ ﴿ وَكُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَمَآءَ انْيَنَـهُمْ فَكُذَّبُواْ رُسُلِيٌّ فَكُيْفَ كَانَ نَكِيرِ ١ ﴿ قُلُ إِنَّمَا أَعِظُكُم بُوحِدَةً أَن تَقُومُواْ لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَدَىٰ ثُمَّ نَنْفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ لَّكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ (اللهُ قُلْ مَاسَأُ لَتُكُمْ مِّنْ أَجْرِفَهُولَكُمْ إِنْ أُجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوعَلَى كُلِّشَىءِ شَهِ لُدُ الْآ قُلُ إِنَّ رَبِّي يَقَدِفُ بِأَلْحِي عَلَّمُ ٱلْغَيْرِ بِ الْآ



■ قرغوا قُلْجَاءَ ٱلْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ الْ اللَّهُ قُلْ إِن ضَلَلْتُ حافوا عبد البعث فَإِنَّمَا ٓ أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِيٌّ وَإِنِ أَهْتَدَيْثُ فَبِمَا يُوحِيٓ إِلَىَّ رَبِّتَ إِنَّهُ فلا فؤت فلا مهرب من العداب سَمِيعٌ قَرِيبٌ إِنَّ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأَخِذُواْ مِن ■ التناؤش ساؤل الإساق مَّكَانِ قَرِيبِ ﴿ وَقَالُواْءَامَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَمُهُمُ ٱلتَّنَاوُشُمِن والتونه ■ يقدفون مَّكَانٍ بَعِيدٍ (إِنَّ وَقَدْ كَ فَرُواْبِدِ مِن قَبْلُ وَيُقَدِفُونَ بالغيب يرُ ځمو ل بِٱلْغَيْبِ مِن مَّكَانِ بَعِيدِ (اللهُ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَايَشْتَهُونَ بالصور ■ بأشياعهم بأمتديهم مر كَمَا فُعِلَ بِأُشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَكِّ مُّرِبٍ ﴿ فَا الكفاء ■ الريب المُورَةُ وَظِياً اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المَّامِي المَامِ المَّامِلِي المُلْمُ المَّامِ المَّامِي المَّامِ اللهِ المَامِلِي المَّامِلِيَ لموقع في الرسة ويقلني 

الْخَمْدُ لِلّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَيْ كَةِ رُسُلا أُولِيَ الْمَعَانُ لِللهِ فَاطِ الْمَعْدِ مَا عَلَى الْمَا عَلَى اللهُ عَلَى كُلِّ اللهُ عَلَى عُولِهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

خدان ا

🎾 🌰 احقاء، وفو 'را 🍪 ادعاد ، وم ● مد ؟ هـرکان لروما ﴿ مد؟ او \$او ٦ هـوارا ● مدولتب؟ او ◊ حرکات ۞ مد هـــرکنــــان

 فلا تَغْرُ نُكُمُ فلا تُخْدَعُنُكُم الفترور ما يخدعُ من شيطان وغيره ■ فَلا تَذْهَبُ تفشك فلا تُهْلكُ نَفْسُكُ ■ حسرّات بدامات شديدةً فتشر سحاباً نحزكة وتهيحه النُّسُورُ بعُثُ الموتى من القُنُور ■ العزّة الشرف والمنعة ≡ يبوز يعسدُ وينطل س مُعمّر

طويل العُمر

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ وَلَا يَغُرُّنَّكُم بِأَللَّهِ ٱلْغُرُورُ إِنَّ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لَكُرْعَدُوٌّ فَأَتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْيَهُ لِيَكُونُواْ مِنْ أَصْعَبِ ٱلسَّعِيرِ (إِنَّ ٱلَّذِينَ كُفْرُواْ لَمُنْمُ عَذَابُ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَمُمُ مَّغْفِرَةً وَأَجْرُكِدِيرُ إِنَّ أَفْمَن زُيِّنَ لَهُ سُوَّءُ عَمَلِهِ فَرْءَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ فَلَا نَذْهَبْ نَفْسُك عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي أَرْسَلَ ٱلرِّيْحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقَنَهُ إِلَى بَلَدِ مَّيِّتٍ فَأَحْيَنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كُذَٰ لِكَ ٱلنَّشُورُ ﴿ إِنَّ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةَ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَالِمُ ٱلطِّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّ عَاتِ لَمُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أُوْلَيِّكَ هُوَسُورُ الله وَأُللَّهُ خُلُقَكُم مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطُفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أُزْوَجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ } وَمَا يُعَمِّرُ مِن مُّعَمِّرِ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِنَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى لَّهُ يَسِيرُ اللَّا فرات
 مدید العدویه
 سائغ شرابه
 سهال الحداره
 أجاج
 والمرارة
 مواخو
 حواري برب
 يولخ
 يولخ
 هو الفشره
 هو الفشره

الرَّ قيمةً على النَّواة

لا تزرُ واررةً
 لا نخمل نفسُ
 أتمةً
 مثلقلةً
 مصُ أنقلتها
 الدُّنونُ

اُٹھشھا ت**رکی** تطھر می اُلکُفر والمعاصی

دُنوبها الَّتي

حملها

وَمَايَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَنْذَاعَذْبُ فُرَاتُ سَآيِغٌ شَرَابُهُ وَهَنْذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْحُكُلُونَ لَحْمَاطُرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةُ تَلْبَسُونَهُ أُوتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَلِتَبْغُواْمِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِنَّ يُولِحُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلْيُلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حَكُلُّ يَجْرِي لِأُجَلِ مُّسَمَّى ذَٰلِكُمُ ٱللهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُون مِن دُونِهِ مَايَمْلِكُون مِن قِطْمِيرِ ١٠٠ إِنْ إِن تَدْعُوهُمْ لَايسْمَعُوا دُعَاءً كُرْ وَلَوْسِمِعُوا مَا ٱسْتَجَابُوا لَكُرْ ويوم ٱلْقِيمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِ كُمْ وَلَا يُنبِيِّكُ مِثْلُ خَبِيرِ الله الله والله النَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُ قَرْآءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْعَنيُّ ٱلْحَمِيدُ إِنَّ إِن يَشَأَيْذُ هِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخُلْقِ جَدِيدِ إِنَّ وَمَاذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَنْ يِزِ إِنَّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبَتُ إِنَّمَانُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشُونِ كُرَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةُ وَمَن تَزَكُّ فَإِنَّمَا يَتَزَّكُ لِنَفْسِدٍ . وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ

■ الحرور شدُّةُ الحرّ أو السَّمُومُ ■ بالزُّ بُر مالْكُتُب المرّلة ■ کاں نکیر إنكاري عليهم = جُددٌ طرائق مُحْتلفة الألوال 🗷 غرابيب مُناهيةٌ في السَّو اد كالأغربة لن تبور ر تکشد وتفسد

وَمَايَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ إِنَّ وَلَا ٱلظُّلُمَتُ وَلَا ٱلنُّورُ الله ولا الظِّلُ وَلا الْخُرُورُ الله وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَحْياء وَلا ٱلْأَمْوَتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ وَمَآ أَنتَ بِمُسْمِع مَّن فِي ٱلْقُبُورِ (إِنَّ إِنَّ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِأَلْحَقَّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَافِهَا نَذِيرٌ إِنَّ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْكُذَّبَ ٱلَّذِيكَ مِن قَبِلِهِمْ جَاءَ تَهُمْ رُسُلُهُم بِالْبِينَاتِ وَبِالزُّبُرُ وَبِالْكِتَابِ ٱلْمُنيرِ إِنَّ أَخَذْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَكَيْفَ كَاكَ نَكِيرِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ أَلَوْتُرُأَنَّ ٱللَّهَأَنْزِلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَابِهِ عَثَمَرْتِ تُخْلِلْفًا أَلُوا نَهَا وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ إِيضٌ وَحُمَرٌ مُّغَتَ لِفُ أَلُونَهَا وَعَرَابِيبُ سُودٌ إِنْ وَمِنَ النَّاسِ وَالدُّوآتِ وَالْأَنْعَلِمِ مُغْتَلِفُ أَلُونَهُ كُذَلِكَ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَوْ أَلْ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِيزُغَفُورُ شَيَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِنْبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقُنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيةً يَرْجُونَ جِعَارَةً لَّن تَكُورَ اللهِ لِيُوفِيهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَّلِهِ ۚ إِنَّهُ عَ فُورُ شَكُورُ اللهِ

ومنهم مقتصد مُعْتَدِلٌ فِي أَمْرِ الدِّين الْحَزْنَ كلُّ ما يُحْزِنُ ويغم قارَ المُقَامَةِ دَارَ الإقامَةِ ، وهني الجنّة ■ نصب تعث ومشقّة ■ لَغُو بُ إغياءً من النعب یصطرخون يستعيثون وتصيخون بشدّم

وَالَّذِي آُوْحَيْناً إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئبِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّفًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِئْبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْ نَامِنْ عِبَادِ نَا فَمِنْ هُمْ طَالِم لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ إِلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَضَّلُ ٱلْكَبِيرُ اللَّهِ جَنَّتُ عَدْنِ يَدُخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فيهامِنْ أَسَاوِرَمِن ذَهَبِ وَلَوْلُوا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اللهُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَعَفُورٌ شَكُورُ إِنَّ ٱلَّذِي أَطَّنَّا دَارَالُمُقَامَةِ مِن فَضِّلِهِ لَا يَمَشُّنَا فَهَانَصَبُ وَلَا يَمَسُّنَافِهَا لُغُوبٌ فِي وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُجَهَنَّ وَلَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَٰلِكَ بَعِزِى كُلَّ كَفُورِ ١ وَهُمْ يَصَطَرِخُونَ فِيهَا رَبُّنَآ أُخْرِجْنَانَعُمُلْ صَلِحًا غَيْراً لَّذِي كُنَّانَعُمَلُ أُولَرْنُعُ مِّرْكُم مَّا يَتُذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَ كُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّلِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴿ إِنَّ إِلَّ اللَّهَ عَلِمُ غَيْبِٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ (١٠)

**= خىلائف** مُسْتخْلەس

 مقتأ أشد النغص والعصب
 والاحتقار

خسارا
 هلاكا وحُسْرانا
 أرأيتم

ه. . احبروني

لهم شرك
 شركة مع الله

غرورا
 باطلا أو حداعا

جهد أيمانهم
 أعلطها وأوكدها

نفلوراً
 نباغداً عن الحل

■ لا يحيق لا يحيط

أو لا يثرلُ ي**نظرُون** ينظرُون ينتظرُون

هُوَالَّذِي جَعَلَكُمْ خِلَامِفَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن كَفَرَفَعَلَيْهِ كُفَّرُهُ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَرَجِمْ إِلَّا مَقَنَّا وَلَايَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿ قُلُ أَرَءَ يَتُمْ شُرَكًا عَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أُمْ ءَاتَيْنَهُمْ كِنْبُافَهُمْ عَلَى بِيِّنَتِ مِّنْهُ بَلَ إِن يَعِدُ ٱلظَّلِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّاغُرُ ولَّا إِنَّ اللَّهُ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَهِن زَالْتَآ إِنْ أَمْسَكُهُمَامِنْ أَحَدِمِنَ بَعْدِهِ عَ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا اللَّهِ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَمِن جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لِّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمِ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّازَادَهُمْ إِلَّانُفُورًا ١ أَسْ أَسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَالْسِّيِّ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّ اللَّهِ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأُوَّلِينَ فَلَن يَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن يَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحْويلًا الله الله الله المرافي قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَمِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنشَىءٍ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلِيمًا قَدِيرًا

وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَاكَسَبُواْ مَاتَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَامِن دَأْبَةِ وَلَاكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٓ أَجَلِ مُسَمِّى فَإِذَا جَاءَ أَجِلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَ ادِهِ بَصِيرًا ١

سُورُةُ يَبَنَ ا

بِسُ وَللَّهِ ٱلرَّمْزِ أَلَّهِ عِيدِ يس إلى وَالْقُرْءَ انِ الْمُحْجِمِ اللهِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِنَّا عَلَى

صِرَطٍ مُسْتَقِمِ إِنَّ تَنزِيلَ ٱلْعَرْبِيزِ ٱلرَّحِمِ اللَّ الْنُنذِرَقُومَامّاً

أَنذِرَءَ ابِ الْحُهُمْ فَهُمْ عَنفِلُونَ إِنَّ لَقَدْحَقَّ ٱلْقُولُ عَلَىٓ أَكْثَرِهِمْ

فَهُمْ لَا يُؤْمِنُ نَ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَقِهِمْ أَغْلَلًا فَهِي إِلَى

ٱلْأُذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُ نَ ﴿ وَجَعَلْنَامِ كَبِينِ أَيْدِيمِمُ سَكًّا

وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُجِرُنَ إِنَّ وَسُواءً

عَلَيْهِمْ ءَأَنَذَرْتَهُمْ أَمْ لَوْتُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُ نَ إِنَّا إِنَّمَانُنذِرُ

مَنِ ٱتَّبِعَ ٱلذِّكَرُوخُشِي ٱلرِّحْنَ بِٱلْغَيْبِ فَبُشِّرْهُ بِمَغْفِرةٍ

وَأُجْرِكُرِم إِنَّ إِنَّانَعُنْ نُحْي ٱلْمَوْتَ وَنَكُتُبُ

مَاقَدُّمُواْ وَءَاتُ رَهُمُ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامِر شُبِينِ الْ

■ حق القول

تب ووحب Yyei .

قيودا عصمة

مُقْمحُون

راهعوا الرؤوس عاصو الأنصار

• سدًا

حاجر ومانعا

■ فأعشيناهم

فالسسا بعيارهه عشاه ة

■ آثارهم

ما ستوه می

حسن أو سيىء اخصيناه

أنشاه وحمصاه

■ إمام مبين

أصل عصب

(النوح المحقوص)

وَاضْرِبْ لَمْهُم مَّثَلًا أَصْحَبَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَ هَا ٱلْمُرْسَلُونَ إِيَّا إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهُمُ ٱثَنَيْنِ فَكُذَّ بُوهُ مَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ فَقَالُو ۚ إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ إِنَّ قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلَا بَشَرْمِّتْ لُنكا وَمَا أَنزَلَ ٱلرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ الْفَي قَالُولَ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴿ وَمَاعَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِيثُ ﴿ اللَّهِ لَكُمْ اللَّهُ الْمُبِيثُ ﴾ قَالُو إِنَّا تَطَيِّرْنَا بِكُمَّ لَهِ لَّمْ تَنتَهُوا لَنرُجُمَّنَّكُمْ وَلَيَمسَّنَّكُمُ مِّنَّاعَذَابُ أَلِمُ ﴿ فَالْوَاطَابِرُكُم مَّعَكُمْ أَبِن ذُكِّرَثُمُ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ إِن وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَىٰ قَالَ يَ قَوْمِ أَتَّبِعُوا ٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّ أَتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْتَكُ كُورًا أَجْرًا وَهُم شُهْتَدُونَ شِي وَمَالِي لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطُرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ آيَاءاً أَتَّخِذُمِن دُونِهِ عَالِها لَا إِن يُرِدْنِ ٱلرَّحْنُ بِضُرِّلاتُغُنِ عَنِّ شَفَعَتُهُمْ شَيْعًا وَلَا يُنقِذُونِ إِنَّ إِذَا لَّفِي ضَلَال مُّبِينِ إِنَّ إِنِّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنِّ إِنَّ إِنِّ عَامَنتُ بِرَيِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ إِنَّ قِيلَ أَدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ إِنَّ بِمَاعَفَرُ لِي رَبِّ وَجَعَلَىٰ مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ الْإِنَّ

الله فعززانا سالت فغوالياهما وسددالهما مه

تطیرنا بخم
 سفاه شایکم

 طائر كم معكم شؤمكم مصاحت لكم

یشعی
 بستر کی مشد

■ فطرني أندعي

لا تُغن عني
 لا تدُّعنُ عني



صيحة واحدة صورتا مهلكاً مل
 السماء

**= خامذون** میتوں کے بخبالہ

الدر ع**يّا خسرُ أ** 

يًا وَيُلاَ أُو يَا تَنَدُّماً عَمْ أَهْلَكُنَا

كُثيراً أَهْلَكُنَا

■ الْقُرُوبُ الأُمْم

= مُخْضَرُونَ

نُحْضِرُهُمْ للْجِسَابِ والجَزَاء

■فُجَّرُنا فيهَا

شققًما في الأرص

خلق الأزواج
 الأصناف والأثواع

■ نسلخسرة

■ كَالْغُرْجُورِ الْقديم

کفود عدٰی سُخْمه العنیق

> پیشبخوں یسیروں

﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قُومِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُندِمِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ﴿ إِن كَانَتَ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَمِدُونَ الْمُ يَحَسَّرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِمَا يَأْتِيهِم مِّ رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ. يَسْتَهْزِءُونَ اللَّهُ المُرْيَرُولَ كُمْ أَهْلَكُنَا فَبْلَهُم مِّن الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ إِنَّ وَإِن كُلَّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ الله وعَايَةً للهُ مُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأُخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُونَ الْآيَا وَجَعَلْنَا فِيهَاجَنَّتِ مِّن نَجْيل وَأَعْنَب وَفَجِّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ إِنَّ لِيَا كُلُواْمِن ثُمَرِهِ وَمَاعَمِلَتُهُ أَيْدِيهِم أَفَلَا يَشْكُرُونَ الْآَنِي اللَّهُ مَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِم أَفَلَا يَشْكُرُونَ الْآَنِي خَلَقُ ٱلْأَزُوجَ كُلُّهُ المِمَّاتُ إِنَّ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَءَايَةً لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم مُّظْلِمُونَ ﴿ اللهِ وَالشَّمْسُ مَحْرِي لِمُسْتَقَرِّلُهِ ا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللهُ وَٱلْقَمَرَقَدَّ زَنَهُ مَنَازِلَحَيَّ عَادَ كُالْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴿ إِنَّ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَمَا أَن تُدُرِكَ ٱلْقَمْرُولَا ٱلَّيْلُسَابِقُ ٱلنَّهَارُّ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ اللَّهُ الْقَمْرُولَا ٱلَّيْلُسَابِقُ النَّهَارُّ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ اللَّهُ وَءَايَةً لُّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتُهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُ نِ (إِنَّا وَخَلَقْنَا لْهُم صِّ مِثْلِهِ مَا يَرْكُبُ نَ ﴿ إِنَا اللَّهُ أَنْ عُرِفَهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَمُمْ وَلَاهُمْ يُنْقَذُ نَ آنَ إِلَّا رَحْمَةً سِنَّا وَمَتَعًا إِلَى حِنِ فَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّقُوا مَابِينَ أَيْدِيكُمْ وَمَاخَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُ فَ الْفَالُمُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُ فَ الْفَا وَمَا تَأْتِيهِم مِنْ ءَايَةِ مِنْ ءَايَتِ رَبِّهُمْ إِلَّا كَانُو عَنْهَا مُعْرض نَ الن وإذاقِيلُ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّارَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا لِلَّذِينَ عَامَنُو أَنْطُعِمُ مَ لُوْيَتُ عُاللَّهُ أَطْعَمُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَل مُّ نِ إِنَّ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ النظرون إلاصيحة وَحِدةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِهُ نَ 

وَنَفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَاهُم مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَسِلُ .

الله قَالُو يَويَلُنَا مَ إِبَعَثَنَامِ مَرْقَدِنَّا هَذَا مَاوَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ

وصدق ٱلمُرْسَدُ فَ اللهُ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً

وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيع لَّدَيْنَا مُحْضَرُنَ ( فَالْيُومَ لَا تُظْلَمُ

نَفْسٌ شَيْعًا وَلَا تَحْزُونَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُ نَ (أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُ نَ (أَنَّ )

المثلوء

المثلوء

المثلوء

المعيد لهم

المعيد لهم

المحتمون

المختصلون

المختصلون

المختصلون

المخروح

المخروح

المخروح

والحراه

المشخون

ا سکد الطبعہ کللالد

● مدً ؟ حبركات لزوما ۞ مدً٧ او \$لو ٢ صواراً ۞مدُ واهِب \$ او ۵ هركات ۞ مدَّ هـــركتــــان ،

عيم للهيهم إِنَّ أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِفَكِهُ نَ إِنَّ أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِفَكِهُ نَ إِنَّ أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِفَكِهُ نَ إِنَّ أَصْحَبَ الْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِفَكِهُ نَ إِنَّ أَصْحَبَ الْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِفَكِهُ نَ إِنَّ أَصْحَبَ الْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَكِهُ إِنَّ الْمَاكِمُ اللَّهُ الللللَّا الللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ عما سوادُ ■ فاكهون فِي ظِلَالِ عَلَى ٱلْأَرَابِكِ مُتَّكِدُنَ ﴿ فَا لَهُمْ فِيهَا فَكِهَةً وَلَهُم مُتلدُّدُون . أو فرلحون مَّايَدُّعُ إِنَّ اللَّهُ سَلَّمُ قُولًا مِّن رَّبِّ رَّحِم إِنَّ وَأَمْتَنُوا ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُ وَ إِنَّ اللَّهِ أَلَوْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَسَنِي عَادَمَ أَن لَّا الحرب 20 تَعَبُدُوا الشَّيْطَنَّ إِنَّهُ لَكُرْعَدُو مُّبِ بُ إِنَّ وَأَنِ اعْبُدُونِي ■ الأرائك سر المرية المحرة هَذَاصِرَطُ مُسْتَقِحُ مُ إِنَّ وَلَقَدَأَضَلَّ مِنكُرْ جِبلًّا كَثِيرًا ه ما يدُغُون ما يطلب له أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُ ذَ إِنَّ هَذِهِ جَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُ-كَ أو ينمتونه ■ امْتازُوا الله أَصْلُوهَا ٱلْيُومَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُّرُ كَ اللهُ ٱلْيُومَ نَغْتِمُ سيروا والفرذوا عل المؤملين أغهذ إليكم عَلَىٰ أَفُوهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُولَ أوصيكم أؤ کننگ يَكْسِبُ نَ الْ وَلُونَشَاءُ لَطَمَسْنَاعَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَأَسْتَبَقُواْ = جبلاً حلقا ٱلصِّرَطَ فَأَنَّ يُنْصِرُ بَ إِنَّ وَلَوْنَشَاءُ لَمَسَخْنَهُمْ = اصلوها أذُخُلُوها أو عَلَىٰ مَكَ انْتِهِمْ فَمَا ٱسْتَطَعُواْ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُ نَ قاسو حرها فاستبقوا الصواط التدروة اللهُ وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي ٱلْخَلْقِ أَفَلا يَعْقِلُ نَ اللهُ = على مكانتهم في أمكنتهم

= تعمّرة نطِلُ عُمْرَهُ ■ نُنكِسُهُ ق الخلق

> ىر دَهٔ إِلَى أَرْ ذُلِ الْعُمُر

وَمَاعَلَّمْنَ مُ ٱلشِّعَرُومَايَنُبَغِي لَهُ ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكَّرٌ وَقُرْءَانْ مُّبِينُ

الله المُنذِرَمَن كَانَ حَيًّا وَيَعِقُّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَفِرِتَ اللهُ

ذَلُناها

صير ناها سهلة

أغوال وشبعة

معهُمْ فِ الدر • هو خصيمُ

مُمالغٌ في الحُصَمُ مالماطل

بالية أشد السي

هُو المُلْثُ التَّامُ

■ ملكوث

مُخضرُون
 نخصرُهُمْ

أَوَلَمْ يَرُوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَآ أَنْعَكُمَا فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ إِنَّ وَذَلَّلْنَهَا لَمُنْمَ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ اللَّهِ وَلَمْنُمْ فَهَامَنَ فِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلا يَشَكُرُونَ اللَّهُ وَالتَّخَذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَ لَهُ لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ اللَّهِ عَالِهَ لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ اللَّهِ عَالِهَ لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَكُمْ جُندُ تُحْضَرُ إِن (٥٠) فَالا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّانَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ أَوَلَمْ يَرَّا لِإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَخَصِيمْ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خُلْقَهُ قَالَ مَن يُحِي ٱلْعِظْمَ وَهِيَ رَمِيمُ اللَّهِ قُلْ يُحِيبِهَا ٱلَّذِي أَنشَأُهَا أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوبِكُلِّ خَلْقِ عَلِيمُ الله الذي جَعَلَ لَكُم مِنَ الشَّجِرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ ثُوقِدُونَ إِنَّ أُولَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِرِ عَلَىٰ أَن يَغُلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَالِمُ اللَّهُ إِنَّمَا أَمْرُهُ وَإِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَر يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ شَيًّا فَسُبْحَنَ ٱلَّذِي بِيدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُ نَ اللَّهِ 



أُو قُرُىءَهُمُ • قِفُوهُمُ: الحسوهُمُ

في مَوْقِفِ الحسّاب

ر) 🌑 بفحتم الراء -شقفة 🌑

احفاء ومواقع العنة احركتان)
 أن ادعام ومالا منفط

 سد ٦ حركات لروب شدة او \$أو ٦ حبوارا سد واحد \$ او ٥ حركاب مد حسر كسسار . مَالَكُورَ لَا نَنَاصَرُ نَ آفَي بَلْ هُو ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُ وَالْآلِي وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَ لُونَ إِنَّ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنُّمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ (١) قَالُواْ بَلِ لَّمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ آنَ وَمَا كَانَ لَنَاعَلَيْكُمْ مِّن سُلْطَ نَيْ بَلْكُنَّمْ قُومًا طَعِينَ إِنَّ فَحَقَّ عَلَيْنَا قُولُ رَبِّنا إِنَّا لَذَا بِقُونَ إِنَّا فَأَغُويْنَكُمْ إِنَّا كُنَّاعُونَ (آتُ فَإِنَّهُمْ يَوْمَ يِذِفِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُ نَ النَّهُ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ النَّهِ إِنَّهُمْ كَانُو ٓ إِذَا قِيلَ لَمُمْ لَآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكُمْ ِ نَ ﴿ وَيَهُولُونَ أَبِنَّا لَتَارِكُونَ اللَّهِ مِنَا لِشَاعِرِ مُّعَنُدُنِ إِنَّ بَلْجَآءَ بِالْخَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِنَ الْآَيَا الْكُور لَذَ آبِهُواْ ٱلْعَذَابِٱلْأَلِيمِ ١ وَمَا يَجْزَوْنَ إِلَّا مَاكُّنُهُمْ تَعْمَدُ نَ فَوَكِهُ وَهُم مُّكُرُمُ نَ آنَ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِ مِ إِنَّ عَلَى سُرُر مُّنَقَبِلِنَ اللهُ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكُأْسِ مِن مَّعِينِ إِنْ اللهُ بَيْضَاءَ لَذَّهِ لِلشَّرِبِينَ الله فيها غُولُ وَلَاهُمْ عَنْهَا يُنزَفُ كَ اللهُ وَعِندُهُمْ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِعِينُ ﴿ كَأَنَّهُ نَ يَضُ مَّكُنُ نُ إِنَّ فَأَفَا لَبَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ﴿ قَالَ قَالَ قَالِكُ مِنْهُمْ إِنِّ كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِنْهُمْ إِنِّ كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ مَا إِنَّ كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا إِنَّ كَانَ لِي قَرِينٌ ﴾

■غن اليَّجِينِ منْ حهة احيْر

■ طاغین مُصرٌیں علی

الطُّغْيابِ • فأغْوَ يُناكُمُ

مدعمونا إلى العني عدعمونا إلى العني

■ المخلصين المحيار المحيار

■ بكأس بحمر. أو نقدح

فيه حمَّرٌ ■ منْ معين

من شراب بابعر من العيوب

■غۇل صررٌ مَا

يُشْرَفُون
 يَسْكُرُون فتذهَـ
 عُقُولُهُمْ

قاصرات الطرف
 لاينظرن لغير
 أزواجهن

■ عينٌ نُجُلُ الْغُيُور

حسائها

■ ئيضٌ مڭئونٌ مَصُود مَسْئُورٌ

● صد ۱ حسرکات کرومنا ۵ مد۲ او ۱۶و ۱ حسوارا ● مذ واجبه ۶ او ۵ حرکات ● مذ حسرکتسان ا لَمَديئون لَمْحُونُوں ومُخاسئوں

سواء الجحيم
 وسطفا

■ لئردين لئهٰلكني

المخضرين
 للعداب مثلك

خَيْرٌ لَزْلا
 مَنْزِلاً . أو ضِيّافَةً
 وَتَكْرُمَةُ

فئة للظالمين

مخمة وعداما

= طلَّمُها

ثمرُها الحارخُ مها

■ لشوبا حلطا ومراحا

من حميم
 ماء بالع عاية

الحرارة

نفرغون
 نزعخود على

الإسراع على آثارهم

يَقُولُ أَءِ نَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ﴿ ثُنَّا أَءِ ذَا مِنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَمًا أَءِ نَّا لَمَدِينُونَ ﴿ إِنَّ قَالَ هَلْ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ ﴿ فَأَ فَا لَا عَفَرَةَ اهُ فِي سَوْآءِ ٱلْجَحِمِ اللهِ قَالَ تَأْلَقُهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ اللهُ وَلَوْ لَانِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضِرِينَ ﴿ إِنَّا أَفَمَا نَعْنُ بِمَيِّتِينَ ﴿ إِلَّا مُونَتَنَا ٱلْأُولَى وَمَا نَعَنُ بِمُعَذَّبِينَ آفِي إِنَّ هَنذَا لَمُوَالْفَوْزُ ٱلْعَظِمُ آنِ لِمِثْلِهَ نَافَلْيَعْمَلِ ٱلْعَنْمِلُونَ ﴿ إِنَّا أَذَ لِكَ خَيْرٌ نَّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُّ مِ آنَ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِيظَّلِمِينَ آنَ إِنَّهَا شَجَرَةً تَغْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ اللَّهِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ ٱلشَّيَطِينِ اللهُ فَإِنَّهُمْ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِنُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ١ اللَّهُمْ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشُوْبًامِّنْ حَمِيمِ ﴿ اللَّهُ أُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى ٱلْحَجِيمِ ﴿ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى ٱلْحَجِيمِ ﴿ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْحَجِيمِ ﴿ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْحَجِيمِ ﴿ إِنَّ الْحَجِيمِ ﴿ إِنَّ الْحَجِيمِ الْحَالَةُ عَلَيْهَا لَشُو اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِا لَلْمُ الْحَجِيمِ الْحَالَةُ عَلَيْهَا لَسُونَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِا لَمُ الْحَجِيمِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِا لَسُونًا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِا لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِا لَا اللَّهُ عَلَيْهِا لَا اللَّهُ عَلَيْهِا لَمُ اللَّهِ عَلَيْهِا لَمُ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهِا لَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهِا لَمُنْ عَلَيْهِا لَمُنْ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهِا لَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِا لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِا لَمُنْ عَلَيْهِا لَمُنْعِقِهِ عَلَيْهِا لَمُنْ عَلَيْهِا لَمُنْ عَلَيْهِا لَمُنْ عَلَيْهِا لَمُنْ عَلَيْهِا لَمُنْ عَلَيْهُا لَاسْوَالِيقِلِي اللَّهُ عَلَيْهِا لَمُوالِعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِا لَمُنْ عَلَيْهِا لَمُنْ عَلَيْهِا لَمُنْ عَلَيْهِا لَمُعْتَالِ عَلَيْهِا لَمُنْ عَلَيْهِا لِللَّهِ عَلَيْهِا لَمُنْ عَلَيْهِا لَمُنْ عَلَيْهِا لَمُنْ عَلَيْهِ عِلَيْهِا لَمُنْ عَلَيْهِا لَمُنْ عَلَيْهِا لَمُنْ عَلَيْهِا لَمْ عَلَيْهِا لَمُنْ عَلَيْهِا لَمُعِلَّا عَلَيْهِا لَمُعْتَلِقِيْعِلَى اللَّهِ عَلَيْهِا لَمُعْلَقِي اللَّهِ عَلَيْهِا لَمُعِلَّ عَلَيْهِا لَمُعْلَقِهِ عَلَيْهِا لَمُعْلَقِهِ عِلَا مِنْ عَلَيْهِا لِمُنْ عَلَيْهِا لِللللَّهِ عَلَيْهِا لِللَّهِ لَلْمُ عَلَيْهِا لِمُعْلِقًا لَمْ عَلَيْهِا لِمُعْلِقِيلًا لِلْمُعِلَّا لِمُعِلَّا عَلَيْهِا لَمُعِلَّا عِلَيْهِا لِلللَّهِ عَلَيْهِا لَمُعْلِقِيلًا لَمُعْلِقِلْمِ لَلْمُ عَلَيْهِا لَمُعِلَّا عِلَيْهِ لَلْعِلَالِهِ عَلَيْهِ لَلْمُعِلَّا عِلَيْكُوا لِمُعِلَّالْمِعِلَّا عَلَيْهِ عَلَيْكُوا لِمُعِلِقًا عَلَيْهِا لَمُعُلِقًا لِمِنْ عَلَيْكُوا لِمِنْ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُوا لِلْمِنْ لِمِنْ عِلْمِنْ عِ إِنَّهُمْ أَلْفُوْاْءَابَآءَ هُرْضَآلِّينَ ﴿ إِنَّ فَهُمْ عَلَى الْأَرْهِمْ يُهْرَعُونَ ﴿ إِنَّا فَهُمْ عَلَى الْمُؤْمِدُهُمْ يُهْرَعُونَ ﴿ إِنَّا لَا أَنَّا لَا أَنَّا لَا أَنَّا لَا أَنَّ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل وَلَقَدْضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكُثُرُ الْأُوَّلِينَ اللَّهِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَافِيهم

احقاء، ومواقع الغبة حركتان) 
 اختاء، ومالا بلفط 
 اختاء، ومالا بلفط

● مدً ٢ صركات لزوما ● مدّ ٢ او 1 او جوازاً ● مدُ واجب ٤ او ۵ هركات ● مدّ حسركنسان

مُّنذِرِينَ إِنَّ فَأَنظُرُكَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ إِنَّ اللَّهُ

إِلَّاعِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ إِنَّ وَلَقَدْ نَادَ سَنَانُوحٌ فَلَنِعْمَ

ٱلْمُجِيبُونَ ﴿ وَجَعَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِمِ ﴿ اللَّهِ الْعَظِمِ اللَّهِ الْمُعْلِمِ اللّ

وَجَعَلْنَاذُرِّيَّتَهُ هُمُ ٱلْبَاقِينَ الْإِنَّ وَتَركَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْأَخِرِينَ اللَّهُ سَلَمُ عَلَىٰ نُوجٍ فِي ٱلْعَلَمِينَ الْآِنَا إِنَّا كُذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ ثُمَّ أَغْرَفْنَا ٱلْأَخْرِينَ اللَّهُ ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَنِهِ عَلِهِ لَإِنْ هِيمَ (آلُ) إِذْ جَآءَ رَبُّهُ بِقَلْبِ سَلِيمٍ (إِنَّ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقُوْمِهِ عَاذَاتَعُبُدُونَ ( اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهَ اللهِ المَا المِلْمُ المَا المِلْمُ المِلْمُلْ الله فَمَاظَنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ فَنَظَرَنَظَرَةً فِي ٱلنُّجُومِ الله فَقَالَ إِنِّ سَقِيمٌ ﴿ فَا فَنُولُّواْ عَنْهُ مُدْبِينَ ﴿ فَا فَإِلَا ءَالِهَامِمُ فَقَالَ أَلَا تَأْكُمُونَ إِنَّ مَالَكُو لَا نَنطِقُونَ إِنَّ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرِّبًا بِالْيَمِينِ إِنَّ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُونَ إِنَّ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا نَنْحِتُونَ اللهُ وَاللَّهُ خَلَقًا كُمْرُ وَمَا تَعْمَلُونَ الَّهِ عَالُوا ابْنُواللهُ بُنْيَنًا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ ( اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ مُ الْأَسْفَلِينَ ( اللهُ ال وَقَالَ إِنِّ ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ (أَنَّ الرَّبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّلْحِينَ اللهُ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامِ حَلِيمِ اللهِ فَلَمَّا بِلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْيَ قَالَ يَبُنَى إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّ أَذْبَحُكَ فَأَنظُرْ مَاذَا تَرَى ۚ قَالَ يَ أَبَتِ أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِينَ الْأِنا اللَّهُ مِنَ السَّابِينَ

المحرب المحرب 20

■ شيعتِهِ أثباعِه في أصْلِ الدِّين

■ أإفكأ
 أكدماً

فَنظرَ
 تأمَّل تأمُّل
 الكاملينَ

إلى سقيم
 يُريدُ أنه
 سقيم القلب

لكفرهم • فراغ إلى

آلهتهم مَال إليها حفْيَةً لِيُخطِّمَهَا

ضرباً باليمين
 مالُقُوةِ

■يزفرن يُسْرِعُون

ع بُلغ معة السَّعْني درحة العملِ

مد 1° حركات لروما ● مد ٢ او ١٤ و ٢ حدوارا ♦ احداء ومواقع العنة احركان ♦ ناحدم الراء من المداركات ♦ مد مسركتال ♦ ناخام ، ومالا بُلفك ♦ فقلة

استسلما استسلما استسلما الأشرو تعالى حرّعة على حرّعة على المنتقلة المنتقلة

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجِينِ إِنَّ إِنَّ وَنَدَيْنَهُ أَن يَتَإِبْرَهِم رُ الْإِنَّا فَدُ صَدَّقْتَ ٱلرُّءْ مَا يَا كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ الْأَنَي إِنَّ هَذَالْمُوَ ٱلْبَلَةُ الْمُبِينُ إِنَّ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ الْإِنَّ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ النَّ سَلَمُ عَلَى إِبْرَهِيمَ النَّ كَذَٰ لِكَ بَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ الله إِنَّهُ مِنْ عِبَادِ نَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَبَشَّرْنَكُ بِإِسْحَقَ بَيتًا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ اللَّا وَبَرَكْنَاعَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَقَ وَمِن ذُرّيّتهما مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ اللهِ وَلَقَدْمَنَ الْعَلَى مُوسَى وَهَـُرُونَ اللَّهِ وَنَعَيْنَهُمَا وَقُومَهُمَامِنَ ٱلْكَرْبِٱلْعَظِيمِ الله وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ ٱلْعَلِينَ الله وَءَانَيْنَاهُمَاٱلْكِنَابَ ٱلْمُسْتَبِينَ اللَّهِ وَهَدَيْنَهُمَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللَّهِ وَتَركُنَا عَلَيْهِ مَا فِي ٱلْآخرين ﴿ إِنَّ سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَى وَهَـُرُونَ إِنَّاكَذَلِكَ بَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّاكَ أَمْمُامِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهُ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَ أَلَا نَنَّقُونَ لَا إِنَّا أَنَدْعُونَ بِعُلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَلِقِينَ اللهُ اللهُ رَبُّكُمُ وَرَبَّءَ ابَا يِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ اللهُ الْخَلِقِينَ

= لَمُحْضَرُونَ تُحضيرهم الزّبانية إلياس أو إلياس وأتباعه ■ المابرينَ الباقين في العداب ■ دَمُّونَا الآخرين أُهْلِكُنَاهُمُ ■ مصبحين داجلين في الصَّا ■أبق: هرب المشخون: المذ ■ فساهم فقارَ غ من في الفُلْكِ

للعداب الياسين

■ المدحضين المغلوبين بالقرعة

 قَالُتَقِمةُ الحوثُ أبتلعه

= هُو مُليمٌ آت بما يُلامُ عليه فَنَبَذُناهُ بِالْعِرَاء

طرَ حُمَّاهُ بِالأَرْضِ القصاء

■ يقُطين قيل : هو القُرْ عُ المعروف

= إفكِهم كذبهم

■ أصطفى ألحفاز

فَكُذَّ بُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ الْإِنَّا إِلَّاعِبَادَاللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ الْأَنَّا وَتُركِّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ الْآَلُ سَلَمْ عَلَى إِلْ يَاسِينَ الْآَلُ إِنَّا كَذَالِكَ بَعْزى ٱلْمُحْسِنِينَ (إِنَّ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ (إِنَّ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ فِي ٱلْغَامِرِينَ فِي ثُمَّ دُمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ فِي وَإِنَّكُو لَلْمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ اللَّهُ وَبِالْيُلِ أَفَلا تَعْقِلُونَ اللَّهُ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ الْآلِي إِذْ أَبِقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ الْأَلَى فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ إِنَّ فَٱلْنَقَمَةُ ٱلْخُوتُ وَهُوَمُلِمٌ إِنَّا فَلُوْلَا أَنَّهُ كَانَمِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ لَكِنَ فِي بَطْنِهِ ۗ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ كَانَمِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ فَنَبَذْنَهُ بِأَلْعَرَاءِ وَهُوسَقِيمٌ لِإِنَّ وَأَنْبَتْنَاعَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينِ الْآلِكُ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِا ثَهِ أَلْفٍ أَوْيَزِيدُونَ الْآلِ فَعَامَنُواْ فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينِ ﴿ فَأَسْتَفْتِهِمْ أَلِرِبِّكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ الْنَا أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَيْكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَهِدُونَ إِنَّ أَلآ إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لِيَقُولُونَ إِنَّ وَلَد ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ اللَّهِ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ اللَّهِ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ اللَّهِ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ اللَّهِ  سُلطان حُحْة وبرهاں

■ الْجنّة

الملائكة

= إنهم

**لمُحْصرون** إنَّ الكَمَّار

المعار لَمُحُصرون

> للتَّار ع بفاتنين

بمصلي أحدأ

■ صال الجحيم داحيها

= الصَّافُون

أنفسا في مقام العمادة

= المُسِبُخُون

الْمُسرَّ هُوں اللہ تعالی

على السوء

= بساحتهم

ىصائهم

والْمُرادُ مِهُمُ

رب العزّة
 الْعَلية و الْقُدْرَة

مَالَكُمْ لَكُونَ تَعَكُّمُ وَنَ إِنَّ إِنَّا أَفَلَا نَذَكُّرُونَ الْإِنَّا أَمْ لَكُمْ سُلْطَنْ مُّبِيثُ النَّ فَأْتُوا بِكِنْبِكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ النَّهِ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبَأُ وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ الْمِنْ الْمُثَكِّنَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ الْأِنْ إِلَّاعِبَادَ أُلِّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ الْإِنَّ فَإِنَّكُمْ وَمَاتَعْبُدُونَ الْإِنَّ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَيْدِينَ آتَ إِلَّا مَنْ هُوَصَالِ ٱلْحَدِيمِ آتَ وَمَامِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعَلُّومٌ إِنَّ الْنَحْنُ الصَّافُّونَ اللَّهِ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ عِبَادَاللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ اللَّهِ فَكُفُرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُ نَ الْإِنَّ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَامِنْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّ الْمُهُمُ الْمُنصُورُ نَ ﴿ وَإِنَّ اللَّهِ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْعَلِبُونَ الرِّبُ فَنُولٌ عَنْهُمْ حَتَّى حِبنِ الْأِبْ وَأَبْصِرْهُمْ فَسُوْفَ يُصِرُونَ الْآلِنَ أَفَيِعَذَا بِنَا يَسْتَعْجِدُنَ اللَّهُ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَنِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِنَ اللَّهِ وَتُولُّ عَنْهُمْ حَتَّى حِنِ اللَّهِ وَأَبْصِرُ فَسَوْفَ يُصِرُونَ ﴿ اللَّهُ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُ نَ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُ نَ وَسَلَمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْهَا

ومواقع العنة حركتان والمواد

و مد ٦ مسركات لروميا ﴿ مد٢ اوغاو ٦ مسوارا مدواهم، \$ او ٥ مركات ﴿ عد حسركسيان .

سِوْرَةُ شِنْ اللهِ اللهِ



🕶 عزَّةِ

ر. تكثّر غي الحقّ

> شقاق محالفة لله ولرسوله

تُمُ أَهُلَكُنا كثم أَأَهلكُنا

> • مرب أثبة • لاث حين

مناص اليُس الْوقْتُ وقت فرار

عُجابٌ
 بَليعٌ فِي الْعَجَبِ
 الْملأُ منْهُمْ

الوُحُوهُ من قُريْشِ • أَمْشُوا

سیروا علی طربفتکم ۱۳

كدت وافتراء منه الأسباب

المعارج إلى السماء خنة

مُختمعٌ حفيرٌ 

أُختمعٌ حفيرٌ 

أُو الأُوتادِ

الجُنود أو المباني الفويتين الفويتين أصحاب الأيكة

النَّفعة الكثيمة الأشجار ع ما ينظُرُ

ما يُنتَطُرُ • صَيْحةُ واحدةُ

■ صيحة واحدة بفحة النغث

■ فواق
 ئۇقىي قدر ما

نوقف قدر ما س الحلتين قطّنا

تُصِيبًا م العداب

ٱصْبِرْعَلَى مَايَقُولُونَ وَأَذْكُرْعَبْدَنَا دَاوُدَذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُ وَأَوَّابُ اللَّهِ إِنَّاسَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ ذِلْعَشِيِّ وَأَلْإِشْرَاقِ (إِنَّ وَالطَّيْرَ عَشُورَةً كُلُّلُهُ وَأَوَّابُ إِنَّ وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ وَءَاتَيْنَا مُ ٱلْحِكُمة وَفَصَلَ ٱلْخِطَابِ إِنَّ ﴿ وَهَلَ أَتَنَكَ نَبُؤُ الْخَصِمِ إِذْ تَسُوَّرُواْ ٱلْمِحْرَبِ إِنَّ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاقُ دَفَفَرِعَ مِنْهُمَّ قَالُوا لَا تَخَفَّ خَصْمَانِ بَغَي بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِأَلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَاهْدِنَا إِلَى سَوْآءِ ٱلصِّرَطِ (أَنَّ إِنَّ هَلَا ٱلْحِيلَهُ تِسْعُ وَتِسْعُونَ نَعِيلَةُ وَلِي نَعْجَةُ وَحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَرَّنِي فِي ٱلْخِطَ بِ ١ لَقَدُ ظُلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْجَنِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلُطَآءِ لَيَنِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ وَقَلِيلَ مَّاهُمُّ وَظَنَّ دَاوُ دُأَنَّمَا فَنُنَّهُ فَأَسْتَغْفَرَرَيَّهُ وَخُرَّرَاكِعًا وَأَنابَ ا الله عَهُ وَنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلُفَى وَحُسُنَ مَعَ ابِ إِنَّ يَكُاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَالْحَكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ

مصدة

■ ذَا الأيد القُوَّةِ في الدَّين

> إِنَّهُ أَوَ اب رحًا عُ إِلَى

الله تعالى ■ بالعشي والإشراق آخِر النُّهار

ووقت الشروق

• شددنا مُلَكُهُ قُوْيَاهُ بأساب

■ الْحكمة: النُّوة ■ فصل الخطاب

ما به الفصُّلُ بيِّس الحق والناطا تنسؤرُواالْمِحْزَابَ

> علوا سورة ويرلوا إليه ■ بغی بغضنا

تُعدُّي وطلم ■ لا تُشطط : لا تح

> في خُكُمكُ ■ سواء الصراط وسط الطريق

> > المستقيم

■ أكفلنيها الرل لي عنها

عزني
 غَلَبَنِي وَقَهَرَنِي

الخلطاء:الشركاء

■ فَتَنَّاهُ

ابْتَلَيْنَاهُ وَامْتَحَنَّاهُ

رَاكماً: سَاجداً ش

 أَنَّابَ: رَجْع إلى الله بالتُّرْبَة

خُسْنَ مُآبٍ؛ حُسْنَ مُرْجِعٍ في الأخرة

بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهُوَى فَيْضِلُّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ

عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ إِمَا نَسُوا يَوْمَ ٱلْحِسَبِ (أَنَا

■ فَوَيْلُ: هَلاك ■ أَوَّابُ: كَثِيرُ الرُّجُوع إليهِ تَعَالَى

 الصَّافناتُ: الحيو إ الواقفة على ثلاث وطرف حافرالرابعة

 الجياد: السّراءُ والسوائق في الْعَدُو

أخبَنْتُ: آثَرْتُ

 خب الخير حُبُّ الحَيْل

■ عن ذِكْرِ رَبِّي لأحله تعالى تقوية لدينه

 أوارث بالحجاب غَابَتْ عن البَصَر

■ فطفق

فشرغ وحعل **= بالسُّوق:** بسيفايها

■فتتاً سُلْمان التليناة والمتحناة

شِقَ إِنْسال وُلِد لهُ أناب: رَحَعَ إلى

الله تعالى

= رُخناءً حَيْثُ أصاب: ليُّنَةُ أَو مُنْقَادَةً خَيْثُ أُراد

■غوّاص: في الحر لاستخراح نمائسه

> الأصفاد: الْقُبُود أو الأعلال

■ بنَصْب وعَذَاب بتغب وضرا

 اركض برجلك اضرب سا

الأرض = هَذَا مُغْتَسُلُ

مَاء تَغْتُسِلُ بِهِ، فيه شِفَاؤُك

وَمَاخَلَقْنَاٱلسَّمَاءَوَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَابَطِلَّاذَلِكَ ظَنُّٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّرِ اللَّهُ أَمْنَجُعَلُ الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَكِمْلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ كُالْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَالْفُجَارِ الله كَنْبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَّدَّبِّرُواءَ اينيهِ وَلِيتَذَكَّرَ أُولُولُ ٱلْأَلْبَابِ ١ وَوَهَبْنَالِدَاوُدَ سُلَيْمَنَ نِعُمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَقَّابُ النُّ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ إِلْعَشِيَّ الصَّافِنَاتُ ٱلَّجِيادُ النَّ فَقَالَ إِنَّ أَحْبَبْتُ حُبُّ ٱلْخَيْرِعَن ذِكْرِرَبِّي حَتَّىٰ تُوارَتْ بِٱلْحِجَابِ الْآ رُدُّوهَا عَلَى فَطَفِقَ مَسْكُابِالشُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ البُّهُ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ ، جَسَدًا أَثُمَّ أَذَبَ إِنَّ قَالَ رَبِّ أَغْفِرْ لِي وَهَبُ لِي مُلْكًا لَّا يَابَغِي لِأُحَدِمِّنَ بِعَدِيَّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ (وَ اللَّهُ عَدِيَّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ (وَ اللَّهُ عَدِيّ إِنَّكَ أَنتَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَدِيّ إِنَّاكُ أَنتَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَدِيّ إِنَّكُ أَنتَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا لَكُوا عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ فَسَحَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ الآي وَالشَّيَطِينَ كُلَّ بَنَّآءِ وَغَوَّ صِ ﴿ الْآَ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ (إِنَّ هَذَا عَطَآؤُنَا فَأَمْنُنُ أَوْأَمْسِكَ بِغَيْرِحِسَ بِ (أَنَّ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفِي وَحُسْنَ مَعَ بِ إِنْ وَأَذْ كُرْعَبُدُنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ وَأَنِّي مَسَّنِي ٱلشَّيْطُنُّ بِنُصْبِ وَعَذَابٍ إِنْ ٱرْكُضُ بِرِجَلِكَ هَذَامُغُسَلُ بَارِدُ وَشَرَابُ اللَّهِ

فَبْضَةُ من قَضْمَانِ وأولى الأيدي أصْحَابَ الْقُوْةِ في الدِّين =أخلصناهم بخالصة خصصاهم بخصلة لا شوب فيها ■قاصرَ ات الطّرُف لا ينظر د لعير أزواحهن ائر اب مستويات في الشاب والحس =نفاد القطاع وفياء ويصارنها يدُخُلُونها أو يقاسول خرها عالمهاد **=** ■خمِيم: مَاء بَالِمُ نهاية الخرارة ■غُسَّاقَ: صديدٌ

الَّهُوَّ اللَّهُ وَأَي المُستَقَرُّ يسيل مِن أجسامِهم ■ أَزُواجٌ ؛ أَصْنَاف ■ هَذَا فَوْجٌ جَمع كَثِيفَ ■ مُقتحِمُ معكم

> الثَّارُ قَهْراً (■لا مَرْحَباً بهم لازخُبَتْ بهم النارُ ولا اتَّسَعَتْ **■صَالُوا النَّار** دَاخلوهَا أو

مقاسو حرها

دَاخِي مَعَكُمُ

وَوَهَبْنَالُهُ وَأَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ النَّ وَخُذْبِيَدِكَ ضِغْتَافَأَضْرِب بِّهِ وَلَا تَعْنَتْ إِنَّا وَجُدْنَهُ صَابِراً نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأُوَّابُ إِنَّ وَأَذَكُر عِبْدُنَا إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي ٱلْأَيْدِي وَالْأَبْصَرِ (إِنَّ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةِ ذِكْرَى ٱلدَّارِ إِنَّ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأُخْيَارِ (إِنَّ وَأَذَكُرُ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَاٱلْكِفَلِ وَكُلِّ مِّنَٱلْأَخْيَارِ ﴿ هِا هَا ذَكُرٌّ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسنَ مَعَابِ (إِنَّا جَنَّتِ عَدْنِ مُّفَنَّحَةً لَّهُمُ ٱلْأَبُوكِ النُّ مُتَّكِئِنَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةٍ كَثِيرَةً وَشَرَابِ (إِنَّ اللَّهُ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةٍ كَثِيرَةً وَشَرَابِ (إِنَّ اللَّهُ ﴿ وَعِندُهُمْ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ أَنْرَابُ إِنَّ هَنَامَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ (إِنَّ إِنَّ هَنَذَالَرِزْقُنَامَالُهُ مِن نَّفَادٍ (أَنَّ هَنَذَا وَإِنَّ لِطَّنِعِينَ لَشَرَّمَتَابِ إِنَّ جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَا فَيِثْسَ أَلِهَا دُ الْفَيْ هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَعُسَّاقٌ إِنَّ وَءَاخَرُمِن شَكْلِهِ مَأْزُوجُ إِنَّ فَالْمَالِهِ الْزُوجُ الْمِ هَنَدَافَوجٌ مُّقَنَحِمُ مَّعَكُمُ لَامْرْحَبَاجِمُ إِنَّهُمْ صَالُوا ٱلدَّرِ (أَنَّ قَالُواْ بِلُ أَنتُمَ لَا مَرْحَبًا بِكُرْ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَّا فَيِئْسَ ٱلْقَرَارُ ﴿ قَالُواْرَبُّنَامَن قَـدُّمُ لَنَاهَ نَذَافَزِدُهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي ٱلنَّارِ اللَّهِ

وَقَالُواْ مَالَّنَا لَانْرَىٰ رِجَالًا كُنَّانَعُدُّهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ ١ سِخْرِيًّا أُمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصُرُ اللَّهِ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقَّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلدَّرِ اللَّهُ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرُ وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْفَهَّ رُقِيَ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِينَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَفَّرُ لِيْنَا قُلْ هُونَبُوًا عَظِيمُ اللهُ عَنْهُ مُعْرِضُ وَ اللهُ مَاكَانَ لِي مِنْ عِلْمِ إِلْمَالِ ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْنَصِمُ نَ إِنَّ إِن يُوحَى إِلَى إِلَّا أَنَّمَا أَنَاْنَذِيرٌ مُّبِينٌ إِنَّ إِذْ قَالَ رَبُّك لِلْمَلَيْمِكَةِ إِنِي خَلِقُ بَشَرَامِن طِن إِنْ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَجِدِينَ ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيِّكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ اللَّهِ إِلَّا إِللِّيسَ أَسْتَكُبُرُوكَانَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ اللَّهُ قَالَ يَتْإِبْلِيسُ مَامَنَعَكَ أَن تَسْجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَى أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ الْإِنْ قَالَ أَنَا خَيْرُمِينَةً خَلَقَنْنِي مِن نَّارِ وَخَلَقَنْهُ مِن طِينِ الله الله المُعْمَدِمُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِمُ اللَّهِ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ ٱلدِّنِ اللهِ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْ فِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ الْأِنْ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظِرِنَ ١ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ١ قَالَ فَبعز يْكَ لَأُغُوينَهُمُ أَجْمَعِينَ آلَ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ اللَّهُ

سبخبريًا
 مهروءًا بهم
 داغ شرعائم

زاغث عنهم
 مالث عنهم

■ الغالين المستحقِّين للعُلُوِّ

والرَّفْعة = رجيمٌ

طرید فأنظرني أمهلي

• فَبِعِزَتِكَ مستُنطانك

وقهرك

لأغويتهم
 لأصنهم

المتكلفين
 المنصبعين
 المنقولين
 على الله

قَالَ فَأَ لَحَقُّ وَأَلْحَقَّ أَقُولُ ﴿ لَهُ كَا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعكَ مِنهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَمَا أَنَا مِنَ لَلْتَكِيفِ فَلَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ لَكُمُ كَلِيفِ فَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَمَا أَنَا مِنَ لَكُمُ كَلِيفِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ لَكُمُ كِلَّفِينَ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْهِ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللللَّاللَّا الللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ الللللَّا الللَّهُ اللَّا

## المُؤرِّةُ النَّحْدِرُ الْمُؤرِّةُ النَّحْدِرُ الْمُؤرِّةُ النَّحْدِرُ الْمُؤرِّةُ النَّحْدِرُ الْمُؤرِّةُ النَّ

بِسُ اللهُ الرَّمْرِأَلِيَّ عِيدِ

تَنرِيلُ ٱلْكِنْبِ مِن ٱللّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَكَيْدِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ

الذين الذين المنحسة له المنحسة له العسادة والمنحسة تقريباً والمنحسة المنحسة ا

ا يُكورُ اللَّيْلِ على النَّهارِ يلُمُهُ على النَّهار فتضهرُ الطُّلْمة

اتّحاد الولد

وَيُكُوِّرُ ٱلنَّهَارَعَلَى ٱلْيُولِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ

كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُّسَمَّى أَلَا هُوَالْعَزِيزُ ٱلْغَفَّرُ الْ

الإبل والبقر والضأن والمعز قُلُمَاتِ ثَلَاثِ ظلمة البطن فَأَنَّى ثُمِّرَ فُون الحرب 27

• لا تزرُ وَازِرَة لا تحمِل نَفْسُ آثِمَةً = مُنِياً إِلَّه رَاجعاً إِلَيْهِ ، مُستَعِيثاً بهِ ا خوالة نعمة

■ أَنزَ لَ لَكُمْ

= الأنفام

والرجم والمشيمة

يُمْدَل بكم

عن عبادته

أنشأ وأحدث لأجلكم

> أغطاه نغمة عظيمة

الدادا الدادا YEST يعبدُهَا مِنْ

دُونِهِ تعالَى هُوَ قَانِتُ

مطيع خاضع

 آناءَ اللَّيْل ساغاته

خَلَقَكُمُ مِّن نَّفْس وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَمِ ثُمَنِيَةَ أَزُوجَ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَ يَحَكُمُ خَلْقَامِ البَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَتِ ثَلَثِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ فَأَنَّ تُصْرَفُونَ ١ إِن تَكْفُرُو فَإِنَّ الْمُلْكُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ فَإِنَّ ٱللهَ عَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُو يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أَخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمُ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّتُكُمْ بِمَا كُنْمُ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ (١) ﴿ وَإِذَا مَسَ أَلِا سَنَ ضُرٌّ دَعَارَيَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِي مَاكَانَ يَدْعُو ۚ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيْضِلَّ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تُمَتَّعُ بِكُفُركَ قَلِيلاً إِنَّكَ مِنْ أَصْعَب ٱلنَّارِ اللَّهُ أَمَّنْهُوَقَنِتُ ءَانَاءَ ٱلْيُلِسَاجِدًا وَقَابِمَا يَحُذُرُ ٱلْأَخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةً رَبِّهِ قُلْهَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكُّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ إِنَّ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱنَّقُوا رَبُّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً إِنَّمَا يُولَقُّ ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِحِسَ بِ إِنَّ

وَجَبَ وَنَبِثَ عليه المُهُمْ عُوفٌ منازلُ رفيعةٌ في الجنة

فَسَلَكُهُ يَثَابِعَ
 أُدْخَلَهُ فِي عُبُونِ
 وَمَجَارِي

نهیخ
 نهٔ می الی
 اقصی عابته
 یجعله خطاما

يُصيِّرُهُ فُتاتاً مُتكسِّراً

قُلْ إِنِّ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ إِنَّا قُلْ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يُوْمٍ عَظِمٍ اللهُ أُعُبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ دِينِي إِنَّ فَعَبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ أَعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ أَعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوۤ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيمِ مُوْمَ ٱلْقِيمَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ١١٥ هَمُ مِن فَوْقِهِمْ ظُلُلْ مِن ٱلنَّارِ وَمِن تَعْنِهِمْ ظُلُلُ ذَلِكَ يُعَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَعِبَادِ فَ تَقُونِ إِنَّا ۅٙٳڷۜڹڹؘٱڂؚؾؘڹۘٷؗٳٱڵڟۜۼؙۅؾٲؘؽؾۼۛڹڎۅۿٳۅٲ۫ڹٵ<mark>ڹۅٙٳٳؚڶؽٲڛۜۘڐؚۿؙؠ</mark>ٛٱڵؚۺؙٚۯؽ۠ فَبَشِّرْعِبَادِ الْإِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ ٱخْسَنَهُ وَ أُوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ هَدَ مُهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَيْكِ هُمُ أُولُوا ٱلْأَلْبَ إِنَّا أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنَّ رِ الْإِنَّ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱنَّقُوا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرُف مِّن فَوْقِهَا غُرَف مَّنِيَّةٌ تُجْرى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَرُ وَعُدَاللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِعَادَ ١ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكُهُ بِينَبِيعَ فِ ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُغْرِجُ بِهِ زَرْعًا تُغْنَلِفًا أَلُوَنُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَنْهُ مُصَفَرًّا ثُمَّ اللَّهِ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ اللَّهِ اللَّهُ لَبَب اللَّهُ الم أَفْمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَمِ فَهُوَعَلَى نُورِمِن رَّبِّهِ فَوَيْلُ لِّلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ أَوْلَيِكَ فِي ضَلَل مُّرِنٍ اللَّهُ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنْبَا مُّتَشَبِهَا مَّثَانِيَ نَقْشَعِرُّمِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُمْ شُمَّ تَلِينُ جُلُودُ هُمْ وَقُلُو بُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَ دِ إِنَّ أَفَمَ يَنَّقِي بِوَجْهِدِ سُوءَ ٱلْعَذَابِيَوْمَ ٱلْقِيمَةِ وَقِيلَ لِظَّلِمِينَ ذُوقُولَ مَاكَّنَّمُ تَكْسِبُ نَ اللهُ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَذَ هُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيثُ لَايشَعُرُ إِنَ إِنَّ فَأَذَا قَهُمُ ٱللَّهُ ٱلَّخِرْيَ فِي ٱلْحَيْدِةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبُرُلُوكَانُو أَيَعْلَمُ نَ إِنَّ وَلَقَدْ ضَرَّ بِنَالِانَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِمِن كُلِّ مَثَل لَّعَلَّهُمْ يَنَذَكُّرُونَ ﴿ فَأَوْ الَّاعَرِيتَّا غَيْرَذِي عِوج لْعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ الْأَلَّ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكًا أَهُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْحَمْدُ لِللهِ بَلُ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّا إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُمْ مَّيِّتُونَ اللهُ ثُمُّ إِنَّكُمْ يَوْمُ ٱلْقِيمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَغْنَصِمُ نَ اللهُ

■ فَوَيْلُ مَلَاكُ = كَانَا دُدُا

كِتَاباً مُتشابِهاً
 في إعجازه

و هدايته و خصائصه

■ مَثَانِي
 مكُرْراً فيه

الأحكام والمواعظ

وغيرهُما تقشعرُ منهُ تضطربُ

نضطرِب وتْرْتَعِدُ من هيْبيتِهِ

الْجُرْيَ
 الذُّل والهوانَ

■عِوَجٍ الحتلافِ واختلالِ

واصطراب

و منتشا کستون منتشا کستون منتناز غوں

شرسو شرسو العلباع

=سَلماً لَوَجُلِ خَالِصاً لَهُ

من الشركة

مَقُوىُ
 لَلْكَافِرِينَ
 مَأْوَىُ وَمَقَامُ
 لَهُمْ
 أَخُرُوبِي
 خَسْبِي اللهُ
 أَخُرُوبِي
 كَابِّي فِي حميع اللهُ
 أَمُورِي
 مَكَانِيتِكُمُ
 مَكَانِيتِكُمُ
 المُنمكنين فيها الله عَنْوَيِهِ

يُدِلَّهُ ويهيمه ع**يحلُ عليه** 

يحث عليه

اللهُ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكُذَّبَ بِأَلْصِّدْقِ إِذْجَآءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوى لِلْكَفِرِينَ ﴿ وَالَّذِي جَآءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۗ أُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴿ الْآَبُ لْهُم مَّايشَآءُ ونَ عِندَرَيِّهِمْ ذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ (أَنَّا لِيُكَ فِي اللَّهُ عَنْهُمْ أَسُواً اللَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُولِ يَعْمَلُونَ ﴿ ثَا الْيُسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُحُوفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِل ٱللهُ فَمَالَهُ مِنْ هَ دِ إِنَّ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِن مُّضِلَّ ٱلْيُسَ ٱللهُ بِعَزِيزِ ذِي ٱنْفَ مِ الْآُ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنِ ٱللَّهُ قُلْ أَفْرَءَ يَتُم مَّاتَ لْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلْ هُنَّ كَشِفَتُ ضُرِّهِ عَ أَوْأَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ قُلْحَسْبِي ٱللَّهُ عَكَيْدِ يَتُوكَ لُ ٱلْمُتُوكِّلُونَ شَ قُلْ يَعُوْمِ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّ عَمِلُ فَسُوْفَ تَعَلَّمُونَ الْآ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ

افمأرث
 والْقَبَضَتْ
 عن التوحيد
 مُندع
 يَحْتَمِبُونَ
 يَطْتُون

إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَن ٱهْتَكُوك فَلِنَفْسِهِ أَوْمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِ أَوْمَا أَنتَ عَلَيْهِم بوَكِيلِ اللهُ اللهُ يَتُوفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمْتُ فِي مَنَامِهِ مَ أَفَيْمُسِكُ ٱلَّتِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأَخْرَى إِلَى أَجَلِمُ سَمَّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِّقُومِ يَنْفَكُّرُونَ إِنَّ أَمِ ٱتَّخَذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَاءً قُلْ أُولَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا قُل لِللهِ ٱلشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ فَا وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحَدُهُ ٱشْمَأُزَّتَ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ٤ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (إِنَّا قُلُ اللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بِينَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَغْنَلِفُونَ شَ وَلَوْأَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَا فَنْدَوْ أَبِهِ مِن سُوِّءِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيامَةُ وَبَدَا لَهُم مِنَ ٱللَّهِ مَالَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ إِنَّا

خاق بهم نْزَلَ . أو أحاط بهم وَبَدَاهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ ■خور لناهُ نِعْمَةُ أعطيناه يعمة يَسْتَهْزِهُ وِنَ ١٤ فَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّدُ عَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَهُ عظيمة ∎هي فِئْنَةُ نِعْمَةً مِّنَاقًالَ إِنَّمَا أُو بِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْهِي فِتْ نَةً وَلَكِنَّ النَّعْمَةُ امتحال وابتلاء ■بمعجزين أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ قَدْ قَالْهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى فائتِينَ من الْعَداب ■ يَقْدُرُ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ (أَنَّ فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكُسَبُواْ يُضَيَّقُهُ عَلَى من يَشاء وَالَّذِينَ ظُلُمُوا مِنْ هَنَّؤُكُا ءِ سَيْصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كُسَبُوا =أمثر قوا تَجَاوَزُوا الحِدُّ في المعاصى وَمَاهُم بِمُعْجِزِنَ اللَّهِ أُولَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ ولا تقنطوا لا تُنسبوا لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقُوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ اللهِ قُلْ يَعِبَادِي ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا نَقَنطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذَّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ الله وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوالَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَانْنُصَرُونَ إِنَّ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزلَ إِلَيْكُم مِن رَّبِكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيكُمُ ٱلْعَذَابُ

• أُنِيُوا إِلَى رَبُّكُمُ آرْجعُوا إلَيْهِ بالتوبةِ = أسّلمُوا لهُ

أخلصوا له

عبادتكم

■ بفتة

فأد

■ یا حشرتنا یا بادامتی

■ فرَ طتْ

قصر ٿ

■ في جنّب الله

في صاعته

وحقه تعالى

■ السّاخرين

المستهزئين بديمه وأهله وكتابه

بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ فَيُ أَن تَقُولَ نَفْسُ بَحَسَّرَتَى

عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّخِرِينَ (أَنَّ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّخِرِينَ

أَوْتَقُولَ لَوْأَنِ ٱللَّهَ هَدَ نِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهُ مَا لَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا لَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا لَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّمْ مُنْ اللَّامِ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّ أَوْتَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْأَتَ لِي كُرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ بَالِي قَدْ جَاءَ تُكَ ءَايَتِي فَكُذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ الْآُ وَيُوْمَ ٱلْقِيمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسُودٌةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوي لِّلْمُتَكَبِّرِنَ إِنَّ وَيُنَجِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُولَ بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ ٱلسُّوءُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ إِنَّ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءً وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْء وَكُلُ اللَّ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَايَنتِ ٱللَّهِ أَوْلَيْكِ هُمُ ٱلْخَسِرُ، نَ إِنَّ قُلْ أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُونِ أَعَبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَهَدُنَ إِنْ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَ إِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَيِنً أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ إِنَّ بَلِ ٱللَّهَ فَاعْبُدُوكُ مِن ٱلشَّكِرِينَ إِنَّ وَمَاقَدُرُوا ٱللَّهَ حَقَّ قَدُرهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ ثُهُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَالسَّمَوَتُ مَطْوِيَّتُ إِيمِينِهِ أَسْبَحَنَهُ وَتَعَلَىٰعَمَّا يُشْرِكُ إِنَ اللَّهُ

الدئيا 🗷 مثّو ئی للمُتكبّرين مأوني ومُقامٌ لَهُمُ ■ بمفازتهم بفؤرهم وطفرهني بالنعبة ■ لهُ مقاليدُ مفاتيح حرائن ■ ليخبطن غملك ليبطلق عملك ■ مَا قُلَدُوا الله مَا عَرَفُوهُ . أوماعطموه ■ قَبُضِتُهُ منكة ■مطُو يَاتُ مخموعات كالسحل المصوتي

**= كَرْةُ** رخعةً إلى الفرو الفراد مات فضع الكتاب أغطيت صحف لأرمام لأرمام خماعات منفرقة ححقث

> = نتبوًأ سُرل

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِحَ فِيهِ أَخْرَىٰ فَإِذَاهُمْ قِيامْ يَنْظُرُونَ الْمُ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِرَجِهَا وَوُضِعَ ٱلْكِنَبُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّنَ وَالشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ يَنْنَهُم دِ لَحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الْنَا وَوُفِيِّتَ كُلُّ نَفْس مَّا عَمِلَتُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَذُ نَ اللَّهُ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ اللَّهِ جَهَنَّمَ زُمُرًّا حَقَّ إِذَاجَآ وُهَا فُتِحَتْ أَبُوبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَنْهُ ٓ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلْمِنكُمْ يَتُلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَذَاْ قَالُوا بَلِي وَلَكِنْ حَقَّتَ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ الْهُ قِيلُ أَدْخُلُوا أَبُوبَ جَهَنَّهَ خَلِدِينَ فِيهَ أَفَعِلْسَ مَثُوى ٱلْمُتَكِيِّرِنَ اللَّهِ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُوْ رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًّا حَتَى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتُ أَبُوبُهَا وَقَالَ لَمُعْمَ خَزَنَهُا سَلَمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَدُخُلُوهَا خَلِينَ اللهُ وَقَالُوْ ٱلْحَمْدُ لِلهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَهُ وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبُوّا أُمِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ فَنِعُمَ أَجْرُ ٱلْعَمِلِنَ الْآ

■ حافین مُخدفیں مُحیطیں



■ غَافِرِ الذَّنبِ سَاتِره

■ قَابِلَ التُّوْبِ التُّوْبَةِ من الدُّنْب

ذِي الطُّولِ
 الْغِنَى

أو الإثقام = فله نثا ثاد

■ فلا يَغْرُرُكَ فلا بحَدعَك

تقلُّهُمْ
 تنفُّنهُم سالمين

عامين • ليُذحطوا

لِيُنْطِلُوا ويُرينوا حَقَّتُ وحيتُ

ا قهم عذاب الْجحيم احْمظُهُمْ مه

وَتَرَى ٱلْمَلَيْ كَةَ حَآفِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّمَ مَّ وَقُضِى بَيْنَهُم وِلْكُونَ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (اللهِ مَا الْعَلَمِينَ اللهِ عَلَمَ اللهِ مَا الْعَلَمِينَ اللهِ مَا الْعَلَمِينَ اللهِ مَا الْعَلَمِينَ اللهِ مَا الْعَلَمِينَ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ ال

## المُونَةُ عَنْفِلًا عَنْفِلًا اللهِ المَالمِي المَّامِلْمُ المَّالِيِّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

فَلايغُرُرُكَ تَقَلُّهُمْ فِي ٱلْبِلَدِ إِنَّ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ

نُوج وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهُمَّتَ كُلُّ أُمَّةِ بِرَسُولِمِمْ

لِيَأْخُذُوهُ وَجَدَلُوا إِلْبَطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ ٱلْحَقَّ فَأَخَذُهُمْ

فَكَيْفَكَانَعِقَابِ ( وَ وَكَذَلِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكِ عَلَى

ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَبُ ٱلذَّرِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَحِمُلُونَ ٱلْعَرْشَ

وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِرَجِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ

لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبُّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءِ رَّحْمَةً وَعِلْمَا

فَأَغْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُوا وَأَتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَا بَالْجَعِم اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

احقاء، ومواقع العدة حركتان
 الدعاء، ومالا بلغط
 الدعاء، ومالا بلغط

لَمَقْتُ اللهِ
 غَضَبُهُ الشَّدِيدُ
 يُنيبُ
 يُثوبُ من
 الشَّركِ
 يُؤمِّهِ الرُّوحَ
 يُؤمُّ الثَّلاقِ
 يَوْمَ الثَّلاقِ
 يَوْمَ الثَّلاقِ

■ بَارِزُونَ ظاهِرُونَ . أو حار حوں من القُبُورِ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدتُّهُمْ وَمَن صَكَحَ مِنْ اَبَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزيرُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ وَقِهِمُ ٱلسَّيَّعَاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّيَّعَاتِ يَوْمَهِذِ فَقَدْرَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ إِنَّ إِنَّ ٱلنِّينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَمَقَتُ ٱللَّهِ أَكُبُرُمِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعُونَ إِلَى ٱلْإِيمَنِ فَتَكُفُرُونَ اللهِ قَالُواْ رَبُّنَا أَمُتَّنَا ٱثْنَايُنِ وَأَحْيَيْتَ نَا ٱثْنَتَيْنِ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُو بِنَا فَهُلَ إِلَى خُرُوجِ مِن سَدِيلِ اللهِ ذَلِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحَدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكَ بِهِ تُؤْمِنُواْ فَالْحُكُمْ لِلَّهِ ٱلْعَلِيّ ٱلْكَبِيرِ إِنَّ هُوَٱلَّذِي يُرِيكُمُ ءَايَتِهِ وَيُنَزِّلُ ـ لَكُمْ مِنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقَا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنيبُ الثَّا فَادْعُواْ ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْكِرِهُ ٱلْكَفِرُونَ إِنَّ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَنتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ لِينُنذِريوهُ مُالنَّلاقِ (فَا يَوْمَ هُم بَرِزُونَ لَا يَغُفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيُومَ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ اللَّهِ اللهِ الْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ المَا المِلْمُ الله





ٱلْيَوْمَ تُحْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيُومَ إِنَ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ إِنَّ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْأَرْفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لدى ٱلْحَنَاجِرِكُظِمِينَ مَالِظُ لِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلَاشَفِيع يُطُعُ اللهُ يَعْلَمُ خَآبِنَهَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ اللهُ وَٱللَّهُ يَقُضِى بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقَضُونَ بِشَىءَ إِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللَّهِ ﴿ أُولَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ كَانُواْ هُمَّ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاتَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِنَ ٱللَّهِ مِن ٱللَّهِ مِن وَقِ الْآَيَا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِأَلْبَيِّنَتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ شَيُّ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَدِتَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ اللهِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَمَنَ وَقَرُونَ فَقَالُواْ سَحِرُ كَذَّابُ إِنَّ فَلَمَّا جَآءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ ٱقَتْلُواْ أَبْنَاءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَٱسْتَحْيُواْ نِسَاءَهُمْ وَمَاكَيْدُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَا فِي ضَلَالِ اللهِ يؤم الآزفة
 يؤم القيامة
 الختاجر

 الختاجر التراقي
 والخلاقيم

كاظمين
 مسكة على
 العم والكرب

عميم قربب مُشْفق

خائنة الأغين
 النظرة الحائمة
 منها

∎ واق دافع عمهم

العدات • استخيوا ساءهم

استُفُوهُيَ الحدُمة

ا ضلال ضَيَاع ويُطلانِ

وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُونِ أَقَتْلُ مُوسَىٰ وَلَيْدُعُ رَبُّهُ ﴿ إِنِّ أَخَافُ ا عُذْتُ بربِّي اغتصنت به تعالى أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْأَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله ■ ظاهرين عاليي عاليي وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذُتُ بِرَيِّي وَرَبِّحُمْ مِّن كُلِّ مُتَكِّبِّرِ ■ بأس الله عداله لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ إِنَّ وَقَالَ رَجُلَ مُّؤْمِنْ مِنْ ءَالِ ■ ما أريكُمُ ما أشر عنكُمُ فِرْعَوْنَ يَكُنُمُ إِيمَنَهُ وَأَنْقَتْلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّك ذأب قؤم ئو ح. عادتهه ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَذِبًا ■ يؤم التّناد يوًّ م الفيامة فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمُ بِعُضُ ٱلَّذِي ■ عاصم مانع ودافع يَعِدُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كُذَّ بُ إِنَّ يَقُوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظُهِ بِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنَ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَ نَأْقَالَ فِرْعَوْنُ مَآأُرِيكُمْ إِلَّا مَآأَرَىٰ وَمَآ أَهَدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَدِ ١٩ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَقَوْمِ إِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَقَوْمِ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُم مِّنْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَبِ إِنَّ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادِ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمَا لِّلْعِبَدِ (أَنَّ) وَيَنْقُوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يُومَ ٱلتَّنَادِ (آثِ يَوْمَ تُولُّونَ مُدْبِرِينَ

> نقحتم الراه فلقته

احقاء، ومواقع انفية حركيان
 ادعاء ومالا بلفط

صد ۱ حرکات نروما ● مد۲ او ۱۶ و ۱ حبوارا
 صد واحد ۱ و وحرکات ● مد حسرکسان

مَالَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمُ وَمَن يُضَلِلُ لللهُ فَمَالَهُ مِنْ هَدٍ البَّا

مُرْتَابٌ
 شَاكُ في دِينهِ
 بغير سُلْطان
 بعير سُلْطان
 بعير مُقتاً
 عظم حداهُم
 عضما
 تباب

خسرال و ملاك

وَلَقَدْ جَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِّمَّاجَآءَ كُم بِهِ حَتَّى إِذَاهَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفُ مُّرْتَابُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِسُلُطَنِ أَتَنَهُمُّ كُبُرَمَقُتًا عِندَاللَّهِ وَعِندَالَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِ جَبَّرٍ رَفَّ اللَّهُ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهُمَنُ ٱبْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي ٓ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَبَ إِلَيَّ أَسْبَبَ ٱلسَّمَوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَىٰ وَ إِنِّ لَأَظُنُّهُ كَذِبًا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ شُوَّءُ عَمَلِهِ وَصُدَّعَنِ ٱلسَّبِيلَ وَمَاكَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ شَيُّ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنْقُومِ أُتَّبِعُونِ أَهُدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ (اللهُ يَقُومِ إِنَّمَا هَندِهِ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنيَا مَتَعُ وَإِنَّ ٱلْأَخِرَةَ هِيَ دَارُٱلْفَكُرَادِ الْآَثِيَّ مَنْعَمِلَ سَيَّتَةً فَلَا يُجَزَيِّ إِلَّامِثْلُهَا وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِر أَوْأَنْثِ وَهُو مُؤْمِنُ فَأُوْلَيْهِكَ يَدْ خُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرُزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابِ إِنَّ



■ لا جرم حقّ وست أوْ لا محالة

اليس له دغوة مُستحانة أو استحانة دغوه

مردنا إلى الله
 رخوعنا إليه

تعالی • حاق

أحاط أؤ برل

غُدُوا وعشياً
 صاحاً ومساءً
 أو دائماً

مُغنُون عنا
 دافعُون أو
 حامِلُونَ عنا

﴿ وَيَنْقُومِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ اللَّهِ تَدْعُونَنِي لِأَحْفُفُرُ بِٱللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لى به عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَفَّرِ ﴿ اللَّهِ لَاجْرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دُعُوةً فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْأَخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدُّنَّا إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَبُ ٱلنَّادِ الله فَسَتَذَكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرُ بِٱلْعِبَادِ ﴿ فَا فَوَقَلْهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَامَكُرُواْ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ (فِي ٱلنَّارُ يُعْرَضُونِ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوا ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ إِنَّ وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِي ٱلنَّارِفَيَقُولُ ٱلضُّعَفَتَوُّ اللَّذِينَ ٱسۡتَكَبُرُوۤ الْإِنَّاكُنَّا لَكُمْ تَبَعَا فَهَلَأَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّانصِيبًامِّنَ ٱلنَّارِ الله قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُواْ إِنَّا كُلُّ فِيهِ آ إِنَّ ٱللَّهُ قَدْحَكُم بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُحَفِّفْ عَنَّا يَوْمَا مِّنَ ٱلْعَذَابِ (أَنَّا

> معضد الراء منداد

اجعاء، ومواقع العبة احركتان!
 ادعام، ومالا بنفط

مداً ؟ همرکات لزوما ● مذ؟ او\$او ؟ جـواز؛ مداً واجب } او هحرکات ● مداً حـــرکاـــــــــــان ا

 عُومُ الأَشْهَادُ التلائكة

> والرسل والمؤمثون

عُذْرُهُمْ . أو اعتذارهم

طرفي النَّهارِ . أو دَائماً ■ سُلُطَان

حُجَّة و برهان

 بالعشي والإنكار

قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم إِلْبَيِّنَتِ قَالُوا بَلَيْ قَالُواْ فَ دَعُواً وَمَادُعَتُ اللَّهِ اللَّهِ ضَلَال إِنَّا لَنَنْ صُرُرُ سُلَنَا وَ لَّذِينَ ءَامَنُوا فِي ٱلْحَيَ وَٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَدُ إِنَّ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمَّ وَلَهُ مُ ٱللَّعْ نَدُّ وَلَهُمْ سُوءُ ٱلدّ رِ (أَنَّ وَلَقَدْءَ النَّيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأُوۡرَثُنَا بَنِيۤ إِسۡرَءِيلَ ٱلۡكِتَابَ ﴿ وَالْمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِ وَذِكْرَىٰ لِأَه لِي ٱلْأَلْبَبِ شِي فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَالِكَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَ الْإِنْ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَالَيْتِ ٱلله بِعَايْرِسُلْطَنِ أَتَهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّاكِبْرُ مَّاهُم بِبَلِغِيهُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ

ٱلْبَصِيرُ اللهُ لَخَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُمِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثَّرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وَمَا يَسَتَوى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا

ٱلْصَّلِحَتِ وَلَا ٱلْمُسِي عُ قَلِيلًا مَّانْتَذَكُّرُ نَ الْمُ

ذابحرين
 صَاغِرِينَ أَذِلَاءَ
 فأنى ثؤ فكون
 مكيف تُصْرُون
 عن عنادته
 يُؤفك
 يُؤفك
 يُضرَّفُ عَن
 الحَقَّ

فَتَبَارِكُ الله
 تعالى . أو كَثَرُ
 خَيْرُهُ وَإِحْسَائَهُ

أمثلم
 أنقاد وألخلص

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَأَنِيَةً لَّارَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُو إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُيرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْ خُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ إِنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَ النَّهَ ارَمُبُصِراً إِنَّ ٱللَّهَ لَذُوفَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُ نَ اللَّهُ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُو فَأَنَّ تُؤْفَكُهُ نَ الله يَعْمَدُونَ كَذَلِكَ يُؤْفِكُ ٱلَّذِينَ كَانُو إِعَايَتِ ٱللَّهِ يَعْمَدُونَ اللهُ الله عَلَى جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءَ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطِّيِّبَتِ ذَلِكُمُ ٱللهُ رَبُّكُمُ فَتَبَارَكَ ٱللهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ١ هُوَٱلْحَيُّ لَآ إِلَهُ إِلَّاهُوَفَ دُعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ٱلْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِ نَ الْعَالَمِ فَ الْحَالَمِ فَاللَّهِ وَالْعَالَمِ فَا الْحَالَمِ فَا اللَّهِ وَاللَّهِ فَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ فَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّ إِنَّ نُهِيتُ أَنَّ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدَعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَ نِي ٱلْبِيِّنَتُ مِن رَّبِي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِنَ اللهَ







هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن ثُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفَلًا ثُمُّ لِتَـبْلُغُو ٓ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُواْ شُيُوخًا وَمِنكُم مِّن يُنُوفَّى مِن قَبَلُ وَلِنَبَلْغُوَّا أَجَلًا مُّسكَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُعْمِى وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ اللَّهِ ٱلْمُرْتَرِ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ أَنَّ يُصْرَفُهُ نَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُولُ بِالْكِتَبِ وَبِمَآأَرْسَلْنَابِهِ رُسُلُنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِيسُجَرُونَ اللَّهُ مُمَّ قِيلَ لَمُهُمَّ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ إِنَّ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْضَ لُّواْعَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدَعُوا مِن قَبِلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ ٱلْكَفِرِينَ الْآلِاللَّهُ الْكَفِرِينَ الْآلِاللَّ ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَقْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحُقّ وَبِمَاكُنتُمْ تَمْرَحُونَ اللَّهُ الْدَخُلُوا أَبُو بَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيمَ أَفَيِئُسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ (إِنَّ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقَّ فَ إِمَّا نُرِينَكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْنَتُوفَيَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ الْإِنَّا لَيُرْجَعُونَ الْإِنَّا

 لَتَبْلُغُوا أَشْدُكُمْ كَمَالَ عَقْلِكُمْ وقوتكم ■ قضى أمراً أرادة أنى يُصْرفُون كيْف يُعْدَلُ مهم على الْحتَى ■ الأغلال القيودُ ■ الحميم الماء البالم سهاية الحرارة = يُسْجِرُون يُحْرِقُون طاهرأ وباطبأ ■ تـفرخون

> سطروں و تأشروں

■ تمرځون تنوسځود ي

■ مشوى

المتكبّرين مأواهم

ومقامهة

الفرح والبطر

■ حاجةً في صدور كم أشراً دا بال تشتمون به ■ فما أغنى عنهم عما دفع عنهم

دما دفع عنْهُمُ ■ خاق بهم

أحاطَ . أو نَزْلَ بهم

رَأُوْا بأَسْنا شدّة عداسا

> ■ خلت مصت

وَلَقَدَأَرْسَلْنَارُسُلَامِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصَنَاعَلَيْك وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي بِايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ أَلَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَكُمُ لِتَرْكُبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اللَّهِ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَ فِعُ وَلِتَ بِلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَيْ ٱلْفُلْكِ تَحْمَلُهُ نَ آلَ وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ فَأَيَّءَايَتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ شَ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓ الْصَّنَرُمِنْهُمْ وَأَشَدُّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ الله فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَاعِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوابِهِ يَسْتَهُزُءُ وَنَ (اللهُ فَلَمَّا رَأُوۡ إِنَّا سَنَاقَا لُوۡ اَءَامَنَّا بِأُللَّهِ وَحَدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿ فَكُمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأُولْ بَأْسَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَهُ نَالِكُ ٱلْكُفِرُنَ (إِنَّ اللَّهِ ٱلَّهِ عَلَي اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

المُولِوُّ فُصِّالَتَا اللهِ اللهُ ا بس ألله الرَّمْر الرَّحْر الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرّ حمد الله تَنزِيلُ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيدِ اللهُ كِنْبُ فُصِّلَتَ ءَايَتُهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِقُومِ يَعْلَمُ نَ ﴿ يَكُ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكَثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُ نَ إِنَّ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّالَدُعُونَا إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقُرْ وَمِلْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ جِمَابُ فَعُمَلَ إِنَّنَاعَمِلُونَ إِنَّ قُلَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُّمِّثُلُكُمْ يُوحَى إِلَى اللَّهِ عُمَلَ إِنَّا مَا أَنَا بَشَرُّمِّثُلُكُمْ يُوحَى إِلَى أنَّمَا إِلَهُ كُرْ إِلَهُ وَحِدُّ وَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوفٌ وَوَيْلُ لِّلْمُشْرِكِينَ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكِ ، قَ وَهُم بِالْأَخِرَةِ هُمْ كَفِرُ وَ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُو وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ لَهُمْ

ميرث ويؤغث ■ أَكِنَّةٍ أعطية حنقية ■ زڤز صمة وثقل = حجابً ستتر وحاجز في الدِّين ■ وَيْلَ هَلاكُ وحَسَرَةً ■ غيرُ مَمْنُون غير مقطوع عمقه م ■ أنداداً أمتالاً من الأصساء تعندونها ■ زواستی

فُصِلَتُ آيَاتُه

الدِّنْ الدِينَا الدَّنِينَ الدِّنْ الدِينَا الدَّنِينَ الدَّنِينَ الدَّنِينَ الدَّنِينَ الدَّانِينَ الدَّنِينَ الْمِنْ الدِينَ الدِينَ الدِينَ الدِينَ الدِينَ الدِينَ الدِينَ الْمِنْ الدِينَ الدِينَ الدِينَ الدِينَ الدِينَ الدِينَ الْمِنْ الْمُنْ الْمُعْلِينِينَ الْمُعْلِينِينَ الْمُعْلِينِينَ الْمُنْ الْ

جِبَالاً ثُوَابِتَ

بارك فيها
 كثر حبرها
 ومافعها

أقتواتنها
 أرزاق أملها

■ سَوَاءً تامّات

■ استوى

غَمَدَ وَقصَد هي دُخانٌ كَالدُّخَانِ

سد ٦ حسركات بروسا ﴿ مد٢ و١٤ و ٦ حسوارا د واحب ٤ او ۵ حركات ان صد حسركسان ﴿ ١٠٥٧٥ ﴿ العاد ومالا بالفط ﴿ فَعَلَمْهِ مَا

فَقَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ أُتْتِيَا طَوْعًا أَوْكُرْهَا قَالَتَا أَتَيْنَا طَآبِعِينَ اللَّهُ

أَجْرُغَيْرُمَمَنُونِ ١٩ فَلُأَيِنَّكُمْ لَتَكُفُّرُونَ بِٱلَّذِي خَلَقَ

ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَحْعَلُونَ لَهُ وَأَندَادَادَ إِلْكَرَبُّ ٱلْعَالَمِ بِنَ إِنَّ

وَجَعَلَ فِهَارُوسِيَ مِن فُوقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرُ فِيهَا أَقُوتُهَا فِي

أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَآءَ لِّلسَّآيِلِينَ إِنَّ أَنَّمُ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِي دُخَانُّ

■ فقضاهن = أحكم حنفهل ■ أو حي كؤد أو دئر ■ أنذر تُكُمُ صاعقة عدايا مهلكا ويحا صرصوا شديده البرُّ د أو الصوت ■ أيّام نحسات مشئومات ■ أخزى أشد إذلالا ■ العذاب الْهُون المهيس ■ فهم يُوزغون

> سوالفهم بيحفهم بواليهم

فَقَضَ هُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتِ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَابِمَصَنِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيز ٱلْعَلِيمِ إِنَّ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَعِقَةً مِّثْلَ صَعِقَةٍ عَادِوَثُمُودَ اللَّهُ إِذْ جَآءَ تُهُمُ ٱلرُّسُلُمِ كَبَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمُ أَلَّا تَعَبُدُوا إِلَّا ٱللَّهَ قَالُوا لَوْشَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَيْهِكَةً فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ كَفِرُنَ لِنَّ فَأُمَّا عَادُ فَأَسْتَكُبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرُوْ أَتْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَأَسُدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِعَايَتِنَا يَجْحَدُونَ الْ فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ رِيحًاصَرْصَرًا فِي أَيَّامِ نِّحِسَاتِ لِنُدُدِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمَ لَا يُنْصَرُونَ إِنَّ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَاسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَىٰعَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ بِمَاكَانُوا يَكْسِبُونَ الله وَنَجَّيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ اللَّهِ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَآهُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِفَهُمْ يُوزَعُرِنَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ إِذَا مَاجَآءُ وَهَاشَمِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُوْايعُمَلُونَ (اللهُ

 تئشئيرُون تشتخفون

طنئشم
 اغتقدتم

• أَرْدَاكُمْ أَهْدَكُمُ

مَثُوى لَهُمْ
 مَأْوى ومُقام لَهُمْ

يَستَغْتِبُوا
 يَطلُبُوا إِرْضاءَ
 ربَهمْ



■ المُغتبين
 المُحابيں إى
 ما طشوا

قيضنا لهم
 هيأما وستشا
 لهم

حق عليهم
 وحب وثبت
 عيهم

آلغوا فيه
 ائتوا باللَّقو
 عد قراءته

وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدِيُّمْ عَلَيْنَا قَالُواْ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَخَلَقَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ شَ وَمَا كُنتُ مُ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُرُ وَلَا أَبْصَرُكُمْ وَلَاجُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَننتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ الله وَذَلِكُمْ ظُنُّكُو الَّذِي ظُنَنتُ مِرَبِّكُمْ أَرْدَنكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ ثَبُ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثُوكَ لَأُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ﴿ اللَّهِ هُ وَقَيْضَ نَا لَمُمْ قُرْنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَّابِينَ أَيْدِيمَ وَمَاخَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقُولُ فِي أَمَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ

كَانُوا خَسِرِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسَمَعُوا لِهَ ذَا ٱلْقُرْءَانِ وَالْعَوْافِيهِ لَعَلَّمُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا كَانَتُ مَعُوا لِهَ ذَا ٱلْقُرْءَانِ وَالْعَوْافِيهِ لَعَلَّا كُورَ تَعْلِبُونَ ﴿ فَاللَّهِ يَقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا عَذَا بَا

شَدِيدًا وَلَنَجْزِينَهُمْ أَسُواً ٱلَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ الْآَ ذَلِكَ جَزَاءً

أَعْدَاءِ ٱللَّهِ ٱلنَّالُّ لَمُهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِجْزَاءً مِمَا كَانُوا بِئَا يَجْعَدُونَ

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا آلِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّا نَامِنَ ٱلْجِنِّ

وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُ مَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَلِنَ وَأَنَّا

را ( الله المعلق المعل

🕒 مند 🎖 خبرکات لرومیا 🤲 مدلا او ۱۶و ۲ جبوارا 🌢 مدواهمه گخ او ۵ حرکات 🍏 مد خبسرکشیسان

ه مَا تَـدَعُون ما تطلُّوں . أَوْ تتمنؤن ¥# = مُرلاً . أو ررُقاً وصيافة • ولتي حميم صديق قريث يهمنة لأمرك ■ ما يُلقَاها ما يۇتى ھدە الحصلة الشريمة ■ ينز عنك يُصيدُ . أو يصرفنت ≡نزغ = وسوسة . أو صارف ■ لا يستأمُون لايملون التسيح

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْ حَكَةُ أَلَّا تَحَافُواْ وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُواْ بِالْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَ كُونَ إِنَّ خَمْنُ أُولِياً وَكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَامَاتَشْتَهِيَ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَدَّعُونَ ١ اللَّهُ نُزُلًا مِّنْ غَفُورِرَّحِم اللَّهُ فَرُلًا مِّنْ غَفُورِرَّحِم الله وَمَنْ أَحْسَنُ قُولًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ آتِاتًا وَلَانَسْتُوى ٱلْحُسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدْفَعْ دِ لِّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَّوَةً كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ إِنَّ وَمَا يُلَقَّ لَهَ آلِا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّلُهَ } إِلَّاذُوحَظٍّ عَظِيمٍ آتَ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ نَزْعُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْعَلِيمُ اللَّهِ وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱليُّ لُوَالنَّهَ ارُوَالشُّ مَسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسَجُدُوالِشَّمْسِ وَلَا لِلْقَصَرِ وَاسْجُدُوا لِللَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُ تَ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ ﴿ فَإِنِ ٱسْتَحْبُرُواْ فَالَّذِينَ عِنْ دَ 



■ خاشعة

■ اهْتزَ تُ نحرُ كَتُ

بالثبات ■ ربث ائتفحتُ

وعنث يُلحدُون

يميلون عن الحقّ

والاستقامة اغجمياً بلعة العجم

في آذانهم

وقُوُ صممٌ مانعٌ

من سماعه

■ مريب

مُوقع في الريبة والقلق

 هو عليه عمى طُنْمةٌ و شُنْهةً

ياسة متطاسة

وَمِنْ ءَايَنِهِ إِنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَشِعَةً فَإِذَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهۡتَرَّتُ وَرَبَتُ إِنَّ ٱلَّذِى ٓ أَحۡيَاهَا لَمُحۡي ٱلۡمَوۡتَى ۚ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ الْآيَا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْناً أَفْلَ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِخَيْرُ أَم مَّن يَأْتِي ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ ٱعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِ لَذِّكُرِ لَمَّا جَآءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِنَبُّ عَزِيزٌ اللَّهُ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِهِ عَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمِ حَمِدِ إِنْ مَّايُقَالُ لَكَ إِلَّامَا قَدْقِيلَ لِرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةِ وَذُوعِقَابِ أَلِيمِ (ثَنَّ) وَلُوْجَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لُولًا فُصِّلَتُ ءَايَنُهُ وَالْعُمِيّ وَعَرَيْكُ قُلْهُ وَلِلَّذِينَ ءَامَنُوا هُدَى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي عَاذَانِهِمْ وَقُرُ وَهُو عَلَيْهِمْ عَمَّى أُولَتِكَ يُنَادَوُنَ مِن مَّكَانِ بِعِيدٍ إِنَّ وَلَقَدْءَانَيْنَامُوسَى ٱلْكِنَبَ فَأَخْتُلِفَ فِيهِ وَلُولًا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَلِّي مِّنْهُ مُرِبِ (فَأَكُم مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَارَثُكِ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ الْآَ

أكمامها
 أوعيه
 آذناك

أخرباك ■محيص

مهرت وممر الايستأم

الإنسان لايمل ولايفئر

■ فيتُوسٌ كثير اليأس

> ■غليظ شديد

■ نأى بجانبه

نباعد عن الشُّكُر بكُنيَّته

■ عريضٍ كَثِيرِ مُسْتَجِرًا

نبير مسجر = أزايتم

أنحبروني

■الآفاق أثار ما م

أَقْطَار السُّمُواتِ والأرْضِ

مرْيَةٍ
 شَكَ عَظيم

الله المُردُّعِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَاتَغَرُّجُ مِن ثَمَرَتِ مِّنْ أَكْمَامِهَا اللهِ إِلَيْهِ يُرَدُّعِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَاتَغَرُّجُ مِن ثَمَرَتِ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَاتَحُمِلُ مِنَ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَ آءِى قَالُو اءَاذَنَّكَ مَامِنَّا مِن شَهِيدِ ﴿ اللَّهُ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظُنُّوا مَا لَهُمْ مِّن يِّحِيصِ (١٠) لَّا يَسْعَمُ ٱلْإِنسَ نُ مِن دُعَاءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَوْسُ قَنُوطٌ الْ إِنَّ وَلَهِنَّ أَذَقْنَ لُهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِلْ بَعْدِضَرَّاءَ مَسَّتَهُ لَيَقُولَنَّ هَذَالِي وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَابِمَةً وَلَجِنرُجِعْتُ إِلَى رَبِي إِنَّ لِي عِندُهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنِيِّ ثَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِمَاعَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِ غَلِيظٍ ﴿ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشُّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ اللهِ قُلُ أَرَءَ يُتُمِّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمُ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ (أَنَّ سَنُرِيهِمْ ءَايَلِتِنَافِي ٱلْأَفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِمٍ مَحَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أُولَمْ يَكُفِ بِرَيِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ( اللهُ إِنَّهُمْ فِ مِرْيَةِ مِن لِقَاءَ رَبِّهِمْ أَلْا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُعِيطًا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

الزالف الفالغيين

بِسَ لِمُللَّهِ ٱلرَّحْمِرُ ٱلرَّحْمِ وَالرَّحْمِ وَالرَّحْمِ وَالرَّحْمَ وَالرَّحْمِ وَالرَّحْمَ وَالرَّحْمُ وَالرَّحْمَ وَالرَّحْمَ وَالرَّحْمَ وَالرَّحْمَ وَالرَّحْمَ وَالرَّحْمَ وَالرَّحْمَ وَالرَّحْمَ وَالرَّحْمُ وَالرَّحْمَ وَالرَّحْمُ وَالرَّحْمُ وَالرَّحْمُ وَالرَّحْمِ وَالرَّحْمُ وَالْحُمْ وَالْحَمْ وَالْحِمْ وَالْحَمْ وَالْحِمْ وَالْحَمْ وَالْحِمْ وَالْحَمْ وَالْحَمْ وَالْحَمْ وَالْحَمْ وَالْحَمْ وَالْحَامِ وَالْحَمْ وَالْحِ

حمد ﴿ عَسَقَ ﴿ كَذَلِكَ يُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلنَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ وَهُو اللَّهُ اللَّهُ وَهُو اللَّهُ اللَّهُ وَالْحَالِقُ ٱلْأَرْضِ وَهُو اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِّلْمُ اللَّهُ اللْمُلْكُولِ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُلْمُ اللْمُلْكُولِ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّالْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللِمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللِمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْم

ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِمُ اللَّ مَكَادُ ٱلسَّمَوَتُ يَتَفَطَّرُنَ مِن فَوْقِهِنَّ

وَالْمَلَيْ كُهُ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِرَ بِهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي

ٱلْأَرْضِ أَلَا إِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَالَّذِينَ ٱتَّخَذُوا

مِن دُونِهِ عَ أَوْلِيَاءَ ٱللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِلِ

الله وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْءَ انَّا عَرَبِيًّا لِّنْنَذِرَأُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ

حَوْلِهَا وَنُنذِرَيُومَ ٱلْجَمْعِ لَارْتِبَ فِيدُ فَرِيقٌ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي

ٱلسَّعِيرِ ﴿ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن يُدْخِلُ

مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظُّالِمُونَ مَا لَمُمْ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ الْكَ

أَمِ ٱتَّخَذُوا مِن دُونِهِ إَوْلِياءَ فَأُللَّهُ هُوَ ٱلْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْمِى ٱلْمَوْتَى وَهُو

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَمَا أَخْلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُدُ،

إِلَى ٱللَّهِ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ اللَّهِ اللَّهِ أَنِيبُ اللَّهُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ أَنِيبُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

مد ٢ صركات ارزوما ٥ مد ٢ او داو ٢ جبوازا

إخفاء، ومواقع العُنة (حركتان)
 ادعام ، ومالا بلفط

EAT

اینفطرن علی یتشقش می عطمته تعالی معبودات معبودات نصرتها لهم نصرتها لهم علیهم رقیت علی اینکهم و محاریهم أعمالهم

■بوكيل بمؤكُول إلَيْكَ أَمْرُهُم ■أَمَّ الْقُرى مكّة ؛ أي

محد ٢٠١ي أهلها عيزم الجمع

يوم القيامة الله أنيب إليه أرحع

> في كلّ الأمُور

■ يذرؤكم فيه يُكثّر كُمْ به بالتوالد لهٔ مقالید مفانيخ حراش. ■ يقدر يُصيِّفَهُ على مر ■ شرع لكم بيَّنَ وَسَنَّ لَكُمُّ أقيموا الذين دين التوحيد ؛ وهو دين الإسلام ∎ کر عصه ه سق ■ يختى إليه بصعفى لدينه يرحع ويقلل = بغيا سِهْمُ 1 39.45 صب عدثيا ہ مریب لوقع في الرسه والقنق استقم

فَاطِرُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُرُ مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ أَزْوَاجَايَذُرَ قُكُمْ فِيدِ لَيْسَكُمِثُلِهِ شَيْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ إِنَّ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَنْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ إِنَّا ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ عِ إِبْرَاهِمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۖ أَنَّ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَانْنَفَرَّقُوا فِيهِ كُبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَانَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ٱللَّهُ يَجْتَبِيَ إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِبُ إِنَّ وَمَا نَفَرَّقُوا إِلَّامِ كَ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَى أَجَلِ مُّسَمّى لَّقَضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُوا ٱلْكِنَبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِّ مِنْ لُهُ مُربِ ١ فَلِذَ لِكَ فَادَّعُ وَأَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا نَبَّعِ أَهُواءَ هُمْ وَقُلْءَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَبِّ وَأُمِرْتُ لِأُعْدِلَ بَيْنَكُمُ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَاحُجَّة بِينْنَا وَبِينَكُمُ ٱللَّهُ يَجْمَعُ بِيْنَنَّا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِرُ (إِنَّ اللَّهُ عَلَيْنَنَّا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِرُ (إِنَّ اللَّهُ عَلَيْنَنَّا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِرُ (إِنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِرُ (إِنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

■ لا حجة لأمعاحة

أرث المهج احستقيم

وَالَّذِينَ يُحَاجُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعَدِ مَا استُجِيبَ لَهُ حُجَّنُهُمْ عَذَابُ شَكِيدُ دَاجِضَةُ عِندَرَبِّمِ وَعَلَيْهِمْ عَضَبْ وَلَهُمْ عَذَابُ شَكِيدُ وَالْحِيزَانَ وَمَا يُدَرِيكَ لَا يُوْمِنُونَ اللَّهُ اللَّذِينَ الْزَلَ الْكِئَبَ بِالْحِقِ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدَرِيكَ لَا يُوْمِنُونَ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللِلْمُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَ

كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَانُوَّيِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ

نَصِيبِ إِنَّ أَمْ لَهُمْ شُرَكَ وَ اشْرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ

مَا لَمْ يَأْذَلَ بِهِ اللَّهُ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِي بَيْنَهُمُّ

وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ إِنَّ تَرَى ٱلظَّلِمِينَ

مُشْفِقِينَ مِمَّاكَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعُ بِهِمُّ وَالَّذِينَ

ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَسَّاتِ

لْهُمُ مَّايشَآءُ ونَ عِندَريبِهِمْ ذَلِكَ هُوَ أَلْفَضْلُ ٱلْكَبِرُ اللَّهُ

 حُجَتْهُمْ داحصةُ ماصةٌ رائعة

الميران
 أعثن والتُسُونة

مُثلُفقُون منها
 حائموں منها مع

اعتنائهم بها

أيمارون في الساعة

يُحادلُون فيها لطيفٌ بعياده

بارُّ رقبق مهم - - د د الآخه ق

حرث الأخرة
 ثوانها

■ رۇضات الجنات

محاسبها .

ا مد ۲ حرکات لروم که مد۲۰وازه احتوارا این احقاء وموالع احتوارا این احقاء وموالع احتوارا این احتوارا این احتوارا

یقترف
 یخسب
 یخسب
 لیغوا
 لطعواه تحروه
 و تصالمه العدر منحکه
 تعدیر منحکه
 قبطوا
 تشد من ترویه
 ترق و سنر
 تمنی من

المدرب أعضرب 19 ذَلِكَ ٱلَّذِي يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُو وَعَمِلُو ٱلصَّلِحَتِّ قُلَّا أَسْئُلُكُوْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمُودَّةَ فِي ٱلْقُرْبَيُّ وَمَر يَفْتَرِفْ حَسَنَةَ نَّزِدُ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ الْمُ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَإِن يَشَا إِ ٱللَّهُ يَغَيْمَ عَلَى قَلْبِكُ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكُلِمَنتِهِ ﴿ إِنَّهُ عَلِيمُ إِنَّا إِنَّ الصَّدُورِ الْإِنَّ وَهُواً لَّذِي يَقْبَلُ النَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ، وَيَعْفُو عَنِ ٱلسَّيَّ عَاتِ وَيَعْلَمُ مَانَفْعَ لُهُ نَ ﴿ وَاللَّهِ عَنْ عِبَادِهِ ، وَيَعْفُو عَنِ ٱلسِّيَّ عَاتِ وَيَعْلَمُ مَانَفْعَ لُهُ نَ ﴿ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَّلِهِ وَالْكُفِرُونَ لَمُنْمَ عَذَابُ شَدِيدٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ الرِّرْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِ يُنَزِّلُ بِقَدَرمَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرُ بَصِيرٌ اللهُ وَهُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ ٱلْعَيْتَ مِ الْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُرَحْمَتُهُ وَهُوَ ٱلْوَلِيُّ ٱلْحَمِدُ اللَّ وَمِنْ عَالِيْهِ خَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَابِثَ فِيهِمَامِن دَآبَةً وَهُوعَلَي جَمْعِهِمْ إِذَايَشَاءُ قَلِيرٌ (أَنَّ وَمَا أَصَبَحَهُم مِّر مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَن كَثِارٍ إِنَّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَانَصِرِ اللهِ

ار) 🌑 بقصيم الزاء





وَمِنْ عَالِيتِهِ ٱلْجُوارِ فِي ٱلْبَحْرِكُ لَأَعْلَمِ (آتَ إِلَيْ يَشَأْيُسُ كِن ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَا كِدَ عَلَى ظُهْرِوْ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُورٍ الْمُهُا أَوْيُوبِقُهُنَّ بِمَاكُسَبُو وَيَعْفُعَن كَثِيرِ الْهُ وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَايِلِنَا مَا لَكُمْ مِن يَحِصِ (فَيَّ فَمَا أُوتِيتُمُ مِّن شَيْءٍ فَلْعُ ٱلْحَيَرَةِ ٱلدُّنْيَا وَمَاعِندَ ٱللهِ خَيْرُواً بِفَي لِلَّذِينَ ءَامَنُو وَعَلَى رَبِّهُمْ يَتُوكُلُ نَ إِنَّ وَالَّذِينَ يَجْنَنِبُونَ كُبَّيِرا أَلَّا ثُمْ وَ لَفَوَحِشَ وَإِذَامَا عَضِبُو هُمْ يَغْفِرُ نَ الْآيَ وَ الَّذِينَ أَسْتَجَابُوا لِرَبِّهُمْ وَأَقَامُوا أَصَّلَهُ وَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّارَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ إِنَّا وَأَلَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْيُهُمُ يَنْفُصِرُ إِنَ الْآيَ وَجَزَّ وُالسِّيَّعَةِ سَيِّعَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْعَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ (إِنَّا وَلَمَنِ انْصُر بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَيْكَ مَاعَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ ﴿ إِنَّا السَّبِيلُ عَلَىٰ الَّذِينَ

■ الُحوار سُلُنُ حاريَةُ

■ كالأغلام كأحمال أو

الفصنور • فيطلل رواكد واب

أيونفهن
 أيهنگهن

بالربح أنعاضته

■ محيض مهد سامن أعاد ب

■ الهواحق
 ما عصم فُسُخه
 من لدوب
 امن لدوب

■ أَمْرُهُمُ شُورِي سسام أره ل فيه

أصابهذ اللغي
 الهذ عشد

■ ينتصرود شفشود

> ■ ينځو د بهسده د

• بد ۱ حرفات لروبا نا هد۲ و ۱ و ۱ حجوارا المحتمان و موافع العد احركتان ف شفده الراء ما واجب الا او ه حرفات ف مذ حسر كنسان المحتمال ا

يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَنْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ أُولَيَهِكَ لَهُمْ

عَذَابُ أَلِي مُ إِنَّ وَلَمَن صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُّورِ

النَّ وَمَ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيِّ مِن أَبَعَدِهِ وَتَرَى الظَّلِلِينَ

لَمَّارَأُو ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدِّمِن سَبِيلِ

خاشعین
 خاصعس
 منطرف خفی
 نشریت
 منطرف خفی
 نشریت
 نشریت

وَتُرَاهُمُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ ٱلذَّلِّينظُرُونَ مِن طَرُفٍ خَفِيٌّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُو الْنَفْسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةُ أَلَا إِنَّ ٱلطَّالِمِينَ فِي عَذَابِ مُّ فِيمِ فِي وَمَا كَانَ لَمُم مِّنْ أَوْلِياءَ يَنْصُرُونَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلِ إِنَّ ٱسْتَجِيبُواْ لِرَيِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يُومْ لَّا مَرَدَّلَهُ مِن ٱللَّهِ مَا لَكُمْ مِّن مَّلْجَإِيوْمَهِ ذِوَمَالَكُم مِّن نَّكِيرٍ اللهُ فَإِن أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّارَحْمَةً فَرِحَ بِهَأُ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةً بِمَاقَدُّ مَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَىٰ كَفُورُ الْآَلِي لِللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَخَلُقُ مَايشاء يَهُ بُ لِمَن يَشَاء إِنَاتُا وَيَهَبُ لِمَ يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ فِي أَوْيُرُوِّجُهُمْ ذُكُرانًا وَإِنسَا وَيَجُعُلُمُن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ فَا كَانَ لِبَشَرِأَن يُكَلِّمَهُ أُللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْمِن وَرَآيِ جِهَابٍ أَوْيُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْ نِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَيُّ حَكِيمٌ (أَنَّ)



قُرْآنا أُوْرِحُمة

■ الإيمانُ النترائع بني لا لعلم إلا بالواحي

■ أم الكتاب النوُّ - المحقوط

أوالعنب لأرثى ■ أفنضربُ عَنْكُم

برش وستحي

القرآل أوالوخي

إغراصا عنكمة ■ كم أرْسلنا

كثيرا أأسأسا ■ الأولين

الأمه الساغه ■ مثلُ الأوَلين فصنتهم أنعجسه

فراشا للاستقر

خانج ■ سيلا

مأرفا ستنكونها

■ الذُّكُر

■ صفحا

وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنَ أَمْرِنَا مَا كُنتَ مَدِّرِي مَا ٱلْكِئنْبُ وَلَا ٱلْإِيمَنُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ ثُورًا نَهْدِي بِهِ عَمَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِناً وَإِنَّكَ لَتُهُدِى إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللَّهِ عِرَطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ أَلاَّ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُ رُرِينَ

بِسُ لِللهِ الرَّمْوالِيِّ مِر

حمّ ١ وَلَكِتَبِ ٱلْمُبِينِ ١ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَ نَاعَرَبِيَّا لَّعَلَّاكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ ٱلْكِتَبِ لَدَيْنَا

لَعَ إِنَّ حَكِمْ اللَّهِ أَفْنَضْرِبُ عَنكُمُ ٱلدِّكْرَصَفْحًا

أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ ﴿ وَكُمْ أَرْسَلْنَامِن نَّبِيِّ فِي

ٱلْأُوَّ لِنَ إِنَّ وَمَا يَأْنِيهِم مِّن نَّبِيِّ إِلَّا كَانُواْبِهِ يَسْتَهْزِءُونَ

الله فَأَهْلَكُنَا أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأُوَّلِينَ

﴿ وَلَإِن سَأَلْنَهُ مِ مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ

خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ

مَهْداوَجَعَلَلَكُمْ فِيهَاسُبُلَالْعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ

وَلَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرِ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا ■ مَاءُ بِقَدْرِ بتقدير محكم = فأشترنا به كَذَٰ لِكَ تَخْرَجُ نَ إِنَّ وَالَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ فأحبينا به ■ خلق الأزُّواج لَكُمْرِينَ ٱلْفُلْكِ وَالْأَنْعَمِ مَاتَرُكُمُ نَ (إِنَّ لِتَسْتَوُ عَلَى ظَهُودِهِ أوحد أصناف المخلوقات وأثواغها ثُمَّ تَذُكُرُواْ نِعْمَةً رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمُ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَنَ ■ لِتُسْتُؤُوا تَسْتَقِرُوا ٱلَّذِي سَخَّرَلْنَاهَنَدَا وَمَاكُنَّالَهُ مُقَرِنِينَ ﴿ آَلَّ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا ■ مُقْرِنِينَ مُطِيقِينَ ضَابِطين لَمُنقَلِدُنَ إِنَّ وَجَعَلُو لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزَّءًا إِنَّ ٱلْإِنسَنَ أصنفاكم بالنين أحلصك وخَصُكُمْ بهم لَكُفُورٌ مُّإِنُّ إِنَّ أَمِ أَتَّخَذَمِمَّا يَخَلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَكُم ■ كظيم مشوء عيطا وعما بِٱلْبَنِينَ شَ وَإِذَا بُشِّرَأَ حَدُهُم بِمَاضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا إنشأ في الحلية يُرتَّى في الرِّينة ظَلَّ وَجَهُهُ مُسُودًا وَهُو كَظِيمُ اللَّ أُومَ يُنَشَّوُا فِ والنقمة ■ الخِصام المحاصمة والحدال ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلِّخِصَامِ عَيْرُمُبِينٍ ١ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتِمِكَةُ = يخرَّصُون يڭدئون ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَدُ ٱرَّحْمَنِ إِنَا اللَّهِ دُوا خَلْقَهُمْ سَتُكُنَّبُ = أمّة منَّةٍ ودين شَهَدَ يُهُمْ وَيُسْعَلُونَ إِنَّ وَقَالُوالُوسَاءَ ٱلرَّحْمَنُ مَاعَبُدُنَهُمْ مَّا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (إِنَّا أَمْ مَانَيْنَ هُمْ كِتَبَامِّن قَبِلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمُسِكُونَ إِنَّ بَلُقَالُو

و بعصم الراء

🕻 🌰 اخفاء ومواقع انفته اخرکتان ا را در ابتام ، وبالا بنفط 🌰 سد 🏌 هــرکات برومنا 👶 مد۲ و ۱۶و ۲ هــوار ا 🌰 مدواهد، گا او ۵ هـرکات 👶 مد هــــرکســــار

إِنَّا وَجَدْنَاءَ ابَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّة وَ إِنَّا عَلَىٰ ءَاثَرِهِم مُّ هُتَدُونَ (أَنَّ)

وَكَذَلِكَ مَا آرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةِ مِّن نَّذِيرِ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُّوهَا إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلَى أُمَّةً وَإِنَّا عَلَى ءَاثَرِهِم مُّفْتَدُونَ إِنَّا ا قَالَ أُولَوْجِنْ تُكُرُ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَد تُمْ عَلَيْهِ ءَابَاءَ كُرُقَالُو إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ كَفِرُونَ إِنَّ فَأَنْقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَنظُر كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَآءً مِمَّا تَعَبُدُونَ آنَ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَفِي فَإِنَّهُ سَيَمُدِينِ اللهُ وَجَعَلَهَا كُلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِيدِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١١ بَلْ مَتَّعْتُ هَنُّولاتِ وَءَاباتَهُ هُمْ حَتَّى جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينُ ١ وَلَمَّاجَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَذَاسِحُرُ وَإِنَّابِهِ كَفِرُونَ ١٠٠ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيم ﴿ اللَّهُ الْهُمِّ الْمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحُنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيْوَةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعْنَابِعَضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيَـتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَاسُخْرِيَّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (١٠) وَلُوْلا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًامِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ الْآلَا



قال مُشرفوها
 منعموها
 المنعمسود و
 شهواتهم
 شهواتهم
 الثني براءً

النبي براء بريء بريء فطرني

أُنْدعبي **= عَقبه** 

القريتين
 مكة والطائف

سُخرياً
 مُسخراً و
 العمل ،
 مُسْتخدماً وه

■ مَعَارِجَ مصاعد ودرحات

 يَظْهَرُون يَصْعَدُونَ
 وَيَرْتَعُون رُخُوفاً
 دُهَما أو زيبةً
 من يغش
 من يتعام
 ويغرض
 تقيض له
 نست أو
 بُخِخ له

لأقرين مصاحت له كفارقة

إِنَّهُ لذَكْرٌ
 لشرف عظيمٌ

وَلَبْيُوتِهِمْ أَنُوبًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكُونَ الْآيَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّامَتَنْعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَ ٱلْأَخِرَةُ عِندَرَيِّك لِلْمُتَّقِينَ الْآَثُ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرُ ٱلرَّمْ اِن نُقَيِّضُ لَهُ شَيْطُ نَا فَهُوَلَهُ قَرِينٌ إِنَّا وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّ وَنَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ مَدُونَ اللَّهُ حَتَّى إِذَاجَاءَ نَاقَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِنْسَ ٱلْقَرِينُ اللَّهِ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيَوْمَ إِذَ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ إِنَّ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصَّعَ أَوْتَهُدِى ٱلْعُمْى وَمَن كَانَ فِي ضَلَال مُّبِينِ فَإِمَّانَذُهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّامِنْهُم مُّننَقِمُونَ ﴿ إِنَّ أُونُرِينَّكَ ٱلَّذِي وَعَدُنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّ مُّتَدِرُونَ الْإِنَّا فَأَسْتَمْسِكُ بِٱلَّذِي أُوحِي إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّهُ لَذِكُرُ لَّكَ وَلِقَوْمِكُ ۗ وَسَوْفَ تُسْتَلُونَ إِنَّ وَسَتَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ءَالِهَدَّ يُعْبَدُونَ ١٩ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَدِنا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَا يُهِ فَقَالَ إِنِّ رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ إِنَّ فَلُمَّا جَآءَهُم بِتَايَنِنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْعَكُونَ (اللهُ)

نفخيم الراء

إخفاه، ومواقع الفَّنَة (حركتان)
 ابعام وساز بلفظ

صد ۱۲ حبرکات لروسا ﴿ مد۲ او ۱۵ و ۱۸ حبوارا مد واچه ۱۶ او ۵ حرکات ﴿ عد حسرکستان

■ يَنْكُنُون يَتْقُصُونَ عَهْدُهُمُ ■ هُوَ مهينٌ صنعيف حقير ■ أيينُ يقصب بكلامه ■ مُقْتُرنِينَ مقروبين به يُصدُقُونَهُ = فاستخفَ قُوْمةُ وحذلهم صعيمي العقول ■ آسفُونا أعصبونا أشذ العصب ■ سلفاً

قدُّوة للكُفَّار في العقاب مثلاً للآخرين

عبرة وعطة لهم

المحالة المحال

■یصدون یصخود درحاً وصحکاً ■قوم خصمون

• قوم حصيمون شداد الخصومةِ

بالباطلٍ ■ مثلاً

- مسر آيةُ وعثرةُ كالمثلِ - لجعلنا مِنْكُمْ

ىدلگم . أو لولَّدْنا مىگئ

وَمَانُرِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ إِلَّاهِيَ أَكْبُرُ مِنْ أُخْتِهَ أَوَأَخَذُنَهُم بِٱلْعَذَابِلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ فَالْوَايِدَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُلْنَا رَبُّكَ بِمَاعَهِ دَعِندَكَ إِنَّنَا لَمُهَتَدُونَ ﴿ فَكُمَّا كَشَفْنَاعَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَاهُمْ يَنكُنُ فَن اللهُ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَنْقُومِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَاذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجَرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ إِنَّ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا ٱلَّذِي هُوَمَهِينًا وَلَا يَكَادُيُ إِنَّ اللَّهِ فَلُولَا أَلْقِي عَلَيْهِ أَسُورَةً مِّن ذَهَبِ أَوْجَآء مَعَ مُالْمَلَتِمِ كَمُمُقَّمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ فَا فَكُمَّاءَ اسَفُونَا ٱنْفَقَمْنَامِنْهُ مِ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ فَا فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ شَ ﴿ وَلَمَّاضُرِبَ أَبْنُ مَرْيَهِ مَثَلًا إِذَا قُومُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿ وَقَالُوا ءَأَ لِهَتُنَا خَيْرُ أَمْرُهُو مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قُومٌ خَصِمُ نَ (٥٠) إِنْ هُوَ إِلَّا عَبَدُّ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَءِ بِلَ الله وَلُونَشَآءُ لَجَعَلْنَامِ مُ مَّلَيِّكُةً فِي ٱلْأَرْضِ يَغَلُّفُونَ اللهُ

 المِلْمُ للسّاغة يُعْلَمُ قُرْبُهَا سروله فلا تَمْتُرُنَّ بها فَلا تَشْكُلُ و فيامها • فزيل فلاك أو خسرة و بنشة فحأة · الاخلاءُ الأحياء ■ تحبرون تسرون سرورأ ظاهرأ أكواب ■ أَقْذَا - إلا عُرى

وَإِنَّهُ لَعِلْمَ لِّسَّاعَةِ فَلَاتَمْتُرْتَ بِهَاوَ تَبِعُونِ هَذَاصِرَط مُّسْتَقِيمُ إِنَّ وَلَا يَصُدَّ نَّكُمُ ٱشَّيْطَنَّ إِنَّهُ لَكُوعَدُوّ مُّبِينُ الله وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ إِلْبَيِّنَتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم و لَحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْنَلِفُونَ فِيدُّ فَتَقُو ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللهُ هُورَبِي وَرَبُّكُمْ وَعَبُدُوهُ هَذَا صِرَطْ مُسْتَقِيمُ اللهُ وَخَتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِ أَبَيْنِهِمْ فَوَيْلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِمِ إِنَّ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱسَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُم بَغْتَهُ وَهُمُ لَايَشْعُرُونَ إِنَّ ٱلْأَخِلَّةُ يَوْمَهِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُقٌّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّا يَعِبَادِ لَاخُوفْ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنتُم تَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُو إِعَايَتِنَا وَكَانُو مُسْلِمِينَ إِنَّ أَدْخُلُو ٱلْجَنَّةَ أَسُّمْ وَأَزْوَجُكُمْ تُحْبَرُونَ إِنَّ يُطَافُ عَلَيْهم بِصِحَاف مِن ذَهَب وَأَكُوابُّ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِ مِهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَعْيُثُ وَأَنتُمْ فِهَا خَلِدُونَ اللَّهُ وَيَلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ لَكُرُ فِيهَا فَكِهَةٌ كَثِيرَةً مِّنْهَا تَأْكُلُونَ إِنَّ اللَّهُ عَمَلُونَ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ اللَّهُ

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ لَا يُفَتَّرُعَنَّهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (١٠٥) وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمُ ٱلظَّلِمِينَ (١٠) وَنَادَوْ يَمَلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَارَبُّكُ قَالَ إِنَّكُمْ مَّكِثُونَ الْآَيْ لَقَدْ جِتْنَكُمْ بِالْحُقِّ وَلَكِنَّ أَكُثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ (إِنَّ الْمُوَ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ الْآَيُ أَمْ يَعْسَبُونَ أَنَّا لَانسَمَعُ سِرَّهُمْ وَنَعُولُهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُبُونَ إِنَّ قُلْ إِن كَانَ لِرَّحْمَنِ وَلَدُّ فَأَنَا أُوَّلُ ٱلْعَبِدِينَ اللَّهُ سُبُحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْضِ عَمَّايَصِفُونَ اللَّهُ فَذَرَهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ إِنَّ وَهُوَالَّذِي فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ وَهُوا لَمْ كَالُهُ مُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَارِكَ اللَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِينَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلْيَهِ تُرْجَعُونَ الله وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَبِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤَفَّكُونَ الْإِنَّ وَقِيلِهِ عِنَرَبِّ إِنَّ هَـُؤُلَّاءِ قَوْمٌ ا

 لا يُفتر عنهم لا يُخفّف عنهم

 مُيلسُون حَزينونَ من

شِدُةِ اليأس ■ لِنقص علينا ليمشا

■ أَيْرَ مُوا أَمْرِ أَ أخكموا كيدأ

 نجواهُمْ تماحيهم فيما

■ يَخُوضُوا يدخلوا مداخل الباطل

■ تَبَارُكُ الذي تعالى أوْ تكَاثَرَ تحيره وإحسائه

 قَائِي يُؤَفَكُونَ فكيف يصترفون عن عِبَادَتِهِ تُعَالَى

■ وقيله وقول الرُّسُولِ

■ فاصلفَحُ عَنْهُمْ فأغرض عنهم

■ سلام مُتَارَكَةً وَتَبَاعُدُ عن الجدال

لَّا يُؤْمِنُونَ الْ فَا صَفَحَ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اللَّا

## سِنُورَةُ اللَّخِبَانِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

بِسُ لِللهِ الرَّمْوِ الرَّحْوِ الرَّحْو الرَّحْوِ الْحِوْلِ الْحَوْلِ الْحَ

حمّ ﴿ وَالْحَكَتَابِ الْمُبِينِ ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُبْدَرَكَةً إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُبْدَرَكَةً إِنَّا كُنَّا مُندِرِينَ ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِمٍ ﴿ فَهُا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِمٍ ﴿ فَهُا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِمٍ ﴿ فَهُا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرً عِندِنَا ۚ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ فَي رَحْمَةً مِّ رَبِّكَ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ وَ وَمَدَةً مِّ رَبِّكَ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ وَ وَمَدَةً مِّ رَبِّكَ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ وَ وَمَدَةً مِّ رَبِّكَ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ وَ اللَّهُ اللّ

ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ إِنَّ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا السَّمَعُ الْعَلِيمُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا السَّمَعُ وَالْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا السَّمَوتِ وَالْأَرْضِ وَمَابِيْنَهُمَا السَّمَعُ وَالْمُرْضِ وَمَابِيْنَهُمَا السَّمَعُ وَالْمُرْضِ وَمَابِيْنَهُمَا السَّمِعُ وَالْمُرْضِ وَمَابِيْنَهُمَا السَّمِعُ وَالْمُرْضِ وَمَابِيْنَهُمَا السَّمِعُ وَالْمُرْضِ وَمَابِيْنَهُمَا السَّمَعُ وَالْمُرْضِ وَمَابِيْنَهُمَا السَّمَعُ وَالْمُرْضِ وَمَابِيْنَهُمَا السَّمِعُ وَالْمُرْضِ وَمَابِيْنَهُمَا السَّمِعُ وَالْمُرْضِ وَمَابِيْنَهُمَا السَّمِيعُ السَّمِعُ وَالْمُرْضِ وَمَابِيْنَهُمَا السَّمِعُ وَالْمُرْضِ وَمَابِيْنَهُمَا السَّمِعُ وَالْمُرْضِ وَمَابِيْنَهُمَا السَّمِيعُ السَّمِعُ وَالْمُرْضِ وَمَابِيْنَهُمَا السَّمِعُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ السَّمِعُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ السَّمِعُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ السَّمِعُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ السَّعُولُ فَيْ السَّمِعُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَيُعِي وَيُمِيثُ رَبُّكُمْ

وَرَبُّ ءَابَا بِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ بَلْهُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ

الله فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَاءُ بِدُخَانِ مُّبِينٍ ١ يَغْشَى

ٱلنَّاسَ هَاذَا عَذَا كُ أَلِيمٌ إِنَّ لَيْ اللَّهُ اللَّ

إِنَّا مُؤْمِثُ نَ آلَ أَنَّ لَمُهُمُ الذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَ هُمْ رَسُولٌ مُّبِنُّ إِنَّ إِنَّا مُؤْمِثُ نَ اللَّهُ مُ الذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَ هُمْ رَسُولٌ مُّبِنُّ إِنَّ إِنَّا

ثُمَّ تَوَلُّوا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمْ مِّغَنُونٌ إِنَّا كَاشِفُوا ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا

إِنَّكُمْ عَآبِدُونَ (إِنَّ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى إِنَّا مُنلَقِمُونَ

الله ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُ مْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَ هُمْ رَسُولُ

كَرِيمُ اللهُ أَنْ أَدُّو إِلَى عِبَادَ اللَّهِ إِنِّ لَكُورُسُولُ أَمِنُ اللَّهِ إِنِّ لَكُورُسُولُ أَمِنُ اللَّهِ

العرب

 ليلة مُباركة ليلة القَدْر
 فيها يفرَقُ

انْتَظْرُ لِمُؤْلاء الشُّاكِّينَ

 إلد خان جُدُب وَ مَجَاعَةِ

يغشى الناس
 يَشْمَلُهُمْ وَيُحيطُ

أنى لهم الذّكرى
 كيف يَتذكرُ ونَ

ويُتَّعطونَ معلم

بُعِنْمَهُ سَرٌ • نَبْطشُ مَا حُدُ مَسْدَة

وغنف

اُنتلِبا وامُتحنا أَذُوا إلى

سلموا إلى

اجهاء، ومواقع العنة (حركتان) 

العام ومالا منفط 

العام ومالا منفط

 لا تغلوا لا تُتَكبّروا أو لا تُفتُرُوا

- سئلطان حُجَّةٍ وبرهان

■ إِلَى عُذْتُ بِرَبِّي اسْتجرّْتُ به

■ ترُ جُمُونِ

تُؤدُوني . أَوْ تَقْتُلُوسي

= فأسر سِرُ لِيْلاَ

 إنكم مُتَبغُون يشعُكُم فرغود

وخودة سرشوأ ساكماً. أوْ مُنْفِي حا

مفتوحا المُخَدِّدُ اللهُ

حماعة

انغنة نضارة عيثر

ولداذته

■ فاكهين باعِمين

■ مُنظرينَ مُمُهسِ إلى

يوم القيامة ■ كان عالياً

متكبرا حارا

ا بلاء احتبار

■ بمُنْشرينَ

بمثلوثين بعد مُوْ تَسَا

■ قومُ تُبُع الحميري ملك

وَأُن لَّا نَعْلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِنِّ ءَاتِيكُم بِسُلَطَ ن شُبِينِ إِنَّا وَإِنِّي عُذْتُ برَيِّ وَرَيِّكُو أَن تَرَجُمُونِ إِنَّ وَإِن لِّرَ أَوْمِنُو لِي فَعَنْزِلُونِ إِنَّ فَدَعَا رَبَّهُ وَأَنَّ هَنَّوُلَاءِ قَوْمٌ مُّخِرِمُونَ ﴿ إِنَّ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ﴿ إِنَّ وَاتْرُكِ ٱلْبَحْرَرَهُو ۗ إِنَّهُمْ جُندُمُّغُرَقُونَ ﴿ كُمْ تَرَكُو مِن جَنَّتِ وَعُيُونِ ( فَا وَرُرُوع وَمَقَامِ كُرِيمِ ( فَا وَنَعْمَةِ كَانُواْ فِيهَا فَكُهِينَ اللَّهِ كُذَٰ لِكَ وَأُورَثُنَاهَا قُومًا ءَاخَرِينَ ١ فَمَابَكَتَ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَاءُ وَ لَأَرْضُ وَمَاكَانُواْ مُنظرِينَ إِنَّ وَلَقَدْ نَجِّيْنَابَنِيَ إِسْرَءِيلَ مِنَ ٱلْعَذَابِٱلْمُهِينِ إِنَّ مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ (أَنَّ وَءَانَيْنَهُم مِّنَ ٱلْأَيْتِ مَافِيهِ بَكَّ أُمُّبِيثُ إِنَّ اللَّهِ عَنُولًا عِلَيْقُولُونَ إِنَّ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَثُنَا ٱلْأُولَى وَمَا نَعَنُ بِمُنشَرِينَ ﴿ فَأَتُوا بِعَابَآ بِنَآ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ تُبَّع وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنَّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ الله وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا لَعِينَ الله مَاخَلَقْنَاهُمَآ إِلَّا بِأَلْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكُثَّرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْآ

 يَوْمَ الْفَصْل يُومَ القِيَامَةِ آلا يُغنى مَوْ لى لا يَدْفَعُ قَرِيبٌ أَوْ صَدِيقً ■ كَالْمُهْل دُرْدِيُّ الزُّيْت أو المعدن المداب ■ الخميم الماء البالع عاية الحرارة ■ فاغتله ه دڙ ۾ دو حروه بعلم وقهر ■سواء الجحيم وسط الثار m به تمترون فيه تُحادلُون وتُمارُون ■سُنَدُس رقيق الدّيباح ■إستبرق عليطه = بخور بساء بيص ■ عين واسعات الأغيل حسابها = يَدْعُونَ فِيهَا يطلبود فيها ■ فارتقب فالتظر ما يحل

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصِّلِ مِيقَتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ يَوْمَ لَا يُغْنِي مُولًى عَن مُّولَى شَيْعًا وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمُ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَٱلْعَزِيزُٱلَّحِهُ فَي إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُّ مِ اللَّهِ طَعَامُ ٱلْأَثِيمِ ١ كَالْمُهُلِ يَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ ١ كُغُلِي ٱلْحَمِمِ إِنَّ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَآءِ ٱلْجَحِمِ اللَّهُ مُنَّا صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ اللهُ ذُفَّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ اللَّهِ إِنَّ هَذَا مَا كُنتُمبِهِ تَمْتَرُونَ اللهُ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامِ أُمِنِ اللهُ فِي جَنَّتِ وَعُمُونِ الله المُسُونَ مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُّتَقَبِلِينَ اللهُ الل كَذَلِكَ وَزُوَّجْنَهُم بِحُورِعِينِ إِنَّ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِهَةٍ عَامِنِينَ إِنَّ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَى وَوَقَ لَهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِمِ اللَّهِ فَضَلَّا مِّ رَّبِكَ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ الْآُلُ فَإِنَّمَا يَسَّرُنَهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ شِي فَأَرْتَقِبَ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ شِي سُمُورُة الجنافِيْقِ

### 

حم الله تنزيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَكِيمِ اللهِ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِلَا يَكِ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ ءَايَتُ لِّقُوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ وَاخْتِلَفِ ٱلْيُلِ وَالنَّهَارِ وَمَاۤ أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاء مِن رِّزْقِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَحِ ءَايَت لِقَوْمِ يَعْقِلُ نَ إِنَّ يَلْكَءَ لِيَتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقَّ فَبِأَيِّ حَدِيثِ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَكِ فُوْمِهُ نَ ١ وَيُلِّكِكُلِّ أَفَّاكٍ أَيْمِ ١ يَسْمَعُ ءَايَتِ ٱللَّهِ تُنْكَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَنَ لَّرْيَسْمَعُهَا فَبَشِّرَهُ بِعَذَابِ أَلِم ﴿ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَتِنَا شَيْعًا ٱتَّخَذَهَا هُرُوا أُولَيْكَ لَمُهُم عَذَابً مُّهِ إِنُّ إِنَّ مِّ وَرَآبِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كَسَبُوا شَيَّا وَلَامَا ٱتَّخَذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيّا } وَلَمْمُ عَذَابٌ عَظِمُ إِنَّ هَذَا هُدَى وَٱلَّذِينَ كُفُرُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ لَمُمْ عَذَابٌ مِن رِّجْزِأُلِيمُ اللَّهِ

اللهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِنَبْنَغُومِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُ نَ آلَ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي

ٱلْأَرْضِ جَمِيعًامِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ (إِنَّ







الرّياح تقسها في مهائها وأحوالها

غلاك

= أفَّاكُ أثيم

 اتُخذَذها هُزُو سُخُ إِنَّهُ

■ لا يُعنِي عَنْهُم لا يَدْفَعُ عنهم

أشُدُّ الْعَذَاب



ابغياً بينهم
 خسنداً و عداؤة

 شريعة من الأمو طويقة ومثهاج

> من الدَّينِ • لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ

> > = الجَثَرَخُوا

السينات التساوها

لنُّ يَدْفَعُوا عَنْكَ

قُل لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِي قَوْمَا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ إِنَّ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ . وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ١ بَنِي إِسْرَءِ يِلَ ٱلْكِئْبَ وَالْحُكُمْ وَالنَّبُوَّةَ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ إِنَّ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَتِ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَمَا ٱخْتَلَفُو ٓ إِلَّامِنَ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُو فِيهِ يَخْنَلِفُونَ اللهُ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةِ مِّنَ ٱلْأَمْرِفَا تَبِعُهَا وَلَا نُتَّبِعُ أَهُواآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّهُمْ لَى يُغْنُوا عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآ هُ بَعْضٌ وَٱللَّهُ وَلِيَّ ٱلْمُنَّقِينَ الْنِي هَذَابِصَنِيرُ لِانتَاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقُوْمِ يُوقِنُ نَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّنلِحَتِ سَوَاء مُعَيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَعُكُمُونَ إِنَّ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَلَأَرْضَ إِلْحَقَّ مَا يَعُكُمُونَ وَلَأَرْضَ إِلْحَقّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ إِنَّ

> ، 🌰 نفحید الراء 🌰 فنفله

احقاء، وبواقع انفتة حركتان،
 انكاد، وعالا بنقط

سد ۱ حرکات لروسا → سد۲ اوغ و ۲ حبوارا
 صدواحد۶ او ۵ حرکات ⊕ سد حسرکساں

افرائيت أخبري عضاء عطاء الركة غلى الركة غلى الركة على المؤل المؤل

أَفْرَءَيْتَ مَنِ أَتَّخَذَ إِلَهُ هُو لَهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ ، وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ ، غِشُوةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ١ إِلَّا ٱلدَّهُرُومَالَهُم بِذَلِكَ مِنْعِلْمِ إِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهُمْ ءَايَتُنَا بَيِّنَتِ مَّا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ٱثْتُو بِعَابَآيِنَآإِن كُنتُمْ صَدِقِينَ (إِنَّ قُلِ ٱللَّهُ يُحَيِّيكُو ثُمَّ يُمِيتُكُو ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكُثَرُ أَنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (إِنَّ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱستموت وَلاَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ بِنَعْسَرُ ٱلْمُنْظِلُونَ المُنا وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ بُدْعَى إِلَى كِنْبِهَا ٱلْيَوْمَ تُحْزَوْنَ مَاكُنُمُ تَعَمَلُونَ إِنَّ اللَّهِ هَنَا كِنَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِٱلْحَقِّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعَمَلُونَ (أَنَّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ فَالكَهُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ الْفَامَرْ تَكُنُّ ءَايَتِي تُتَّلَى عَلَيْكُمْ وَفَأَسْتَكْبَرْتُمُ وَكُنتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ الْآَثَ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقَّ وَ لَسَّاعَةُ لَارَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّانَدُرِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّاظَنَّا وَمَا نَحَنُّ بِمُسْتَيْقِنِينَ (أَبَّ)

وَيدَا الْمُمْ سَيِّاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مّا كَانُو بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ الْآلُ وَمَا لَكُومُ نَسَاكُمْ كَانَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَا وَكَمُ النّارُومَ الْكُومِ نَسَاكُمْ كَانَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَا وَكَمُ النّارُومَ الْكُرُمِن نَصِينَ اللّهِ هُزُوا وَغَرَّ تَكُمُ الْكُرُمِن نَصِينَ اللّهِ هُزُوا وَغَرَّ تَكُمُ الْكُرُمِن نَصِينَ اللّهِ هُزُوا وَغَرَّ تَكُمُ الْكُرُمِن نَصِينَ اللّهُ فَا لَيْوَمُ لَا يُحْرَجُونَ مِنْهَا وَلَاهُمْ يُسْنَعْنَمُون اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ مَا لَا اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلِحُولُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

لِيُفْرَةُ الْأَخْقَظِ عَلَى الْمُعَالِّ الْخُقَظِ عَلَى الْمُعَالِّ الْمُعَالِّ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِي الْمُعِلِقِ الْ

بس ألله أله مرالت

!

■ خَاقَ بِهِم

نَزَلَ . أَوْ أَحَاطُ بهمُ

نن<mark>ئساكُمْ</mark> نَتْرُكُكُمْ فِي العَذَاب

مَأْوَاكُمُ الثَّارُ
 مَدْ لُكُمْ

وَمَقَرُّكُمْ النَّارُ

غُرُلكم

خدغتگم

يُطْلَفُ مِنْهُمْ إِرْضَاء رَبِّهِمْ • لَهُ الكِبْرِيَاءُ

العَظَمَةُ والمُلْكُ

■ أَرَأَيْتُم أُخْسُرُوبِي

> • شرك شركة

أثارة
 بقية

تُفيضُونَ فِيهِ
 تُنْدُفِعُونَ فِيهِ
 طَعْماً وتكْدِيهاً
 بَدِيعاً لَمْ يَسْبِقْ
 لِي مَثِيلٌ
 إفْك قديمٌ
 كَذِب مُتَقَادمٌ

وَإِذَا حُشِرَانًا سُكَانُوا هُمُ أَعَداء وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَفرينَ (آ) وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰنُنَابِيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُمْ هَٰذَا سِحْرُمُّينُ اللهُ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكُ قُلْ إِنِ أَفْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيَّا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيدٍّ كَفَى بِهِ ، شَهِيدًا بَيْنِي وَبِينَنَكُمْ وَهُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ قُلْ مَا كُنتُ بِدْ عَامِّنَ ٱلرُّسُلِ وَمَا أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُرْ إِنْ أَنَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى وَمَا أَنَا ا إِلَّا نَذِيرٌ مُّنِينُ اللَّهِ قُلُ أَرَءَ يَتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنُ بَنِيَ إِسْرَءِ يلَ عَلَى مِثْلِهِ فَعَامَنَ وَاسْتَكْبَرُتُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُو لَوْكَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكُ قَدِيمٌ اللهِ وَمِن قَبْلِهِ كِنْبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَنْ مُصَدِّقُ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُصْنِدِرَ ٱلَّذِينَ ظُلَمُواْ وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ إِنَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسۡتَقَمُوا فَالْحَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعۡزَنُونَ ﴿ اللَّهُ مُعۡزَنُونَ ﴿ اللَّهُ مُعۡزَنُونَ ﴿ اللَّهُ مُعۡزَنُونَ ﴿ اللَّهُ مُعۡزَنُونَ ﴾ أُوْلَيْكَ أَصْعَابُ ٱلْجُنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَاجَزَآءً بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ إِنَا

> ر) • تفحيم الراء ماشاة

د ۱ هرکات بروس 🔵 مد۱ و ۱او ۱ هنوارا واحد ٤ او ۵ مرکات 🕲 مد هـــرکنــــان 🛴 🥳 احداء، ومالا بنقط وصَّيْنا الإنسانَ
 أمْرناهُ
 كُرْها
 غلى مشقة

 فضاله مطائلة

بلغ أشدهٔ
 كال فُؤته وعقده

أؤزغني
 ألهنيي ووففي
 أف لكما

كلمة تصخر وكراهية

أخوج
 أنعث من القبر
 بعد الموت

خلت القرون مضت الأمم

ويُلك مائح ما

هلكنت والمرادُ حثّهُ على الإيمان - آهنٌ

آمِنْ بالله والبعثِ • أساطيرُ الأوَّلِين أناطيلُهُمْ

المسطَّرَةُ في

حق عليهم القول

ثت ووحب

= خلث مصتٔ

عَذَابَ الْهُونَ
 الْهوال والدُلَّ

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَنَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَنَّا حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرُهَا وَوَضَعَتْهُ كُرُهَا وَحَمْلُهُ وَفِصَلُهُ ثَلَثُونَ شَهُرًا حَتَّى إِذَا بِلَغَ أَشُدُّهُ وَبِلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أُورِعْنِي أَنْ أَشْكُرُ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَلِدَى وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضَلْهُ وَأَصْلِحُ لِي فِي ذُرِّيَّيَّ إِنِي بَبُتُ إِلَيْكَ وَإِنِّى مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ إِنِّي أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ نَنْقَبُّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَنَنْجَاوَزُعَن سَيَّاتِهِمْ فِي أَصْعَبِ ٱلْجَنَّةِ وَعُدَالصِّدَقِ ٱلَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ شَ وَالَّذِي قَالَ لِوَلِدَيْهِ أَفِّ لَّكُمَّا أَتِعِدَانِنِيٓ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيْلَكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَاهَندَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ إِنَّ أَوْلِينَ الْإِنَّ أُولَتِهِكُ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمْرِقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ الْإِلَى وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِّمَاعَمِلُو وَلِيُوقِيِّهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الْإِنَّ وَيَوْمَ يُعْرَضُ لَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى النَّارِ أَذْ هَبْتُمْ طَيِّبَتِكُور فِي حَيَاتِكُمُ الدَّنْيَا وَأَسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَأَلْيَوْمَ تَجُزُونَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَاكُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَعِاكُنُمْ نَفْسُقُونَ ﴿ إِنَّا كُنتُمْ نَفْسُقُونَ ﴿ إِنَّا لَا إِنَّا الْمُؤْمِنَ لَهُ إِنَّا لَا أَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقَّ وَعِاكُنُمُ نَفْسُقُونَ ﴿ إِنَّا لَا أَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَعِاكُنُمُ نَفْسُقُونَ ﴿ إِنَّا لَا أَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَعِاكُنُمُ مَنْفُسُقُونَ ﴿ إِنَّا لَا أَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَعِلَاكُمُ مُ اللَّهُ اللّ



■ بالأخقاف

وادٍ بين عُمان ومهْرة

لتأفكنا
 لتصرفا

عارضاً
 سنخاباً يَعْرضُ

في الأُفق ■ تُذَمَّرُ

> تُهْبِكُ • مكنّاهُمْ أَقْدَرُنَاهُمْ

إيمًا إنْ
 مكناكم فيه
 و اللَّذِي ما
 مُكّناكم فيه

قما أغنى عنهم
 قما دفع عهم

حاق بهم
 أحاط أو برل

■ صَرَّفُنَا الآياتِ كَرُّرْناها

بأساليب مُختنهة

قُرْباناً
 مُتَفَرَّناً بهم

متفرنا بِهم إلى الله

إفْكُهُمْ
كديهُم

يَفْتُرُونَ
 يختلفون

﴿ وَذَكُرْ أَخَاعَادِ إِذَ أَنذَرَ قُوْمَهُ بِ لَأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنَّذُرُ مِ أُبَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَ أَلَّا تَعَبُدُوا إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ١ بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّدِقِينَ إِنَّ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَاللَّهِ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّ أَرَكُمْ قُومًا تَحْهَلُونَ اللَّهُ فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضا مُّسْتَقَبِلَ أَوْدِينهم قَالُوا هَذَاعَارِضٌ مُّطِرُنَا بَلْ هُوَمَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ إِرِيحُ فِيهَا عَذَاكُ أَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ شَيْءٍ بِأَمْرِرَبِّهَا فَأَصْبَحُو لَا يُرَى إِلَّا مَسَكِنْهُمْ كَذَ لِكَ بَحْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ (أَنَّ وَلَقَدْ مَكَنَّهُمْ فِيمَا إِن مُّكَنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَرَا وَأَفْعِدَةً فَمَا أَغَنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلاَ أَبْصَرُهُمْ وَلاَ أَفْعِدَتُهُم مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُو يَجْحُدُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُولْبِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ١ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَاحُولَكُمْ مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْأَيْتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الله فَكُولَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا عَالِمَةُ بَلْضَالُوا عَنْهُمْ وَذَالِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١

= صرفنا إلك أمليا ووجهنا بحوك • أنصموا اصعوا أضي فرع مِنْ قِراءةِ الْقُرُّ ال قليس بمفجز لله بالهرب ■ ئم يغى لم يتعث أولُوا الْعزَم دؤو الحدّ والشّات والصّر ■ بلاغ

> هدا تىلىغ مى رسوليا

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونِ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِي وَلَّوْ إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ (أُنَّ قَالُوا يَـ قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعَنَا كِتَبًا أَنزِلَ مِنْ بَعَدِمُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِئَ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَى طَرِيق مُّسْتَقِيم الْمُ يَقُومُنَا أَجِيبُو دَاعِي ٱللَّهِ وَءَامِنُو بِهِ يَغْفِرَلَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرُكُم مِّنْ عَذَابِ أَلِمِ اللهِ وَمَن لَا يُجِبُ دَاعِيَ اللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ عَ أَوْلِيَاءُ أَلَيْهِ كَالَيْكَ فِي ضَلَال مُّبِينِ إِنَّ الْوَلَمْ يَرُوا أَنَّ أَللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَدِرِعَلَيْ أَن يُحْتِي ٱلْمَوْتَى بَلَيّ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ (آتُ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى لَنَّارِ ٱلكِسَ هَذَا إِلْحَقِّ قَالُواْ بَلِي وَرَبِّنَا قَالَ فَ ثُوقُواْ ٱلْعَذَابِ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُ لَ إِنَّ فَأَصْبِرُكُمَا صَبَرَ أُولُوا ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُل وَلَا سَتَعَجِل هُمُ مَا يُومَ يَرُونَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارِّ بَلَغُ فَهَلَ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقُ نَ (٢٠) سُنُولَةُ هُخِنَا اللهُ اللهُ

🔷 مدّ واهد \$ او ٥ هرکان 🗞 مد حسرکسان

#### بِسْ لِللَّهِ ٱلرَّمْزِ ٱلرَّحِيدِ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَكَلَّ أَعْمَلَهُمْ ١ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ وَءَامَنُوا بِمَانُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدِ وَهُوَالْحَقَّمِن رَّيِّمِ مْ كُفَّرَعَنْهُمْ سَيِّعًا تِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ آلَ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱتَّبَعُواْ ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّبَعُو ٱلْحَقَّ مِن رَّبِّمْ مُكَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللهُ لِنَّاسِ أَمْثَلُهُمْ (إِنَّ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِحَتَّى إِذَا أَتْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّامَنَّا بَعَدُو إِمَّافِدَآءً حَتَّى تَضَعَ ٱلْحَرَّبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ لَا نَصَرَمِنْهُمْ وَلَكِي لِّيَلُو ابْعُضَكُم بِبَعْضِ وَلَّذِينَ قُنِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَى يُضِلَّ أَعْمَلُهُمْ إِنَّ سَيَهُدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ إِنَّ وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ۚ إِن نَنصُرُو ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقَدَا مَكُمْ لِإِنَّا وَالَّذِينَ كَفَرُو فَتَعْسَالُّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَلُهُمْ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كُرِهُو مَآأَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ الْآيَ ﴿ أَفَامُ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِ هِمْ دَمَّرَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَنفِرِينَ أَمْثَلُهَا (إِنَّ اللَّهُ  أضل أغفالهم أخبطها وأبطلها

كَفّر عَنْهُمْ
 أرال ومحا عنهم

أصلح بالهُمْ
 حالهُمْ وشأنهُمْ

أَتْخَنْتُمُوهُمْ
 أُوسَعْتُمُوهُمْ قَتْلاً

اوسعتموهم عدا وَجِرَاحاً • فَشُدُوا الْوِثَاقَ

فَأَحْكِمُوا فَيْدَ الأسارى منهُمْ

ا منا بإطْلاقِ الأسرَى

 قضع الحرب أؤزازها تنقصی الحرب

■ لِيَبْلُوَا ليختر ليختر

 فتفسأ للهم فهلاكا أؤ
 عثاراً للهم

قَأْخُبُطُ أَعْمالَهُمْ
 فأنطلها



■ ذمَّر اللهُ عليهمُ أطنق اهلاك

علیهم مؤلی ماصر

● مداً ؟ حركات لزوماً ● مداً ؟ او او 5 جموازاً ●مد واحد، ٤ او ۵ حركات ﴿ مد حسركمسار

نفتيم الراء مثقية

ف ابغام ومالاسه

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُو وَأَنَّ ٱلْكَفِرِينَ لَامُولَى لَكُمْ اللَّهِ

 مثوى لهم مُقَامٌ وَمَأْوى
 لهم في مؤمرة

■ كأين كثيرً

غير آسن
 غير مُتغيرً
 ولا مُثين

عسل مصفى
 مُنفَّى من

التثواثب

ماءً حميماً
 بالعاً العابة في

الحرارة **قال آنفاً** مُتندئاً أو

قُشِل الآن ■ جاء أشراطها علاماتها

> وأماراتُها فأني لهُمْ

مكيف لهذ التَّد كُرُ

مُتقلّبكُمْ
 تصرُّ فكُمْ حيث

تصرّ فكم حيث تتحر كُون

 مئواکم مقامکہ حیث نشتفڑوں

إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَخْنِهَا ٱلْأَنْهُ رُو ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْ كُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَمُ وَالنَّارُمَثُوكِي لِّمُمْ إِنَّا وَكَأَيِّ مِن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّقُوَّةً مِّن قَرْيَكِكَ ٱلَّتِي أَخْرَجَنْكَ أَهْلَكُنْهُمْ فَلَا نَاصِرَهُمْ آلَا أَفْنَ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ صِّ رَيِّهِ كُمَن زُيِّنَ لَهُ سُوَّءُ عَمَلِهِ وَأَنَّبَعُو أَهُوآءَهُمُ إِنَّ مَّتُلُ لَٰكَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَا أَنْهَا رُمِّن مَّاءٍ غَيْرِءَ اسِن وَأَنْهَا مِّن لَّبَنِ لَّمُ ينَعَيِّرُطُعُمُهُ وَأَنْهُ رُمِّنْ خَمْرِلَّذَّةِ لِلشَّرِبِينَ وَأَنْهُرُ مِنْ عَسَلِمُّ صَفَّى وَلَهُمْ فِهَا مِن كُلِّ ٱلْثَمَرَتِ وَمَغْفِرَةً مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَخَلِدٌ فِأَلنَّارِ وَسُقُوا مَا مَ حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَا مَهُمْ آفِي وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْك حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ طَبِعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَٱنَّبَعُوا أَهْوَاءَ هُرُ إِنَّا وَالَّذِينَ أَهْتَدُوْ زَادَهُمْ هُدَى وَءَانَهُمْ تَقُولُهُمْ (اللهُ فَهُلَ يَظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّ لَهُمْ إِذَاجَاءَ تَهُمْ ذِكْرَهُمْ اللهِ فَاعْلَمُ أَنَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ وَأَسْتَغْفِرُ لِذَ لَبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعَلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثُوكُمْ اللَّهِ

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ عَامَنُو لَوْلَا ثُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ عُّعَكَمَةً وَ ذُكِرَفِهَا ٱلْقِتَ الْ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَض يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمُوْتِ فَأُولَى لَهُمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ شَلَّ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن تُولِيْتُمْ أَن تُفْسِدُون فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُو ٓ أَرْحَامَكُمْ إِنَّ أَكْبِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّ هُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَرَهُمْ إِنَّ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِ أَقْفَالُهَا آنَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّو عَلَىٰ أَدْبَرِهِم مِ أَبِعَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى أَنْشَيْطُنُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ الْآنِ فَالْكَ بِأَنَّهُمْ قَالُو لِلَّذِينَ كُرِهُو مَانَزُّكَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُ مُ فِي بَعْضِ ٱلْأُمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ الله فَكُيْفَ إِذَا تُوفَّتُهُمُ ٱلْمَلَيِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَهُمْ اللَّهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُو مَا أَسْخَطُ ٱللَّهُ وَكَرِهُو رِضُونَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلُهُمْ (أَنَّ أُمْحَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرضُ أَن لَّ يُغْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَنَهُمْ ﴿ اللَّهُ أَضْعَنَهُمْ ﴿ اللَّهُ أَضْعَنَهُمْ ﴿ اللَّهُ الْمُعْنَافِهُمْ ﴿ اللَّهُ الْمُعْنَافِهُمْ الْأَلَّ

المَعْشِيِّ عَلَيْهِ مَن أصابته الغشية والسُّكْرَةُ افَأُولِي لَهُمْ

قَارَبَهُمْ مَا يُهلِكُهُمْ • طاعةٌ

خيرٌ لهم • غَزَمَ الأَمْرُ خَدُ وَحَزَبَ

الله فهل عَسَيْتُمْ فهل يُتَوَقَّع منكم

• تؤلَّيْتُمْ كُنتُمْ وُلاة آمْرِ الأُمَّةِ

= أَقْفَالُهَا مغَالِيقُهَا

سَوَّلَ لَهُمْ
 زَيْنَ وَسَهُلَ
 لهُمْ

أمّلَى لَهُمْ
 مَدُ لَهُمْ في
 الأمّانِي

يعلَمُ إسْرَارَهُمْ
 إخفاءَهُمْ كُلُ
 قبيح,

ا أَضْغَانَهُمْ أُحْفَّادَهُمُ الشُّدِيدَةَ

ر بسيماهُمُ بغلامات نسيمهم مها = لحن الْقُولِ أسلوب كلامهم الملتوي • لنبله نکم لنحتبر كم بالتّكاليف الشَّاقَّة نبلو أخباركُمُ تُطَهرها وُلكُشمها فألا تهنوا فلا تصعفوا ■ السّلم الصلح والموادعة ■ يتركم أغمالك ينقصكم أحورها = فيحفكم يحهدكم بطلب كل المال ■ أضغانكم أحقادكم الشديدة على الإسلام

وَلُوْنَشَاءُ لَأَرْيْنَاكُهُمْ فَلُعَرَفْنَهُم بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعَلَمُ أَعْسَلَكُمْ اللَّهِ وَلَنَبْلُونَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُرُ وَ لَصَّبِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُوْ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآقُواْ ٱلرَّسُولَ مِلْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْمُدَىٰ لَي يَضُرُّوا اللَّهَ شَيَّا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَلُهُمْ (يَا اللَّهُ مَا لَهُمْ الْمُعَالَقُهُمْ (يَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُعْمَالًا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الل الله يَدَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓ الطِّيعُو اللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُوا أَعْمَلَكُورُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَا تُواْ وَهُمْ كُفًّارٌ فَلَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَمُ مُ اللَّهُ اللّ وَأَنْتُوا لَا عَلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَى يَتِرَكُو أَعْمَلَكُمْ الْحَالَا إِنَّا إِنَّا مَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُوْ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَنَّقُواْ يُؤْتِكُمُ أُجُورَكُمُ وَلَا يَسْعُلَكُمْ أَمُولَكُمْ اللَّهُ إِن يَسْعُلَكُمُ وَهَافَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجُ أَضْغَنْكُرُ الْآيَ هَاأَنْتُمْ هَاوُلآء تُدْعُونَ لِثُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مِّن يَبْخُلُ وَمَن يَبْخُلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ وَإِن تَتُولُّواْ يَسْتَبُدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَايكُونُو الْمَثْلَكُم الْمَا

> ِعثان الله عجم الرا الله قنقلة

احفء، ومواقع العنة (حركتان
 ادعاء ، ومالا بنقط

عبد ۴ هبرکات لرومیا ق مد۲ او ۶۰و ۹ هبوارا
 مدولمی ۶ او محرکات ۵۰ مد هسرکسیان

■ فتحاً مُبيناً هو صُلُح

> الخديسة السُّكينة

الطُمَأْسِة والثبات

■ ظُنَّ السُّوء ظَنُّ الأَمْر

القاسيد المذموم ■ عليهم دَائِزَةُ

السؤء دُعاءٌ عليهم

بوقوعه

تُغزُرُوهُ

■ تُوقَرُوهُ

تنصروه تعالى

تُعظُّمُوهُ تعالى

 بُكْرةً وأصيلاً عذوة وعشبا

أوحميع المهار

# المُورَةُ الْهَابَيْرِ عَلَى الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِ الْمُعِلْمُ لِلْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمِ ا

بس ألله ألر مرازي

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحَامُّ بِينَا إِنَّ لِيَغْفِرَلَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَ لَبِكَ وَمَا تَأَخَّرُ وَيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ١ وَيَنْصُرَكُ ٱللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴿ هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُوْمِنِينَ لِيزْدَادُ وَالْإِيمَانَامَّعَ إِيمَنِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ اللَّهُ عَلِيمًا عَكِيمًا ١ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَيمًا جَنَّتِ بَجْرِي مِن تَعِنْهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَيُحَفِّرَعَنْهُمْ سَيِّئَاتُهُمُّ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَاللَّهِ فَوزَّا عَظِيمًا ١ وَيُعَدِّب ٱلْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّايِّينَ بِٱللَّهِ ظُرِبُ ٱلسَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَآيِرَةُ ٱلسَّوْءَ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتْ مَصِيرًا إِنَّ وَلِلَّهِ جُنُودُ

ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ

شَنهدًا وَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا ﴿ لِتُوْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ .

وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوتِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُحَكِرةً وَأَصِيلًا الْ

نكث نقض البيعة والعقد والعقد المعقد ا

■ الْمُخلَّفُون عن صحبتك

و غُمْرتك • أَنْ يَثْقَلَبُ

لُ يعُود إلى المديبة

قۇما ئورا
 ھەبكىس

■ ذَرُونا آثَرُكُونَا

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَايُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهُمْ فَمَن نَّكَتَ فَإِنَّمَا يَنكُنُّ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَاعَنه دَعَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا إِنَّ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَعَلَتْنَا أَمُولُنَا وَأَهْلُونَا فَأَسْتَغْفِرَ لِنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِ مِمَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِن اللهِ شَيًّا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعُا بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا الله بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ أُنرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قُومًا بُورًا إِنَّ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنْفِرِينَ سَعِيرًا ﴿ إِنَّ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُلُمَ نِشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ سَكَقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقَتُمْ إِلَى مَعَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعَكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَمُ ٱللَّهِ قُلُ لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلِ تَعَشُّدُونَنَّا بَلَّ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قِلْيلًا اللَّهِ اللَّهِ

> ) 🌰 نفحید الراء 🌰 قلفیة

احفاء، ومواقع العبة (هركبان)
 ادعاد ومالا ينقط

سد ۲ حبرکات بروسا ⊕ سد۲ و ۱۶و ۲ حبوارا
 سد واحت ۱۶ او ۵ حرکات ⊕ سد حبرکسان

■ أولى بأس شِدّةٍ فِي الْحُ

حفظها لك

قُل لِّلْمُحَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمِ أُولِى بَأْسِ شَدِيدِ نُقَيْلُونَهُمْ أَوْيُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلُّوا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١ اللَّهِ لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجُ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّتٍ تَجَرِّي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَن يَتُولُّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْنِهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا (إِنَّ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١١ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَلَكُمْ هَذِهِ وَكُفَّأَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا إِنَّ وَأَخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْأُحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى حُكِلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا (إِنَّ وَلَوْقَا تَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُوا ٱلْأَدْبُ رَثُمُّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَانْصِيرًا ١١ اللَّهُ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا (٢٠٠٠)



■ بَطْن مكّة بالخديبية أظفر كُمْ عليهم أطهركم عليهم وأغلاكم ■ الْهَدُي الْدُد التي ساقها الرسول يتثل = مغكُّو فأ محبوسا ا محلَّه مكابه الدي يحث فيه خوه س تطئو هُمُ تُهْنكُوهُمُ ■معرَّةً مصرة أو سنة ■ تزیلُوا

> تميّروا عي الكُفّار الحميّة

الأمهة والتكثر

وَهُوَ الَّذِي كُفَّ أَيْدِيهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةً مِن بَعْدِأَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١١ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدَى مَعْكُوفًا أَن يَبِلُغُ مِحِلَّهُ وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَتُ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَّنُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْ لَهُ مِمَّعَ رَّهُ بِغَيْرِ عِلْمِ لِّيُكُ خِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لُوْتَ زَيْلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١١٠ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللهُ سَكِينَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ صَالِمَةُ ٱلنَّفُوي وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا إِنَّ لُّقَدْ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءَ يَابِ ٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُعَلِّقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتْحًافَرِيبًا ﴿ هُوَالَّذِي آرْسَلَ رَسُولَهُ إِلْهُدَى وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرُهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١

■ سيماهُمُ علامتُهُمْ

مثلهم
 صمتهم

 أخرج شطأة فراحة المتفرعة

■ فآزرهٔ

قوّاهُ • فاستخلط

صار عليظاً

فاستوى على
 سُوقه
 قَامَ عَلَى قَضْبَانِهِ

الحرث

لا ثقده موا أمراً من الأمور
 أمراً من الأمور
 أعمالكم
 تبطئل أغمالكم
 يغضلون
 أصواعهم
 يخفصونها
 ويخافتون بها

■امْتَحَنَ اللهُ قُلُوبَهُمْ

! أخلصها

مُّحَمَّدُرُّسُولُ اللهِ وَ لَّذِينَ مَعَهُ وَ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِرُ حَمَّاءُ بَيْنَهُمُّ تَرَكُهُمْ رُكُعًا سُجَّدًا يَبْتَعُونَ فَضَلَا مِنَ اللهِ وَرِضُونَا سِيما هُمْ فَي وُجُوهِ هِ مِنْ أَثْرِ السَّجُودَ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَكَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَكَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرِكَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ السَّالَةُ اللهُ ا



بِسَ اللهِ ٱلرَّمْرِ الرَّحِيمِ

کان فعدم الراء کارات

● مد ۲ حرکات تروم ● مد۲ اوغاو ۲ حبوارا ●مدواحد ٤ او ۵ حرکات ۞ مد جبسرکنسان لأثمتم وهنكتم

ا بغث
 اغتدث
 ا تفىء

ترجع • أقسطوا

آغدلوا في كلّ أموركم

المقسطين
 العادلين
 لايسخو

لاينيا • لاتلمارا

أنفسكم لا يعيث معصكم معصا

الاثنائروا
 بالألقاب

لا تنداعوًا بالأقاب

المستكرهة

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبُرُوا حَتَّى تَغُرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ (فُ) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِن جَآءَ كُرْ فَاسِقُ بِنَبَا إِفْتَ بَيَّنُوۤ أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَا لَةِ فَنُصِيحُواْ عَلَى مَافَعَلْتُمْ نَادِمِينَ اللَّا وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْيُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرِ مِنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِيُّمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّ إِلَيْكُمُ ٱلَّإِيمَنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمْ ٱلْكُفُرُ وَٱلْفُسُوقَ وَلِعِصْيَانَ أَرُكَيِّكَ هُمُ ٱلرَّشِدُونَ ١ فَضَلا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةُ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ وَإِن طَآبِفَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱفْنَتَلُو فَأُصْلِحُو بَيْنَهُمَ آفَإِ ابْغَتَ إِحَدَ الْهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَـٰئِلُو ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيٓ ءَ إِلَى ٓ أَمْرُاللَّهِ فَإِن فَآءَتَ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا إِلْعَدْلِ وَأَقْسِطُو إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ إِنَّا الْمُوْمِنُونَ إِخُوةٌ فَأَصْلِحُوا بِينَ أَخُويَكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَايسَخَرْقُومَ مِن قُومٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرا مِّنْهُمْ وَلَانِسَاءُ مِّن نِسَاءٍ عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرا مِّنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُواْ أَنفُسَكُمْ وَلَا نَنابَرُوا بِأَلَّا لَقَبِ بِينُسَ الْإِسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَنِ وَمَن لَّمْ يَتُبُّ فَأُولَتِ إِكُهُمُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّا

> فحيد الراء ) فيقله

احفء، ومواقع العبه ،حركيا
 ادعاد ، وماز بلقط

صد ۱ حرکان لروما ﴿ صد٢ او ١٤ و ١ حموارا
 مدواحد ١٤ و ٥ حرکان ﴿ مد حسرکسان

لا تُتَبعوا عَوْرات الابلنك ■ أَتُعلَّمُو نَ الله ئر ۽ ر اُتخبرو ئه بقوُّ لكُمُّ اميًّا



يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُولْ كَثِيرًا مِنَ ٱلظَّنَّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنَّ إِثْمَ وَلا يَحْسُ سُوا وَلا يَغْتَب بِّعَضْكُم بِعَضًا أَيْحِبُ أَحَدُ كُمْ أَن يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكُرِهُ ثُمُوهُ وَانَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ رَّحِيُّ اللَّهُ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّاخَلَقْنَكُمْ مِّنِ ذَكْرُ وَأَنتَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبًا بِلَ لِتَعَارَفُو آ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَاللَّهِ أَنْقَنكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ خَبِرُ إِنَّ ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُلُ لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُو ٓ السَّلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَنُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا ٱلَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتَكُمْ مِّنْ أَعْمَلِكُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُور رَّحِيمُ اللَّهَ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَ ابُواْ وَجَهَدُوا بِأُمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلُ ٱللَّهِ أُولَيْكَ هُمُ ٱلصَّادِةُ نَ إِنَّ قُلْ أَنْعَ لِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهُ الله يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسْلَمُوا قُل لا تَمُنُّوا عَلِيَّا إِسْلَامَكُم بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَ كُمْ لِلْإِيمَنِ إِن كُنتُمْ صَدِقِ نَ إِنَّ أَلَّهَ يَعْلَمُ عَيْبَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِمَا تَعْمَدُنَ ﴿



حبل الوريد
 عرب كيبر
 و العنق
 العنق المتلقيان
 بنك ويكثف

■ قعيدٌ ملك قاعدٌ

■ رقيبٌ حافظٌ لأعماله

عتيد المعدّ حاصر المعدّ المؤت

شدَّنُهُ وعشرتُه ■ تحيد

تشر وتهرُّث عطاءك

حجاب عقلتك

■ حديد ماقدُ فوتيُ

المحمرات المحمرات المحمرات المحمرات المحمرات المحمرات المحمرات المحمرات المحمدات الم

عنيد شديد العاد والمجافاة لِلْحَقِّ

مريب شاك في ديمه

مَا أَطْفَيْتُهُ
 ما قهر نُه على
 العام الرواام المعالمة

الطعيان والعواية أزلفت الحنة

فَرِّ مِنْ وَأَدْمِينَ - أوّابِ

رخاع إلى الله ع بقلب مُنيب مُقُملِ على

طاعة الله

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ فَقْسُهُ وَنَحُنَّا أَتْرِبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ إِنَّ إِذْ يَنْلَقَّى ٱلْمُتَلَقِّيانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشَّمَالِ فَعِيدُ الله مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ اللَّهِ وَجَآءَ تَ سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِ إِلْحَقَّ ذَلِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ يَحِيدُ (إِنَّ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ إِنَّ وَجَاءَتَكُلُّ نَفْسِ مَّعَهَا سَآبِقُ وَشَهِيدُ اللَّهِ لَّقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكُشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَ كَ فَبَصَرُكَ ٱلْيُومَ حَدِيدٌ المُن وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَالَدَى عَتِدُ الْآيَ ٱلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلُّ كَفَّارٍ عَندِ النَّكُ مِّنَّاع لِّلْخَيْرِمُعْتَدِمُّربِ النَّالَّذِي جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَفَأَ لَقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱشَّدِيدِ إِنَّ فَ قَالَ قَرِينُهُ رَبِّنَامَا أَطْعَيْتُهُ وَلَكِنَكَانَ فِي ضَلَالِ بَعِدِ إِنْ قَالَ لَا تَغَنْصِمُو لَدَى وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِدِ ١ مَا مُبَدَّلُ ٱلْقُولُ لَدَى وَمَا أَنَا بِظَلَّهِ لِلْعَبِدِ الْإِنَّا يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَلاَّتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدِ (إِنَّ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجِنَةُ لِلْمُنَّقِينَ غَيْرِ بَعِيدٍ (آ) هَذَامَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابِ حَفِيظٍ الْمُ اللَّهُ مَنْ خَشِي ٱلرَّحْمَنَ فِي لَغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْب مُّنِبِ الرَّبُّ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَمْ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ (إِنَّ لَهُمُ مَّا يَشَآءُ ونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ (أَنَّ

■ كُمُّ أَمْلِكُنا كثيرا أهنك • قارد أمية ■ بطشا قُوَّة أو أحداً فتقبوا في البلاد طوَّفُوا في الأرض حذرُ الموت ■ محيص مهرب ومفرّ من الموت = لَخُوب تعب وإغياء سِبُحُ بحمد رِبُك برَّهُه تعالى حامدا له أَذْبَارَ السُّجُودِ أعقاب الصلوات ■ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةُ نفخة البعث ■ تشقَقُ تنمنق ■ بجبّار تقهرهم على الإعال

الذاريات الرياح تذرو التراب وغيره ■ فَالْحَامِلَاتِ وَقُرِأُ

السحب تحمل الأمطار

 قالجاريات يُسْر أ السفن تجري بسُهُولةٍ في الْبِحَارِ

 قَالَمُقَاتُمُاتِ أَمْرِ أَ الملائكة تقسم المقدرات

> ■ إِنَّ مَا ثُو عَدُونَ مِنَ الْبَعْثِ ■ إِنَّ الدِّينَ

وَكُمْ أَهْلَكَ نَاقَبُلَهُم مِن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنُقَّبُو فِي ٱلْبِلَدِهُلُ مِن مَّعِيصٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْ رَيْ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا مِ لَّغُوبِ إِنَّ فَأَصْبِرْعَلَى مَايَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِرَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ (إِنَّ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَذْبِكُرُ السُّجُودِ إِنَّ وَأَسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِمِ مَّكَانِ قَرِبٍ الله يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوحِ اللهَ إِنَّا إِنَّا نَعْنُ نُعْي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ (آنا) يَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَٰ لِكَ حَشْرُ عَلَيْ نَا يَسِيرُ ﴿ فَي نَعْنُ أَعْلَرُهِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِعِبًا رِفَدُ كُرُ بِالْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ اللهَ 

وَالذَّريَنِ ذَرُوا ١ فَالْحَيْلَتِ وِقُرًا ١ فَالْحَيْلَتِ مِثْرًا ١

فَ لَمُقَسِّمَتِ أَمْرًا فِي إِنَّا تُوعَدُونَ لَصَادِقُ فَي وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوَقِعُ فَ

■ ذَاتِ الحُبُكِ • ذَاتِ الحُبُكِ

الطرق الَّتِي تَسييرُ فِيهَا الْكُوْاكِبُ

يُؤْفَكُ عَنْهُ
 يُصرو عنه

قتل الخرّاصُون العراض العرب الكدائون العرب الكدائون العرب العرب

■ غمْرةِ

حهالة عامرة

■ ساهون عافتون عمّا أمروا به

أيّانَ يومُ الدّينِ
 متى يومُ الجزّاء

يفشون

يُخرفُون ويُعدُّنُون

**= يهجفون** يبامُود

المخروم
 لدي خرم

الصدود لتعفّفه عن السؤال

عیف إبراهیم
 أصیافه س

الملائكة **= ف**راع

دهب في حسية

■ فأرجس منهم

أحسّ في نفسه

 صرة صنحة وصحة

 فصكت وجهها الطمئة بيدها

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ ٱلْخُبُكِ (إِنَّ الْمُ لَفِي قُولِ مُّخْنَلِفِ (إِنَّ الْمُ عَنْهُ مَنْ

أُفِكَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّذِينَ هُمْ فِي عَمْرَة سِلَاهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللّ

يَسْعَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ يَا يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْنَنُّونَ ﴿ إِنَّ ذُوقُواْ

فِنْنَتَكُمْ هَذَا ٱلَّذِي كُنُتُم بِهِ تَستَعْجِدُنَ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ

وَعُيْدِنٍ إِنْ الْمُ الْحِذِينَ مَا ءَانَهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُعْسِنِينَ

الله كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلنَّيْلِ مَا يَهْجَعُ نَ اللهُ وَبِالْأَسْعَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

وَمَا تُوعَدُونَ إِنَّ فَورَبِّ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ

نَنطِقُونَ إِنَّ هَلَ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيفٍ إِبرَهِمَ ٱلْمُكْرَمِينَ الْقَالَةُ وَمِينَ الْقَالَةُ وَمِينَ الْقَ

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا قَالَ سَلَمُ قَوْمٌ مُّنكُرُونَ (إِنَّ فَرَاعَ إِلَى

أَهْلِهِ فَجَآءَ بِعِجْلِ سَمِينِ اللهَ فَقُرَّبَهُ ﴿ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُارُنَ

الله فَأُوْجَسَمِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفُّ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَمٍ عَلِمِ

الْمُ فَأَقْبَلَتِ ٱمْرَأْتُهُ فِي صَرَّةٍ فِصَكَّتَ وَجْهَهَا وَقَالَتَ عَجُوزُ عَقِيمُ

اجفاء، ودواقع انعبة حركبان
 أي دعام ودار بلغط
 في دعام ودار بلغط

﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُورُ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُ نَ (إِنَّ قَالُو إِنَّا أَرْسِلُنَا إِلَى قَوْمِ تُجْمِمِ نَ (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن طِينِ اللهُ مُسَوَّمَةً عِندُ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ إِنَّ فَأَخْرَجْنَامَنَ كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِدِ نَ (أَنَّ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا عَيْرَ بَيْتِ مِنَ ٱلْمُسْلِمِ نَ إِنَّ وَتَرَكَّنَا فِيهَا عَايَةً لِّلَّذِينَ يَحَافُونَ ٱلْعَذَابَٱلْأَلِمَ ﴿ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَن مُّبِنِ الْآَبُ فَتُولِّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَحِرُّ أَوْمِحُنَّو ثُنَّ الْآَبُ فَأَخَذُنَّهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَهُمْ فِي ٱلْمِيِّ وَهُوَمُلِمٌ إِنَّ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ (إِنَّ مَانُذَرُمِن شَيْءٍ أَنْتُ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كُالرَّمِ مِ (إِنَّ الْعَقِيم وَفِي ثُمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَنَّعُوا حَتَّى حِينِ اللَّي فَعَتُواْعَنْ أَمْرِرَجِهمْ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصِّعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ الْإِنَّا فَمَا ٱسْتَطَعُوا مِن قِيَامِ وَمَا كَانُواْ مُنْخَصِرِينَ الْفِي وَقُومَ نُوحٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا فَسِقِ نَ اللَّهُ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدِ وَإِنَّا لَمُوسِعُ نَ اللَّهُ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَهَا فَنِعْمَ ٱلْمَهِدُونَ آلَيُ الْمَاكِلِينَ عَمَالُمُ الْمُعَاوِنَ الْمُاكِونِ الْمُعَاوِمِن كُلِّينَ لَعَلَّكُمْ نَذَكُرُونَ الْإِنَّا فَفِرُّوا إِلَى ٱللَّهِ إِنِّ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ إِنَّ وَلَا تَعْعَلُوا مَعَ ٱللهِ إِلَهَاءَ اخَر إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ اللهَ

أو بارٌ من السّماء

" نيناها مائيد

" إنّا لمُوسِعُون

عادرُون

المُسوُّون

المُسوُّون

المُصلَّحُون لها

حسْمَيْن و بؤعين

عنفرُوا إلى الله

فالهُرُنُوا مِنْ عقابه إن ثوابه

■ فما خطُّبُكُمُّ

■ فبسوّ مة

ئىلىمة • فتولَى بۇڭنە

■ هو مليم

أغرص حنوده عن الإنمان

آب ما يُلامُ عيه

الهاكة هم . القاطعة لسنهم

■ كالرّميم

ماستخُرُوا ■ الصاعقة

الصيحة الشديده

■ فعتراً ا

كالهشيم المعلت

فماشأكم الحطير

= ذُنُوباً بصيباً مِن الْعَدا ■ فويْلُ هَلاك أو حسا ■ الطُّور الجَبَلِ الَّذِي كَلَّهُ اللهُ عليهِ مُوسَى کتاب مشطور مكتوب على وحه الانتظام

> ما يُكْنَبُ مِيه · منشور

مسأوط عير مختوم عليه

 البخر المشجور الموقد بارأ يؤم القيامة

 تموز السماءُ تصطرت

وتذور كالرحي = فويْلُ

ملاك . أو حشرةٌ

■ خۇض الدفاع في الأباطيل

■ يُدغُون يذفعود لغنف وشدة

كَذَلِكَ مَا أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّ رَّسُولِ إِلَّا قَالُولَ سَاحِرَّأُوْ مَعْنُونٌ اللهُ أَتُواصُولِهِ عِلْهُمْ قَوْمُ طُاغُونَ ١٠٥ فَنُولٌ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومِ النَّهِ وَذَكِّرْ فَإِنَّ ٱلدِّكْرَىٰ نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ النَّهَا وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيعَبْدُونِ اللَّهِ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مّ رّزْق وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ١٩ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ الله فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظُلُمُوا ذَنُو بَا مِّثُلُ ذَنُوبِ أَصْعَبْهُمْ فَلَا يَسْنَعْجِلُونِ الله فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَ فَرُوا مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ اللَّهِ سُورَةُ الْجُلُونِ الْجُلِيلِي الْجُلُونِ الْجُلْمِي الْمُعْلِقِيلِي الْجُلُونِ الْجُلِيلِي الْمُعِلِي الْمُلِيلِي الْمُلْمِلِيلِي الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلِي الْمُلْمِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَى الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلِي الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَ

بسيالته التمرات

وَالْطُورِ اللَّهِ وَكِنْكِ مَّسْطُورِ اللَّهِ فِي رَقِّ مَّنشُورِ اللَّهُ وَالْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ ١ وَالسَّفْفِ ٱلْمَرْفُوعِ ١ وَالْبَحْرِ ٱلْمَسْجُورِ ١ إِنَّ الْمَعْمُورِ اللَّهِ إِنَّ

عَذَابَرَيِّكَ لُوَقِعُ ﴿ مَّا لَهُ مِن دَافِعِ ﴿ يُومَ تَمُورُ ٱلسَّمَاءُ

مَوْرًا إِنَّ وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا إِنَّ فَوَيْلٌ يُوْمَهِ ذِلِّلْمُكَدِّبِينَ

جَهَنَّمَ دَعًّا ﴿ هَا مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ كُنتُم بِهَا أَكُذِّبُونَ ﴿



أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَمُهُم بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُ نَ آَمْ يَقُولُونَ نَقَوَّلُهُ بَلِلْا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ فَلْمَأْتُوا بِعَدِيثِ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَدِقِينَ النَّهُ اللَّهُ مُعْلِقُواْ مِنْ عَيْرِشَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُ نَ ( وَأَنَّ أَمْ خَلَقُواْ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَلِ لَا يُوقِنُونَ ١ رَبِّكَ أُمْهُمُ ٱلْمُصِيطِرُ فَ اللَّهُ أَمْهُمْ سُلَّم يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَنِ مُنْبِينٍ ﴿ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ وَاللَّهُ مَا لَبُنُونَ ﴿ وَالْ أُمْ تَسْتَكُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِن مَّغْرَمِ مُّنْ قَلُونَ ﴿ إِنَّا أُمْ عِندُهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْنُبُونَ الْإِنا أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ ٱلْمَكِيدُ وِنَ الْإِنا أُمْ لَهُمْ إِلَهُ عَيْرُ ٱللَّهِ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهِ عَلَا يُشْرِكُونَ اللَّهُ عَلَا اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ عَيْرًا للَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَمَّا لِيسْفًا مِّنَ أَسَّمَاءِ سَاقِطَا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرَكُ مُ لِنَا فَذَرُهُمْ حَتَّى يُلَقُوا يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ الْإِنَّا يُوْمَ لَا يُغْنِي عَنَّهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا وَلَاهُمْ يُنْصَرُ نَ اللَّهِ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنْ وَصِيرِ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِكَ أَوْسَيِّحُ بِحَمْدِرَيِّكَ حِينَ نَقُومُ الْمُنَّ وَمِنَ ٱلْيُلِ فَسَبِّحَهُ وَإِذْ بَرَ ٱلنُّجُهِ مِ الْإِنَّ سِنُورَةِ الْبَحَدِيْنِ الْمُحَالِيْنِ الْمُحَالِيْنِ الْمُحَالِيْنِ الْمُحَالِينِ الْمُحَالِينِ الْمُحَالِين

قَوْمٌ طَاغُونَ
 مُتَجَاوِزُونَ
 الحَد في العِنادِ

■ تقوُّلهُ

اخْتُلُقُه من تلقاء نَفْسه

الْمُسَيْطِرُونَ الْمُسَيْطِرُونَ الْأَرْبَابُ الْعَالِبُونَ الْعَالِبُونَ

من مغرم مُثقلُون ﴿
 من عُرْم مُثعنُون ﴿
 مغتمُون مُثعنُون ﴿

المكيدون المخريون الكيدهم

كشفأ
 قطعة عطيمة

سَخَابٌ مَرْ كُومٌ
 بحموعٌ بَعْضُهُ

عَلَى بعضرِ • يُصْعَقُونَ يُهْلكُون يُهْلكُون

لا يُغنِي عَنْهُمْ
 لا يَدْفع عَنْهُمْ

بأغينا
 في جفظنا

وجراستينا سيخ محمد

ربُكُ سِبُحُهُ واحْمُدُهُ

إذبار التُجُوم
 وقت غينها
 بضوء الصباح

#### بس إلله الرَّمْزِ الرَّحْدِ

وَٱلنَّجْمِ إِذَاهُوَىٰ إِنَّ مَاضَلُّ صَاحِبُكُمْ وَمَاغُوىٰ إِنَّ وَمَاينطِقُ عَنِ ٱلْمُوكِيِّ آلِيُّ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَيَّ يُوحِي آلِكُ عَلَّمَهُ شَدِيدُٱلْقُوكِي آلِ ذُو مِرَّةٍ فِأَسْتَوَىٰ إِنَّ وَهُو بِأَلْأُفْقِ ٱلْأَعْلَىٰ إِنَّ أُمُّ دَنَا فَنَدَكِّ إِنَّ الْمُ فَكَانَ قَابَ قُوسَيْنِ أَوْأَدُنَى إِنَّ فَأُوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى إِنَّ فَكَانَ قَابَ وَمُ الْوَحَى مَاكَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَارَأَى إِنَّ أَفَتُمَ رُونَهُ عَلَى مَايِرَى إِنَّ وَلَقَدْرَءَاهُ نَزْلَةً أَخْرَىٰ ﴿ إِنَّ عِندُسِدُرَةِ ٱلْمُنكَهِىٰ ﴿ إِنَّ عِندَهَاجَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿ إِنَّا لَا اللَّهُ اللّ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَى إِنَّ مَا زَاعَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَى إِنَّ لَقَدْرَأَى مِنْءَ اينتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَيْ ﴿ أَفْرَءَ يَتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّى ﴿ وَمَنْوَةً ٱلثَّالِيَةَ ٱلْأَخْرَىٰ آ اللَّهُ الدُّكُمُ ٱلذَّكُرُولَهُ ٱلْأَنثَىٰ آلَ يَلْكَإِذَا فِسْمَةُ ضِيزَى ﴿ إِنَّ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سُمَّيتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَا وَكُومًا أَنزَلَ ٱللَّهُ يَهَامِن سُلَطَنَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَاتَهُوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدْجَاءَهُم مِّ رَّيِّهُمُ أَلْهُدُى آتِ أَمْ لِلْإِنسَيْنِ مَاتَمَنَّى الْكَ فَلِلَهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَى إِنَّ ﴿ وَكُم مِّن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَتِ لَا تُغْنِي

- هَوَى:غَرْبَ وَسَقط
   مَا صَلَّ صَاجِكُم
   ما غذل عن الحقّ
   ما غؤى:ما اعتقد
   اعتقاداً ناطلاً قطرً
- ذُو مِرَّةٍ: حَلْق حسن أو آثار بديعة ■ فَاسْتَوَى: فاستقامَ على صُورَتِه الْجَلْقِيَّة
  - قرن
     قرن
  - قاب قۇسىن
  - قَدْرَ قُوْسَيْنِ
  - أفتمارُونة أفتجادِلُونة
  - أَزْلَةُ أُخِرَى
  - مَرَّة أَخْرَى فِي
  - صورته الخلَّقِيَّة
  - سِدْرَةِ الْمُنْتهى
  - التي إليها تنتهي علومُ الحلائق
- جَنَّةُ الْمَأْوَى مُقَامِ
- أرواح الشهداء
  - أيعقب السّدرة
     أيعقب ويسترها
  - ما زاغ البصر . ما زاغ البصر
  - ما مَالَ عَمَّا أُمرُ برُؤُنِتِهِ
- 🔳 مَا طَغَى: مَا تُجَاوُزَهُ
- أفراًيتم : الحبروني
   اللات والمرثى
- المرت والعرى ومناة: أَصْنَام كَانُوا يَعْبُدُونَهَا

المسلم المسرت المسرت المسرت

قِشْمَةُ ضِيزَى
 جَائِرَة أو عَوْجَاء

لاتَفْنِي لاتَدْفَعُ أولا تَنفعُ

مد ٦ حسرتات لروب ۞ مد٢ او ١٤ و ٦ حسوارا مدّ واجب ٤ او هحركات ۞ مدّ حسركتسان

شَفَعَنَّهُمْ شَيًّا إِلَّامِنُ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَى آنَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيْسَمُّونَ ٱلْلَيْ كُهُ تَسْمِيَةً ٱلْأُنثَى الْإِنَّ وَمَاهُمْ بِهِ مِنْعِلْمِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئَا الْإِنَّا فَأَعْرِضُ عَيَّ مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ نُرِدُ إِلَّا ٱلْحَيَهِ ةَ ٱلدُّنْيَا الْإِنَّ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبِيلِهِ وَهُوَأَعْلَمُ بِمَن أَهْتَدَى إِنَّ وَلِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَسَنُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى إِنَّا ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِّيرَ ٱلْإِثْمِ وَالْفَوْحِسَ إِلَّا ٱللَّهُمَ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمْ بِكُرْ إِذْ أَنشَأَ كُرُ مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةً فِي بُطُونِ أُمَّهَ يَكُمْ فَلَا ثُرَكُوا أَنفُسَكُمْ هُوَأَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰ ﴿ إِنَّ أَفَرَءَ يُتَ ٱلَّذِي تَوَلَّىٰ ﴿ إِنَّ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكُّدَىٰ الم الْمُ الْعَنْدُهُ عِلْمُ ٱلْعَيْبِ فَهُو يَرَى اللهِ أَمْ لَمْ يُنْبَأَّ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ (أَنَّ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِي وَفَيَّ (لَاَ الْمَارُ وَازِرَةَ وِزُرَأُخُرَىٰ الله وَأَن لَّيْسُ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَىٰ الْآَ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى إِنَّ أُمَّ يُعِزِّنُهُ ٱلْجَزَّاءَ ٱلْأُوْفَى إِنَّ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنكَى الله وأنه هُو أَضْحَكَ وَأَبْكَى الله وَأَنَّهُ هُو أَضَحَكَ وَأَبْكَى اللَّه اللَّه وَأَنَّهُ هُو أَمَاتَ وَأَحْيَا اللَّه

الْقواحش
 ما عطم قنخه
 من الكنائر
 اللّمم
 صعائر الدّئوب
 فلا تُزكُوا
 الْنفسكم
 فلا تمدّخوها

نحسْ الأعمال أكدى قطع عطيته نخلا

لا ئزرُ وَازِرَةً
 لا تَحْمِلُ نَفْسٌ
 آئمةٌ

المُنتهى نمصير في الآحرة



مُنكر فظيع

خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِكَأُنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ﴿

مُّ مُطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَفِرُونَ هَذَايَوْمُ عَسِرُ اللَّهُ الْكَافِرُ الْكَافِرُ وَنَ هَذَايَوْمُ عَسِرُ اللَّ

قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ فَكُذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُواْ مُجَنُّونٌ وَأَزْدُجِرَ (إِنَّ فَدَعَا

رَبُّهُ وَأَنِّي مَغُلُوبٌ فَا نَصِرُ إِنَّ فَفَنَحْنَا أَبُوب ٱلسَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهُمِرٍ

الله وَفَجِّرْنَاٱلْأَرْضَ عُيُونَافَ لَنَقَى ٱلْمَآءُ عَلَى أَمْرِقَدْ قُدِرَ الله

وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ ٱلْوَجِ وَدُسُرِ (إِنَّ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَّاءً لِّمَن كَانَ

كُفِرَ اللَّهِ وَلَقَد تَّرَكُنهَا عَايَةً فَهَلِّ مِن مُّدَّكِرِ اللَّهِ فَكُيْفَ كَانَ

عَذَابِي وَنُذُرِ اللَّهِ وَلَقَدْ يَسِّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهَلُ مِن مُّدَّكِرِ

الن كُذَّبَتْ عَادُّ فَكُيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللَّهِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ

رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ شُسْتَمِرِ ﴿ أَنَّا لَنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ

نَغْلِ مُّنقَعِرِ (إِنَّ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (أَنَّ وَلَقَدْ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ

لِندِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ إِنَّ كُذَّبَتُ ثَمُودُ بِالنَّذُرِ الْنَّ فَعَالُواْ أَبْسَرًا

مِّنَّا وَ حِدًا نَّتِبِعُهُ وَإِنَّا إِذَا لَّفِي ضَلَلِ وَسُعْرِ ( فَيَ الْمُلْقِي ٱلذِّكْرُعَلَيْهِ

مِنْ بَيْنِنَا بَلْهُوكَذَّا بُ أَشِرٌ ﴿ إِنَّ سَيَعَامُونَ عَدَامَّنِ ٱلْكُذَّابُ

ٱلْأَشِرُ إِنَّا مُرْسِلُوا ٱلنَّاقَةِ فِنْنَةَ لَّهُمْ فَأَرْتَقِبْهُمْ وَأَصْطَبْرِ اللَّا

فِينَةً لهم: المتحاناً وابتلاء لمم

🗷 مُهُطِعِينَ: مُسرِ: مَادِّي أَعْنَاقِهِمُ

> ■ يۇم غسر صعب شدید

■ خُشَعاً أبصارُهُم دبينة حاصيعة

الأجداث القبور

■ ازْدُجَوَ : زُجَرَ عَن تثنع رسامته

🖿 مغلوب. مقَهُورً

 بماءِ مُنْهُمِر بئنْس بشدة وغزارة

 فَجُرْنَا الأرضَ شقفاها

قُدِرَ: قُدُرْنَاهُ أَزَا

أسر: مساميز

■ تجري بأغيسا بحفطها وحراستنا

 تركناها آية عثرة وعطة

■ مُذكر: مُعْتر مُتَّعظِ بها

**■ نلأر**؛ إندري

 ریجاً صرصراً شَدِيدَةَ البَرْدِ أُو الصوت

يَوْم نَحْسِ إِشْنَوْم

ا مستمر دَائم نَحْسُهُ

 تَنْزعُ النَّاسَ تَقْلَعُهُمْ مِن أماكتهم

 أعجازُ نخل أصولة بلارؤوس

■ مُنقَعِرٍ: مُنقلع من قُعره ومُعرسه

« سُفر: جُنُونِ

 كَذَّابِ أَشْرُ بَطُرُ مُتَكَبر

اصطبر: آصبر على أذاهم



خَلَقْنَاهُ بِقَدْرٍ
 بتقدير سَابق أَوْ

مُقَدِّراً مُحْكَمَا

• سُعُر: جُنُونِ

اجهاء ومواقع العنة (حركتان):
 ابعاد ، ومالا بنقط
 قنقلة

● مد ٦ حبركات لروبا ۞ مد٣ و١٤و ٢حبوارا ﴿ • مدُ واهب؟ او ٥ حركات ﴿ مد حـــركشــــان ﴿

عَلَىٰ وُجُوهِ هِمْ ذُوقُوا مَسَ سَقَرَ الْإِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرِ الْإِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرِ الْإِنَّا



كلمة واحدة ، هِي ۽ کن ۽ أشياعكُم أمثالكُم فِي الكُفُر

إلا واحدة

■ مُسْتطرٌ مسْطُورٌ مكْتُوتٌ

🗷 نهر ، آنهار ■ مَقْعد صِدْق

مكاد مرصي الخسبان يثريال بجساب

المقذر معنوم النَّجُمُ: الثَّاتُ لأساق له

<u>يسْجُدان: ينقادا</u> لله وحاجِيقا لهُ

ولا تُطغوا

لاتتحاورُوا الحؤّ بالقِسْطِ: بالعَدْلِ

- لا تخسروا الميزَ ان

لا تُنْقِصُوا الْمُوْزُون ذات الأكمام

أوعية الطلعر

 أو العصلف القِشْر أو التَّبْن

 الريخان: النبات الطيب الرابحة

■آلاء زبّكما

 تُكَذِّبَان: تَكُفُرَان أيُّها الثَّقَلَان

 صُلْصال : طِين يابسغير مطبوخ

ه مَارج ؛ لَمْبِ صَافِ لا دُخَانَ

موج البخرين أرسلهما في محاريهما التقيال يتحاورال ا بيْنَهُمَا بُرُز خُ حاجرٌ منْ قَدْر ته تعالى ■ لا ينعيان لا يطعى أحأدهما على الأحو الجوار السُّفرُ الْحارية المنشات المر فوعات الشرُّ ع ا كالأغلام كالحال الشاهقة أو القصور ■ ذو الحلال الاستعماء المطلق ا الأكرام المصل الثام ■ سنفرغ لكم سقصذ لمحاسبتكم أيها التقلان الإنس والحرأ « تُنْفُذُوا

تخركوا هربأ من قصائي

ا بسلطان بقوة وقهر وهيهات ..

شواظ لهِتُ لا دُحال

■ تحاسّ

صُفَّو مُداتٌ فكانت وردة كالوردة في

الحبرة كالدهان

كدهن الزَّيْتِ في الدُّوبَانِ

🧶 مدّواجده ۱۶ و هجرکات 🌑 مدّ هـــرکتــــان 🏸 🐧 🧓 ادعاد ، وما لا بلغط

رَبُّ ٱلْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْغَرْبِيْنِ إِنِّ فَبِأَيْءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ الْبَا مَرَجُ ٱلْبَحْرِيْنِ يَلْنَقِيَانِ ﴿ إِنَّ آيَنَهُ مَا بَرْزَخُ لَّا يَبْغِيَانِ ﴿ فَإِنَّ فَبِأَيَّ ءَالَآءِ رَيِّكُمَا تُكَدِّبَانِ إِنَّ يَغَرُّجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوُ وَٱلْمَرْجَاثُ إِنَّ فَهِأَيِّ ءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ (إِنَّ وَلَهُ ٱلْجَوَارِ ٱلْنُشَاتُ فِي ٱلْبَحْرِ كَالْأَعْلَمِ النَّ فَبِأَيَّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُنِ إِنْ الْفَاكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَنِ الْفَاوَرِيمُ عَلَيْهَا وَجَهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَ لَإِ كُرَامِ الْإِنَّ فَبِأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ المُنا يَسْعَلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ يَوْمِ هُوَ فِي شَأْنِ (إِنَّ فِبَأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكَدِّبَانِ إِنَّ سَنَفَرُغُ لَكُمْ أَيَّهُ ٱلثَّقَلَانِ الْآ فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَاتُكُذِّبَانِ إِنَّ يَمَعْشَرَ ٱلْحِنَّ وَأَلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنَ أَقَطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَانَفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَنِ إِنَّ فَبِأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ إِنَّ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُواظ مِن نَّارِ وَنُحَاسُ فَلَا تَنْصِرَ نِ ﴿ ثَا فَيِأْيٌ ءَالَآءِ رَبُّكُمَا تُكَدِّبَانِ الْآَ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتُ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ الْآُلُ فَبِأَيَّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُانِ الْآُلُ فَيُوْمَ بِذِلَّا يُسْتَأَلُّعَنَ ذَبْهِ إِنْ وَلَاجِانٌ الْآَيَ فَبِأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّحُمَاثُكُذِّبَانِ الْ

يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوْصِي وَٱلْأَقْدَامِ ﴿ إِنَّ فَإِلَّا فَإِلَّا ءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ آنَ هَذِهِ جَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِمَاٱلْمُجْرِمُ إِنَّ الله يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبِينَ حَمِيمٍ عَانِ إِنَّ فَإِلَّي عَلَوْنَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ وَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الْ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ اللَّهِ عَلَيْ عَالَا عَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الله ذَوَاتًا أَفْهُ نِ إِنْ فَيَأَيُّ مَا لَا مِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّ بَانِ اللهُ فِيماعَيْنَانِ تَعَرِيَانِ إِنْ فَيَأَيَّءَ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ الْ فَي مَامِن كُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ (أَنَّ فِبَأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ (أَنَّ مُتَّكِينَ عَلَى فُرُشِ بَطَآيِنُهُا مِنْ إِسْتَبْرَقِ وَجَنَى ٱلْجَنَّنَيْنِ دَانٍ ﴿ فَإِلَّى فَبِأَيَّ ءَا لَآءِ رَبِّكُما تُكَذِّبَانِ ( اللهِ عَلَيْ فَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنٌ اللَّهِ فَبِأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ اللَّهِ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ١٥ فَيِأْيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٥ هَلْ جَزَاءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ اللَّهِ فَبِأَيَّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَاتُكُذِّ بَانِ الله ومِن دُونِهِ مَاجَنَّانِ الله فَإِلَّى عَالَاءٍ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ الله مُدْهَامَّتَانِ إِنَّ فَبِأَيَّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (إِنَّ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ إِنَّ فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّ بَانِ اللَّهِ عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ اللّ

وزرقة العيوب ■ فَيُؤْخِذُ بالتواصي سغر مُقدّم الرؤوس ■ حميم آن ماء حارً تماهي حره = ذواتنا أَفْنَانِ أعصال أَوْ أَنُواع من الثّمار ■ زؤجان صنّفال: معروف وعريْتُ ■ إستبرق عليط الدّياح ■ جنى الجنتين ما يُحْيى منْ ثمارهما قريب من المتماول قاصرات الطُرُف قَصَرُ نَ أبصارهُنُ عَلَى أزواجهن لم يطمئهن المثهن المثهن المثهن المثهن المثهن المثهد ال لم يفتصُّهُنَّ قبلَ أرواحهن = مُدْهَامُتَانِ شديدتًا الخُضَّرَةِ ■ نَصَّاحَتَانِ فوَّارِتَانِ بالماء لا تَنْقَطِعَان

■ دان

■ بسيماهم يسواد الوحوه

خَيْرُهُ وَإِحْسَانه إذِي الجَلالِ الإسْيَعْنَاء المُطْلَقِ الإسْيَعْنَاء المُطْلَقِ الإكرام

تَعَالَى أُو كُثُر

■ حورٌ:نِسَاءٌ بيضٌ ■ مقصوراتٌ في الحيام

> مُخَدِّراتٌ في البُيُوتِ

رَفْرَفِ: وَسَائِلَةً
 أَوْ فَرُشْ مِرْتَفِقَةٍ

عَبْقُرِئِي: نُسُطِ
 ذَاتِ تَحمل رقيق

الفَصْلِ الْتَامُ

وَقَعَتِ الوَاقِعَةُ
 قَامَتِ الْقِيَامَةُ

كَاذِبَةً
 نَفْسٌ كادبةٌ و
 الإخبار بوڤوعِها

الخرب الخرب ود

رُجُتِ الأَرْضُ
 رُبُر لَتْ

بشتر الجبال
 مُثَنَّدُ .

 هَبَاءُ مُنْبَقًا: عناراً مُتَفَرَّقاً مُنْتَشِراً

كُنتُم أَزْوَاجاً أَصْنَافاً
 أَصْنَافاً

فأصحاب المينة

ماحية النمين • أضحاب المشأفة

باحيةِ الشَّمَالِ = قُاتُونِ أَنْ تُوكِينَةً

قُلْةُ: أُمَّةُ كَثِيرَةُ
 من الناس

سُرُر مَوْضُونَةٍ
 مَنْسُوجَةِ بالذَّهب
 بإحكام

فِيهِمَافَكِهَةً وَنَعْلُ وَرُمَّانُ إِنَّ إِنَّ اللَّهِ وَيَبِكُمَاثُكُذِّ بَانِ اللَّهِ وَيَبِمُ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَيَبِكُمَا ثُكُذِّ بَانِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّ

فِيهِنَّ خَيْرَتُ حِسَانُ إِنْ فَإِلَيِّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُنِ اللَّهُ حُورٌ

مَّقَصُورَتُ فِي ٱلْخِيَامِ اللَّهِ فَإِلَّى عَبِأَيَّ عَالَا عَرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ مَتِ كُمَّا تُكذِّبَانِ اللَّهِ مَتَّ عَمُورَتُ فِي اللَّهِ مَرِّبُكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ مَنْ مُعَالِدًا فِي اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ مُعَالِدًا فِي اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ

لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنُّ الْإِنَّ فَيَأَيَّ الْآءِرَيِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ

الله مُتَّكِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُصْرِ وَعَبْقَرِيِّ حِسَانِ الله فَبِأَيِّ

ءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

سُولَةُ الْوَاقِعِيْرَا

بِسْ لِللَّهِ ٱلرَّحْمِ الرَّحْمِ الرّحْمِ الْحِمْ الرّحْمِ الرّحْمِ الرّحْمِ الرّحْمِ الرّحْمِ الرّحْمِ الرّ

إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ إِنَّ لَيْسَ لِوَقَعَنِهَا كَاذِبَةً الْ خَافِضَةً رَّافِعَةً

فَكَانَتْ هَبَاء مُّلْبِثًا فِي وَكُنتُمُ أَزْورَجًا ثَلَثَةً فِي فَأَصْحَبُ

ٱلْمَيْمَنَةِ مَا أَصْعَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ (إِنَّ وَأَصْعَبُ ٱلْشَعْمَةِ مَا أَصْعَبُ

ٱلْمَشْعَمَةِ إِنَّ وَالسَّبِقُونَ السَّيِقُونَ السَّيِقُونَ السَّا أُولَيِّكَ ٱلْمُقَرِّبُونَ السَّا

فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ لِلَّهِ ثُلَّةً مِّنَ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهِ وَقَلِيلٌ مِّنَ ٱلْأَخِرِينَ

اللهُ عَلَى سُرُرِمِّوضُونَةٍ اللهُ مُّتَكِينَ عَلَيْهَا مُتَقَبِلِينَ اللهُ

احفاء, ومواقع العنة (شركبان)
 بينا ادغاه وهالا بيقط

ی مید ۵ جبرکات برومیا ﴿ صد ۲ او ۱۶ و ۵ خبوارا ● مدواهد، ۶ او ن حرکات ﴿ صد حب رکیسیان

■ و لَذانٌ مُحَـلَّدُو ن لا يَتَحَوُّلُونَ عن هيئة الولّدان ■ با کو اب أقدا- لا عُرالها ■ أماريق أدان هاحراصا ■ كأس:قذح فيه حمَّهُ 🖿 مِنْ معين : خَمْر حارية من العُيُون ■ لا يُصدّغون عنها الايصيلهم صُداعٌ بشُرْبها آلا يُسْرَفُون لاتدهث عمولهم ■ خُورٌ عينٌ : ساءٌ ىيصٌ واسعاتُ الأغير حسائها اللؤلؤ المكُنون المصون في أصدّافه ■ لَفُواً: كَلَاماً لاحير فيه ■ لا تأثيماً لا سنة إلى الإثم أو لا ما يُوحنه ■ سيدر:شحر الثنق

■ مخضود مقطوع شؤكه ■ طلح : شحر المؤر

■ منضود لصُّد بالحَمُّل من أسمله إلى أعلاه ■ ماءٍ مُسْكُوب

مصبوب يجري مِنْ غَبْرِ أَخَادِيدَ عُرُباً: مُتَحبّباتِ

إِلَى أَزِّ وَاجِهِنَّ

■ أَتْرَاباً: مُسْتوياتِ في السُّنِّ والحُسْن

· سُمُوم : ريح شديدة الحرارة = تحييم: ماء بالغ

غايةً الْحَرَارَة

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنْ مُخَلَّدُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّا إِنَّ كُوابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِمٌ مَّعِينٍ الْ وَلَحْوِطُيْرِمِمَّايَشْتَهُونَ اللَّهِ وَحُورٌ عِينٌ اللَّهُ كُو اللَّهُ لَهُ ٱلْمَكْنُ نِ إِنَّ جَزَّاءً بِمَا كَانُو يَعْمَلُونَ إِنَّ لَايَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا تَأْثِيمًا الْإِنَّ إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا النَّ وَأَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ مَآ أَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ اللَّهُ فِي سِدُرِيِّغُضُّ وِ إِنَّ وَطَلْح مَّنضُ وِ إِنَّ وَظُلَّ مَّدُودٍ النَّا وَمَاء مَّسَكُوبِ النَّا وَفَكِهَ قَلْيرة النَّا لامقطوعة ولا مَنُوْعَةِ إِنِي وَفُرُسُ مِّرَفُوعَةٍ إِنَّ إِنَّا أَنْشَأْنَهُنَّ إِنشَاءً الْآ فَعَلْنَهُنَّ أَنِكَارًا إِنَّ عُرُبًا أَتْرَابًا اللَّهِ لِلْأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ اللَّهِ قُلَّةً مِن ٱلْأُوَّلِينَ الْآِبَّ وَثُلَّةً مِنَ ٱلْآخِرِينَ إِنَّ وَأَصْعَبُ ٱلشِّمَالِ مَآأَصْعَبُ ٱلشِّمَ لِ إِنَّ فِي سَمُوم وَحَمِيمِ إِنَّ وَظِلَّمِ يَعَمُومِ النَّالَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الد وَلَا كُرِيمٍ النَّهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبَلَ ذَلِكَ مُتَّرَفِينَ الْإِنَّا وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْجِنْثِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَكَانُو يَقُولُونَ أَيِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَءِ نَا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ إِنَّ أُوءَ ابَآ وُنَا ٱلْأُولُونَ ﴿ فَا قُلْ إِنَّ قُلْ إِنَّ ٱلْأُوَّلِينَ وَ لَكَخِرِينَ ﴿ إِنَّ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَتِ يَوْمِ مَّعَلُّومِ (فَ) سُورَةُ الوَاقِعَةُ: ٥٦

ثُمُّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّا لُونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ إِنَّ لَا كِلُونَ مِن شَجَرِمِّن زَقُومٍ (أَقَ فَالِتُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿ فَا فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ﴿ فَا فَشَرِبُونَ فَسَرِبُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ (أَنَّ هَا أَنُرُ أُلُمُ مَ يَوْمَ ٱلدِّينِ (أَنَّ عَنْ خَلَقْنَكُمْ فَلُولًا تُصدِّقُونَ ﴿ إِنَّ أَفْرَءَيْتُم مَّاتُمنُونَ ﴿ إِنَّ عَأَنْتُمْ تَغَلَّقُونَهُ وَأَمْ نَحْنُ ٱلْخَالِقُونَ (أَنَّ الْمَعَنُ قَدَّرَنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَعُنُ بِمَسْبُوقِينَ (إِنَّ اللهُ عَلَىٰ أَن نُّبُدِّلُ أَمْثُلُكُمْ وَنُنشِئكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ وَلَقَد عَلِمْتُمُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَى فَلُولَا تَذَكُّرُونَ آلَ الْفَرَءَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ عِلْمَا أَفْرَءَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ الله عَلَن عُونَهُ وَأَمْ نَعُنُ ٱلرَّرِعُونَ اللَّهِ لَوْنَشَآءُ لَجَعَلْنَهُ حُطَمًا فَظَلْتُمْ تَفَكُّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ إِنَّا كُمُغُرُمُونَ الْآ اللَّهُ عُرُومُونَ النَّ أَفْرَءَ يَتُمُ ٱلْمَاءَ ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ اللَّهِ عَالْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أُمْ نَعَنُ ٱلْمُنزِلُونَ إِنَّ لَوْنَشَاءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَلُولَا تَشْكُرُونَ الله أَفْرَءَ يَتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ الله عَأَنتُمُ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتُهَا أَمَّ نَعَنُ ٱلْمُنشِعُونَ إِنَّ نَعَنُ جَعَلْنَهَا تَذْكِرَةً وَمَتَعَا لِّلْمُقُونِنَ الله فَسَيِّحُ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ اللهِ فَكَ أَفْسِمُ بِمُوقِعِ ٱلنَّجُومِ (٥٠) وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْتَعَلَّمُونَ عَظِمُ الْآَيَ

لاستخراحها ا

عُصَاة متبعين أَهْوَاء أَنْفسهمْ

الذنب العظيم

شُرْب الهيم الإبل العطاش

التي لا تُرُوى • هذا نُزُلُهُمْ:ماأُعدَ لهُمْ من الحراء

أفرأيتُم: أخروبي
 ما تُمْنُون : الماء

الدي نقدفونه في الأرحاء مسبوقين

مغلوبين المأرثون الدر الدي

خطاماً
 هشیماً منکسراً
 تفکهون:بعخلوب

ا تُلْفُونهُ فِي الْأَرْضِ ا تَنزُرعُونيه: تُسْتُونه

من شره حاله ومصيره • إنّا لَمُغُرِمُونَ مُهُلكُون بهلاك

ا **مخرُومُون** مَشُوعُون الرَّرُّق

المؤن: السُخب عملناه أحاجاً ملحاً رعافاً

الثّارَ التي تُورُونَ
 نَفْد خُول الرّباد

و الحنث

مَتَاعاً لِللمُقْوِينَ
 المسافرين أو

المحتاجين إليها بمواقع النُجُوم مغاربا أو ماراها

الحفاء، ومواقع العلة حركتان أة العام، ومالا بلفظ

● سد ٦ حبركاب بروم ● مد٣ او ١٥ و ٦ حبوارا ● مدواهب ٤ او ۵ حركات ۞ مد حبركسان

■ لَقُرْآنٌ كريمٌ حمُّ المنافعُ ■ کتاب مکنون مصود = أنتئم مُذَهِنُون مُتهاويُون به أو مُكذُّبُود ■ تجعلون رزقك خكركة ■ عير مدينين عير مرنوبي مقهورين فَرَوْحٌ وَرَيْحَانَ فله رشمة واستراخة ■ فَتُزُلُ حرارة شديدة في القبْر ■ تصليةُ جحيم إدْ حال فيها في الآحرة ■ سبّح الله

ره الله و محده العزيز القوي العالبُ

الأوّل السّانُ على حميع حميع

المؤلخودات الآخرُ الذهبان

الناقي بغد فنائها الظّاهر

يؤخوده ومصنوعاته وتدبيره الباطن

ىكىه داتە

إِنَّهُ لَقُرْءَ أَنَّ كُرُمٌ ﴿ إِنَّ فِي كِنْبِ مَّكُنُّ نِ إِنَّهُ لَا يَمَشُّهُ وَإِلَّا ٱلْمُطَهِّرُ نَ الْآِنِ تَنزِيلِ مِ رَّبِ ٱلْعَلَمِ نَ الْمُ الْعَدِيثِ أَنتُم شُدْهِمُ نَ اللَّهِ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكُذِّبُنَ اللَّهُ فَلُولًا إِذَا بِلَغَتِ ٱلْخُلْقُ مَ آلَ وَأَنتُمْ حِينَهِ ذِنظُرُ نَ اللَّهُ وَنَعَنَّ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِ لَانْتُصِرُ نَ آنَ فَا فَلُولًا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِنَ الله ترجعُونَهَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللهُ فَأَمَّا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللهُ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّدِينَ الله فروح وريحان وجنت نعم الله وأمّاإن كان مِن أَصْعَابِ ٱلْيَمِينِ إِنَّ فَسَلَم لَّكَ مِنْ أَصْعَبِ ٱلْيَمِ نِ إِنَّ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلصَّالِّنَ آنَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللهُ إِنَّ هَذَا لَمُوَ حَقُّ ٱلْيَقِ نِ (أَنَّ فَسَيِّحُ بِسْمِ رَبِّكِ ٱلْعَظِمِ (آ) سُوْرَةُ الْحَارِيْنِ الْمُورَةُ الْحَارِيْنِ الْمُورَةُ الْحَارِيْنِ الْمُورَةُ الْحَارِيْنِ الْمُؤْمِدُ الْمُ بِسُ لِللهِ ٱلرَّمْرالِيِّ عِر سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱسَّمَوَتِ وَ لَأَرْضَ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ إِنَّ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ يُحْمِى وَيُمِيتُّ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ١ هُوَ ٱلْأُوِّلُ وَٱلْآخِرُ وَالظُّهِرُو لَبَاطِنَّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهِ مُواللَّهُ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ

مَا يَدْخُلُ أيولجُ اللَّيْل يُدْخِلُهُ الخسئي المثوبة الحسني ■ قرصاً حسناً مُحْتَسِباً بهِ ، طَيْبَةُ بِهِ نَفْسُهُ

ا مَا يَلجُ

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَ لَأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱسماء ومايعرج فيها وهومعكر أين ماكنتم والله بماتعملون بَصِيرٌ إِنَّ لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَ لَأَرْضَ وَإِلَى لللهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمْدُرُ الله المُعْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّهُ اللَّهُ الرَّهُ اللَّهُ اللَّاللّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل ٱلصُّدُورِ إِنَّ ءَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ ءَامَنُو مِنكُو وَأَنفَقُوا لَمُمْ أَجْرُكُ رُ اللَّهِ وَمَالَكُمْ لَانُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَارَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُؤْمِنُو بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَمِيتَ قَكُمْ إِن كُنْمُ مُّؤْمِدِنَ ﴿ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ \* ءَايَتِ بَيِّنَت لِيُحْرِجَكُم مِّنَ ٱلظَّلَمَتِ إِلَى ٱلثُّورِ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُور لَرَءُونُ رَّحِيمٌ إِنَّ وَمَالَكُمْ أَلَا نُنفِقُوا فِي سَبِيلِ لَللهِ وَلِللهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِى مِنكُر مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَلْنَلُ أَ لِيَهِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُوا مِ أَبَعَدُ وَقَـ تَلُوا وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ ٱلْحُسَّنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِرٌ ١٠ مَنَ ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَلَهُ وَأَجْرُ كُرِيمٌ اللَّهُ وَلَهُ وَأَجْرُ كُرِيمٌ اللَّهُ

ائتظرُونا قشبِسْ نصبتْ وتأخدْ بسوړ

= انتظرُونا

حاحز قتتُمُ أَنفُنكُمُ أَهْلكُتُمُوهَا

> بالنَّماقِ تَرَبُّصُتُمُ انْتَطَرُّ تُم

التطر تُم للمؤمس المواتب

 عَرْتُكُمُ الأَمانِيُّ خدعتُكُمُ الأَناطيلُ

■ الغرورُ الشبطانُ ، وكلُّ حادعِ

الحرب الحرب

هي مؤلائم
 الدار أولى دگئم.
 أو ماصر كم
 المؤلف ...

أَلَمْ يحيء الوقت ..

أن تخشع
 نخصع وترقً
 وئليں

الأمدُ
 الأحلُ .
 أو الزَّمانُ

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِم بُشْرَكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّتُ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ إِنَّ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنفِقُونَ وَالْمُنفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱنظُرُونَا نَقْنَبِسُ مِن نُورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُو وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُو نُورًا فَضُرِبَ بِينَهُمْ بِسُورِلَّهُ بَائِ بَاطِنُهُ فِيدِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ إِنَّ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُ مَّعَكُمْ قَالُوا بَلِي وَلَكِنَّكُمْ فَنَاتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَربَصَّتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَعَرَّتُكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّى جَآءَ أَمْنُ ٱلله وَعَرَّكُم بِٱللهِ ٱلْعَرُورُ لِنَا فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدَيَةً وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَ كُمُّ ٱلنَّارِّهِي مَوْلَ كُمْ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ اللهِ اللهِ عَالَى لِلَّذِينَ عَامَنُوا أَن تَعَشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَانَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتَ قُلُوجُهُم وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ اللَّهُ ٱعْلَمُو أَنَّ اللَّهَ يُحْمِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُوتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَ لَمُصَّدِّقَتِ وَأَقْرَضُو ٱللَّهُ قَرْضًا حَسَنايضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرُكُرِيمٌ ١

> في معدم الراء فيقية

🎾 🌑 احفاء ومواقع العنة (حركتان 🇸 🌑 ادفام، ومالا بلفظ

سد ۱ حرکان لروما ۵ مد۱ او ۱۱ حوارا مدُواجِبِ ٤ او ٥ حرکات ۱ مد حسرکسان تكاثر مناهاة بالعدد والعدد

أغجب الكُفار
 الزُّراع

■ يَهِيجُ

يمُضي إلى أقصى عايته

 یکون خطاماً مثیماً مُنکسراً

نبرأها
 نځنقها

الكيلاتأسوا لكيلاتخرنوا

 مُختال فخور مُتكبر مباه عا
 أوتي

وَ لَّذِينَ ءَامَنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَأْ وِلَيِّكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَ وَ الشَّهَدَاءُ عِندَرَيِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَ لَذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَايَنِنَا أَرْلَيْهِكَ أَصْعَبُ ٱلْجَحِيمِ ١ أَعْلَمُوا أَنَّمَا ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَالَعِبُ وَلَمُوْ وَزِينَةً وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمُولِ وَالْأُولَادِ كُمْثُلِغَيْثِ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارِنَبَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَكُ مُصَفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَماً وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدُ وَمَغْفِرَةً مِّنَ ٱللهِ وَرِضُونَ وَمَا ٱلْحَيَدِةُ ٱلدُّنْيَ إِلَّا مَتَعُ ٱلْغُرُورِ ١ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَة مِن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ أُعِدَّتُ لِلَّذِينَ عَامَنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ذَٰ لِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضِّلِ ٱلْعَظِيمِ (إِنَّ مَآأَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتنب مِّن قَبْلِ أَن نَّبُرَأُهُ آ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ إِنَّ لِكَيْلًا تَأْسُواْ عَلَىٰ مَافَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَآءَاتَ حَكُمُ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلِّ مُغْتَالِ فَخُورٍ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِالْبُخُلِّ وَمَن يَتُولٌ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ اللَّهُ مُوالَّغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُوالَّغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُوالَّغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُوالَّغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُواللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى الْ



■ الميزان المقدل

 وأنثرلتا الحديد خلفناه أو هيأناه لكم

■ نأسٌ شَدِيدٌ قُرَةٌ . شدِيدةً

قَفْینا
 أُنْبَعْنا

رَأَفَةُ وَرِحْمَةً
 لياً وشفقة

رَهْبَائِيَةً
 مُسَالغة مِي التَّعَتُدِ
 وَالتَّقشُف

مَا كَتَبُنَاهَا
 مَا فَرَضْمَاهَا

■ يُؤتِكُمْ كِفْليْن سمبيشِ

لِثَلا يعْلم
 لأن يعْلم
 و الله مريدة

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِالْبَيِّنَتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِنْبَ وَ لَمِيزَاتَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدُ وَمَنَ فِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمُ ٱللَّهُ مَ يَصْرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْعَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قُويٌّ عَنِ رُنَّ إِنَّ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحا وَ إِبْرَهِمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ مَا ٱلنَّابُوَّةَ وَ لَكِتَبِّ فَمِنْهُم مُّهُتَدٍّ وَكَثِيرِ مِنْهُمْ فَسِقُ نَ أَنَّ مُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى ءَاتَرِهِم برُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَعَ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱلَّبَعُوهُ رَأْفَة وَرَحْمَة وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كُنْنَهَا عَلَيْهِ مَر إِلَّا ٱبْتِعَاءَ رِضُونِ ٱللهِ فَمَا رَعُوْهَاحَقُّ رِعَايَتِهَا فَعَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو مِنْهُمُ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرِ مِّنْهُمْ فَسِقُ نَ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفَلَيْنِ مِ رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيُّ اللَّهُ لِتَكُريعُ لَمَ أَهَلُ ٱلْكِتَبِ أَلَّا يَقَدِرُونَ عَلَىٰ شَيْء مِن فَضَلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللهِ يُؤْتِيدِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِمِ الْآَا

## المُؤْرَةُ الْمِحْازِلَةِ الْمُحَازِلَةِ الْمُحَازِلَةِ الْمُحَازِلَةِ الْمُحَازِلَةِ الْمُحَازِلَةِ الْمُحَازِلَةِ الْمُحَازِلَةِ الْمُحَازِلَةِ الْمُحَازِلَةِ الْمُحَازِلِةِ الْمُحْرِلِةِ الْمُحْرِلِةِ الْمُحَازِلِةِ الْمُحَازِلِةِ الْمُحَازِلِي الْمُحْرِلِي الْمُحْرِيلِي الْمُحْرِلِي الْمُحْرِلِي الْمُحْرِلِي الْمُحْرِلِي الْمُحْرِلِي الْمُحْرِلِي الْمُحْرِلِي الْمُحْرِلِي الْمُحْرِلِي الْمُعِلَّالِي الْمُحْرِلِي الْمُحْرِلِي الْمُحْرِلِي الْمُحْرِلِي الْمُحْرِلِي الْمُحْرِلِيلِي الْمُحْرِلِي الْمُحْرِلِي الْمُحْرِلِيلِيلِي الْمُحْرِلِي الْمُعِي الْمُحْرِلِي الْمُحْرِلِي الْمُحْرِلِي الْمُحْرِلِي الْمُعِي الْمُحْلِيلِي الْمُحْرِ

بِسَــِ لِللهِ ٱلرَّمْرِأَلِيَّ عِيمِ

قَدْسَمِعَ ٱللَّهُ قُولَ ٱلِّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسَمِعُ ٱللَّهُ عَاوُرًكُمَا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ أَصِيرُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللّهُ الللّهُ الللللْمُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّه

مِعَامَ مِن سِنَ يِهِمُ مِن سَايِهِمُ مِن سَايِهِمُ اللهِ مَالِمَةُ مَا مَعَ اللهِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا وَلَدْنَهُمُ وَالِنَّهُمُ لِيَقُولُونَ مُنكَزًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَ إِنَّ

ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ عَفُورٌ إِنَّ وَالَّذِينَ يُظَ هِرُونَ مِن نِسَآمِمٍ مُمَّ يَعُودُونَ

لِمَاقَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ذَٰلِكُمُ تُوعَظُونَ

بِهِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِرُ إِنَّ فَمَ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ

مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَل يَتَمَاسَا فَمَ لَرُيسَ تَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ

مِسْكِينَا ذَلِكَ لِتُوْمِنُو بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ

وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابُ أَلِمُ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُعَاّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا

كَمَاكُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنزَلْنآ ءَاينتِ بَيِّننَتِ وَلِلْكَفِرِينَ

عَذَابَ مُّهِ نُ إِنَّ يُومَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنِّبِّتُهُم بِمَا

عَمِلُو ۚ أَحْصَا لَهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ إِنَّ عَمِلُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ إِنَّا

(A. 1.1)

■ تُجادلُك تُحاوزُك

وتراحفك تحاؤركما مراخفتكما

القؤل

يُظاهرُون
 يُحرَّمُون
 بساءهُم تحريم
 أمهانهمُ

= مُنْكُراً مَن

القؤل

لائغرف في الشرع

■ زُوراً - : : : : :

كدِماً مُنْحرِهاً عن الحقّ

يتماسا

يىشمتە ئارقاغا

أَوْ دُواعيه - أَنْ دُواعيه

■ يُحاذُون يُعادون

ويُشافُون • كُبتُوا

تجورا أدلُوا وِأَهْنكُوا

= أخصاة اللهُ أحاص به علماً

فحيم الراء 🌰 فينه

احفاء، ومواقع العية ، شركتار
 ادعاد ، ومالا بلفظ

صد ۱۳ خبرکات لروما ﴿ مد۱۲ اوغ و ۱ خبوارا مدواجبځ او ۵ خرکات ﴿ مد حبرکستان

أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن بِجُوي تَلَتَةٍ إِلَّاهُورَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّاهُو سَادِسُهُمْ وَلاَ أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلاَ أَكْثَرَ إِلَّاهُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوآ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَاعَمِلُوا يَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ مَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ مُهُوا عَنِ ٱلنَّجُوي ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَهُوا عَنْهُ وَيَتَنَجُونَ بِأَلْإِثْمِ وَالْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَا جَآءُ وَكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّك بِهِ ٱللهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللهُ بِمَانَقُولُ حَسَبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلُونَهَ أَفِيئُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ۚ إِذَا تَنْجَيْتُمْ فَلَا تَنْنَجُوا بِأَلْإِثْمِ وَأَلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنْجُوا بِالْبِرِّوَالْنَّقُوكَ وَاتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (إِنَّ إِنَّمَا ٱلنَّجُوي مِنَ ٱلشَّيْطَ نِ لِيَحْزُنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْعًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكُلِّ ٱلْمُؤْمِنُونَ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ الإِذَاقِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِ ٱلْمَجَلِسِ فَفَسَحُوا يَفْسَحُ

■ نجوى ثلاثة تناحيهم ومسارتهم ■ لولا يُعدُّبنا هلا يُعدُّننا

عدان حهام حهام عدان

■یصلونها یدخلونها أؤ القاسون حرّها ■لیخرن لبوقع می

الهم النديد

تفسخوا
في المجالس
توسئوا بهها
ولا تصاموا

الهصوا للتوسعة لإحواكم

ٱللَّهُ لَكُمْ وَإِذَاقِيلَ ٱنشُرُوا فَأَنشُرُوا يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا

مِنكُمْ وَ لَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ دَرَجَتِ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ إِنَّ اللَّهُ مِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الله

أأشفقتم
 أجعتُم الْعقْر
 ثملُهُ القَدْما

تولُوا قوْماً
 التحدُوهُم أوْلياء

غضب الله عليهم غليهم هم اليهود



وقايةً لأنفسهمُ وأموالهم

لن تُغني
 لن تذمع

استخوذ
 استؤلی وعلب

الأذلينالأذلين

الزَّائِدِينَ فِي الذَّلَةِ والْهوان

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٓ إِذَا نَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُونَكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرِلَّكُمْ وَأَطْهَرْ فَإِل لَّمْ يَجِدُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُور رَّحِيمُ الْإِنَّا عَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى بَحْوَكُمْ صَدَقَتِ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُو ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكَدِةَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱللَّهُ خَبِيرُ بِمَاتَعُمَلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّذِينَ تُولُّو قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّاهُم مِّنكُمْ وَلَامِنْهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ إِنَّ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَا بَاشَدِيدً [إِنَّهُمْ سَآءَ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ الْإِنَّ التَّخَذُقَ أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنسبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ إِنَّ لَّن تُغَنِّي عَنْهُمْ أَمْوَ لَهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ شَيَّا أُولَتِكِ أَصْعَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ إِنَّا يَوْمُ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كُمَا يَعْلِفُونَ لَكُو وَيَعْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلْآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ إِنَّ ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَ نُ فَأَنسَ هُمْ ذِكْرَ ٱللهِ أُولَيْهِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَنِ أَلا إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَنِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ الْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَادُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَتِكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَأُولَتِكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَأُولَتِكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَأُولَتِكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَ أَنَا وَرُسُلِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ قُويٌّ عَنِيزٌ اللَّهُ

اجفاء، ومواقع العمة (خركتان)
 ادعام ومالا سفط

● مد ۲ حبرکان برومیا ● مد۲ و ۱۹ و ۲حبوارا
 ● مدواحد ۱۶ و ۵حرکان ● مد حبیرکیسیان

■ سبّح الله . . نزَّهُهُ وَمَجْدَهُ..

 الخشر عند أول إجلاء

> عن الجزيرة أم يُختسبوا

> > لم يطبوا = قذف

ألقى وأنزل إثرالأ شديدا

الخروخ أو الإخراج من

= الحالاء

الدِّيارِ

لَّا يَجِدُ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِيُوا دُونَ مَنْ حَادَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْكَانُو عَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أُوعَشِيرَتُهُمْ أُولَيِكَ كَتَبَفِ قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوح مِّنْةً وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَعْنَهَا ٱلْأَنْهَارُخَالِدِينَ فِيهَا رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَوْلَتِهِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ إِنَّا

سُونَةُ الْحَبْدِيْنَ }

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ إِنَّ هُوَ الَّذِي آخَرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِئْبِ مِن دِينِهِمْ

لِأُوَّلِ ٱلْحَشِّرَ مَاظَنَنتُمْ أَن يَغُرُجُواْ وَظَنُّو أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ

حُصُونَهُم مِنَ ٱللَّهِ فَأَنَّهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ

فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعَبُ يُخْرِبُونَ بَيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُوْمِنِينَ

فَاعْتَبِرُوا يَتَأْوْلِي ٱلْأَبْصَرِ ١٩ وَلَوْلَا أَن كُنْبَ اللهُ عَلَيْهِمُ

ٱلْجَلاَّءَ لَعَذَّ بَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ ﴿ اللَّهُ اللَّ

ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُو ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَمَ يُشَآقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ■ شاقُوا غاذؤا وغضوا بخلة أوبخله كريمة ما أفاء الله ما ردّ وما أعاد فما أو جفتُم عليه فما أُجْرَيْتُمْ على حصيله ■ رکاب ما يُزك من الإبل ■ دُولة مُتداولاً في الأيدي ثبو ءوا الدار توطئوا المدينة ■ حاجة حرارة وحسدا • خمامة فقرٌ وَاحْتِيَاجٌ من أيوق مل يحسب ويُكُف ه شخ نفسه تحلها مع الجرص

ٱلْعِقَابِ ﴿ مَاقَطَعْتُم مِّ لِيَّنَةٍ أَوْتَرَكَتُمُوهَا قَآيِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَسِقِينَ (إِنَّ وَمَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْل وَلَارِكَابِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُسُلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَ يَشَآءٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْإِنَّا مِّمَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرْيَىٰ فَلِلَّهِ وَلِرَسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَتَكِي وَالْمُسَكِينِ وَابْنِ ٱلسَّبِيلِ كَي لَا يَكُونَ دُولَةً بِيَنَ ٱلْأَغْنِيآءِ مِنكُمْ وَمَآءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا نَهُ لَكُمْ عَنْهُ فَانْهُوا وَاتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ إِنَّ لِلْفُقُرَآءِ ٱلْمُهَجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِينرِهِمْ وَأَمْوَ لِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أَو لَيْك هُمُ ٱلصَّدِقُونَ ﴿ وَ لَّذِينَ تَبَوَّءُ و ٱلدَّارَ وَالْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنَّ هَاجَرَ إِلَيْهِمَ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمَ حَاجَكَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُوَّ ثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأَرْلَبِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ الْ

حقدا وتغصا ■ بَأْسُهُمْ يِنْهُمْ قتالهم فيما شهر

 قُلُو نَهُمُ شَتِّى مُتَفرَّ قةٌ لتعاديهـمُ

 وبال أمرهم سُوء عاقبة

وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آغْفِرْلَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِأَلْإِيمَنِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبُّنَا إِنَّكَ رَءُ وفْ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَرَإِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَنِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَبِ لَمِنْ أُخْرِجْتُ مْ لَنَخْرُجَ اللهُ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ إِنَّ لَيِنَ أُخْرِجُو لَا يَغُرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَبِن قُوتِلُو لَا يَصُرُونَهُمْ وَلَيِن نَصَرُوهُمْ لِيُولِن الْأَدْبَرَثُمَّ لَا يُنصَرُون ١ لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ ذَ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ إِنَّ لَا يُقَائِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى تُحَصَّنَةٍ أُوْمِن وَرَآءِ جُذُرِ بَأْسُهُم بِينَهُ رُشَدِيكٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمَ لَّا يَعْقِلُونَ إِنَّا اللَّهُمْ قَوْمَ لَّا يَعْقِلُونَ إِنَّا كَمْثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللَّهُ كَمْثُلُ الشَّيْطُنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَنِ أَحَفُو فَلُمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّ بَرِيءَ مِنكَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ اللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ

■ خاشعاً دليلا حاصعا ا متصدعا أحتقت ه الملك المالك كُلُّ شَيْرَ ۽ ■ القُدُوسُ البليعُ في البراهة غن النَّقائِص ■ السلام دُو لسُلامة مے کا عیب ■ المؤمن المُصندُقُ إِرْسلِه بالمقحرات المهيمن الرِّقبتُ على کل شیء 🕳 العريز القوي العالث الجاز القاهر أو العطيب المتكبر

البلية الكبرياء والعصمة

البارىء المُلُدُ أَمُّ المُحترِ أَمُّ

■ المُصورُ حالق الصبور على ما يرياد

فَكَانَ عَقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَلِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَعُ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَلَتَنظُرُ نَفْس مَّاقَدَّ مَتْ لِغَدُّو تَقُو ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ إِمَا تَعْمَلُونَ اللهُ وَلَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا ٱللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أَلْيِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُ نَ إِنَّ لَا يَسْتَوِى أَصْحَبُ أَنَّا رِوَأَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَابِرُانَ ١ لَوَأَنزَلْنَاهَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَل لّرَأَيْتَهُ خَشِعا مُّتَصَدِّعامِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُلُ نَضْرِبُهَا لِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَفَكُّرُ نَ اللهُ هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّاهُوِّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ هُوَا رَحْمَنُ أَرَّحِ مُ إِنَّ هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّاهُو ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَرِينُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكِبِّرُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُ نَ الله هُواللهُ الْحَلِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرِ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَيِّحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَ لَأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ الْ المُورَةُ المُبْتِحْنَيْنِ

#### بِسْ لِللهُ ٱلرَّمْرِأُ رَحْ مِ

يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو لَاتَنَّخِذُوا عَدُوِى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم إِ لْمُودَّةِ وَقَدْكُفُرُو بِمَاجَاءَكُمْ مِنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱرْسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُو بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَدَافِي سَبِيلِي وَ بْنِعَاءَ مَرْضَاتِي تُشِرُّونَ إِلَيْهِم إِلْمُودَّةِ وَأَنَا أَعُلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَ يَفْعَلُهُ مِن كُمْ فَقَدْضَلَّ سُوآءَ ٱسَّبِيلِ إِنَّ إِ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُو لَكُمْ أَعْدَاء وَيَسْطُو إِلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ وَأَلْسِنَهُم بِ سُوَّءِ وَوَدُّو لَوْتَكُفُرُ نَ إِنَّ لَن تَنفَعَكُمُ أَرْحَامُكُو وَلَا أَوْلَاكُمُ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ يَفْصِلُ بِيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِرُ اللَّهُ عَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِنْ هِيمَ وَ لَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُو الِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرْءَا أُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَيَدَا بِينْنَا وَبِيْنَكُمُ ٱلْعَدُوةُ وَٱلْبَغْضَاءُ أَبِدًا حَتَّى تُؤْمِنُو بِٱللَّهِ وَحَدَهُ وَإِلَّا قُولَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءً رَّبَّنَاعَلَيْكَ تَوكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ (إِنَّ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُو وَغَفِرُلْنَا رَبِّنَا إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُٱلْحَكُمُ ١

أَوْلِيَاءُ
 أَعُوانا تُوادُّونَهُمْ
 أَسْاصِحُونَهُمُ

 يشقفوكمُ

 يشقفوكمُ

ينسطوا
 إليكم
 يمثوا إليكم
 أسوة

أبراء منكم
 أبراء منكم
 إليك أنبنا
 إليك رَجعنا
 تنائس

معذّبينَ

مد ٦ حسركات برومت ﴿ مد١٤و١و ٢ حسواراً ﴿ ﴾ احطاء ومواقع العدة حركتان ﴿ ﴾ مد واحد، ٤ أو ٥ حركات ، ٢ مد حسركساس ، ﴿ ﴾ ادعاء ومالا سفدة يُولُوُّ المُنْتَخِنَةِ ٦٠



- تبروهم
   تخسلوا إليهم
- تُقسطوا إليهم تعصوهم فسما
   من أغواك
  - طاهروا عادلوا
- تولؤهم
   نتحدوهم أؤساء
  - فامتحنوهن
     خسروهن
     بانتخبیف
    - ألجورهن من من من المناورهن
- بعصم الكوافر
   غُمُود كى ج
   اسشركات
  - فعاقبتم

فعرة أبه فعنمله

لَقَدْكَانَ لَكُونِهِمْ أُسْوَةً حَسَنَة لِمَن كَانَ يَرْجُو ٱللَّهَ وَلَيُوْمَ ٱلْآخِرَ وَمَ يَنُولٌ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَدِدُ إِنَّ عَلَى ٱللَّهُ أَر يَعْلَ بِيْنَكُمْ وَبِيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّودٌةً وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِمُ اللهُ لَا يَنْهَ كُواللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَنِلُوكُمْ فِي ٱلِّينِ وَلَمْ يُخَرِجُوكُم مِّن دِيرِكُمْ أَن تَبرُّوهُمْ وَتُقْسِطُو اللهِمْ إِنَّ ٱللهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ الله إِنَّمَا يَنْهَ كُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَنَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَكِكُمْ وَظُهُرُو عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَنُوَلَّمُ فَأَ لِيَإِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُ نَ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِذَا جَآءَ كُمُ ٱلْمُؤْمِنَتُ مُهَجِرَتِ فَ مُتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتِ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَاهُنَّ حِلَّ لَمُّمْ وَلَاهُمْ يَحِلُّونَ لَمُنَّ وَءَا تُوهُم مَّا أَنفَقُو وَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَاءَانْيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُو بِعِصَمِ ٱلْكُوافِرِ وَسْعَلُوا مَا أَنفَقَنْمُ وَلْيَسْعَلُو مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِمٌ ١٠ وَإِن فَاتَكُمْ شَىء مِنْ أَزُوجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْنُمْ فَعَاتُوا ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزُو جُهُم مِّثُلَمَا أَنفَقُو وَ تُقُو أَللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِدُنَ اللَّهُ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِدُنَ اللَّا

= بنهتان بإلُصاق اللَّقطاء بالأؤؤاج يَفْثرينهُ

يخلقه

اسبح الله

برهة ومخدة ■ كبر مقتاً

عظم تعصا

صافين ألفسهم

■ بُنْيَانٌ مَرْ صُوصٌ متلاصل أستحكه

مأنوا على الحقى

■ راعُوا

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَاجَاءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰۤ أَن لَّا يُشْرِكُنَ بِٱللَّهِ شَيْعًا وَلَا يَسْرِفْنَ وَلَا يَرْنِينَ وَلَا يَقْنُلُنَ أُوْلَدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَان يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُ وفِ فَبَايِعْهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ لَمُنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله يَمَا يُهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو لَانْتُولُواْ قُوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْيَبِسُوا مِنَ ٱلْأَخِرَةِ كَمَايِبِسَ ٱلْكُفَّارُمِنْ أَصْعَبِ ٱلْقُبُورِ ١

بِسَ لِمُللَّهِ أَلرَّحُمِ أَرْجَ مِم

سَبَّحَ لِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَن رُٱلْمَكُمُ

الله يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّا اللَّا لَا اللَّا اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا

كَبُرَ مَفْتًا عِندَ ٱللهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُ كَ ١ إِنَّ اللهِ إِنَّ اللهُ إِنَّ اللهِ إِنْ اللهِ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنْ اللهِ إِنَّ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنَّ اللَّهُ أَنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ أَنّ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ أَنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ أَلَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ أَنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُلْعُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ٱللهَ يُحِبُ ٱلَّذِينَ يُقَتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم

بْنْيَكُنّْ مَّرْصُوصٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ عِنقُومِلِمَ

تُؤَذُّونَنِي وَقَ ـ تَعْلَمُونَ أَنِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُ فَلَمَّا

زَاغُوۤ أَزَاعَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُم وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ الْ

أور الله
 الحق الذي جاء
 به الرَّسولُ ﷺ
 للخوارين
 أصْفياء عيشى
 وخواصة

ظَاهِرين
 عالِبين بالحُجج
 والبينات

وَإِذْ قَالَ عِسَى آبْنُ مَرْيَمَ يَسَنِي إِسْرَاءِ يلَ إِنِّ رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ شُصَدِّقًا لِمَابِيْنَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرَيةِ وَمُبَشِّرُ الرِسُولِ يَأْتِي مِ أَبَعْدِي ٱسْمُهُ وَأَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ قَالُواْ هَذَاسِحْرَمُّ بِنُّ إِنَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَك عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُو يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلطَّامِينَ اللهُ يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُوا نُوراً للهِ بِأَفْوَهِمْ وَاللهُ مُعَتَمُّ نُورِهِ وَلَوْكرِهِ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ هُوَالَّذِي آرُسُلَ رَسُولُهُ وِلَهُ وَلَهُ كَى وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِينِ كُلِّهِ وَلُوْكِرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُو هَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَى جِهَرَةٍ نُنْجِيكُمْ يِنْ عَذَابٍ أَلِمِ إِنَّ نُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجُهِ لِمُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأُمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُونَ فَيْرِلُّكُورَ إِنكُنُّمْ نَعَلَمُونَ الله يَغْفِرْلَكُوْ ذُنُوبَكُوْ وَلُدُ خِلْكُوْ جَنَّتِ بَجْرِي مِن تَعِنِهَا ٱلْأَنْهَارُومَسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّنتِ عَدْنِ ذَٰ لِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ إِنَّ وَأُخْرَىٰ يَحِبُّونَهَ آنَصُرُ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَنْحُ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ (اللَّي يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللهِ كَمَاقَالَ عِيسَى آبَنُ مَرْيَمَ لِلْحُوارِيِّنَ مَنْ أَنصَارِيٓ إِلَىٰ للَّهِ قَالَ ٱلْحُوَارِيُّونَ نَحَنُ أَنصَارُ ٱللهِ فَعَامَنَ طَّآيِفَة مِنْ بَنِي إِسْرَّهِ يلَ وَكَفَرَت طَّآبِفُتُهُ فَأَيَّدُ نَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَهِرِنَ إِنَّ

# سُورَة الجَبْعِينَ

بس لِلله الرَّمْراليِّ

يُسَبِّحُ بِللهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَاكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَرْبِي ٱلْحَكِمِ إِنَّ هُوَٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّ نَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْ لُوا عَلَيْهِمْ ءَايَنِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَبُ وَالْحِكْمَةُ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ وَ وَ اخْرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمُّ وَهُوا لَعَزِيزُ الْحَكِمُ إِنَّ ذَلِكَ فَضَلُ اللَّهِ يُوْتِيهِمَ يَشَآءُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُوا ٱلنَّوْرَيَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كُمْثُلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِثْسَمَثُلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ١ قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ هَادُوٓ إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيآ مُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوا ٱلْمُوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ إِنَّ وَلَا يَنْمَنَّوْنَهُ أَبَدُ ابِمَاقَدُّ مَتْ أَيْدِيهِ مَرْ وَ اللَّهُ عَلِيمُ إِلظَّالِمِينَ ﴿ فَاللَّهُ قُلْ إِنَّ الْ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَقِيكُم مُثَّرُدُّونَ إِلَى عَالِمِ ٱلْعَيْبِ وَالشَّهَدَةِ فَيُنَبِّثُكُم بِمَاكُنُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ إِلَّا عَالِمَ الْمُعَالِمِ الْمُ



السنخ الله يترهه ويمحده

الملك الملك مالث الأشياء کنها

 القُدُوس الليغُ في النّزاهة عن النّقائِص

■ الغزيز القوئي الغالب

الأميين العرب المعاصرين the at

🕳 يُزكيهمْ يطهر هم من أدناس الجاهلية

■ آخرين مِنْهُمُ من العرب الذين جاؤوا بعذ

■ يحمل أسفارا كُتُباً عظاماً

■ هَادُوا تَدَيَّنُوا بِالْيَهُودِيَّةِ

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِذَانُودِى لِصَّلَهُ وَمِ يَوْمِ ٱلْجُمْعَةِ وَالنّهُ وَالنّهُ وَالنّهُ وَالْمُوْهُ وَمُعْفُوا فَالنّهُ وَالنّهُ وَالْلَاهُ وَالنّهُ وَاللّهُ وَاللّ

# سُورَةُ المنافِقُونَ المَا فَقُونَا

بِسُ السَّهُ السَّمَالِ مُراتِي

إِذَا جَاءَكُ ٱلْمُنفِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ

إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَكَذِبُ نَ اللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَكَذِبُ نَ

ٱتَّخَذُو ٓ أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّو عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَاكَانُو

يَعْمَلُونَ إِنَّ وَلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُو ثُمَّ كَفَرُو فَطُّبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ

فَهُمْ لَا يَفْقَهُ وَ إِذَا رَأَيْتُهُمْ تُعْجِبُكُ أَجْسَامُهُمْ

وَإِ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِمُ مَا أَمَّمُ خُشُب مُسْنَدَة يَحْسَبُونَ كُلَّ

صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ ٱلْعَدُو فَ مَذَرَهُمْ قَنَاكُمُ مُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿

ختة
 وقاية لأنفسهم
 وأموالهم

■ فطبع

لا يفقهون
 لا يغرفون حقّة
 إيمان

المحدود المحد

خشب مسئدة أحساء بلا أحلام الحائم يؤفكون
 كيف يُوفكون
 كيف يُصرُون
 عن رحق عن رحق

لَوَّوْا رُمُوسَهُمْ
 عَطَفُوهَا إِعْرَاضًا
 وَاسْتِكْبَاراً

حقى ينفضتوا
 كنى يتمرّ فوا

عة في • للخرجن

ا**لأعزُ** الأشدُّ والأَثُورَ

■ الأذلَ
 الأصنعم
 والأهونَ

و الله العرزة الغلية و الفله الخلية و الفله الما الغلية الما العام الما العام العا

لا تلهكم
 لا تشغلكم

وَإِذَاقِيلَ لَمُمْ تَعَالُوا يَسْتَغْفِرْلَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَّوْ رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتُهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُ نَ (أَنَّ سَوَاءُ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أُمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَى يَغْفِرُ اللَّهُ لَمُمّْ إِنَّ أَللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يَهُدُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَانْنَفِ قُو عَلَى مَنْ عِن دَرَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّو وَلِلَّهِ خُزَآبِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَلَأَرْضِ وَلَكِكنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَفْقَهُ وَنَ ﴿ يَقُولُونَ لَهِ رَّجَعْنَ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَنَّ } مِنْهَا ٱلْأَذَلُ وَلِلَّهِ ٱلْعِنَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَايعَلَمُونَ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُو لَا نُلْهِكُمْ أَمْوَلُكُمْ وَلَا أَوْلَدُ كُمْ عَن ذِكِرِ اللَّهِ وَمَ يَفْعَلُ ذَ لِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ إِنَّ وَأَنفِقُوا مِ مَّارَزَقَنَكُم مِّن قَبْلِ أَ يَأْقِكُ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلاَ أَخْرَتَنِي

> ت لروف ﴿ مد ٢ او ١٤ و ٦ هـ وارا ﴿ ﴿ ﴿ الْمُعَامِدُ وَمُوافَعُ الْمُعَامِّ مِرْكَانِ ا ﴿ مُعْطَدُ الرَّاءُ وَ و ٥ حركات ﴿ مد حسركانِ سِينَ ، ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَا لا مُغْطَ

### بس الله المحرارة الم

يُسَيِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ هُوا لَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِر وَمِنكُمْ مُّؤْمِنٌ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِ رُ اللَّهُ مِاتَعُمَلُونَ بَصِ رُ اللَّهُ عَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَ لَأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَخْسَنَ صُورَكُمْ وَ إِلَيْهِ ٱلْمَصِرُ ﴿ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَأَلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُ وِلِ إِنَّ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَقُ ٱلَّذِينَ كَفَرُو مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِمُ فِي ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَأْنِهِمْ رُسُلُهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ عَنِي حَمِدُ إِنَّ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤ أَلَّ لِيُعَثُو قُلُ بَلَى وَرَبِّي لَنْبَعَثُنَّ ثُمَّ لَكُنْبَوُّنَّ بِمَاعَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ اللَّهُ فَامِنُو بِٱللّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ ٱلَّذِي أَنزَلْنَا وَأُللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرٌ (إِنَّ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيُوْمِ ٱلْجَمْعَ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنِّ وَمَ يُؤْمِلُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحايُكُفِّرْعَنْهُ سَيِّعَانِهِ وَيُدْخِلُهُ جَنَّتِ جَنْرِي مِن تَعَنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ

يُستخ لله ..

يُنزِهُهُ ويُمحَدُهُ..

التَّصَرُّفُ المُلكُ

عَن كُلْ شِيءَ

التَّصَرُّفُ المطلقُ

في كُلْ شِيء طُورَكُمُم

أَتْقَنَهَا وأحْكَمَها طُورًا عَن عَاقِبَةِ

تَوَلُّوْا

تَوَلُّوْا

الْإِيمان

الْإِيمان

الْوَيمان

الْوَيمان

القرآنِ اليَوْمِ الْجَمْعِ اليَوْمِ القِيامة حيث تجتمعُ الخلائقُ

ا يَوْمُ التَّعَابُينِ عِلْمَ التَّعَابُينِ عِلْمَ التَّعَابُينِ الكَافِرِ يَتْرَكُهُ الكَافِرِ يَتْرَكُهُ الإيمان وغَبْنُ المؤمن بتقصيره في الإحسان

 بإذن الله بإرادته وقصائه بلاءً و محمةً ■ يُوق شخ مع حرَّصها ■ قرْضاً حسنا احتسابأ بطيبه



#### بِسُ لِللهِ الرَّمْوَارِ حِيدٍ

المسلم المحمر المحمر المحمر

- أخصوا العدة اصطوها
   وأكملوها
- بفاحشة مُينة
   سغصية طاهرة
- الايختسب
- لا يخطُرُ ساله فهو حسبه
- كافيه ما أهمّة
- قدراً
   أحلاً ينتهى
   إبيه أو نقديراً
- يئسن
- القطع وحاؤهن
  - ارتبشم
     حهنشم مقدار
  - عدّتهن
    - ۽ يُشرأ
- تسترا وفرحا

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَاطَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ وَآتَقُواْ ٱللهَرَبِّكُمْ لَا يُخْرِجُوهُنَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَتِلْكَ عُدُودُ ٱللَّهِ وَمَ يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَاتَدْرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا إِنَّ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِنكُو وَأُقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُّ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ ٱلْآخِرُ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَغْرَجًا ١ وَيَرْزُفُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتُوكُلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو حَسْبُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أُمْرِهِ قَدْ جَعَلَ ٱللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ وَلَّتِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآ بِكُرْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثُلَثَةُ أَشْهُر وَ لَّتِي لَمْ يَحِضْنُ وَأَهْ لِنَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ فِيسْرًا ﴿ فَاللَّهُ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُ إِ إِلَيْكُرُومَ يَنَّقِ ٱللَّهَ يُكُفِّرْعَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ وَأَجْرًا فِي

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِن وُجَدِكُمْ وَلَانْضَآرُّوهُنَّ لِنُصَيِّقُو عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَتِ مَمْلِ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ مَلْهُنَّ فَإِنَّ أَرْضَعَنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتِّمِرُو بَيْنَكُمْ مِعْرُوفِ وَإِن تَعَاسَرْتُمُ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأُخْرَىٰ ﴿ لِينَفِقَ ذُوسَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ اللَّهِ اللَّهُ وَأَخْرَىٰ ﴿ لِينَفِقَ ذُوسَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ اللَّهِ اللَّهُ وَأَخْرَىٰ ﴿ لَيْنَفِقَ ذُوسَعَةً مِّن سَعَتِهِ اللَّهُ اللّ وَمَن قُدِرَعَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلَيْن فِقَ مِمَّاءَ انْكُهُ ٱللَّهُ لَا يُكُلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَادَ هَا سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرِيسْرًا ﴿ وَكَأْيِنَ مِّن قَرْيَةٍ عَنْتُ عَنْ أَمْرِرَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَكَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابًا نُكُرًا ١٩ فَذَاقَتُ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ١ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُهُمَّ عَذَابًا شَدِيدًا فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ يَتَأُوْ لِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدْ أَنْزَلُ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا إِنَّ رَّسُولًا يَنْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَتِ لِيُخْرِجُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَمَن يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُدُخِلُّهُ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُ رُخَالِدِينَ فِيهَا أَبِداً قَدْ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ رِزْقًا ١ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمُورَتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْنَزَّلُ ٱلْأَمْنُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا إِنَّ اللَّهَ

وُسْعِكُمْ وَطَاقِتِكُ ائتمروا بينكم تَشَاوَرُوا فِي الأجرة والإرضاع ثغاسر ثم تشاخنتم فيهما ■ ذُو سُعةِ غنى وطاقة ■ قُدِرَ عليه صبق عليه ■ كأين كثير ■ عنت تحبرث وَتُكَبُّرَتُ = عَذَاباً نُكُراً متكرا شيعا وَبَالُ أَمْرِهَا سُوءُ عاقبةِ عُتُوِّهَا # تحسراً لحسرانا وهلاكأ = ذِكْراً رُ قرأناً ■ رَسُولاً عمداً على أرسله الله رسولأ يَعَوَّلُ الأَمْرُ

> القضاءُ والقدّرُ أو التدبيرُ

= وُجْدِكُمْ



و لله و باصره ظهير فوت معين به

ا تحلَّة أيمانكُم تخليلها بالكفّارة

الله مؤلائم
 منوني أمور كم
 نبأث به

أخبرت به ا أظهرة الله عليه

أطبعه الله نعالي

• صغت قلولكما مات عن حقه عليه عليكما

تظاهرا عليه
 تتعاويا عليه

عا يسؤوه ■ هو مولاة

■ قانتات مطيعات

حاصعات بله

■ سائحاتِ

مُهاجِرات أو صائمات

او صائمات قوا أنفسكم

حسوها

 غلاظ شداد نساه أو باء لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَمُ انَ شَي يَا يَّهُا لَكُن اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا كُن مُ اكْن مُ اللَّهُ مَا كُن مُ اكْن مُ اكْن اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللللللْمُ الللللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللللللللْمُ اللللللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللِمُ الللللللللللْمُ الل

🌒 احقاء، ومواقع انعت حركتان 🌑 نقصه الراء

سد ۲ هـرخان لروسا ۞ مد۲ اوغ و ۲ هـروارا
 مد واحد ٤ او ۵ هـرکات ₪ سـ حــرکــسان

يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا تُوبُو إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكُفِّرُ عَن كُمْ سَيِّ عَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّتِ تَحْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتَّمِمْ لَنَانُورَنَا وَاغْفِرْلَنَآ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ يَتَأْيُّهُا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْحَكُفَّارُ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظُ عَلَيْهِمَّ وَمَأُولَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِنَّ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا أَمْرَأْتَ نُوح وَ مُرَأَتَ لُوطٍ كَانتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَاصَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُ مَافَلَمْ يُغْنِياعَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَقِيلَ ٱذْخُلَا ٱلنَّارَمَعُ ٱلدَّخِلِينَ إِنَّا وَضَرَبُ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتَ رَبِّٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنِجَيِّي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّ وَمَنْهُمُ ٱبْنَتَ

 تؤبة نصوحاً أوِّ صادقةً ■ لا يُحزي الله لا بْدَلْهُ مِلْ لُعِزُّهُ اغلط عليهـ سدَّدُ أَوْ افْسَلُ · dis ■ فلم يُغنيا عنهما فلم بدُفعا ولم بشعاعيهما أخصنتُ فرجها صالتُهُ من دىس العصيه ■ من رُوحتا رُوح من حلَّصا « خيسي ( · ) من القانتين

مِنَ الْقُوْمِ اللطِيعِينَ

عِمْرَنَ ٱلَّتِي ٓ أَحْصَنَتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَ افِيهِ مِنَ رُّوحِنا

وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَتِ رَبَّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتُ مِنَ ٱلْقَنِيْنَ اللَّهُ



## المُورَةُ الْمِدَاتِيَ الْمُورِةُ الْمِدَاتِيَ الْمُعَالِينَ الْمُدَاتِينَ الْمُدِينَ الْمُدَاتِينَ الْمُعْدِينَ الْمُدَاتِينَ الْمُدَاتِينَ الْمُعِلِينَ الْمُدَاتِينَ الْمُدَاتِينَ الْمُدَاتِينَ الْمُدَاتِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَاتِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلَاتِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلَّى الْمُعِلِينَ الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلَّى الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّيِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِيلِينَ الْمُعِيلِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِيلِينَ الْمُعِيلِينَ الْمُعِي

#### بِسُ لِللهِ الرَّحْزِ الرَّحْزِ الرَّحْزِ الرَّحْزِ الرَّحْزِ الرَّحْزِ الرَّحْزِ الرَّحْزِ الرَّحْزِ الرَّحْزِ

تَبَرَكَ ٱلَّذِي بِيدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَدِيرُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَمُوادِدُ مُوادِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللّ

ٱلْمُوْتَ وَلَحْيَا ةَ لِيَسْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَالْعَ بِيزُ ٱلْغَفُورُ اللهِ

ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَواتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِ خَلْقِ ٱلرَّحْمَنِ مِن

تَفَوُتِ فَرْجِعِ ٱلْبَصَرَهَلُ تَرَىٰ مِن فُطُ رِ إِنَّ أُمَّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَكُرُّ فَيْنِ

يَنْقَلِبُ إِلَيْكُ ٱلْبَصَرُخَاسِتَا وَهُو حَسِيرٌ ﴿ وَلَقَدْ زَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ

ٱلدُّنيَابِمصَبِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِّشَيطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَمُمْ عَذَابَ

ٱستعيرِ (فُ) وَلِلَّذِينَ كَفَرُو ابِرَبِّمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ

الله إِذَا أَلْقُوا فِيهَا سِمِعُوا لَمَا شَهِيقًا وَهِي تَفُرُرُ اللهُ تَكَادُتُمَيَّرُ

مِنَ ٱلْعَيْظِ كُلُّمَا ٱلْقِيَ فِيهَا فَوْجُ سَأَهُمْ خَزَنَنْهَا ٱلَّمْ يَأْتِكُونَذِيرٌ إِنَّ اللَّهِ

قَالُوا بَلَىٰ قَدْجًاءَ نَا نَذِيرُ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلُ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ

إِلَّا فِي ضَلَلِ كِبِرِ إِنَّ وَقَالُوا لَوْكُنَّا نَسْمَعُ أَوْنَعْقِلُ مَاكَّا فِي أَصْعَبِ

ٱلسّعيرِ إِنَّ فَعُتَرَفُو بِذَا بِمِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَبِ ٱسّعِرِ اللَّهِ مِنْ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُم إِلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَة وَأَجْرُّكُ إِنَّ إِنَّا

مغميم الراء

احفاء وموافع العبه حركسر
 ادغام ، ومالا بلفظ

عد ۱ حركاب لروما فا عد٢ و٤ و ١ حـوارا
 عد واجب٤ أو ٥حركات ● مذ حـرك ــان

(0)

والتَّهُيُّ وَالسَّلْطانُ

حلق الموت
 قدرة أراز

لِيْلُوكُمُ: للحُسْرِكُمُ

■ أخسل عملا أصوله وأخلصه

طباقا: كل سماء
 مفية على الأحرى

■ تفاؤتٍ: الحنلاف وعدم نناسب

فَطُورٍ: مُنثوع أُوْحثل

كُرْتشن
 رُجْعَةُ بعد رجعَة

خاستا: مناغراً

لعدم وجُدانِ الفُطُورِ = خَسِيرٌ: كليلٌ من

■ عصابیح

كُوَاكِبْ مُضِيئةٍ

رُجُوماً للشيَّاطينِ
مائقضاض المُثُنُ

بانْقِضَاضِ السُّهُبِ منْهَا عليهمُ

شهيقاً
 ضُوتاً مُنكراً

تفورُ: تغلي بهم تفورُ: تغلي بهم

غَلَيَانَ الْقَدُورِ

تكاد غَيَّزُ
 تَتَفَطعُ وتتَفَرَّقُ

تتقطع وتتفرق • فَهُدُّ

جَاعَةً مِن الْكُفَّارِ

ا فَسُحْقاً: فَبُعْداً
 مِن الرُّحْةِ والْكَرَائةِ

وَأُسِرُواْ قَوْلَكُمْ أُوا جُهَرُواْ بِعِي إِنَّهُ عَلِيمُ الإِدَاتِ ٱلصَّدُودِ (١٠) أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ ٱلْخَيَارُ إِنَّ هُواً لَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ الله عَلَى الله عَلَى السَّمَاءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُرُرُ إِنَّ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَل يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعَلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ اللَّهِ وَلَقَدْ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِرِ إِنَّ أُولَمْ يُرُوا إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَلَّفَّتِ وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَنَّ إِنَّهُ بِكُلِّشَيْءٍ بَصِارُّ ﴿ أَنَّ أَمَّنْ هَذَا ٱلَّذِي هُوَجُنُدُ لَّكُوْ يَنْصُرُكُو مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِّ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُهُ رِ النَّ أُمِّنْ هَذَا ٱلَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلِلَّجُوا فِ عُتُوِّ وَنُفْهُ رِ الْآَيُ أَفْرَ يَمْشِيمُ كِبَّاعَلَى وَجُهِمِ أَهُدَى أَمَّ يَمْشِي سُويًّا عَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ (آأَتُ) قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَ كُرُ وَجَعَلَ لَكُرُ السَّمْعَ وَ لَا بَصَرُوا لَا فَعِدَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُنُ نَ آتِ قُلُ هُوا لَذِي ذَرَا كُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُ نَ إِنَّ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ (إِنَّ عَلَا إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينُ (إِنَّ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينُ (إِنَّ)

الأرضَ ذلولاً مُذلّلةً ليّنةً سَهْلةً

مَنَاكِبها
 جوانِبها.أوطُرْقِها

إليه التُشُورُ
 إليه تُبْعَثُون
 من القُبُور

 يخسف بكم يُغورُ بِكُمْ

هِنِي تَنمُورُ
 ئرْتُجُ وَتَضْطَرِبُ

■ خاصِباً ریحاً فیها حصباءً

■ کان نکیر إنکاري غليهم

الإهلاك ع صافات باسطات

باسطات اُحْمحتهُنَ عَبْد الصيران

 یقبضن یصممها إدا صرئی بها

خنو بهن • خند لكم أغو دُ لكُمُ

= غُزُور حديعه س

الشّلصان وخُند • لخُوا في عُنُوّ

تمادؤا في اشكبار وعاد • نُفُور

شرادٍ عن الحقّ • مُكبًا على وجُهه

ساقصا عليه عيمتسي سوياً

■ يمشي سويا مُسْتُونا مُنْتص

درأئم
 حلقكم وشكم

احفاء ومواقع العلة حركتان
 الجاء، ومالا بلفط

مند ۱۴ هنزگان برومنا ۱۵ مد ۱۷ و ۱۵ و ۱۳ هنوارا مدواهنا ۱۶ و ۵ هزگان ۱۰ مد هنترکستان فَلَمَّارَأُوهُ زُلُفَةً سِيَّتُ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَذَا ٱلَّذِي كَفَرُواْ وَقِيلَ هَذَا ٱلَّذِي كَفَرُواْ وَقِيلَ هَذَا ٱلَّذِي كَفَرُ بِهِ مَدَّعُ مِنَ عَذَا بِأَلْهَ لَكِنَى ٱللَّهُ وَمَنَ عَلَى اللَّهُ وَمَنَ عَلَى اللَّهُ وَمَنَ عَلَى اللَّهُ وَمَنَ عَلَى اللَّهُ وَمَنَ عَذَا بِ أَلِهِ فَي اللَّهُ وَمَنَ عَلَى اللَّهُ وَمَنَ اللَّهُ وَمَنَ اللَّهُ وَمَنَ اللَّهُ مَنَ عَذَا بِ أَلِهِ وَعَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَالْمَاعِلَى عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَالْعَلَاقِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَالْعَلَاقُوا وَعَلَيْهِ وَعَلِي عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَالْعَلَاهُ وَالْعَلَا

شِفَالْقَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُ

تَ وَالْقَلَمِ وَمَايسَطُرُونَ إِنَا مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ إِنَ

وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا عَيْرَ مَمْنُونِ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾

فَسَتُبْصِرُ وَيُصِرُونَ فِي إِلَّا يَكُمُ ٱلْمَفْتُونُ فِي إِنَّ رَبَّكَ هُو

أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَأَعْلَمُ إِلَهُ هَتَدِينَ ﴿ فَالْا تُطِعِ

ٱلْمُكَدِّبِينَ إِنَّ وَتُوالَوْتُدُهِنُ فَيُدُهِنُ فَيُدُهِنُ فَيُدُهِمُ وَلَا تُطِعْ كُلَّ

حَلَّافِ مَّهِينٍ إِنَّ هُمَّازِ مَّشَّآءِ بِنَمِيمٍ إِنَّ مَّنَّاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ

أَثِيمٍ ١ عُمُلٌ عُمُلٌ بِعَدَذَ لِكَ زَنِيمٍ ١ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ

الله المُتَالَى عَلَيْهِ وَايَنْنَا قَالَ أَسْطِيرُ ٱلْأُوّلِينَ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

ن فحمد الراء في المراء في المراء في المواد في

احقاء، ومواقع العبه احركتان
 ادعام ومالا بنفط

ا صد ۱۰ خبرخان لروسا (ا سد۲ و۱۶و ۱ خبوارا استرواحت ۱۶ و ۵ خرکات (۱۱ سد خسبرکستان)

رأوهُ زُلْفَةُ: رَأَهُ ا العداب قريب سهم ■ سيئت: كئت والشودت عما ثَدُّغُون: تَطْلُبُونَ أَنْ يُعحَنُّ لَكُم أرأيتُمُ ،أخرُولِ أجيرُ الكافرين gen i ser غۇرا؛ داھيا ق الأزم لايال ■ مماء معين حار أو طاهر سنهل الشاه ل ■ القلم مالكت ، ■ ما يشطرون ما يڭلون ■ عير مملوب عبر ل مقطوح الكف المفتون ئي أي صائع**ب** مكم المحلول تُذُهُنُّ الإراميسي فيدهنون. الهم

فیدهنون بهم
 بدند، بسیاد،

خلاف: كثير
 الحلف بالباطل

■ مهين خفير في

الرَّأْيُّ والتَّدُبيرِ

مماز : عياب أو
 مغتاب للناس

مَشَاء بنميم
 بالسعاية والإفساد

بالسعاية والإفساد سُن الناس

عُتُلُ : الحش لشم

رُثِيم إِنْ إِنْ إِنْ الرَّبِيم إِنْ مَا إِنْ الرَّبِيم إِنْ الرَّبِيم إِنْ مَا إِنْ الرَّبِيم إِنْ مَا إِنْ الرَّبِيم إِنْ الرَّبِيمِ إِنْ الرَّبِيم إِنْ الرَّبِيمِ إِنْ الرَّبِيم إِنْ الرَّبِيم إِنْ الرَّبِيمِ إِنْ إِنْ الْمِيلِيقِيلِيمِ إِنْ إِنْ الْمِيلِيقِيلِيمِ إِنْ إِنْ الرَّبِيمِ إِنْ إِنْ الْمِنْ إِنْ إِنْ الْمِيلِيقِ إِنْ إِنْ الْمِيلِيقِ إِنْ إِنْ الْمِيلِيقِ إِنْ إِنْ الْمِيلِيقِ إِنْ إِنْ الْمِيلِيقِيقِ إِنْ إِنْ إِنْ إِنْ الْمِيلِيقِ إِنْ إِنْ إِنْ إِنْ الْمِيلِيقِ إِنْمِيقِ إِنْ إِنْمِيقِ إِنْ إِنْ الْمِيلِيقِيقِ إِنْ إِنْمِيقِ إِنْ

أساطيرُ الأولينَ
 الطليمُ السفرا ي

🖿 سسمة على الخرطو سننذ له غاية الإدلال ■ بلۇناھم: ابتليدھ،

> و المتحالية ■ الجنة: السناد

ليصرمنها

اليقصع تمارها ≡ مُصُحين

دَاحليل في الصَّما -■لايستثنون: جعة

المساكم كأبيه قطاف علیها: بررم

■ طائفٌ: بلاءٌ محيط

 كالصريم كالليل في السواد لاحتراقها

■ فَتَنَاذُوا: نَاذَى بعضهم بعضا

 آغُدُوا، بَاكْرُوامُقبلِ ■ على خراثكم

على بُسْتَانِكُمْ صارمین: قاصدی

قطغ إثماره = يتخافتُون

يتساؤو لابالحديث 🕳 عدو انساروه

عدوة إلى حرثهم

🔳 على حرُّ د على الفرادعي المساكم

تُسَبُّحُونَ: تُستَفْفِرُون

الله من معصِيتكُم يَتَلاومُونَ: يَلُومُ

بُعْضُهُمْ بَعْضاً ■ راغبون

طالبون الحبر لَمَا تَخَيَّرُونَ : للدى

تحتارونه وتشتهونه

 لكم أَيْمَانُ علينا عُهُودٌ مُؤَكِّدُهُ بِالأَيْمَانِ

 لَا تحكُمونَ:للَّذي عُكُمونَ به لأَنْفُـكُم زعيمُ: كَفِيلُ بأن

يكون هم ذلك يُكشَفُ عنْ سَاق

كِنَايَة عن شِدَّةِ الأَمْرِ وصُعُويَته

سَنَسِمُهُ عَلَى لَخُرُطُومِ إِنَّا إِنَّا بِلَوْنَهُمْ كَمَا بِلَوْنَا أَصْعَبَ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَفْسَمُوا لَيُصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿ وَلَا يَسْتَنْنُونَ ﴿ فَإِنَّ فَظَافَ عَلَيْهَا طَآيِفٍ مِنْ رَّبِّكَ وَهُمْ نَايِمُ نَ اللَّهُ فَأَصْبَحَتُ كَا صَّرِيم فَ فَنْنَادُو مُصْبِحِينَ اللَّهُ أَنِ ٱغْدُو عَلَى حَرْثِكُرُ إِن كُنتُمْ صَرِمِينَ آنَ فَ نطَلَقُو وَهُرْيَنَ خَفَنُونَ آنَ أَ لَّا يَدْخُلُنَّهَا ٱلْيُومَ عَلَيْكُم مِسْكِينٌ إِنَّ وَعَدُو عَلَى حَرْدِقَد رِينَ فَامًّا رَأُوْهَاقَالُو ٓ إِنَّا لَضَالُّونَ شَيَّ بَلْ نَعَنُّ مَعْرُومُونَ شَيَّ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لُّكُورُ لُولَاتُسَبِّحُ وَ إِنَّ قَالُو سُبْحَنَ رَبِّنا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ إِنَّ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلُومُونَ إِنَّ قَالُو يُويُلُنَّا إِنَّا كُنَّاطَغِينَ إِنَّ عَسَىٰ رَبُّنَاأً يُبُدِلْنَاخَيْرا مِّنْهَا إِنَّا إِلَّا رَبِّنَا رَغِبُونَ ﴿ اللَّهُ كَذَٰ لِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبُرُلُو كَانُو يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ لِلْمُنَّقِينَ عِندَرَبِّهُمْ جَنَّاتِ ٱنَّعِيم اللهُ أَفْنَجُعَلُ لُسُلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ اللهُ مَالكُوركَيْفَ تَعْكُمُونَ اللهُ أَمُّ لَكُرْكِنَابُ فِيهِ مَّذُرُسُونَ الْآيُ إِنَّ لَكُرْ فِيهِ لَمَا تَغَيَّرُونَ الْآيَّ أَمْ لَكُرْ أَيْمَ لُ عَلَيْنَابَلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ لَكُولِلَّا تَعْكُمُونَ ﴿ اللَّهُمْ أَيُّهُم بِذَلِكَ زَعِيمٌ ﴿ إِنَّا أَمْ لَهُمْ شُرَكَّاءُ فَلْيَاتُوا بِشُرَكَّا مِهِمْ إِن كَانُو صَدِقِينَ ﴿ إِنَّا يَوْمَ يُكُشَفُ عَن سَاق وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱستُجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ (إِنَّا

خَشِعَةً أَنْصَرُهُمْ تَرْهَعُهُمْ ذِلَّةً وَقَدْكَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلشَّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ الْكَافُ الْمُعْدَدِ فَيْ اللَّهُ عُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ الْكَافُ الْمُعْدَدِ فَيْ اللَّهُ الْمُعْدَدُ وَجُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ الْكَافُ وَأَمْلِي لَهُمُّ إِنَّ كَيْدِى مَتِينُ الْكَافُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ الْمُؤَافَةُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْعُيْبُ فَهُمْ يَكُنُدُ فَى اللَّهُمُ الْمُؤْفَةُ مُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْم

المُؤْرُةُ الْمُأْتِينَ الْمُؤْرِةُ الْمُأْتِينَ الْمُؤْرِةُ الْمُأْتِينَ الْمُؤْرِةُ الْمُأْتِينَ الْمُؤْرِةُ

الْمَاقَةُ إِنَّ مَا الْمَاقَةُ إِنَّ وَمَا أَذَرَكَ مَا الْمَاقَةُ إِنَّ كُذَبِّ تَعُودُ وَعَادُبِ لْقَارِعَةِ إِنَّ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُوا بِطَاغِيةِ إِنَّ كُولُهِ الطَّاغِيةِ إِنَّ وَمَا أَذَر كَ مَا الْمَاعِيةِ إِنَّ مَا فَكُولِ الطَّاغِيةِ إِنَّ مَا فَكُولِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ عَادُ فَأَهْلِكُوا بِرِيجٍ صَرَصَرٍ عَاتِيةٍ إِنَّ سَخَّرَهَ اعْلَيْهِمْ عَادُ فَأَهْلِكُوا بِرِيجٍ صَرَصَرٍ عَاتِيةٍ إِنَّ سَخَّرَهَ الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى سَبْعَ لَيَال وَثَمَنِيةَ أَيّامٍ حُسُومًا فَتَرَى اللَّقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَا اللَّهُ مَا فَيَكَ إِنْ فَهُلُ تَرَىٰ لَهُم مِنْ بَاقِيكَةٍ إِنَّ فَهُلُ تَرَىٰ لَهُمْ مِنْ بَاقِيكَةٍ إِنَى لَا فَي اللَّهُ اللَّهُ مَا فَي اللَّهُ مَا فَي اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْمَالُولُ وَلَيْقِ اللَّهُ الْمُعْمَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِي اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْلِي اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْعُلِي اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْعُلِي الْمُلْعُلِي الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللْمُلْعُلُولُولُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلِي الْمُلْعُلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

و المعرف

خاشعة أنصارهم دليلة مُنكسرة

■ ترُهفُهُمْ ذَلَهٌ نفسفهٔ دُلُ و خُسْرِ ب • فذرُنی دسی، حسٰی

■سستندرخهم سنديهم مانعد ب درحة درحة

ا أَمْلِي لَهُمْ أَمْهِلُهُمْ لِيرْ دادُوا إِتَّمَهِ

■ مغرم. عرامهِ مالله ■ مُشْقلُون: مُكنَّمُون حمُلا تقبلا

مخطوم: منبوة
 عيصا أو عما

ليد بالعراء حرج
 بالأزض ألفضاء المهلكة
 فاجتناؤ رأه واصطفاؤ

يعَوْدَةِ الْوحْيِ اللهِ لَيْزُ لَقُوسِكَ لَيْرُ مُو قَدْمَكَ فَيْرُمُونَكَ

الحاقة ساعة بنحقن بهامائكروه

بالقارعة
 بائقيامه تفرغ
 القنوب بأفراعها

الطاعية

بالْعُقُوبَةِ الْمُجَاوِزَةِ لِلْحَدُّ فِي الشَّدَةِ بريح ِ صَرْضَرِ

مديده البرد أو الصوت

🕳 غاتية: نسيدست

ا سُخُرُها عليهم

سلطها غليهم

حُسُوماً: مُتَتَابعاتِ
 أو مُشؤومات

او مَشْؤُومَاتٍ • أُعْجَازُ نخْلُ

ا اعجاز نخل جُذُوعُ نَحلِ بلا رُؤُوسِ

...

احقاء, ومواقع العية حركتال
 اسعاد وماز بنقط

● مد ٦ حتركات لروف ۞ مدة او \$او ١ حتوارا ● مدواحد، \$ او ۵ حركات ۞ مد حسركسان

المؤتمكات: فرى المثنية المؤتمكات المؤتمكات المؤتمكات المثنية المثنية

**■ بالخاطئة**: بالفغلات ُ

دات احطأ احسب

أخْذة رابية
 زائدةً في الشُدَّة

■ الجارِية: ساء ج

تذكرة عثرة وعطة

■ تعيها: تحفظها

 ■ حملت الأرض إست من من من من المرائد

■ فله كُتا: ودُقَت

و كُشرت أو فسُؤيتا • وقعت الواقعة

قامت القيامة

■ الشقق السماءُ تعطَرتُ وتصدّعتُ

وَاهِيَةٌ اضْمَعِنهُ مُتَذَاعِيةً

أرْجَائِهَا: حوابها وأطرالها

■ هَاوْمُ عُدُه الْوِتْعَالُوْ ا

كتابية: كتابي
 والهاءُ للسكف

قُطوفها دانية

تمارُهاسهلةُ التّماوُلُ عَنِيتاً: غير

مُنَفِّص وَلا مُكَدُّرٍ

كَانت الْقَاضِيةَ
 الْوتة القاطعة لأمرى

ماأغنى غني ماأغنى عني مادفع العذاب عنى

■ مَالِيَه: ماكان لي من مَالَ السَّلَ

مال لحية المليمة الملي

ا سُلْطَانِيه: حُجْنِي أَو تَسُلُطِي وقُوْنِي أَو تَسَلُطِي وقُوْنِي

■ فَغُلُوهُ
 فَقَيْدُوهُ بِالأَغْلَالِ

صَلُوهُ: أَدْخِلُوهُ
 أو أُخْرِقُوهُ فيها

قَاسُلُكُوهُ: فَأَدْخَلُوهُ

وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَتُ إِلْخَاطِئَةِ إِنْ فَعَصُوْا رَسُولَ

رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخَذَةً رَّابِيَةً إِنَّا لَمَّاطَعَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَكُوفِ ٱلْجَارِيَةِ

الله المُعْلَمُ الكُوْلُذُكِرَةً وَتَعِيمًا أَذُنُ وَعِيةٌ الله فَإِذَا نُفِحَ فِي الصُّورِ

نَفْخَةُ وَحِدَةً ﴿ وَمُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَلِجِبَالُ فَدُكَّنَا دَكَّةً وَحِدَةً ﴿ إِنَّ فَضَاءَ كُنَّا وَكُمْ وَجِدَةً ﴿ إِنَّا لَا فَضَاءَ كُنَّا وَكُمْ وَجِدَةً ﴿ إِنَّا لَا فَضَاءَ كُنّا وَكُمْ وَحِدَةً ﴿ إِنَّا لَا فَاصْحَادُوا فَا مُعْلَمُ اللَّهِ فَا مَا مُعْلَمُ اللَّهِ فَا مَا مُعْلَمُ اللَّهِ اللَّهِ فَا مُعْلَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

فَيُوْمَيِذِوَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ (إِنَّ وَأَنشَقَّتِ ٱلسَّمَاءُ فَهِي يَوْمَيِذِ وَاهِيَةُ الْمَاكُ عَلَى آرْجَابِهَ أَوْ يَعِيلُ عَرْضَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَيِذِ ثَمَّنِيَةٌ الْمَاكُ عَلَى آرْجَابِهَ أَوْ يَعِيلُ عَرْضَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَيِذِ ثَمَّنِيَةٌ اللهُ عَلَى آرْجَابِهِ أَوْ يَعِيلُ عَرْضَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَيِذِ ثَمَّنِيةٌ اللهُ

الله المعرف و المعرف

كِنْبَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا وَمُ أَقْرَءُ وَ كِنَبِيهُ الْإِنَّ إِنِّ ظَنَنْ أَنِّ مُكَنِ

حِسَابِيَةُ ﴿ فَهُو فِي عِيشَةِ رَّاضِيةٍ ﴿ فَي جَنَّةٍ عَالِيكَةٍ ﴿ وَاضِيةٍ ﴿ فَا فِي جَنَّةٍ عَالِيكَةٍ ﴿ وَاضِيةٍ وَاضِيةٍ وَالْكِينَةِ مِنْ عَلَيْكَةً وَالْكِينَةِ وَلَيْنَا فِي الْكِينَةِ وَالْكِينَةِ وَالْكِينَاءِ وَالْكِينَاءِ وَالْكِينَةِ وَالْكِينَاءِ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنَاءِ وَالْمِنْ وَالْمِنَاءِ وَالْمِنَاءِ وَالْمِنَاءِ وَالْمِينَاءِ وَالْمِنَاءِ وَالْمِنَاءِ وَالْمِنَاءِ وَالْمِنَاءِ وَالْمِنَاءِ وَالْمِنَاءِ وَالْمِنْ وَالْمِنَاءِ وَالْمِنْ الْمُنْ الْ

قُطُوفُهَا دَانِيةٌ ١ كُنُو وَ شَرَبُو هَنِيّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِ ٱلْأَيَّامِ

ٱلْخَالِيةِ الْنَا وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَلَيْنَى لَوْ أُوتَ كِنَابِية

(أَنَّ وَلَمُ الْدُرِ مَاحِسَابِيةَ (أَنَّ يَلَيْتُمَاكَانَتِ ٱلْقَاضِيةَ (أَنَّ مَا أَغْنَى عَنِّ مَا أَغْنَى عَنِّ مَالِيةً (أَنَّ مَالِيةً (أَنَّ مُلَّا عَنِّ مُلْطَنِيةً (أَنَّ خُذُوهُ فَعُلُّوهُ وَأَنَّ أُمُّ الْجَحِيمَ عَنِّ مَالِيةً (أَنَّ مَالِيةً (أَنَّ مَالِيةً (أَنَّ عَنِّ مَالِيةً اللَّهُ عَنِّ مَالِيةً (أَنَّ عَنِّ مَالِيةً اللَّهُ عَنِّ مَالِيةً اللَّهُ عَنِّ مَالِيةً (اللَّهُ عَنِّ مَالِيةً اللَّهُ عَنِي مَالِيةً اللَّهُ عَنِي اللَّهُ اللَّهُ عَنِي اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللِلْمُولُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ

عَنِي مَالِيهُ النِّي هَاكَ عَنِي سَلطَ نِيهُ النَّهِ عَدُوهُ فَعَلُوهُ النَّهِ الْمُحِيمِ صَلَّوهُ النَّهُ اللَّهِ وَرَعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَسَلُّكُوهُ النَّهُ إِنَّهُ اللَّهِ وَرَعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَسَلَّكُوهُ النَّهُ إِنَّهُ اللَّهِ وَرَعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَسَلَّكُوهُ النَّهُ إِنَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّ

كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ ٱلْعَظِيمِ النَّ وَلَا يَعْضُ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ إِنَّ اللَّهِ

احكاء، ومواقع العنة بحركتان؛
 ادعاد ومالا بنفط

لاَيْحُضُّ: لاَيْحُثُ ولا يُحرِّض



كالصوب المصبوغ ألوانا • مدواحت \$ او ٥ حركات 👸 مد حسركسال 📝 💸 ادعاد ومالا بنفط

يُصِّرُونَهُمْ يُودُّٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِيذِ بِبَنِيهِ

وصَحِبَتِهِ وَأَخِهِ (أَنَّ وَفَصِيلَتِهِ ٱلِّي تُعُوهِ (أَنَّ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ

جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِهِ إِنَّ كُلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ فِي نَزَّاعَة لِّشُوى فِي تَدْعُو

مَنْ أَدْبِرَ وَتُولِّي اللَّهِ وَجَمَعَ فَأَوْعَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا أُوعًا

الله الله الله المسلم ا

ٱلْمُصَلِّنَ إِنَّ اللَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآبِمُ نَ الْآَ وَالَّذِينَ فِي

أَمْوَلِهِمْ حَقّ مَّعْدُ مُ إِنْ لِسَابِلِ وَالْمَحْرُ مِ إِنْ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ

سَوْمِ ٱلدِّنِ اللَّهِ وَلَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُ نَ اللَّهُ إِنَّ عَذَابَ

رَبِّمْ عَيْرُمَأْمُ نِ إِنَّ وَلَّذِينَ هُرُ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظٌ نَ الْهُ إِلَّا عَلَى

أَزْوَجِهِمْ أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِ نَ ﴿ فَهُنِ أَبُّعَى وَرَآءَ

ذَلِكَ فَأَ لَيْكَ هُو ٱلْعَادُ إِنَ الْآَكَ وَلَّذِينَ هُمْ لِأُمَّنَا مِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُدُنَ

النَّهُ وَلَّذِينَ هُم بِشَهَدَ تِهِمْ قَآيِمُ نَ البُّهُ وَ لَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُ نَ

الْمُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالّ

المُن عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِنَ الْإِنَّ أَيَطُمعُ كُلُّ ٱمْرِي مِنْهُمْ

أُ يُدْخُلُجَنَّةُ نَعِمِ إِنَّا كُلَّا إِنَّاخُلُقْنَهُم مِّمَّا يَعْلَمُ نَ الْأَ

 أبضرونهم أيعرفون أحماءهم

 فصیلته عشيرته الأقربير

■ ئۇرىيە تصمه في السد

أو عند التبده

■ إلها لظي حهيم أوصق مها

 ئزاعة للشوى فلاعة للأطراف

أو حلدة الرأس

= فأوعى أمسك ماله في وعاء تحلا

■ هلوعا

سريم الحرع شديد الحرص

> = حزوعاً كثر الحرع والأسي

■ منوعاً: كشر المشه والإمساك

· المخروم من العطاء لتعقمه

عي السؤال مُشْفَقُونَ حَالُمُونَ

الْغادُونَ

المحورون الْحَلَالَ إلى الحرام

مهطعين مُسْرعين ومادّي

أعاقهم إليث

■ فلا أقسمُ أقسم و الأاه مريدة ■ بمسبوقين معنوس أو ع حریس ■ فذرهم فدعهم وحبهم » من الأجدات من الفيور ■ سراعا مُسْرُ عين إي الدّاعي = ئمن أخحار عصموها في الحاهبية ■ يوفصون يسرغون = خاشعة أبصارهم دليلة مُنكسرة • تر مقهم دلة عُشاهُم مهانهُ شديده ■ أجل الله وقت محيء عدابه س فراراً ... تَيَاعُدا وَ نِفار أ عن الإيمان اسْتَغْشَرُ ا ثِانِهُمْ بَالغُوا في إظهار الكراهة للدعوة

■أصرُّ و ا

في الكفر

تشذفوا والهمكما

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْدِرْ قَوْمَكُ مِن قَبْلِ أَ يَأْنِيهُمْ عَذَاجُ أَلِمُ فَلَ أَلِيهُمْ قَالَي عَوْمِ إِنِي لَكُوْ نَذِيرِ مُّينِ نُ فَي أَنِ اعْبُدُوا عَذَاجُ أَلِيهُ وَاللّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُ نِ ( ) يَغْفِرْ لَكُو مِن ذُنُوبِكُو وَيُؤخِّر رُكُمُ اللّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُ نِ ( ) يَغْفِرْ لَكُو مِن ذُنُوبِكُو وَيُؤخِّر رُكُمُ اللّهَ إِذَا جَاءَ لَا يُؤخِّرُ لُوكُنتُ مَ تَعْلَمُ نَ اللّهُ إِذَا جَاءَ لَا يُؤخِّر لُوكُ مُنْ لَو كُنتُ مَ تَعْلَمُ مَن اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ إِذَا جَاءَ لَا يُؤخِّر لُوكُمْ لِوَكُمْ لِوَكُمْ لَوْكُمْ لِللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ان ا

🎉 🌰 إخفاء، ومواقع الغُثَّة (حركتا، الله النقام ، ومالا يُلفُنَد ی بد ۲ حرکاب برو<mark>ب ژن مد۳ او۱او ۳ جوازا</mark> <mark>⊜مدوامب ۶ او ۵ حرکات</mark> ی مد حــرکستار

يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا الْإِنْ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمُول وَبَنِينَ وَجُعَل لَّكُوْجَنَّتِ وَيَجْعَل لَّكُوْ أَنْهَرا الْ مَا لَكُوْ لَانْرْجُونَ لِلَهِ وَقَارَا لِيَّ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أُطُوارًا إِنَّ أَلَمْ تَرُوْ كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا اللهِ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرِفِهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسُ سِرَاجًا اللهُ وَٱللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا اللَّهُ أَمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُوا لَا رَضَ بِسَاطًا اللَّ النَّسَلُكُو مِنْهَا سُبُلَا فِجَاجًا إِنَّ قَالَ نُوحَ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَ تَبَعُوا مَ لَّرْيَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا إِنَّ وَمَكُرُو مَكُرًا كُبَّارًا إِنَّ وَقَالُوا لَانْذَرُنَّ ءَالِهَ مَكُرُ وَلَانْذَرُنَّ وَدُّا وَلَاسُواعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا إِنَّ وَقَدْ أَصَلُوا كَثِيراً وَلَا نَزِدِ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّا صَلَا لَا اللَّهِ اللَّهِ

مِّمَّا خَطِيَ بِم أُغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَكُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ١ أَن وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَانْذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ

دَيَّارًا إِنَّ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوۤ إِلَّا فَاجِرًا

كَفَّارًا ﴿ إِنَّ رَّبِّ أَغْفِرُ لِي وَلُولِدَيُّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِ

مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ وَلَانْزِدِ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّانَّبَارًا ١

■ يُرْمِيل السماءُ المطر الذي في الستحاب

> ■ مدراراً عريرا متتامعا

لا ترْجُون الله

لا تحافو ل لله عظمة خلقکہ أطوار أ

مُدرِّحاً لكم في حالات محتمية

■ سماوات طباقا كأ سماء منسية عبي الأحرى

مستفاداً م أبور الشمس

■ الشمس سراجاً مصساحا مصستأ

= سُبلاً فجاجاً طرقا واسعة

= خسارا صلالأ وطعيان

 مكراً كُباراً بالم المايه في الكبر

صبة تكثب

■ سُواعاً صبة لهديل

صبيم لعطمان

■ يغوق

صبة لهمدان

صبة لآل دي

الكلاي من ■ ديارا

أحدا يدور وَيَتَحُرُكُ في

> الأرص مُلاكاً



ا رَهَقاً غَشَيان ذلَّة لَهُ

يخسأ
 يقصأ من تواله

~ ^ \

وَأَنَّامِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأَ لَيَإِكَ تَحَرَّوْ رَشَدُالِ وَأُمَّا ٱلْقَلْسِطُونَ فَكَانُو لِجَهَنَّمَ حَطَبًا (فَ)

وَأَلُّو ٱسْتَقَمُو عَلَى ٱلطِّرِيقَةِ لأَسْقَيْنَهُم مَّاءً غَدَقًا ١ إِنَّا لِّنَفْئِنَهُم

فِيةً وَمَ يُعْرِضُ عَن ذِكْرِرَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ١ وَأَنَّ وَأَنَّ

ٱلْمَسَجِدَ لِلَّهِ فَالْا تَدْعُو مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ( ) وَأَنَّهُ لَا قَامَ عَبْدُ ٱللهِ

يَدْعُوهُ كَادُو يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَّالِآلِ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّ وَلَا أَشْرِكُ

بِهِ إَحْدًا إِنَّ قُلْ إِنِّ لا أَمْلِكُ لَكُمْ صَرًّا وَلَارَشَدًا إِنَّ قُلْ إِنِّي

لَ يُجِيرُنِي مِنَ ٱللهِ أَحدُّ وَلَنْ أَجِدَمِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا اللهَ إِلَّا بِلَغا

مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَلَتِهِ وَمَ يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَجَهَنَّمَ

خَلِدِينَ فِيهَا أَبُدًا إِنَّ حَتَّى إِذَا رَأُوْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعُلُمُونَ

مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرا وَأَقَلُّ عَدَدًا إِنَّ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيب

مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّ أَمَدًا ١١ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَكَا

يُظْهِرُ عَلَىٰ عَيْبِهِ عِلَىٰ اللَّهِ إِلَّا مِن ٱرْتَضَىٰ مِ رَّسُولِ فَإِنَّهُ

يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْدُ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا اللَّهُ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلُغُوا

رِسَلَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا (١)

طريق الحقّ جُهنَّمَ خَطَباً وأقودأ ■ الطُّريقَةِ

■ منَّا الْقاسطُهِ نَ

الجَائِرُ و ن عَنْ

الملة الحنيفية ■ ماءُ غدقاً

غزيرا ■ لَنَفْتَنَهُمْ فِيه النَّخْشَرُ أَهُمُّ فيما أغطيناهم

 يشلكه بدحيه

= عذاباً صعداً شاقًا يعلوه

ويعلبه ■ عليه ليدا

مُتر اكمين في اردحامهم

■ لن يُجيرني لئ يمنعني ويتقدلي

■ مُلتحداً ملحاً أزكر إليه

> = أمدأ رماناً بعيداً

> ■ رصدا حرساً مي

الملائكة

■ أحاط . . عبد علما تاما

■ أخصى

صبط صنطا 365



الزالفاق الغدي

# 

بس الله الحرارة

يَنَأَيُّهَا ٱلْمُزِّمِّلُ إِن فَهُ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ يَضْفَهُ وَأُوانِقُصْمِنْهُ قَلِيلًا

الله أُوزِدْ عَلَيْهِ وَرَبِّلِ ٱلْقُرْءَ انَ تَرْتِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا

ثَقِيلًا ١ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْعَا وَأَقُومُ قِيلًا ١ إِنَّ لَكَ فِي

ٱلنَّهَارِ سَبْحًاطُوبِلَّا ﴿ وَأَذْكُرا سُمَرَيِّكَ وَبَبَتَّلْ إِلَيْهِ بَنْتِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

رَّبُّ ٱلْمُشْرِقِ وَالْمُغْرِبِ لَآ إِلَهُ إِلَّاهُو فَأُتَّخِذْهُ وَكِيلًا ﴿ أَنَّ وَأَصْبِرُ

عَلَى مَايَقُولُونَ وَاهْجُرَهُمْ هَجْرًاجَمِيلًا إِنَّ وَذَرِّنِي وَالْمُكَذِّبِينَ

أُ لِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِلْهُمْ قَلِيلًا ﴿ إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَا لا وَجَعِيمًا ﴿ إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَا لا وَجَعِيمًا

وَطَعَامًا ذَاغُصَّة وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَالْجِبَالُ

وَّكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبَا مِّهِيلًا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُو رَسُولًا شَنِهِدًا

عَلَيْكُمْ كُمَّ أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا (إِنَّ فَعَصَى فِرْعَوْثُ أَرَّسُولَ

فَأَخَذْنَهُ أَخْذَا وَبِيلًا ﴿ فَكُنَّفَ تَنَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يُومَا يَجْعَلُ

ٱلْوِلْدَنَ شِيبًا ﴿ إِنَّ ٱلسَّمَاءُ مُنفَطِرُ إِنَّهِ عَكَانَ وَعَدُهُ مَفْعُولًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

إِنَّ هَاذِهِ مَذْكِرَةٌ فَمَن شَآءَ أُتَّخَاذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا إِنَّ

■ المُزَّمِّلُ المتلفف بثيابه « رُقِّلِ القُرِآنِ: إِذْ أَهُ بنمهُل وَتَبْيين حُرُوفِ ■ قَو لا ثقيلاً: شاقاً على المُكلِّفينَ (القراد) ■ ناشئة اللَّيْل العِبَادَةُ فِيهِ ■أشدُ وطأ رُسُوخاً وَثَبَاتاً ■ أَقُرِمُ قِيلاً أثبت قراءه ■سَبُّحاً: تُصَرُّ فأ و تَقلُّها في مُهمَّاتِكَ تَبْتُلُ إِلَيْهِ: الْقَطِعُ لعبادته واستغرف في مُرافَّسته ■ هجراً حميلاً حساً لاحرع مه أرباب الشغم

■درني، دغسي

= أولى النَّفمة

وعصارة العيش

 مهلهم: الهلهة ■ أنكالا

قيودا شديدة

■ذا غُصّة

دا نشوب في الحلق فلا بنساع

■ترجف الأرض تصلطوث وتترفرك

■ کثیبا زملا مجتمعا

مهيلا: رَحُوا لَبُنا

يسيل تحت الأقدام · أَخَذَا وَبِيلاً

شديداً ثقيلاً

ه السياءُ مُنْفَطِرُ به مُتشَفَّقٌ بشدّة ذلك اليوم

سُورَةِ المُرْمَالُ ٢٣



■ لنْ تُخصُوهُ لنْ تُطيفُوا التَفْدِهِ أو القياء

فاقر عُوا ما تيستر
 فصلُوا ما سهل
 عديكُمُ

■ من القُرآن من صلاة النّيل

يضربون بسائر،
 قاما جريا

■ قرصا حسنا احسباد بطب فسر

■ المُدَثَّرُ المُتلفِّف شيامه

ربّك فكبّر، سمئنا

الرُّخز
 المآثم و المعاصي
 الموحمة للعداب

■ لا تمنئن تستتكفر لا تُعْطِ ، طالباً العِوضَ مِثْنْ بعطيه

النَّقُور في النَّاقُور نُفح في الصُّور للُّغَث

■ ذرني: دغي

مالاً ممدوداً كثيرا دائماً عير

ملقطع. بنین شهودا خصور، معد،

المعارفونه للتكث

مَهُدُتُ لَهُ: بَسطتُ لَهُ الرَّياسَةُ والجاهَ

■لأياتنا عنيداً مُعَانِداً جَاحِداً سَيَارُ هِقُهُ صَعُوداً

سأكلفه عذاباً شاقاً لايطاق



غَيْرُيسِيرِ إِنَّ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقَتُ وَحِيدًا اللَّهِ وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لًا

مَّمْدُودًا إِنَّ وَبِنِينَ شُهُودًا إِنَّ وَمَهِّد تُّ لَهُ تَمْ هِيدًا إِنَّ ثُمٌّ يَطْمَعُ

أَنْ أَزِيدَ (إِنَّ كُلِّ إِنَّهُ كَانَ لِآيَتِنَا عَنِيدًا (إِنَّ سَأَرُهِ قُدُ صَعُودًا (إِنَّ الْ

قدر هيا مهسه
 قولاً في القرآن
 والرَّسُول
 قفتل
 أهى أشد اللَّسَيَّر

على الله على الطو تأمّل فيه قدّر وهيّاً

> عبس قطب وخهه

بسر راد في العُنُوس معادرة

سخر لؤتر يُروى ويتعلّم من السّحرة

سأصليه سقر
 سأذحله حهلم
 لقاحة للشر

مُسوِّدةٌ للْخُلُود. مُخرِقةٌ ها

> ■ إد أذبر ولي ودهب

و بي ره د. اذا أسفر

أصاة والكشف • لإخدى الكر

ةٍ عدى الدُواهي الأحدى الدُواهي

رهينة مرهوبة عنده

تعالى • ما سلككُمْ

مَا أَدْخَلَكُمُ

= كُنَّا نَخُوصُ أُنِّ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ

کُ بشرخ فی الْبَاطِل

بيؤم الدين

بيوًم الحراء

إِنَّهُ فَكَّرُوَقَدَّرَ اللَّهِ فَقُبْلَكِفَ قَدَّرَ الْإِنَّا ثُمَّ قَيْلَكِفَ قَدَّرَ الْإِنَّا ثُمَّ نَظَر الْ أَمُّ عَبِسَ وَبِسَرَ إِنَّ مُمَّ أَدْبَرُوا لَمْ تَكْبَرُ الْآَلِي فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِعْرٌ يُؤْثَرُ الْكَا إِنْ هَذَ آ إِلَّا فَوْلُ ٱلْبَشَرِ الْكَ سَأْصَلِيهِ سَقَرَ اللَّهُ وَمَا أَدْرَنك مَاسَقُرُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَلَانَذَرُ اللَّهُ السَّالِ اللَّهُ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ الْ وَمَاجَعَلْنَا أَصْحَبُ النَّادِ إِلَّا مَلَيْكَةً وَمَاجَعَلْنَاعِدَّ تَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُو ٱلْكِئَبَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا إِيمَنَا وَلَا يَرْنَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْكُفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَذَامَثُلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَ يَشَآهُ وَيَهْدِي مَ يَشَآهُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّاهُو وَمَاهِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ الْإِلَّا كَلَّا وَالْقَمَرِ اللَّهِ وَالَّيْلِ إِذْ أَدْبَرُ اللَّهِ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ لِنَّا إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبْرِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ نَفْسٍ بِمَاكُسَبَتْ رَهِينَةً ﴿ إِلَّا أَضْعَبَ ٱلْيَهِ بِنِ الْآِنَّ فِي جَنَّتِ يَسَّاءَ لُونَ اللهُ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللَّهُ مَاسَلَكَ كُرُ فِي سَقَرَ اللَّهُ قَالُوا لَمُ نَكُمِنَ ٱلْمُصَلِّينَ إِنَّ وَلَمْ نَكُ نُطِعِمُ ٱلْمِسْكِينَ إِنَّ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ

اجتراء, ومواقع الفية حركتان
 ارعاد ومال بنقط
 ارعاد ومال بنقط

● صد ٦ حبرکاب بروسا ، صد١٢ و ١٤ و ١ حبوارا • مدّ واهب٤ او هجرکات ، مدّ جسبرکاسیان

ٱلْخَابِضِينَ ١

فَمَالَنَفَعُهُمْ شَفَعَةُ ٱلشَّنِفِعِينَ إِنَّ فَمَالَمُمْ عَنِ ٱلتَّذِكَرَةِ مُعْرِضِينَ اللهُ كَأَنَّهُمْ حُمْرُمُ شَتَنفِرَةٌ إِنَّ فَرَّتْ مِن فَسُورَةِ إِنَّ بَلْ يُرِيدُ كُلَّ ٱمْرِي مِّنْهُمْ أَ يُوْتَى صُحُفامٌ نَشَرَةً ﴿ أَنَّ كُلَّ بَل لَا يَخَافُونَ ٱلْآخِرَةُ اللَّهِ كَالَّ إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ اللَّهِ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُ، ١ وَمَا يَذَكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ هُوَ أَهْلُ ٱلنَّقَوَىٰ وَأَهْلُ ٱلْمُغْفِرَةِ إِنَّ

الله القائدة ا

لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيمَةِ إِنَّ وَلا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ ٱللَّوَّامَةِ إِنَّا أَعْسَبُ

ٱلْإِنسَنْ أَلَّن بُّمْ عَعِظَامَهُ وَ إِنَّ بَلَى قَلدِرِينَ عَلَى أَن نُّسَوِّى بَنَانَهُ وَا إِلَّا

يُرِيدُٱلْإِنسَنُ لِيفَجُرَاْمَامَهُ، ﴿ يَسَعُلُ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلْقِيمَةِ ﴿ فَإِذَابِرِقَ ٱلْبَصَرُ

الْ وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ اللَّهِ وَجُمِعَ ٱشَّمْسُ وَالْقَمَرُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ يَوْمَهِذٍ

أَيْنَ ٱلْمُفَرُّ إِنَّ كُلَّ لَا وَزَرَ لِنِهَا إِلَى رَبِّكَ يَوْمَ إِذِ ٱلْمُسْلَقَرُّ لِهِ يُنَبَّوُ ٱلْإِنسَنُ

يَوْمَيِنِ بِمَاقَدٌمُ وَأُخِّرُ إِنَّ بَلِ ٱلْإِنسَنُ عَلَىٰ نَفْسِهِ عَبَصِيرَةٌ إِنَّ وَلَوْ أَلْقَى

مَعَاذِيرَهُ، (اللهُ اللهُ الل

وَقُرْءَ انَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

= حُمْرُ مُسْتَنْفُر حمر وحشيه شديدة النَّفار ■ قسُورة: أسد

أو الرِّجالِ الرُّماةِ لا أقسم: أقسم و 4 لا ٩ مريدةٌ

 النَّفْس اللَّوُ امة كثيرة البدم

> على ما فات ■ بلي: حمقها عد تقرُّفها

 أَسُوْ يَ بِنَانَهُ بصم سلامياته كا كانت

 لِيَفْجُرُ أَمَامَةُ ليدوم على فلحو Lie & my

 البصر ده و ع می، کی

> ■ خسف القمر دهب صو ءه

 أين المفر : أمير من العذاب أوالمو

 لا وزز الا تلجاً ولا منحى منه

■ نصيرة ححَة بيّة

 ألقى معاديرة حاء بكل عد

في صَدُركَ قُرْآنه

أنْ تقرأهُ متَى

بيان ماأشكل منه



مَدَيناهُ السبيل
 نَبُّ له طريق الهداية

مُتَّتِينَ بِهِ بِالتَّكَالِيفِ

المُشَاجِينَ أخلاطٍ من عناصرُ محتنفه

مُشْرِقةً مُتهِملةً

■ باسرة شديدة الكُلُوحة والغُلُوس ■ فاقرة . داهية

تكة الملمة على لوك على لوك الملمة

بلغت القراقي وصلت الروخ

لأعالي الصُنَدُر • من راق من يُداويه

وينجيه من الموت

الْتُوتُ أُوالْقَصَاقَتُ

■ التفت

■ المساق سؤف العباد

یتمطی بندختر
 ی مشیته اخیبالا

■ **اَوْلَى لك** قاريك ما يُهْلَكُك

ی نُفرك سُدی مُهْملاً فلا یُكنَفُ ولاینخری

۵ منٹی ٹیمننی
 شیٹ می اسرٌ حمہ

فسؤى
 فَعَدُلَهُ وَكُمُلَهُ

نَيْنَ له طريق الهدايا • أَغُلالاً : قُيُوداً

■ کاس: خَرْرِ

مزاجُها:مأغُزخ مه

أحسن أوصافه

اً كَافُوراً: ماءً كالْكافُور في

نفحید الراء
 نفطة

احقاء، ومواقع العبه حركتان
 ابعاد وقال سقط

اسد ۲ حرکات لرومیا → مد۲ و ۱۶و ۱ حیوارا
 اد واحد ٤ او ۵ حرکات نا مد حسرکستان

عَيْنَايَشْرَبْ بِهَاعِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿ أَي يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِوَيُخَافُونَ يَوْمَاكَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿ إِنَّ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّدٍ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأُسِيرًا اللَّهِ إِنَّا نُطْعِمُ كُورُ لِوَجِهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِن كُوجُزا وَلَا شُكُورًا الله الله عَمْ الله عَمْ الله عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا الله فَوَقَ هُمُ ٱللهُ شَرَّ ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ وَلُقَّ هُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا (إِنَّ وَجَزَهُم بِمَاصَبُرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا النَّ مُّتَّكِينَ فِهَاعَلَى أَلْأُرْآبِكَ لَا يُرَوْنَ فِيهَا شَمْسَا وَلَا زُمْهَرِيرًا (إِنَّ المُ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا نَذْلِيلًا ١ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِعَانِيَةٍ مِّن فِضَّةِ وَأَكُوابِ كَانَتْ قُوارِيراْ (فِيُّ قَوَارِيرٌ مِن فِضَةٍ قَدَّرُوهَا نُقَدِيرًا (فِيُ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِنَ اجْهَا زَنِجَبِيلًا ﴿ عَيْنَا فِيهَا تُسَكَّى سَلْسَبِيلًا ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنَّ يَحَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْهُمْ حَسِنْهُمْ لُوْلُوا مَّنشُورًا الله وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كِبِرًا إِنَّ عَلِيهُمْ ثِيَا بُ سُنُدُسٍ خُصْرٌ وَ إِسْتَبْرَقٌ وَحُلُواْ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةِ وَسَقَ هُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُرْ جَزَاءً وَكَانَ سَعَيُّكُمْ مَّشَّكُورًا إِنَّا نَعْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَ انَ تَنزِيلًا ﴿ أَنَّ فَاصْبِرَ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْكُفُورًا ﴿ إِنَّ وَذَكُرُ ٱسْمَرَيِّكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ﴿

🕳 مُستطير ١: مُتسر

عابة الاشتبار

■ يوماً عبوساً:تكل فيه الوُّحُوهُ لَهُولُهُ

■ قمطريراً شديد العلوس

■نظرة: حُسْا و يهجة في الوحوه

■ الأراثك

السُّرُر في الحجال زَمْهِريراً: بَرْداً

شديدا أو قمرا دانية عليهم ظلاله قريبة منهم

 ذُلُلتُ قُطُو فُها قرَّتْ ثمارُها

أكواب أنداح بلا

 قواريز:كالزجاجا في الصُّفاء

 قَدُرُوهَا: جَعَلُوا شرَ ابْهَا عَلَى قَدْرِ الرِّيُّ

■ كأسا: حمراً

 مزاجها: مائشر -رَنْجِبِيلًا: مَاءً

كالزُّنْجبيل في أحسن أؤصافه

■ ئىنئى ئىلىنىلا توصف بغاية

السلاسة والانسياغ ولُدَانُ غُفَلُدُونَ

مُبْقُونَ عَلَى هيئة الولدان

■ لُؤلُؤا مُنتُوراً مُتَفَرِقاً غَيْرَ مَنْظُو

> ■ سُندُس ديباج رقيق

إسترق: ديباج غليظ



■ يَوْما ثقيلاً شديد الأهوال ( يوم الَّقيامة ) ■ شددُيا أسرهم أحكما حنقهم • المرسلات عرفاً ريام أعدات مُنت بعة

■ فالعاصفات الرِّيَاحِ الشَّدِيدَةِ

الهذوب ■ الناشرات المحكم للكر

المنحسية في الحا ■ فالمارقات

الملاتكة تفرفي بالوائحي ألم الحل وأساص

1,50 و تحماً بن الأنساء والرش

> = غدرا لإزالة الأغدا

للإندره تنخوعت ب بعد ب

= التُخومُ طُمست مجي لوزها

 السماءُ قُرِجَتْ فيحث وفكاث (1) J

الجال نسفت

فَيعتُ مِرْ أَمَا كُنِهَا الرسل أفتت

ينعث ميشانها ستصر

■ ليوم الفصل

بين حقق والمناصل

€ ويل يومند

هلائم في ديث



بِسْ لِللهِ أَرْمُوالِيِّهِ مِ

وَ لَمُرْسَلَتِ عُمْ فَالْ فَ لَعَصِفَتِ عَصَفًا اللهِ وَ لَنَشِرَتِ نَشْرًا اللهُ

وَ لَفَرِقَتِ فَرُقًا إِنَّ فَا لَمُلْقِيتِ ذِكْرًا اللَّهِ عُذْرًا أُونُذُرًا إِنَّهَا

تُوعَدُونَ لَوَ قِعُ إِنَّا فَإِذَا ٱلنَّجُومُ طُمِسَتَ ﴿ وَإِذَا ٱلسَّمَاءُ فُرِجَتَ

الْ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ نُسِفَتَ إِنَ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أُوِّنَتُ إِنَّ لِأَيِّ يَوْمِ أُجِّلَتَ

الله المُعْمِ الفَصل إلى وَمَا أَدْرَكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْل الله وَمُلْكُومَهِذِ

لِلْمُكَدِّبِنَ إِنَّ اللَّهِ أُمَّلِكِ ٱلْأُوَّلِنَ إِنَّا أَمُّ نُتَبِعُهُمُ ٱلْآخِرِتَ

الله كَذَ لِكَ نَفْعَلُ إِلْمُحْرِمِينَ إِنَّ وَيُلْ يَوْمَ إِذَ لِلْمُكَذِّبِينَ اللَّهُ كُذِّبِينَ اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ كُذِّبِينَ اللَّهُ كُذِّبِينَ اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ كُذِّبِينَ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَّى إِنْ اللَّهُ عَلَى إِلَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عِلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِلَّهُ عَلَّا عِلَا عَلَى اللَّهُ عِلْمُ إِنْ إِنْ اللَّهُ عِلَى إِلَّهُ عَلَّى إِلَّهُ عَلَّ عَلَ

🔵 صد ٦ حيوكات لروسا 🥦 مد٢ او ١٤ و حيوارا 🍀 💮 احظاء ومواقع العبة حركتا. 🌒 مد واحد ٤ او ٥٥ حركات 💥 عد حـــركيـــان

خفير **= فترار مكين** مُتمكن ،

وهُوَ الرَّحِمُ \* فَقَدَرُنَا

فَقَدُرْنَا ذلك تَقْدِير أ

الأرض كِفَاتاً
 وعَاءً تضمُّ الأحياء
 والأموات

رُواسِي شامِخاتِ
 جبَالاً ثُوابتَ

عَالِيَاتِ • ماءً فَرَاتاً

شديد العُذُوبَةِ = ظا

مر دخان جَهَتُم • ثَلَاثِ شَعَب

مركب صبب يرق ثلاث كالذَّواثب

لا ظليل لا مظلل من الحرّ

لاأيغني من اللهب
 لا يَدْفَعُ عَنْهُم
 شيئاً مِنْهُ

■ ترمي پشتر د هو ما تطاير من النار

كَالْقَصْرِ
 كَالْبِنَاء الْعَظِيم

جمالة صفر الله صفر الله صفر الله صور وهي تضرب إلى الصفرة

كَيْدُ
 حيلةٌ لاتُقاءِ
 العذابِ



## سُولُةُ النِّبَا

#### بِسُ اللهِ أَرْضُوا رَبِّحَ مِمْ

عَمَّ يَتَسَاءَ لُونَ إِنَّ عَنِ النَّبَا إِلْعَظِ مِ إِنَّ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُعَنَّلِفُ نَ إِنَّ

كُلَّاسِيَعَامُ نَ إِنَّ ثُرُّ كُلَّاسِيعَالُهُ نَ إِنَّ أَلَمْ خَعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَدَا إِنَّ

وَالْجِبَالَ أُوْتَادًا ١ وَخَلَفْنَكُمْ أُزُو جَا اللَّهِ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَانًا

الله وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسًا ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارِمَعَاشًا لَيْ وَبَنَيْنَا

فَوْقَكُمْ سَبِعًا شِدَادًا آلَ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا آلَ وَأَنزَلْنَا

مِنَ ٱلْمُعْصِرَتِ مَاءَ جُمَّاجًا إِنَّ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبَّا وَنَبَاتًا إِنَّ وَجَنَّتٍ

أَلْفَا فَا إِنَّ إِنَّ يَوْمُ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَتَا الْإِنَّا يَوْمَ يُنفَخُ فِ ٱصُّور

فَنَأْتُونَ أَفُوا جَا الْكُ وَفُنِحَتِ ٱستَماءُ فَكَانَتَ أَبُو بَا الْإِنَّ وَشُيِّرَتِ

ٱلْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِنْ صَادًا آلَ لِطِّعِينَ

مَّعَابًا إِنَّ الْبِينِينَ فِيهَا أَحْقَابًا إِنَّ لَايَذُوقُونَ فِيهَا بَرُدًا وَلَاشَرَابًا

الله عَيمًا وَعُسَّاقًا الله حَرَاءَ وفَاقًا الله عَميمًا وَعُسَّاقًا الله حَرِيمًا وَعُسَّاقًا الله حَرَاءَ وفَاقًا الله عَلَمُ كَانُول

لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿ إِنَّ وَكُذُّ بُواْ بِتَا يَنْنَا كِذَّا اَبًا ﴿ إِنَّ وَكُلَّ شَيٍّ عِ

أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا إِنَّ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّاعَذَابًا إِنَّ فَأُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّاعَذَابًا إِنَّ

وراحة لأبدابكم = الليل لباساً

نؤمکم سیاتا

قطعاً لأعمالكُم.

ساترا لكم يطلمته ■ النهار معاشاً: تحديد افيه ما تميشو ل به

■ النبأ العظيم: آبعث الأرض مهادأ: فراشأ

للإستقرا عنيها =الجيَالَ أَوْتَاداً كالأوثاد للأرض خَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجاً

أُ أَصْنَافاً الكالية دكورا

الالالم المالة

=سيعاً شدادا

قويًّات مُحكَّمات ■سواجاً: مصاحا

**و هَاجاً:** عايهُ في محرره ■ المُعُصرات: سُحات

ماءُ تُجَاجِأُ: تد د.

 جنّاتِ أَلْفَافَأَ: مُلْتَفَة الأشحار لكثرتها

■ فتأتون أفواجاً

أيمأ أوحماعات محتلفة

■ فكانت سم اماً كالسراب الدي لاحقيمه له

■ مر صادا: موصع

ترصّد ونرقب للكافرس للطاغين مآباً

مرجعا لهم

· أَحْقَاداً: دُفُور كلب مها

■ برداً: روحاً وراحة

= خميما: ماء بالعا

نهاية الحرارة ■ غساقاً: صديدا

يسيل من حدودهم = جزاء وفاقا

موافقا لأعالمه = كذَّاناً

تكذيباً شديداً

• مد ۲ حركان لروما (﴾ مد٢ و٤ و ٦حـوارا الله الله المعاد وموافع العد
 • مد واحد ٤ أو ٥ حركات (٠ عد حــركـــان

■ مفازا: فؤزا وَظفرا ■ كۇ اغب:ىيات ناھىدا،

 أثّر اباً: مُسْتُوبات في السَّنُّ و الحُسنُن

كأسأدهاقا: ﴿ عَذْمِهِ اللَّهِ عَدْمِهِ اللَّهِ اللَّهِ عَدْمِهِ اللَّهِ اللَّهِ عَدْمِهِ اللَّهِ اللَّلْمِلْمِلْمِ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللّه

 الغوأ: كلاماً غيرً مُعْتَذُّ بِهِ أَوِ قَبِيحًا

 كذاباً: تكذيباً ■ عطاء حساباً

إحسانا كافيا ■ مآباً: مرجعاً بالإيمان والطاعة

 كَثْثُ ثُو اباً: فلم أبعث في هذا اليوم

■ الثّارعاتِ الْملائد ثَنَّ عُ أَرْوَا خَ الكُفَّ

■ غۇقا:بۇ خاتىد ■ الناسطات: ملائحة

1 m - 1 m ■ السابحات. علانحا سران فسيراطه عدا أعراب به

■ فالسّابقات ١٠٠٠ - ١٠٠٠ به درو تروی د

■ فالمُدرَرات أمرا الملائكة تثرل سأسير ما مراث به

■ ترجف: تتحرك حركة شديدة

■ الرَّاجِفة: نَفَخَةُ الصِّعْقِ أو الموت

■ تَشِعُهَا الرَّادِفَةُ تفخة البغث

■ واجفة

مُضْطربةً أو خائفةً

= أيْصارُها خَاشعةً ذليلَةً مُنْكُسرةً

■ في الحافرة: في الحالة الأولى (الحيده)

عظاماً نخرةً: باليةً

■ كرَّةُ خاسرةً رجعة غابنة

■ زُجْرَةُ و احدةً صبحة واحدة (نفخةُ البعث)

مددُ ٦ هرکات ازوما ﴿ عددٌ٢ او ١٤ ٩ جبوازا ﴿ اللهُ الل

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا لِآبً حَدَايِقَ وَأَعْنَبًا لَيْ وَكُواعِبَ أَنْرَابًا لِي وَيَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعْلَى إِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ لِلللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّا دِهَاقًا النَّا لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَاكِذَّ بَالْقِيَّ جَزَاءِ مِ رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا الآ رَّبِ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا ٱلرَّحْمَانَ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَالْمَلَيِّكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ اللَّهِ مَا لَيُومُ ٱلْحَقُّ فَكُنَّ فَكُن شَآءَ أَتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَعَابًا ﴿ إِنَّا أَنذُرْنَكُمْ عَذَابًا قَربِا يَوْمَ يَنْظُرُ ٱلْمَرْءُ مَاقَدَّمَتَ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنْتُ ثُرَّبًا إِنَّ سُولَةُ النّازِعَائِيُ ٢٠٠٠

بس أِللهِ الرَّحْرِ وَالنَّزِعَتِ غَرْقًا ١ وَالنَّشِطَاتِ نَشْطًا ١ وَالسَّبِحَتِ سَبْحًا

الله وَ السَّبِقَتِ سَبْقًا إِنَّ وَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا إِنَّ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ

اللهُ تَتَّبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ ١ فَكُوبُ يَوْمَهِذِ وَاجِفَةً ١ أَبْصَرُهَا

خَشِعَةُ إِنَّ يَقُولُونَ أَءِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ إِنَّ أَءِ ذَا كُنَّا

عِظْمَا يَخِرَةً الْآَيُ قَالُوا تِلْكَ إِذَا كُرَّةٌ خَاسِرَةٌ إِنَّ فَإِنَّا فَإِنَّا هِيَ زَجْرَةً وَحِدَةٌ (إِنَّ فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ (إِنَّ هَلَ أَذَلَكَ حَدِيثُ مُوسَى (فَ)

هُمْ بالسَّاهِرَةِ: أحياءً على وجه الأرص



كالأوتاد الطائمة الكوى الفيامة أو لمحة الفيامة المحيم المؤرت الحجيم المهرف صها إلى

أثبنها في لأرص

■طُونی استه ایدی

طغى، عد ، بحر
 تركى: بنصفر

من الكُفر والصُّعْبان

■ يستعي عجاً. في إفساد

استحرة أو الحُلد • نكال

والمعارضة • فحشو حمع

غُفْرِنه وفع سمکها جعل تحلها مُرْمعا

حهة اعدً • فسور اها . فحملها

> مساء مُسوِيه العُطش لِلها

> > أطيمة

سدحاها <u></u>

مَوْغَاهَا
 أقوات الناس

وَالدُّوابُّ الحيال أرساها

=أخوج صُحاها أثرر بهارها

سعها وأوسعها

راً هِيَ المَّأْوَى مَا هِيَ المُرْحِمُ

أيّان مُرْسَاها
 متى يُقيمُها اللهُ

افع انعبة (حركبان في بكتب اثراً لا ينفط مذ ٦ حركات لزوما مذ٦ اوغاو ٩جـوازا
 مذواجب٤ او ٩حركات مذ حــركتــــال

سِينَ لَيْ عَبِينَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا



حبينة استريف ا تولّى أغرض بوخهد إلى الستريف

34

ع يركي: ينطيّر من دس دس الحيال

■ تبصدَى: تتعرّصُ لهُ. وَتُقُبِلُ عِنْهِ

تتماعل وتغرصل تتساعل وتغرصل مرفوعة. رضعة التكر والمشرلة

■ سفرة كسيتم الملاتكة ﴿ ■ درة

مطيعين لهُ تعالى **ت قُتل الإنسانُ**: لُعِن الكافرُ أو عُدب

> • فقدره فهيأه سا يعشع به

 فأقره أمر بدفيه في القدُ

■ أنشره أخياه بعد مؤته

المَا يقُض: بُ يَمُعلَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل

عس طُه عدّهِ ت حدائق غُلْيا

مناتين عظاماً، مُتكاثِفة الأشجار

• أَبُّا: كلأ وعُشباً
 أو هو النَّبنُ خاصَة أَ

◄ جاءت الصاخة .
 الداهية العظيمة .
 (نفخة البعث) .

■ مُسْفرةً مُشْرُ قَةُ مُضِيئةً

= غبرةً غُمَارٌ وكدُورةً

ترهمه تَهُمَا قَتَرهُ الله الله الله الله وسوادً





هلاك أوخسرة ■ للمُطفّفين

■ السماءُ

انفطرت الشفَّتُ ا

المَنْقُصِين في الكيِّل أو الْوزْنِ اكتالُوا: اشترُوا

بالكيل ومثله الوز كَالُوهُمْ: أَعْطُوا

غيرهم بالكيل ■ وَذَنُّوهُمْ: أَعْطُوا

غيرهم بالوزن

■ يُحْسرُ ونَ: يُنقَصُ الكيل والوزن





باستخفافهم بالمؤمنين



تصدعت أدنت لربها

تشتمع وتثقاد

■ الأرص مُدَثُ

■ ألُقتُ ما فيها

عربه المحلق

إلى إلقاءِ ربُّكُ

■ يَدْعوا لَبُوراً بطنت هلاكا

■لن يحور

والاعمزيدة

احتمع وتم نوره لتركبن: لتلاقن

 طبقاً عن طبق حالاً بعد حال

■ يُوعُونَ: يُضمرون أو يجْمعونُ مرُ السيئات

غَيْرٌ مُمنُونٍ: غَيْرٌ مَقطُوعٍ عنهم

إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو وَعَمِلُو ٱلصَّلِحَتِ لَهُمْ أَجْرُ عَيْرُمَمْنُونِ إِنَّ



, ادعاد وبالأباعظ

09.



■ ماء ذافق: مَصْبُوب بدَفْع فِي الرَّحِمِ

حافظ مهيجن ورقيم

■ الصُلْب: ظَهْرِ كُلُّ من الزوجين

التُّوَائِبُ:أَطْرُ افِهما
 رجُعِه:إعادَتِهِمُدمائه

تُلُكَى السَّرالرُّ: لَكُنْتُ الْكُوناتُ والحَفِيَّاتُ ...

 ذات الرَّجْع المطر لرجوعه إلى الأرض ثانياً

أات الصّدع والبّات الذي تُنشَقُ عَنهُ
 فقو ل فصلٌ: فاصلٌ

نِيْنَ الْحَقَّ وَالْبَاطِلِ فَمَهْلِ الكافرين

الاستعال الاطاء الم المهلهم رويدا قريباً أو قليلاً ثم بأتيهم العداب

■ سبّع اسم ربّك رزّهه الله وعِدْهُ

الدرب

خلق: أاوجد كلُ
 شَيء بِقُدْرَتِه
 فَسَوى: بين خَلْقِهِ

في الإحْكَام والإتقان فَهَدَى: وجُه كل عُلُون إلى مايسعي لهُ

أخرَجَ المَرْعى: البتَ
 العُشبَ رَطْماً غَضاً

■ فجعله غُثاء السُّيل هشيه كغثاء السُّيل

■ أُحُوى:أَسُود بعد النُّضُرَةِ والغَضارَةِ

تَبسَّرُكَ : نُوفَقَكَ }
 لِلْيُسرى: للطريقة اليُسرى في كلِّ أمْر

الآقان ١٦٠ شرز الأُبلى ٨٧ المرز الأُبلى ٨٧ المرز الأُبلى ٨٧

### بسيرالله الرَّمْرِالرِّحَارِ

وَ سُمَاءِو لَطَّارِفِ إِن كُمَّ أَذُرِيكَ مَا أَطَّارِثُ إِن كُلُّ

نَفْسِ لَّا عَلَيْهَا حَافِظُ لِ إِنْ فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ فِي خُلِقَ مِن مَّآءِ

دَافِقِ إِنَّ يَغُرُجُ مِ أَبِينِ ٱلصُّلْبِ وَأَنتُرَآبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لِقَادِرٌ اللهِ

يَوْمَ تُبْلَى ٱلسَّرَايِرُ الْ فَالَهُ مِن قُوَّة وَلَا نَاصِرِ إِنَّ وَأَسَمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ الله

وَ لَأَرْضِ ذَاتِ ٱصَّمْعِ ١٤ إِنَّهُ لَقُولٌ فَصَلُّ ١٥ وَمَا هُوَبِ لَمُزَلِ ١٤ إِنَّهُمْ

يَكِيدُونَ كَيْدًا اللَّهِ وَأَكِدُكُيْدًا اللَّهِ فَمَهِ لِٱلْكَفِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا الله

سُورُة الرَّعْلَىٰ اللهُ اللهُ

بِسَ لَيْ لِللَّهِ ٱلرَّحْمِ الْرَبِّي

سَيِّحِ ٱسْمَرَيِّكِ ٱلْأَعْلَى ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ فَسُوِّى ﴿ وَلَّذِي قَدَّرُ فَهَدَىٰ

الله وَاللَّذِي أَخْرِجَ ٱلْمُرْعَىٰ إِنَّ فَجَعَلَهُ غُثَّاءً أَحْوَىٰ إِنَّ سَنْفَرِ بِعُكَ

فَلا تَنسَىٰ ١ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ إِنَّهُ بِعَلَمُ ٱلْجَهْرُومَا يَغْفَى ١ وَنُيسِّرُكَ

لِلْيُسْرَىٰ ﴿ فَا لَكُو إِن نَفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ﴿ سَيَذَكُّ مُ يَغْشَىٰ ﴾ وَيَنْجَنَّهُما ٱلْأَشْقَى ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللّلَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فِيهَا وَلَا يَعْيَىٰ إِنَّ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى فَيْ وَذَكُر أَسْمَرَيِّهِ فَصَلَّىٰ فَيْ

الله المعام، ومواقع العبة حركتان المعام، ومواقع العبة حركتان المعلد المعام، ومالا بلقط الله المعام، ومالا بلقط

يصلى النّار: يدْخُلُها أو يُقاسى حرَّه



الْوَرَةُ الْعَاشِئِينَ ١٨٨

بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَرَةَ ٱلدُّنَيَا ﴿ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرُ وَأَبْقَى ﴿ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ هِمَ وَمُوسَى ﴿ إِنَّ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الله

سُولَةُ الْغَاشِيْنِ الْعَاشِيْنِ الْعَاشِيْنِ الْعَاشِيْنِ الْعَاشِيْنِ الْعَاشِيْنِ الْعَاشِيْنِ الْعَاشِيْنِ

بِسُ اللهِ الرَّمْرِ الرَّحْ مِرَالِحَ مِر

هَلُ أَتَكَ حَدِيثُ ٱلْعَلْشِيَةِ ﴿ وَجُوهُ يَوْمَمِذٍ خَشِعَةً ﴿

عَامِلَة نَّاصِبَةٌ إِنَّ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيةً اللهُ تَسْفَى مِنْ عَيْنٍ ءَانِيةٍ اللهُ

لَّيْسَ لَهُمُّ طَعَامُ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ١ لَايْسَمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُهُ عِ اللهُ

وُجُوه يَوْمَ إِذِنَّا عِمَةٌ ١ لِسَعْيِهَا رَاضِيةٌ ١ فِي جَنَّةِ عَالِيةِ

لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لَغِيةً إِنَّ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيةٌ أَنَّ فِيهَا سُرُرمَّرُ فُوعَةٌ النَّ

وَأَكُوابٌ مُّوضُوعَةٌ إِنَّ وَغَارِقُ مَصْفُوفَةٌ اللَّهِ وَزَرَابِيُّ مَبْثُونَةٌ اللَّهِ

أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ آلِ وَإِلَى ٱلسَّمَاءِكَيْفَ

رُفِعَتْ إِنَّ وَإِلَى ٱلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتُ إِنَّ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ

سُطِحَتُ إِنَّ فَذَكِّرُ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ اللَّهُ لَسْتَ عَلَيْهِم

بِمُصِيطِرٍ إِنَى إِلَّا مَن تُوكَّى وَكَفَرَ اللَّهِ فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ

ٱلأَكْبَرُ فِي إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ فِي ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم فَ

ء، ومواقع العنة بجركتان؛ 🌰 نفجيد الر د ومالا بنفط ا سد ۱۲ حـرکات بروسا ۞ مد۲۰و ۱۱و ۱۲ حـوازا ا مد واحد ۱۶ و ۶ حرکات ۞ مد خــرکســــر

 الفاشية: القيامة تغشي التاس بأغوالها ■ خاشِعة ذَٰلِيلَةٌ من الخِزْي ■ غَامِلَةٌ تحر السكاسل والأغُلال فِي النَّار ■ ئاصنة تَعِبَةٌ ثما تعملُ فيها قضلے نار أُرَندُ حليه أو تُقاسى حرّها عَيْن آنيَة سفت أباها (عايتها) مى الحرارة ■ ضريع شيء في البار

شيء في المار كالشؤك مُرَّ مُنتي لايُغنى من جُوع

لا بذهع عنهم خوعاً • ناعمة: دات

بهٰجةِ وخُسُنِ • لاعيةُ

لغوأ وماطلأ

سُرُرٌ مَرْفُوعَةً
 رميعةُ الْقَدْر

 أكواب مؤضوعة أقداح مُعدة للشُّرب

= نمارق

وسائدٌ ومرَافقُ • مصْفُوفةٌ: بعضها

 مصفوقة اللصها إلى حنب معصر
 زرايق مبغوثة

بُسُطُ فَاخِرَة ، مُتَفَرَّفَة فِي المجالِسِ

يَنْظُرُ ونْ: يَتَأَمَّلُونْ

و بمُسيُطرِ بمُتَسلَّطِ جَيَّار

ایانهٔم ایانهٔم

رُجُوعهُمْ بالبَعث



■ ليال عَشر الغشر الأولى من دي الحجة

الشقع والوثر
 يؤم لنخره بذه عرفه

یشر؛ خصی،بدهث
 قسمٌ لذي حخر

مُقْسَمُ به بدي عَفُق عاد: قَوْم هُود

سَمُو باسم أبيهم . • إرم سا حدما

دات العماد الأسيد مذكمة العمد

حابوا الصَخْر
 قطعوة لسديه
 وفونهم

دي الأوتاد الحلمة
 العي بشأد ملكه

ا سؤط عدات عد با مُؤلما دائما

البالمرصاد يرفُّ أغمانية الحريبة عب

■التلافرنه الهنجية والحسرة

■ فقدر عليه وصيّق عبه أو متر

 الاتحاضون الخر بعضائد بغصا

■ تأكلون القرات لميرات

أكثار لما: جمعاً بين
 الحلال والحرام

■ حُبّاً جَماً: كثيراً مع جرْصٍ وشرهِ

دُكُت الأرضُ
 دُقُتْ وكُسِرَتْ

دَكأ دُكأ
 دُكأ مُتتابعاً

أنّى له الذّكرى الله منفعتها





صَوْ بُها إِدَا أَشْرُقَتْ

■ تُلاها: نبعها مي الإصاءة

■ جَلَاهَا: أَطْهَرُ الشمس للرَّائِينِ

🗷 يغشاها إسمياطي

**طخاها**.سطهاه، طأها ■ سوّاها عدُّل

أعصاءها وقواها ■ فجُورها وتَقُواها مغصبتها وطاغتها

قل أَفْلحَ: فارْ بالبُغْية

■ من زكاها: طهّرها وأنماها بالتَّقُوي

■ قذ خاب: حسر

 من دساها، نقصها وأشهاها بالمحور

س بطفو اها بطغيابها وعدوابها

 السعت أشقاها: قام مُسْرَعا عَفْرِ النَّافِة

🖿 ناقة الله. 🗠 🕯 منره ■ سُقْياها:سببوس ■

■ فدمدم عليهم أطبق العداب عليهة

■ فسو اها عمهم بالدَّمُدمة والإهلاك

= عُقباها عاقبة هده العُفُونة

 يغشى: يُغطّى الأشياء بظلمته

■ تَجَلَّى:ظهر نضوئه

س لشتى لمختلف في الجزاء

■ صدِّق بالحُسْني بالملة الحسنى وهي الإسلام

= فسنبسره

فسنوققه ونهيئه لِلْيسرى: للحصلة المُؤدِّية إلى اليُسْر

 للعُسْرَى: للخَصْدةَ الْمُؤدِّية إلى العُسْر

 مايغنى عَنْهُ مايَدُفَعُ العَدَابَ عنه

■ تردِّي: هَلَكُ أُوسِقُطُ فِي البارِ





■ النِّينِ والزُّيْتُونِ مُنْدَن الدر

مَثْبَتِهِمَا من الأرض المباركة

طُورِ سِينِينَ
 جَبْلِ الْمُتَاجَاةِ

■ الْبَلْدِ الأَمِينِ
 مكُة المكرِّمة

أخسن تقويم
 أغدل قامة

اعدل قامة وأحسن صورة

أَسْفَلَ سَافِلِينَ
 إلى الهَرَم وَأَرْذَلِ
 الهُمُر

غَيْرُ مَمْنُونِ
 غَيْرُ مَفْطُوعٍ عنهم

بالدين
 بالجزاء

■ عَلَقٍ

دَم جَامِدٍ • لَيَطْفَى

لَيُحَاوِزُ الحَدُّ في العِمثيانِ

الرُّجْفَى
 الرُّجْفَى
 الرُّجْمَعَ و

الرُّجُوعَ في الآخرة نه منه ماه

الكَشْفَعُنْ بالتَّاصِيَةِ لَنَسْخَبَنَّهُ بناصيته

إلى النار

قَلْتِلْ عُ تَادِيَةُ
 أَهْلَ مَجْلِسِهِ

متذع الزُّبَاتِية
 مَلائِكَةَ الْعَذَابِ





■ مُنْفَكِين مُزَايلِينِ مَا كاثوا عليه تأتيهُمُ البيئةُ الحُبُّعةُ الواص

 لَيْلَةِ الْقَادِر لَيْلَةِ الشَّرِفِ

والعظمة « سَالام هِي

سَلَامَةً مِنْ كُلُّ مَخُوف

= فيهَا كُتُتُ أحكام مكتوية

# قَيْمَةُ مُسْتُقيمةٌ عادلةً

= خُنفاء مائلين عي

الناطل إلى الإسلام

 دينُ الْقَيْمة المنة المستقيمة أو الكتب القيّمة

■ الْبَرِيَّة الخلائق

فِيهَا كُنْبٌ قَيِّمةٌ ﴿ إِنَّ وَمَا نَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنبَ إِلَّامِنَ بَعْدِ مَاجَآءَ نَهُمُ ٱلْبِيِّنَةُ ﴿ وَمَا أُمِنُ وَا إِلَّا لِيعْبُدُواْ ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفًا } وَيُقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُوا ٱلزَّكُوةَ وَذَالِك دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ( إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي نَارِجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيمَ أَوْلَتِكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ (إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُولَكِيكَ هُمْخَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ (١)



جُعَلُ في حالها دلالة على ذلك

= أَوْخِي لَهَا

 يَصْدُرُ الثَّاسُ يحرجون مِن قنورهم إلى المحشر أشقاتاً: مُتَمرُ قِيل

■ مِثْقَالَ ذَرَّةِ

وراب أصعر علة ■ الْعَادِياتِ حَيل

العُراةِ تُعُدُو بسُرٌ عَةِ عَسِّحاً: هُوَ صُوْتُ

أنفاسها إذا غذت ■ فالمُوريَاتِ قَلحاً

المخرحات النار بصَلَكُ حوافِرها

ا فَالْمُغِيرَاتِ صُبِّحا المباغتات للعدو وقت الصماح

ا فأثرن به نقعا هَبُّحْنَ فِي الصُّبْحِ

ا فوسطن به جمعاً فتوسطن فيه جمعاً من الأعداء

■ لَكُنُودُ

لَكَفُورُ جَحُودُ إنَّهُ لحبُّ الحير

لَشَديدُ: لَقَويُ





صَلَاةِ الْعَصْرِ أَو عَصْرِ النَّبُوَّةِ

ه لَفِي مُحسر تحسران وتقصان

ەتۇاھتۇا: أۇھتى يعضهم بعضا

• وَيُلُّ مَلَكَةٌ أَوْحَسْرَةٌ ومُمَزَّةِ لُمَزَّةٍ

طَعَّان عَيَّابِ لِلنَّاسِ و عَدُدَهُ : أَحْصَاهُ

أو أُعَدُّه للنُّوائِب ا أخلَدَهُ

يُخَلِّدُهُ فِي الدُّنيا

الخطمة

حَهَنَّمَ ؛ لِخَطُّمِهَا من فيها

• تَـطُلِعُ عَلَى الأَفْتِدَةِ

القلُوب و مُوْ صَدَة

مُطْبَقَةً مُعْلَقَةً

بعَمَدِ مملُودَةِ على

أبواسها ويجفل كيدهم

سغيهم لتخريب الكعبة المطمة

وتضليل تضييع وإبطال

عليراً أبابيل

جَمَاعَاتٍ مِتَفَرُّقَةً

ه سِجُيل طِين مُتَحِجُّر مُحُرِق

كَتِبْن أَكَلَتْهُ الدُّواه

وَرَائَتُهُ





الكم دينكم شرككم

مبر علم = لِي دِينِ

إحلاصبي و توحيدي

نصر الله
 عولة لك

على الأعداء

الفَتْحُ
 نشخُ مكة وعيرها

■ أَفُو اجاً

حماعات

 ■ فسبّخ بخمد ربّك

فَرَّهُمُ تَعَالَى ،

حامداً لهُ

كثير القُنوب

لتو بة عباده

**■ ثبُث** ملکٹ

أؤحسرت

،وحسرد ∎ ثبّ

وقد هلك أو حسير

، و حصير • ما أغنى عنه

ما دفع العداب عَنَّهُ

> ا **ها کسب** الذي کسبهٔ

الدي دسبه

استيصلي ناراً
 سيدځلها أو

يُقاسِي حرَّها - جيدها

جيدها عُنقها

مِنْ مسلو
 ممًّا يُفتُلُ قَوياً
 من البحال



# المنابعة الم

اللَّهُمَّ أَرْحَمْنِي بِالقُرْءَانِ وَٱجْعَلَهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً اللَّهُمَّ ذَكِرْنِي مِنْهُ مَا أُنسِيتُ وَعَلِّمْنِي مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَٱرْزُقْنِي تِلاَوْتَهُ آناءَ اللَّيْلِ وَأَطْافَ النَّهَارِ وَٱجْعَلْهُ لِي جُجَّةً يَارَبّ الْعَالِمَينَ \* اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَعِصْمَةُ أَمْرِي وَأَصْلِحْ لي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَامَعَاشِي وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الِّتِي فِيهَامَعَادِي وَٱجْعَل الْحَيَاةَ زِيادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَٱجْعَل المؤت رَاحَةً لِي مِن كُلِّ شَرِ \* اللَّهُ مَّ أَجْعَلْ خَيْرُ عُمْرِي آخِرَهُ وَخَيْرَ عَمْلِي خُواتِمَهُ وَخَيْراًيّامِي يَوْمَ أَلْقَاكَ فِيهِ \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِيشَةً هَنِيَّةً وَمِيتَةً سَوِيَّةً وَمَرَدًّا غَيْرَ مُخْزِ وَلاَ فَاضِحٍ \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَالْسَأَلَةِ وَخَيْرَالدُّعَاءِ وَخَيْرَالنَّجَاحِ وَخَيْرَالْعِلْمِ وَخَيْرَ الْعَمَلُ وَخَيْرًالثُّوابِ وَخَيْرًا كُيَّاةٍ وَخَيْرًا لْمَاتِ وَثَبِّتني وَثَقِلْمُوانِي وَحَقِّقُ إِيمَانِي وَٱرْفَعُ دَرَجَتِي وَتَقَبَّلُ صَلَاتِي وَٱعْفِرْخَطِيَّاتِي

وأَسْأَلُكَ الْعُلَامِنَ الْجَنَّةِ \* اللَّهُمَّ إِنَّى أَسْأَلُكُ مُوجِبَاتِ رَحْمَنِكَ وَعَزَائِمُ مَغْفِرَنِكَ وَالسَّكَامَةُ مِن كُلِّ إِثْرِ وَالْغَنِيمَةُ مِنْ كُلِّ برِّ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ ﴿ اللَّهُ مَأْخُسِنْ عَاقِبَنْنَافِي الْأُمُورُكُلِّهَا وَأَجْ نَامِنْ خِرْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ \* اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَامِنْ خَشْيَنِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعْصِينِكَ وَمِنْ طَاعَنِكَ مَا نُبَلِّغُنَا جَاجَنَّكَ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا نُهُوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوتِنَا مَا أَحْيَثْنَا وَٱجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَأَجْعَلْ تَأْرِيَا عَلِيمَنْ ظَلَمَنَا وَأَنْصُرْ نَاعَلِيمَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَافِي ديننا وَلَا يَجْعَلَ الدُّنْيَا أَكْبَرَهِمِنَا وَلَامَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَاشًكِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَارْحَمْنَا \* اللَّهُمَّ لَانْدَعْ لَنَاذَنْبًا إِلَّاعَفَرْتَهُ وَلَاهَمَّا إِلَّا فَرَجْتَهُ وَلَا دَيْنًا إِلَّا قَضَيْتَهُ وَلَا حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْكَ وَالْآخِرَةِ إِلَّا قَصَيْتُهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ \* رَبُّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ النَّارِ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ بَبِينَا مُحَكَّدُ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الأخيار وسأم تشليما كثيرا

|                                              | الله الله | رفخار | السُّورَة                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | is'ell | (فين | الشُّورَة                                                      |
|----------------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------------------------------------------------------------|
| مكتبة                                        | ٤٠٤       | ٣.    | الــــــرُوم                     | مكيتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •      | \    | الفاتحة                                                        |
| مكتة                                         | 113       | 41    | الــــرُّوم<br>لقــمَان          | مکیة<br>مکنیه<br>مکنیه<br>مکنیه<br>مکنیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٢      | ٦    | البَقترة                                                       |
| مكتبة<br>مكتبة<br>مكتبة                      | 110       | 77    | السَّجْدَة                       | مُدُنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 -    | ٣    | آليمئران                                                       |
| تنية                                         | EIA       | 44    | الأحزاب                          | مدنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VV     | ٤    | النِّسكاء                                                      |
| لكية                                         | 173       | 45    | سَبَأ                            | مدنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.7    | 0    | المتائدة                                                       |
| ىكىنة<br>ئكىنة<br>ئكىنة<br>ئكىنة<br>ئكىنة    | ٤٣٤       | 40    | فاطر                             | مكتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 171    | ٦    | الأنعكام                                                       |
| لكتة                                         | ٤٤.       | 77    | يَن                              | مكتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 101    | ٧    | الأغراف                                                        |
| لكيتة                                        | ٤٤٦       | 44    | الصَّافات                        | مكنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 177    | ٨    | الأنفال                                                        |
| لكية                                         | 107       | 44    | ص                                | مدّنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 144    | 1    | التوب                                                          |
| لكتة                                         | LOA       | 49    | مت<br>الزمـــز                   | مكتية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۸-7    | ١.   | يۇنىن                                                          |
| كتة                                          | £7V       | ٤.    | غتافر                            | مكته<br>مكته<br>مكته<br>مكته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 177    | 11   | هئود                                                           |
| لَتِهُ                                       | EVY       | ٤١    | فصلت                             | مكية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 540    | 77   | يوسف                                                           |
| كتة                                          | EAT       | 73    | الشتوري                          | مسيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 127    | 15   | الرعتد                                                         |
| لكية                                         | EAA       | ٤٣    | الرّخارف                         | مكيتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 500    | 12   | إبراهيتم                                                       |
| لكية                                         | 197       | ٤٤    | الدخنان                          | مكتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 777    | 10   | الجبئر                                                         |
| لتية                                         | 199       | ٤٥    | أنجاشيكة                         | مكتة<br>مكتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 777    | 17   | النحنل                                                         |
| كبة                                          | 7.0       | 13    | الأخقاف                          | مكتبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 747    | ١٧   | الإستاء                                                        |
| تنبة                                         | 0.V       | ٤٧    | عتد                              | مكتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 147    | 14   | الكهف                                                          |
| سنية                                         | 110       | ٤٨    | الفتتح                           | مكيتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.0    | 11   | الكفف<br>مرية<br>طله                                           |
| منية                                         | 010       | 1.4   | محكمنّد<br>الفّــنْح<br>المحجزات | مكتبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 717    | ۲-   | طله                                                            |
| كنية<br>تنية<br>تنية<br>تنية<br>كنية<br>كنية | 614       | 0.    | قت ا                             | مكتة مكتة مكتة مكتة مكتة مكتبة مكتبة المكتبة | 466    | 17   | الأنبيتاء                                                      |
| أية                                          | . 70      | 01    | الذّاريَات                       | مننبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 777    | 77   | الحشيج                                                         |
| ئتِه ا                                       | 770       | 10    | الطثور                           | مكيتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 727    | 58   | المؤمنون                                                       |
| أيته                                         | 770       | ٥٢    | النَّجْم<br>القَّمَر             | مدنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40.    | 37   | النشور                                                         |
| لتية                                         | 170       | 02    | القتمر                           | مكتنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 404    | 50   | الفئرقان                                                       |
| كتة<br>التة<br>التة<br>التة<br>التة          | 170       | 00    | الرَّحان                         | مكتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٧٢٧    | 77   | المؤمنون<br>النشود<br>الفشرقان<br>الشُعراء<br>النسمل<br>المقصص |
| لية                                          | 072       | 107   | الواقعكة                         | ملية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 777    | 44   | التغل                                                          |
| کنیه ا                                       | - 0TV     | ٥٧    | الرَّحان<br>الواقعتة<br>المحديد  | سنبة<br>مكتبة<br>مكتبة<br>مكتبة<br>مكتبة<br>مكتبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 440    | ۸7   | القصص                                                          |
| نبه                                          | 730       | ٥٨    | المحكادلة                        | مكتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 797    | 11   | العَنكبوت                                                      |

|   |                                                                                                                 | الفخ | (فهل | الشُّورَة         |                                                      | الفخة | دخين | الشُّورَة           |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------|------------------------------------------------------|-------|------|---------------------|
|   | مكتة                                                                                                            | 091  | ٨٧   | الأعشلي           | مدنية                                                | 010   | 09   | أنحشر               |
|   | مكتبة                                                                                                           | 780  | ٨٨   | الغايشية          | مدّنية                                               | 011   | ٦.   | المتحنة             |
|   | مكتة                                                                                                            | 098  | ۸۹   | الفَجثر           | مدنية                                                | 001   | 11   | الصَّف              |
| ı | مكتة                                                                                                            | 091  | ٩.   | البسلد            | مدنية                                                | 007   | 75   | الجثعة              |
|   | مكتة                                                                                                            | 040  | 41   | الشمس             | مدنية                                                | 001   | ٦٣   | المنافِقون          |
| ı | مكيتة                                                                                                           | 090  | 7.5  | الليشل            | مدنية                                                | 007   | 71   | التغكابن            |
|   | مكتة                                                                                                            | 097  | 45   | الصبحي            | مدنية                                                | 001   | ٦٥   | الظاكرة             |
|   | مكية                                                                                                            | 097  | 9 ٤  | الشترة            | مدنية                                                | ٥٦٠   | 77   | التحشريم            |
|   | مكتة                                                                                                            | 097  | 40   | التين             | مكية                                                 | 750   | ٦٧   | الثلاث              |
|   | مكيتة                                                                                                           | 097  | 97   | العسكاق           | مكيتة                                                | 071   | ٦٨   | القساكر             |
|   | مكتية                                                                                                           | 091  | 47   | القتذر            | مكية<br>مكية                                         | ٥٦٦   | 79   | أيحَاقِـَـة         |
|   | متشية                                                                                                           | ۸۹٥  | 4.4  | البيتنة           | مكتة                                                 | ٨٦٥   | ٧.   | المعتاج             |
|   | مدنية                                                                                                           | 099  | 19   | الزلزلة           | مكية<br>مكية                                         | 0V.   | ٧١   | نثوق                |
|   | مكيتة                                                                                                           | 099  | ١    | العكاديّات        |                                                      | 740   | ٧٢   | الجين               |
|   | مكيتة                                                                                                           | 7    | 1.1  | القارعة           | مكينة                                                | OVŁ   | ٧٣   | المُثرَّمِل         |
|   | مكتة                                                                                                            | 7    | 1.5  | التكاثر           | مكتة                                                 | ovo   | ٧٤   | المدَّثِر           |
|   | مكية                                                                                                            | 7.1  | 1.4  | العصر             | مكتِه<br>ندنية                                       | ٥٧٧   | Vo   | القِيامَة           |
|   | ملية                                                                                                            | 7.1  | 1.8  | المشمزة           | اندنية                                               | ٥٧٨   | ۷٦   | الإنسان             |
|   | مكتة                                                                                                            | 7.1  | 1.0  | الفِئيل           | ملتة                                                 | ٥٨٠   | VV   | المُرْسَلات         |
|   | مكتبة                                                                                                           | 7.5  | 1.7  | فَصُرَيْش         | مليّة                                                | 140   | ٧٨   | النبأ               |
|   | مَا لِمَا | 7.5  | 1.7  | المتاعون          | ملته                                                 | ٥٨٣   | ٧٩   | النسازعات           |
|   | مكتبة                                                                                                           | 7.5  | 1.4  | الكؤنثر           | ملته                                                 | 0 1 0 | ۸٠   | عتبسَ               |
|   | مليّة                                                                                                           | 7.5  | 1.9  | الكافرون          | ملته                                                 | 74.0  | ٧,   | التكوير<br>الانفطار |
|   | مدنية                                                                                                           | 7.4  | 11.  | النصير            | مليّه                                                | ٥٨٧   | ٨٢   | المطقين             |
|   | مليّة                                                                                                           | 7.4  | 111  | المسكد            | ملتة<br>ملتة<br>ملتة<br>ملتة<br>ملتة<br>ملتة<br>ملتة | 019   | AŁ   | الانشقاق            |
|   | ملتيه                                                                                                           | 7.5  | 111  | الإخلاص<br>الفكاق | ا ا                                                  | 09.   | 10   | البروج              |
|   | مكنة<br>مكنة<br>مكنة<br>مكنة<br>مكنة<br>مكنة                                                                    | 7.8  | 1    |                   | مكية                                                 | 091   | ٨٦   | الطارق              |

# فه رس فه مواضيع لقب ران لكريم

الرَّقَ مَ بِاللَّونِ الْأَحْمَرِ ... للْدَلَالَةَ عَلَى رَقَمَ السُّورة الرَّقَمَ بِاللَّونِ الْأَسَود ... للذَ لَالةَ عَلَى رَقَمَ الآية

(זור, זור פולטת פ

عقائد البشر وأهواؤهم: 2 م م ۱۳ و ۱۳۰ و ۱۳۰ و ۱۳۰ و ۱۳۰ و ۱۰۰ و ۱۳ م ۱۰۰ و ۱۳۰ و ۱۳

تقریع من لایقر یوحدانیته تعالی: ۲۲ ۹۹ – ۲۶، 28 ۲۱ و۲۷، 34 ۲۲ و۲۲،

77 דו - זץ נאץ ניץ - 17 67

التوحيد المطلق لله تعالى:

# أركان الإسلامر

# أولاً :التوحيد

#### (١)- توحيد الله تعالى:

#### أسماء الله الحستى:

YE 59 (A 20 (11 - 17 (1A - 7

إليه ترجع الأمور: 2 ٢٨ و ١٩ و ١٥ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١

ربوبيته جل وعلا: ١١ و ٢٥٨، ١٥ ٥٠ 4 ۱، ۶ ۲۲ و۱۱۷، 6 ه و ۷۱ و ۸۰ و ۸۳ و١٠٢ و١٠٦ و١٣٣ و١٤٧ و١٦٢ و١٦٤ 9 :177 9 177 9 177 9 171 9 25 25 7 ۱۲۹، 10 ۲ و۲۲ و دغ، 11 ۲۳ و ۵ و ۹۷ وال و ۹۰ و۱۰۷ 12 ت و۳۹ و۵۳ و ۱۰۰ 16 د ١٦ و ١٦ و ١٦ د ١٩ ١٥ ١٥ و ١٥ ١٥ ١٥ ٧ و١٧ و١٠٠ ١٦ ٢٣ و٢٥ و٠٦ و٥٤ وه و وه و ۱۲ و ۱۸ و ۱۸ د ۱۸ ا ۱۸ و ۱۸ د ۱۰۹ و ۱۰۹ و ۱۱۱ و ۲۱ و ۲۵ و ۲۰ و ۱۸ 11 ٤ و ٢٦ و ٥٦ و ٩٢، 23 ٥٩ و ١١٦ و ١١٦ ٢٨ ٢٦ و ١٥٤ و ١٥٤ و ٢٤ و ٢٨ و ٢٨ ١٥٩ و٨٤ و١٢٧ و١٢٢ و١٤٠ و١٥٩ و١٥٥ و ١٩١١ ، 27 ٢٦ و٧٣ و ٧٤ و ١٩١ TE 29 (10) 749 TA, TY, T. 28 (4T) (17 35 (Y) 34 (YO 32 (EA) TT) 7 39 د ١٦٦ و ١٦٠ و ١٦٠ و ١٦٦ و ١٦٦ و ٦٦ و ١٩، ١٥ و ١٦ و ١٦، ١٩ و ١٣، و ١٩، 45 (A) Y 44 (AY) 78 43 (1 · 42 (07) ۱۷ و ۳۱ ، 53 ۳۷ و ۳۲ و ۶۲ ، 55 ۱۷ و ۱۸ er 74 4 73 ct . 70 cv 68 cvA, vv, 96 (1 £ 89 (1 Y 85 (TY 78 (T . ) 1 Y 75 Y 108 4A 9 T

رحمة الله تعالى: 2 ك وه ١٠ و ١٧٤ ك ١٤٠ لو ١٤٠ و ١٤٠ ك ١٤٠ ك ١٤٠ و ١٤٠ و

صفات الله تعالى:

الله: 1 1 إله: 2 ۱۳۳ ا الآخر: 57 ۳ الأحد: 112 ا 37 - 1 109 ، 17 64 ، 43 مرة 37 مرة 37 - 1 109 مرة 37 مرة

T 65 (1T 64 (T 33 (YY - Y)Y 26

۳۱ 3 مربه تعالی: 2 مرد و ۱۷۷ و ۱۹۵ و ۱۳۲۰ د ۱۳ 5 مرد و ۱۳۹۰ و ۱۳۹۰ و ۱۹۹۰ و ۱۹۹ و ۱۹۹۰ و ۱۹۹ و ۱۹۹۰ و ۱۹۹ و ۱۹۹۰ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹

حلبه جل وعلا: 10 ۱۱، 16 ۲۱، 18 ۱۵، ۱۶ ۹۵، ۱۶ ۹۵، ۱۶ ۹۵، ۱۶ ۵۶

خشية الله تعالى وتقواه: 2 ك و ١٥٠ و ١٩٤ و ١٩٠ و

دهوة من لا يقر بالرحدانية إلى الإعتبار عن سبقهم

حليماً: 17 \$\$ ، 30 ، 30 \$ الحميد: 2 ٢٦٧، 11 ٧٣، 14 ر٨، 22 ١٥ 35 د٦ 34 د٢٦ ١٢ 3١ د٦٤ ٢٤ 64 .7 60 .YE 57 .YA 42 .EY 41 A 85 (7 حميداً: 4 ١٣١ الحج: 2 ٥٠٥، 3 ٢، 25 ٥٨، ٥٨ ٦٠ الخالق: 59 ٢٤ الحبير: 2 ٢٣٤ الخلاق: 15 ٨٦، 36 ٨١ الرؤوف: ٢٠٧٥ و٢٠٧، ١٤٣٥ (Y. 24 (70 22 (EV) V 16 (1YA) 1 . 59 49 57 الرحمن: 1 ١٥ 55 ١ الرحيم: 11 و٣ الرزاق: 51 ٨٥ الرقيب: 4 ١، 5 ١١٧، 33 ٢٥ السلام: 59 ٢٣ السميع: 2 ١٢٧ الشاكر: 2 ١٥٨ ع ١٤٧ الشكور: 35 ۳۰ و ۳۶، 42 ۲۳ و ۲۳، 1Y 64 الشهيد: 3 ۹۸، 4 ۷۹ و١٦٦، 6 ۱۹، (0Y 29 (97 17 (ET 13 (E7) Y9 10 TA 48 (A 46 (00 33 الصادق: 6 ١٤٦ 6 الصمد: 112 ٢ الضار: 58 ١٠ ١٠ الظامر: 57 ٣ العزيز: ٢٢٩ 2 العظيم: 2 ٢٥٥، 42 ٤، 56 ٧٤ و٩٦، OY TT 69 العفوّ: 4 ٤٣ و 9 و 9 يا ٢ ، ٢٠22 ، ٢58 العلي: 2 ٢٠٥٥، 22 ٢٢، 31 ٣٠، 34 £ 43 (01) £ 42 (1Y 40 (YT العليم: ٢٩2

الأعلى: 79 ٢٤ 87 ، 87 الأعلى: أعلم: 3 ٣٦ و٢٦٧، 4 ٢٥ و٤٥، 5 ٢١، 6 ۵۳ و ۱۱۷ و ۱۱۹ و ۱۱۹ و ۱۲۶ و ۱۱۹ (170, 1.1 16 (YY 12 (T) 11 (E. 19 18 (12) 00, 02, 27, 40 17 22 (1 · £ 20 (Y · 19 (Y7) YY) 07, TY 28 (1AA 26 (97 23 (7A 50 (A 46 (Y · 39 (TY) 1 · 29 (A0) (Y 68 (1 . ) 1 60 (TY) T. 53 (20 YT 84 الأول: 57 ٣ البارئ: 59 ٢٤ الباطن: 57 ٣ البَرُّ: ٢٨ 52 البصير: 2 ٩٦ و١١٠ و٢٣٣ و٢٣٧ 5 (177) 1079 7.9 10 3 (770) 22 (1 17 (11 ) 11 (77) 79 8 (71 40 cm 35 cm 34 cm 31 cvo, 71 (YY) 11 42 (£ . 41 (07) ££, Y . eY 64 eT 60 e1 58 e£ 57 e1A 49 19 67 بصيراً: 4 ۵۸ و۱۳۲۶ ۱۷ ۲۷ و۳۰ (£0 35 (4 33 (Y + 25 (Y 0 20 (47) 10 84 : Y 76 : Y £ 48 التواب: 2 ۲۷ و\$٥ و١٢٨ و١٦٠، 9 ١٢ 49 ١١٠ 24 ١١٨٥ ١٠٤ توایاً: 4 ۲۱ و ۲۵ م ۱۱۵ ۳ الجامع: 4 : 9 ، 4 1 1 1 الجبار: 59 ٢٣ الحسيب: 4 ٦ و ٨٦، 33 ٣٩ الحفيظ: 11 ٧٠، 34 ٢١، ١٤ ٩ ٢١ الحقُّ: 6 ٢٦، 10 ٣٠ و٣٣، 18 ££، 20 ١١٥ 24 د١١٦ 23 د ١٢٠ ت 22 د١١٤ or 41 47 · 31 الحكيم: 2 ٣٢

الحليم: 2 ٢٢٥ و٢٣٥ و٢٦٣، 3 ١٥٥٠،

14 64 (09 22 (1 - 1 5 (14 4

المؤمن: 59 ٢٣ المتعالى: 13 ٩ المتكبّر: 59 ٢٣ المتين: 51 ٨٥ الجيب: 11 11 المجيد: 11 ٢٣، 85 ١٥ المحصى: 58 ٦ المحيط: 2 19، 3 ١٢٠ 8 ٤٧، ١١ ٩٢، Y . 85 .0 £ 41 محيطاً: 4 ١٠٨ و١٢٦ المحيى: 30 ، 00 41 ٢٩ المذل: 3 ٢٦ الستعان: 12 ١٨، 21 ١١٢ المسور: 59 ٢٤ المز: 3 ٢٦ العيد: 85 ١٣ المغنى: 53 كم ٤ المتدر: 18 ه٤، 54 ٢٤ و٥٥ المقنى: 53 ٨٤ المقيت: 4 ٥٨ الملك: 20 ١١٤ 23 ١١١، المليك: 54 ٥٥ المتقم: 32 ٢٢ 43 د ١٦ 44 د ١١ المهيمن: 59 ٢٣ الرلي: 2 ٢٨٦ 3 ١٥٠، 6 ٢٢، 8 ١٤٠ Y 66 (11 47 (YA 22 (T.10 (0) 9 النصير: 4 ه ٤ و ٧٥ ، 3 ، 17 ، ٨ ، 22 T1 25 (YA النور: 24 ٥٣ الهادى: 25 ۲۱ الواحد: 12 79، 13 ٢٦، 14 ٤٤، 38 17 40 (1 39 (70 الوارث: 15 ٢٣، 21 ٨٩ 28 ٨٥ الواسع: 2 ١١٥ و٢٤٧ و٢٦١ و٢٦٨، 3 TY 53 (TY 24 (0 £ 5 (YT الوالي: 13 ١١

الغفّار: 20 47، 38 77، 98 ه، 40 د 13، 1 . 71 الغفور: 2 ١٧٣ الغنيّ: 2 ٢٦٣ و٢٦٧، 3 ٩٧، 6 ١٣٣، 29 (£ · 27 (7 £ 22 (A 14 (7 A 10 47 (V 39 (10 35 (YT) 1Y 31 (T 7 64 17 60 17 £ 57 17A غنتاً: 4 ١٣١ الفتاح: 34 ٢٦ القادر: 6 ٣٧ و ٢٥، 17 ٩٩، 23 ٩٩، (£ . ) £ 75 (£ . 70 (TT 46 (A) 36 A 86 LYT 77 القام: 6 ۱۸ و ۲۱ القُدُوس: 59 ٢٣، ١ 62 القدير: 2 ٢٠ و١٠٦ و١٠٩ و١٤٨ 170, 79, 77 3 : 782, 709, (1 × 6 (1 × · ) 2 · ) 19 1 × 5 (1 × 9) 22 . ٧٧ , ٧ - 16 . ٤ 11 . ٣٩ 9 . ٤ ١ 8 ١٥٤٥ ٥٠ 30 ١٢٠ 29 ١٤٥ 24 ١٣٩٥ ٦ 46 (0.) 199 9 42 (79 41 () 35 65 (1 64 (V 60 (3 59 (Y 57 (TY 1 67 IA 66 LIY قديراً: 4 ١٣٣ و١٤٩، 25 ه، ١٣٣ 4 Y1 48 622 35 القريب: 2 ١٨٦، 11 ٢١، 34 ٥٠ القهار: 12 ٢٩، 13 ٢١، 14 ٤٨، 38 17 40 (£ 39 (70 القري: 8 ٥٠ ١١ ١٦، 22 ٠٤ و٧٤) 58 cro 57 cra 42 crr 40 cro 33 القيِّم: 2 ه ٢٠٠ لا ٢٠ ، 20 ١١١ الكافي: 39 ٣٦ الكبير: 4 ٢٤ م 13 م 22 ٢٦، 31 م 17 40 cYT 34 الكري: 27 م 1، 82 ا اللُّطف: ۲۰۳۵ اللُّطف: ۲۳ ۵۵ ۱۰۰۱ ک 18 67 (19 42 ( \$ 33 ( ) 7 31

ذو فضل: 2 ۲٤٣ و ۲٥١، ٢٥٢ ر ۲۱ 40 ۲۳ 27 ۲۰ 10 ۱۷۴ ذو الفضل العظيم: 2 ١٠٥، 3 ٧٤، 8 £ 62 ( Y 9 Y 1 57 ( Y 9 ذو القوة: 51 ٨٥ ذو الجلال والإكرام: 55 ٢٧ ذو مِرَّة: 33 ٣ ذر مغفرة: 13 الم، 41 ٢٣ ذي انتقام: 39 ٣٧ ذي الجلال: 55 ٧٨ ذي الطُّوْل: 40 ٣ ذي العرش: 81 ٢٠ ذي المعارج: 70 ٣ رب آبائكم الأولين: 26 ٢٦ ، 37 ، ١٢٦، ٨ 44 رب الأرض: 45 ٢٦ رب السماء والأرض: 51 ٢٣ رب السماوات السبع: 23 ٨٦ رب السماوات 45 ٣٦ رب السماوات والأرض: 13 ١٦، 17 26 (07 21 (70 19 (18 18 (1.4 (Y 44 (AY 43 (TT 38 (0 37 (YE TV 78 رب الشُّعرى: 53 ٤٩ رب العالمين: 1 ٢، 2 ١٣١، 5 ٢٨، 6 77, 71, 0£ 7 (177) Y1, 20 ر٤٠١ و١٢١، 10 ١٠١ و٣٧) و۲۲ ولای و ۷۷ و ۱۰۹ و ۱۲۷ ره ۱ د ۱۹۲۶ و ۱۸۰ و ۱۹۲۱ م (1AY; AY 37 (Y 32 (Y - 28 (£ £) 43 (9 41 (77, 70, 78 40 (Yo 39 127 69 117 59 1A · 56 177 45 127 7 83 44 81 رب العرش: 9 ١٢٩، 21 ٢٢، 23 ٨٦ AY 43 (YR 27 (117) رب المِزّة: 37 ١٨٠ رب الفلق: 113 ١

الودود: 11 ، 4، 85 ١٤ الوكيل: 3 ١٧٢، 4 ١٨٨ و١٣٢ و١٧١، 6 CYA 28 CTO 17 CTT 12 CTY 11 CT . Y 9 73 chr 39 cen, m 33 الولى: 2 ١٠٧ و١٢٠ و٢٥٧، ٦٨ ٦٨ 34 (100 7 (00 5 ( 40) 80 4 YA , Y 42 . 21 الوهاب: 3 ٨، 38 ٩ و٥٣ أحكم الحاكمين: 11 ٥٤، 95 ٨ أرحم الراحمين: 7 ١٥١، 12 ٦٤ و٩٢، ٨٣ 21 أسرع الحاسبين: 6 ٦٢ اله الناس: 114 ٣ أهل التقوى: 74 ٥٦ أمل المففرة: 74 ٢٥ يديم السماوات والأرض: 2 ١١٧، 6 خير حافظاً: 12 ٦٤ ٦٤ خير الحاكمين: 7 ٨٠ 10 ١٠٩، 12 ٨٠ ١٠ خير الراحمين: 23 ١٠٩ و١١٨ خير الرازقين: 5 ١١٤، 22 ٥٨، ٧٢ ٢١، 11 62 (79 34 خير الغافرين: 7 ١٥٥ خير الفاتحين: 7 ٨٩ خير الفاصلين: 6 ٥٧ خير الماكرين: 3 ٥٤ ، ٣٠ 8 خير المنزلين: 23 ٢٩ خير الناصرين: 3 ٠٥٠ خير الوارثين: 21 ٨٩ ذو انتقام: 3 ٤ ٤ ، 5 ٩٥، 14 ٤٧ ذو رحمة: 6 ١٤٧ ذو الرحمة: 6 ١٣٣، 18 ٨٥ ذو رحمة واسعة: 6 ١٤٧ ذو العرش: 40 00، 85 01 ذو عقاب أليم: 41 ٤٣

الملك الحق: 20 11، 23 11، 11 1 ملك الناس: 114 ٢ الناس: 114 ٣٥ نور السماوات والأرض: 24 ٣٥ واسع المغفرة: 53 ٣٢ على يحيي الموتى: 30 ٥٠٠، ٢٩ 41

علمه جل شأنه: 2 ۳۰ و۷۷ و۱۹۷ و۲۱٦ 5 (1 . 1 . 4 ) 20 4 (119 ) 79 3 (400) or, T 6 (117, 117, 1.2, 44, V و٥٩ و٠٦ و١١٧ و١١٩ و١٢٤، 7 ٧ و٥٩ 11 - 4 13 (7) 0 11 (7) 77 10 (89) و ۲۷ و ۲۲ ، ۱۹ او ۲۲ و ۲۸ و ۲۸ 989 A8 19 6089 EV9 YO 17 61Y09 A1, YA, £ 21 (11., 9A, Y 20 (90) 24 (97) 07 23 (٧٦) ٧٠ 22 (١١٠) YE, YO 27 (YY - - YIA 26 (7 25 (7)) ۲ 34 ، ۵٤ 33 ، ۲۳ و ۲۳ ، ۵۲ و ۲۳ ه V 39 (V4, V7, 1Y 36 (TA, 11 35 (T) و٠٠، ٤٧، ١٦ و١٩، 41 و١٩ و٠٠ 19 47 14. 43 10.9 40 42 1029 נ 57 יד 35 ל פר פרץ 38 ירץ 60 ירץ 37 ירץ 37 ירץ געל האל האל היי ל היי אל היי ל היי 74 . YA 72 . 1 & 3 1 F 67 . F 66 . 1 Y 65 11 100 (Y 87 (Y - 85 (1 75 (T)

غضیه : 2 ۱۱، 3 ۱۱۲ و ۱۲۲، ۹۳، ۶، ۱۰ و ۱۰، 40 د۱، 40 د۱، ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ دا، 40 د۱، 40 د۱، 40 د۱، 40 دا، 40 دا،

۱٤ 58 ، ٦ 48

۹۷ 3 ، ۲۸٤ و ۲۶۷ و ۲۶۷ و ۲۹۷ و ۲۹۰ و ۱۹۹ ، ۹۲۰ و ۱۹۹ و ۱۹

رب كلُّ شيء: 6 ١٦٤ رب المشارق: 37 ه، 70 مع رب المشرق والمغرب: 26 ٢٨، 73 رب المشرقين: 55 ١٧ رب المغربين: 55 ١٧ رب موسى وهارون: 7 ۱۲۲، 26 ٤٨ رب الناس: 114 ١ رب هارون وموسى: ٧٠ 20 رب هذا البيت: 106 ٣ رب هذه البلدة: ٩١ 27 رفيع الدرجات: 40 10 سريع الحساب: ٢٠٢2، ١٩ ١٩ و١٩٩ 5 14 40 479 24 601 14 681 13 68 سريع العقاب: 6 ١٦٥، 7 ١٦٧ سميع الدعاء: 3 ٢٨، 14 ٣٩ شديد العذاب: 2 ١٦٥ شديد العقاب: 2 ١٩٦٦ و٢١١، 3 ١١، 5 ۲ و ۱۹۸ ۱۳ و ۲۰ و ۱۸ و ۲۰ و ۱۸ و ۲۰ V , £ 59 (YY) Y 40 شديد القُوَى: 53 ه شديد المحال: 13 ١٣ عالم الغيب: 34 ٢، 72 ٢٦ عالم غيب السماوات والأرض: 35 ٣٨ عالم الغيب والشهادة: 6 ٧٣، 9 ٩٤ (£7 39 (7 32 (4Y 23 (4 13 (1 · 0) 1A 64 (A 62 (YY 59 علام الغيوب: ١٠٩ و١١٦، ٧٨ علام £A غافر الذنب: 40 ٣ فاطر السماوات والأرض: 6 ١٤، 12 11 42 (27 39 () 35 () 14 () 1 فالق الإصباح: 6 ٩٦ فالق الحب والنوى: 6 ٩٥ فعًال لما يريد: ١٦ 85 ١٠٠ ١٦

قابل التوب: 40 ٣

مالك الملك: 3 ٢٦

مالك يوم الدين: 1 ٤

77, YT - Y 16 (YY - 17 15 (TE - VA, YT - 70, 07, 01, 89, 8A, 19 (111) ££ - £Y; £.; 17 (A) T1 22 (TT - 19 21 (91 - AA) TO YA, TT - 17 23 (Y) 77 - 71, TE, - 1 25 ( E o - E 1 24 (9 Y - A E , A · -Y 26 : 71, 09, 02, 08, 0. - 20, 8 AA, A7, 70 - 09, 77 - 70 27 19 -11 - A 30 (19 29 (Yo - TY 28 (9T) You 11 - 1. 31 (08, 0. - EA, E., 7 35 (YV) 9 - 7 32 (T) - Y9) Y7 -17 36 (£1) YA - YY, 18 - 11, 9, 11 - £ 37 (AT - YY) YT - Y1) 7 - 2 39 177 - 70 38 1109 - 129, - TY, ET, ET - EY, Y9, Y1, A, ٦٥ - ٦١ ، ٥٧ ، ١٥ ، ١٣ ، ٣ ، ٩٥ ، ٦٧ 17 - 9, 7 41 (AE - V9, 79 - 7V) 11, 9, 0 - £ 42 (0 £, 0 7, 49 - 47) co. - 29, 40 - 47, 49 - 48, 14 -45 (A - 7 44 (AY - A), 17 - 9 43 - £ 48 (19 47 (7 - 0 46 (18 - 18 53 (0) - £Y, YT - Y · 51 (TA 50 (Y (14) 7 - Y 57 (YA - 1 55 (00 - EY 67 :14 65 :14 64 :4 63 :48 - 44 59 - 17 71 (TE - TT, 1Y - 10, 0 - 1 449 - YA + W - 1 76 4 73 4 72 44 . - 7 82 . YY 80 . TY 78 . YY - Y . 77 £ - 1 112 (Y - - 1 V 88 (A

نعمه على عباده والأمر بالتحدث بها : 1 ٦ و٧٠ تعمه على عباده والأمر بالتحدث بها : 1 ٦ و٧٠ تا ١٤١ ٥ على ١٤١ و٣٠ و ١٤١ و ٣٠ و ١٦٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و

۱۰۷، ۲۹، ۲۸، ۲۲ و ۲۲ و ۲۸ و ۲۹ و ۲۰۰ و ۲۰

T 112 (Y . ) T - 1 72 (ET 52 (T -

12 6 (V1) V0 5 (100) EN, T1 4 (12

1 · 10 (NT) V1) 07 EN, EN, T1 4 (12

17 10 (NT) NT) T7 (17 E) 17 10 10

(NT 14 (1 · A) 1 · T) TA 12 (1 · T) 1 · O)

£ 18 (NT) YT - YY 17 (0) YY 16

- 9A, YA 21 (AAA) AN 19 (11 · O)

29 (AY 28 (YNT 26 (NT) - T · 22 (99)

الوعيد : 2 ١٥٩ - ١٦٢ و ١٦٢ و ١٠٦ او ١٧٦ - ١٧١٥ و ١٠٩ و ١٩٩ و ١٩٩

#### (٢) – الجاهلون بالدين:

الإعراض عنهم: 7 ۱۹۹ قبول توبتهم: 6 02، 16 ۱۱۹

(٣) عقوبة المرتدين :

TY - Yo 47 (11Y 16 (01 5 (1TV 4 (Y1V 2

(٤)-الشرك والمشركون:

أصنامهم والتهكم بهم على عبادتها: 4 ٥١ - ٥١

11 (£T) £Y 10 (00) YT) YY 8 (1VA)
(£0 21 (0V 18 (VY 17 (19) 17 13 (Y£
0Y 30 (A)) A. 27 (VT) ££ 25 (£7 22)
(0A 40 (9 36 (YY - 19 35 (Y 31 (0T))
Y£) YY 47 (£. 43 (££ 41)

تعنت الكفار واستعجالهم العذاب:

4 د۱۱۸ و ۱۰۸ 2

10 (TY 8 (Y · T 7 (0 A) 0 Y) TY 6 () 0 T 4 · 9 0 A 17 (YY) Y) T 13 (0 Y) 0 · 9 Y · 22 (£ · - TY 21 () Y0 - ) YT 20 (AT -Y1 27 (Y · Y) Y · £ 26 (A - Y 25 (£Y - 0 T) 0 · 9 (Y7) Y 29 (0 Y 28 (YY)) 1 Y1 37 (0 · - £ A 36 (0 A) 0 A 30 (0 0 - T · 43 (1 A) 1 Y 42 (1 T 38 (1 Y A) -74 (Y - 1 70 (Y T) Y0 67 (Y 46 (TY

جزاء مكر الكفار : 3 : ، 6 ١٣٠ و ١٢٣ و ١٠٠ ه ٣٠ عزاء مكر الكفار : 3 : ، 16 : ، 16 : ، 16 : ، 16 : ، 16 : ، 16 : ، 16 : ، 16 : ، 16 : ، 16 : ، 16 : ، 16 : ، 16 : ، 16 : ، 16 : ، 16 : ، 16 : ، 16 : ، 16 : ، 16 : ، 16 : ، 16 : ، 16 : ، 16 : ، 16 : ، 16 : ، 16 : ، 17 : ، 16 : ، 16 : ، 17 : ، 16 : ، 16 : ، 17 : ، 16 : ، 17 : ، 16 : ، 17 : ، 16 : ، 17 : ، 16 : ، 16 : ، 17 : ، 16 : . 16 : . 17 : ، 16 : . 17 : . 16 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : . 17 : .

- TA 37 (10) 18 31 (TT - T1 30 (A
A) T 39 (11 - 1 38 (177 - 171) 84
(01 51 (TA - TY 46 (77 40 (78) 17) 60

(٥) - الكافرون:

تحدي الكفار : 2 ٢٣ و٢٤، 10 ٣٨، 11 ١٣ ١٠ عدي الكفار : 2 ٢٣ و٢٤، ٣٤ و٣٤

تخلي المتبرعين عن الأتباع : 2 ١٦٦ و١٦٧، 10 25 (١٧٠ ١٦ ١٥ و٢٧، 16 و٢٠، ٦٥ و١٠٠ ١٧ ١٧ و١١، 28 و١٦ – ٤٦، 29 و١٥، ١٥ ١١٠ 38 و١٦ – ٢١ ووق و١٤، ٢٦ – ٣١ على ٢٧ - ٣١، 38 ٢٧ - ٤٦، ٤٥ و٤٤ و٤١، ٢٥ و٩

γ 2 : تشبیههم بالمرتی والصم والبکم والعمی : 2 γ
 ۲ (۱۱۲ ) ۲۰۳ (۲۳ ) (۲۰۰ ) (۲۰۰ ) (۲۰۰ ) (۲۰۰ )

(TE) TY) TO YAD IND IYD IND AD

ORD OF ST 177 - YE 50 CIT 48

A - 7 54 CYA 53 CEY - E0 52 CTO

59 CIA 57 CEN 56 CEN 55 CEA - ETD

10 - 7 67 CA 66 CIN 64 CIY - NE

EY - TO 68 CYAD YYD YY - YOD

72 CEE - TT 70 CTY - YO 69 COND

75 COT - EOD TYD YT - A 74 CYY

- TY 79 CYA 77 CYYD E 76 CTO - YO

Y 83 CIR - NE 82 CEY - E0 80 CTA

CIAD NO STE 84 CTT - YAD IY 
Y - Y 88 CIT - N 87 CIY - NO 86

CYOD NO STE 84 CTT - YE 89 CYED YTD

101 CTD ED 198 CIN - A 92 CIN 91

T - N 109 CIN - A

عدارة الكفار: 2 ه.١٠ و١٠٩، 3 ١١٩ و١٢، 4 ٥٠ و١٠١، 5 ١٨، 9 ٨ و١٠، 17 ٥٣، 20 ٣٩، 47 و٢، 60 ٢٥

مدهم عن سبيل الله : 2 ٢١٧، 3 ٩٩، 7 ٠ ٢٢٠ - ٢٢ - ١٨ ١١ ١٥ ٥ ٠ ١٨ ١٠ ١٨ ٠ ٢٤ ٠ ٢٢ ٠ ١٨ ١٨ ١٠ ١٨ ٠ ٢٤ ٠ ٢٤ ٠ ٢٤ ٠

TE, TY, 1 47 (7 31 (70 22 (7 14 صفات الكفار: 2 ٦ و٧ و٢٦ و٣٩ و٨٨ و١٠٤ 1779 1719 1779 1719 1189 1009 - 1.9 £ 3 (YOY, YIV, YI., IVI, ١٢ و١٩ و٢١ و٢٢ و٣٣ و٥١ و٥١ - ٩١ 17. - 117, 117, 111, 1.7, 1.0, 187 - 181, 178 - 177, 101, 189, 079 EY, T9 - T7, 1A 4 (19Y) 197, - 177, 101, 100, 177, 107, 77, ٤١٥ و٢٧ و ١٠٥ و ١٠٥ و ٢٦ و ٢٧ و ١٤ و ٤٤ و ١٥ و ١٥ و ١٠ - ١٢ و ١٧ و ٢٢ و۸۷ و ۸۰ و ۲۰ د ۵ و ۱ و ۱ و ۷ و ۸ و ۲۰ و 7 (17) 179 40 00 70 77 - 77 - 0.9 mg - T., 1A, 12, 17 8 co. TY, 1, Y 10 (AY - YT 9 (YT, 04 ر٤٥) ١١ ٢٠٦ (١٠٧) ١٨ و٢٦ و٣٥ Y 15 (T. - YY) T, Y 14 (ET, ET) ۳۱ و ۲۳ و ۲۳ - ۲۷ او ۲۳ و ۲۳ و ۳۳ ۱۱۲۰ - ۵۰ و ۸۸ و ۱۰۲ - ۱۰۹ و ۱۱۲ 18 (9A) 9Y) EA - EO, 1 . 17 (11T) - TY 19 (1.7 - 1.. or or or or ٢٩ و١٢٤ - ٢٥ و٨٧ - ٨٨١ و١٢٤ و١٢٤ 22 ch .. - 98 21 chro, 188, 188 -(YY, Y), OY, OO, OI, TA, YY, 19 24 (97 - 97, VV - 77, 07 - 07 23 26 1009 £19 £79 £19 T£ 25 10Y 30 coo - org ET - E19 TT 29 CTTY 33 1719 1 . 32 177 31 1809 889 17 1 . 9 Y 35 . TA . 0 34 . TA - TE, A TY 37 (70 - 09 36 (79) TV - TT) و ١٦ و ١٦ - ١٦ ، ١٩٤ و ١ و٥٥ - ١٥٠ ٦، ٤ 40 (٢٢) ٢١٥ ١٣٥ ٤٨ ٤٧ 39 9 44 647 42 644 - 14 41 614 - 109 - TI, 11 - T 45 (E9 - ET, 17 -٨٠ ١ ١ ٩٠ و ٢٠ و ٢٠ و ١ ٩٦ و ١ و ١ و و و و و و و

- VE 43 (EE) Y1 42 (19 41 (V7 - 19)

- A 51 (Y9) 18 50 (19 45 (EV 44 (VA (19 57 (9E - 9Y 56 (17 - 11 52 (1E 74 (11 73 (YF) 10 72 (E0 - EE 68 (0) - ET 77 (FT 76 (F0 - YE 75 (ET (YE - YY 84 (1V - 1) 83 (Y9 - Y1 78 (17 92

(۸) ـ وعيدالمفسدين والمجرمين والغاسقين ١١ و١٢ و٢٦ و٢٧ و٩٩ و٢٠٠ ~ ٢٠٠،

9 (A£9 079 0.9 PT 5 (11.9 AY9 TF 3 9 (A£9 079 £.9 PT 7 (£4 6 (AT9 17 10 (Y£ 17.32 (00)

# ثانياً:محمد ﷺ

أدب المؤمنين معه ﷺ : 24 ٢٣ و ٣٣، 33 ٣٥، ٧٥ - ١ - ٥ و٧

النهي عن موالاة الكفار: 3 ٢٨ و١٨٨ - ١٢٠ - ١٢٠ و ١٤٩٠ ك ١٣٧ و ١٣٨ و ١٤٣ و ٤٥٥ و ٥٥ و ٦٠ و ٢٥ و ١٨ و ١٧ و ١٤٠ ال ١٤٠ - ١٩ و ٢٠، ١٥٥ ٥ - ٩ و ١٢٥

النهي عن نصرة الكفار: 28 ٨٦ وجوب الإعراض عن الكفار: 4 ١٣٩، 6 ٦٨ -وجوب الإعراض عن الكفار: 4 ١٣٩، 6 ٦٠ -٧٠ و ٢٠١، 7 ١ و٢٠١، 42 ١٥، 45 ١٠ كا، 45 ١٧،

#### (٦) - المكذبون الظالمون:

14 96 LY £ 76

الإعراض عنهم:

Y · 23 ( £ 4 22 ( 1 · Y ) 1 Y ) 1 7 Y Y 0 1 9 Y 1 25 ( YY ) 1 4 Y 26 ( 0 Y ) 0 7 9 1 · - Y 9 1 25 ( YY ) 1 1 A 29 ( A Y - A 0 ) £ 7 - £ £ 28 ( 1 9 £ ) 34 ( £ A 9 £ 7 ) £ 0 9 £ · 33 ( 0 Y ) 0 Y 30 36 ( X 1 ) Y 7 - Y Y 35 ( 0 · ) £ Y 9 £ 7 9 Y A Y 42 ( Y A 40 ( A 7 ) Y · - 7 0 38 ( 7 - Y 47 ( 9 46 ( 1 A 45 ( A 9 4 A ) £ Y 43 ( 0 ) 9 ( Y 1 - Y 9 52 ( 0 · 51 ( Y 9 ) Y A ) A 48 ( Y 63 ( Y 62 ( 9 ) 7 61 ( 9 57 ( 1 A - 1 53 ) 73 ( 0 Y - £ Y 68 ( Y 1 67 ( 1 1 ) 1 · 65 ( 1 Y 98 ( 0 - 1 96 ( £ 0 79 ( Y - 1 74 ( 1 0 ) Y 98 ( 0 - 1 96 ( £ 0 79 ( Y - 1 74 ( 1 0 ) Y 98 ( 0 - 1 96 ( £ 0 79 ( Y - 1 74 ( 1 0 ) Y 98 ( 0 - 1 96 ( £ 0 79 ( Y - 1 74 ( 1 0 ) Y 98 ( 0 - 1 96 ( £ 0 79 ( Y - 1 74 ( 1 0 ) Y 98 ( 0 - 1 96 ( £ 0 79 ( Y - 1 74 ( 1 0 ) Y 98 ( 0 - 1 96 ( £ 0 79 ( Y - 1 74 ( 1 0 ) Y 98 ( 0 - 1 96 ( £ 0 79 ( Y - 1 74 ( 1 0 ) Y 98 ( 0 - 1 96 ( £ 0 79 ( Y - 1 74 ( 1 0 ) Y 98 ( 0 - 1 96 ( £ 0 79 ( Y - 1 74 ( 1 0 ) Y 98 ( 0 - 1 96 ( £ 0 79 ( Y - 1 74 ( 1 0 ) Y 98 ( 0 - 1 96 ( £ 0 79 ( Y - 1 74 ( 1 0 ) Y 98 ( 0 - 1 96 ( £ 0 79 ( Y - 1 74 ( 1 0 ) Y 98 ( 0 - 1 96 ( £ 0 79 ( Y - 1 74 ( 1 0 ) Y 98 ( 0 - 1 96 ( £ 0 79 ( Y - 1 74 ( 1 0 ) Y 98 ( 0 - 1 96 ( £ 0 79 ( Y - 1 74 ( 1 0 ) Y 98 ( 0 - 1 96 ( £ 0 79 ( Y - 1 74 ( 1 0 ) Y 98 ( 0 - 1 96 ( £ 0 79 ( Y - 1 74 ( 1 0 ) Y 98 ( 0 - 1 96 ( £ 0 79 ( Y - 1 74 ( 1 0 ) Y 98 ( 0 - 1 96 ( £ 0 79 ( Y - 1 74 ( 1 0 ) Y 98 ( 0 - 1 96 ( £ 0 79 ( Y - 1 1 74 ( 1 0 ) Y 98 ( 0 - 1 1 96 ( £ 0 79 ( Y - 1 1 1 ) Y 98 ( 0 - 1 1 96 ( £ 0 79 ( Y - 1 1 ) Y 98 ( 0 - 1 1 96 ( £ 0 79 ( Y - 1 1 ) Y 98 ( 0 - 1 1 ) Y 98

تزکیهٔ اُمنه ﷺ وصحابته : 2 ۱۱۲، 3 ،۱۱۰ 7 ،۱۱۰ 7 ،۱۱۰ ۲ ،۱۲۱ ۲ ،۱۲۱ ۲ ،۱۲۱ ۲ ،۱۲۱ ۲ ،۱۲۱ ۲ ،۱۲۱ ۲ ،۱۲۱ ۲ ،۱۲۱ ۲

تنزيهه ﷺ عن الشعر : 36 ٦٩، 37 ٣٦ و٣٧، 89 د ٢٩ و٣١، 90

جزاء من يشاقق الرسول ﷺ :

شهادته هر وأمته على الناس : 2 ٢٠، 4 ، ١٤٣ على الناس : 2 ٢٠، 33 ، ٧٥ على الناس : 2 ٢٠، 33 ، ٧٥ على الناس : 2 ٢٠ ، ٤٣ على الناس : 2 ٢٠ على الناس : 2

أزواجه ويناته ﷺ : 33 ٦ و ٢٨ – ٣٤ و٠٠ ر٥٩، 66 ٠ – ٥

التأسّى به 👑 : 33 ٢١

V - 1 68 :17 60 :7 - 7 54 : EA, T1 A - 1 94 (11 - 1 93 (01) EA, معاتبة الله إياه ﷺ : 8 ٢٧ و٢٨، 9 ٣٤ 11 - 1 80 () 66 (TY 33 () 18, 117, معرفة أهل الكتاب إياه 瓣: 2 ٨٩ ر١٤٦، ٢٠6 هجرته يتخ ومنزلة المهاجرين 3 4Y1A 2 : Y. 9 . VO - YY 8 . 1 . . - 9 Y 4 . 190 - 0A 22 (11.9 E1 16 (11Y) 1... 47 (1 . 39 (7 33 (07 29 (77 24 (7 . 1 · 60 () · - A 59 () " الوحى: ١٦٥ - ١٦٣ 4 د ٤٤ 3 ، ١٦٨ 2 - ١٦٥ 6 ٧ - ٩ و١٩ و٥٠ و ٩١ و٩٣، 10 ١٥ و٠٢ (TY 13 (1.9) 1.Y 12 (69 11 (1.9) ( £ 0 29 ( ) · A , £ 0 21 ( T 9 17 ( ) T T 16 42 (7 41 (00 39 (V · 38 (T) 35 (T 33 ٣ و ٥ و ٥ و ٥ و ٤ 5 و ١ و ١ ١ و ١ ١ ٢ وعد الله إياه ﷺ: 2 ١٣٧ 5 ٢٦ ، 9 ٢٤ و ٢٤ 52 (TT 39 ( VE, VT, T. 17 (40 15

# ثالثاً :الدين

الإخلاص في الدين: 10 ٢٢ وه ١٠، 29 ه، 0 98 : 30, 12 40 : 11, 7, Y 39 : TY 31 الجاهلية : 3 ١٥٤ ٤ ، ٥٠ 6 ٨٨ و١٣٦ و١٤٠، Y7 48 (TT 33 حقيقة الإسلام: 1 ٦ و٧، 2 ١١٢ و١٣١ و١٣٢ وه ۱۲ و ۱۹ و ۲۰۸، 3 ۱۹ و ۲۰ و ۱۹ و ۲۷ 107, 177 6 (17 5 (170 4 (1.1, 10) 12 (07 11 (YO 10 (TT 9 (YA 7 ()7)) (YA, 01 22 (4Y 21 (YT 19 (YT 16 (1) (YY 31 (ET; T. 30 (ET 24 (YT; OY 23 (OT, 1T 42 (TT 41 (O£ 39 (T)) £ 36 43 £7 و 17 و 77، 48 ٢ و ٢٠ و ٢٨ و 1 ٩ 6، ● 98 (NT 72 (YY 67 دعوة العياد إلى الإسلام: 2 ٢١١ و٢٨٠، 5 ٣، 39 CIA 32 CT1 28 COT 23 CTT 21 CV · 6 0 98 (1 £ 87 (1 7 57 (1 £ , 1 7 , 1 7 , 1 1

صدقه ﷺ واستحالة تقوله على الله: 49 - 22 - 29 صفاته ﷺ في التوراة والإنجيل: 7 - 20 ( ) 10 - 7

المبيعة رسالته هي 1 م ۱۱۹ و ۱۱۹ و ۱۹۶ ه ۱۹۶ و ۱۹۹ هم ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱

A - 1 94 49 A 48 49 46 47 42

Y . . 9 -

سخاطبة الله إياه ﷺ: 3 ٢١ و٢٢، 4 ٦٥ و ۸ و ۱۱ و ۱۱ و ۱۹ و ۱۷ و ۲۷ و ۲۳ و ۳۷ 11 ، ٦٥ 10 ، ٤٣ 9 ، ١٨٨ ٢ 7 ، ١٠٧١ ١٤٠ ٢٢ - ٣٠ اع ١٠٤ و٤٠١ و١٤ - ٣٠ 15 ٣ و٦ و٨ - ٨٨ و٤٤ و٩٥ و٩٧، 16 V7 - YT, OE 17 (17A - 170, TV 1119 To 1 20 (YA) 7 18 (AY) ATO و ۱۳۰ و ۱۳۱ ، ۲۱ تو ۱۱ = ۲۱ و ۱۰۷ و ۱۰۷ 1 + 25 :0 £ 24 :9A - 9T 23 : £Y 22 - 1 26 (OT, O1, ££, £T, TT - T1, ٤ و١٣٣ و١٩٠ و١٦٦ و١٩١٩، 27 ٦ و٧٠٠ ٤٢٨ 29 د٨٨ - ٨٦٥ و٥٦ ٤٧ - ٤٤ 28 YA 34 (£A - £0) T - 1 33 (T. 32 (Y7, 7 - 1 36 (Y0 - YT, £ 35 (£Y) 17 38 (174 - 178 T4 - T0 37 (0Y 42 (ET , 7 41 (VY 40 () £ 39 (YT) 52 (0£ \$1 (TO, 9 46 (A9) AA) AT 43

صفات المصلين : 23 ٢ و٩، 70 ٢٢ و٢٣ و٣٤ و٣٥

صلاة الجمعة : 62 ٩

صلاة الخوف: 4 ۱۰۱ - ۱۰۲

صلاة المسافر : 4 101 الصلاة مطلب الأنبياء: 14 27 و25

قصر الصلاة : ١٠١ و١٠٣

(٢)- الدعاء:

الحث على النعام : 2 ١٨٦، 4 ٢٣، 5 ٣٥، 6 و٥٠ و٥٠ و٦٠ و٠٦ و٥٠ و٦٠ و١٦ على ١٦، 32 ١٦، 32 ١٦، 32 ٢١، 32 ٢٨، 52 ٢٨، 52 ٢٨، 52 ٢٨، 52 ٢٨، 52 ٢٨، 52 ٢٨، 52 ٢٨، 52 ٢٨، 52 ٢٨، 52 ٢٨، 52 ٢٨، 52 ٢٨، 52 ٢٨، 52

۱۲۸، ۱۲۷ و ۱۲۰ و ۱۲۰ و ۱۲۰ و ۱۲۸۰ و ۱۲۸ و ۱۲۸۰ و ۱۲۸ و ۱۲۸۰ و ۱۲۸ و ۱۲۸۰ و ۱۲۸ و ۱۲۸۰ و ۱۲۸ و

(٣) - الطهارة:

التطهير

الغسل: 2 ۲۲۲، 4 ۲۲۳ ۲ ۲ ۲

لاإكراه في الدين:

۸ 42 ، ۱۷۸ 22 ، ۱۹ ، ۱۹ ، ۱۹ ، ۱۵ ، ۲۰ ۲ 2 ۸٤ ، ۱٤ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۲۲ ، ۱۳۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ،

رابعاً: الصلاة

(١)- أداء الصلاة:

التهجد وقيام الليل : 17 ٧٨ و٧٩، 50 د ٠٤، 51 التهجد وقيام الليل : 17 ٧٨ و ٢٠، 70 و ٢٠، 76 و ٢٠، 70 و ٢٠، 70

الجهر بالصلاة: 11 - ١١

الحض عليها : 2 ٣ و٣٧ و٣٣ - ٢٦ و٨٣ و١١٠ و١٤٥ و ١٤٥ - ١٤٨ و١٤٨ و١٠٠ £T 4 (TVV) TT4, TTA, 1A7, 1VV, ١٢٥ و ١٠١ و ١٠٢ و ١٠٢ و ١٦٢، 5 ٦ و ١٢ وه و ۱۸ و ۱۹ و ۱۰ و ۲۲ و ۹۲ و ۱۹ و ۱۹۲ ١٨٠ ١٨٠ و ١٨٠ و ١٨٠ و ١٨٠ و ١٨٠ 14 CTY 13 CYNE 11 CAY 10 CYN, 05, T1 19 (11) V4) VA 17 (E) TV, T1 21 (177) 17.9 12, V 20 (09, 00, ٢٠ ١ 23 د٧٨ و٢٠ و١١ و٧٧ د٢٠ 22 د٧٣ £ 31 (T) 1 1 1 30 (£0 29 (T 27 (4) وه و۱۷ 35 ۲۳ و ۱۱ و۲۲ ع ۱۸ و۲۹ 11A - 10 51 (2 . 9 79 50 (TA 42 (T . 9 - TY 70 (1.) 4 62 (1T 58 (£4) EA 52 YO 76 (T) 75 (EY 74 (Y . 73 (TE) YE - £ 107 00 98 ch , 4 96 ch 87 cry

الركوع : 2 مع و ١١٢٥ 5 هـ، 9 ١١٢، 22

# سابعاً: الحج والعمرة

الإقاضة من عرفات : 2 ١٩٨٠ العمرة : 2 ١٥٨ و١٩٦

الكعبة المشرفة : 2 ١٢٥، 3 ٩٦ و ٩٥، 5 ٩٥ و ٩٥، 22 ٢٦

مكة المكرمة : 2 مكة المكرمة : 47 م 6 ، 17 مكة المكرمة : 29 ، 00 - 00 28 ، 01 ، 27 ، 70 - 22 و 00 - 00 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190 ، 190

# ثامناً: مسائل متفرقة من العبادة (١) - العبادة لله تعالى:

10 (17A) 79 70 (11 2 (£ 1)

17 (99 15 (10 13 (177) 7 11 (1 ) £

97) 70 21 (1 £ 20 (10) 77 19 (77 (07 29 (11 27 000 24 (77 22 (117) 7) 7 30 (17 36 (77 31 (£7) 7) 30

51 (17) 70 (17 40 (17) 12 (17) 53 (07 (17) 19) (17) 100 (0

(۲) – النذور :

Y 76 (14 22 (17 19 (To 3 (TY 2

الوضوء: 4 ٤٣، 5 ٦ و٧

(٤) - القبلة:

10. - 121 120 - 127 110 2

(٥) – المساجد

المسجد الحرام : 2 ١٤٤ و١٤٩ و١٥٠ و١٩١٠ و٢٨٠ و٢٨٠ و٢٨٠ و٢٨٠ و٢٨٠ و٢٨٠ و٢٧٠ و٢٧٠

# خامساً : الزكاة والصدقات

سادساً: الصيام

(١)- الطعام والأغذية:

(٢)- وجوب الصيام وما أعده الله للصائمين من الثواب:

(A9 5 (97 4 (197) 1AV) 1AO - 1AT 2 8 58 (TO 33 (YT 19 (£A) 7 42 (VA 40 (1A 29 (9Y) A) 88 (YY 72 (1Y 64 (£0 50 (£Y) £) 43

Y

نفي الغلول عنهم: 3 ١٦١ هم بشر يوحي إليهم: 21 ٢ و٨

ثانياً: الإيان بالله

الإبتلاء والفتن اختبار لإيمان المؤمن : 2 ٥٥٠ و ١٧٩٠ و ١٨٦٠ ٥ ١٥٠ و ١٧٩٠ و ١٨٦٠ ٥ ٢١ ٥٦٠ و ٢ ٢١ ٢٦٠ 6

الإستغفار : 3 ١٧ و ١٧ ع و ٦٤ ع و ١٠٦ و ١٠١٠ و ١٠٦ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠٠

تفضيل الإيمان على سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام: 9 19

# الإيمان

# أولاً: الأنبياء والرسل

أخذ الميثاق منهم: 3 ٨١، 33 ٧

أمرهم بالتذكير : 6 · ٧، 51 ه ه، ٢٩ 52 ، ٩ 8 1 أمرهم بالتذكير : 8 · ٧ ، ١٤ ه ه، ٢٩ أمرهم بالتذكير :

الإيمان بهم : 2 ۱۷۷ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۷۹ ه ۱۲۸ و ۱

الأنبياء والمرسلون عليهم السلام أجمعين:

آدم، إدريس، نوح، هود، صالح، إبـــراهيم، لوط، اسماعيل، اسحاق، يعقوب، يوسف، شعيب، أيوب، ذو الكفل، موسى، هــارون، داود، سليمان، إلياس، إليسم، يونس، زكريا، يجي، عيسى، محمد الشخصة عالم الأنبــياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين

إرسالهم بلسان قومهم: 14:

تغضيل بعضهم على بعض : 2 17،۲۵۳ ٥٥

حكمتهم في الدعوة : 3 ناء 10 د ١٠٤ ع 10 د ١٠٠٠ ع 28 د ١٦٠٦ ع 10 د ١٠٠١ ع ١٠٠١ ع 10 د ١٠٠١

حکمهم بین الناس : 2 ۲۱۳، 4 ۱۰۶ 16 ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰

لكل أمة نذير: 35 ٢٤

لكل نبي عدو : 6 ١١٢، 25 ٣١

المنطقون منهم : 2 ، ١٣٠ و١٤٧، ٣٦ و٣٤ - ٣٢ ع و ٢٣ ع و ٢٣ ع و ٣٤ - ٣٢ ع و ٢٤٥ و ٢٥ ع و ٢٤٤ ع و ٢٤٥ و ٢٤٤ ع و ٢٤٥ ع

٤٥ 38 د٣٥

الدعوة إلى الإيمان : 2 ١٧٧ و ١٨٦ و ٢٥٦ الدعوة إلى الإيمان : 1 ١٣٥ و ١٧٩ و ١٩٣ و ١٩٣ م ١٩٥٠ و ١٩٠ و ١٩٠ و ١٩٠ و ١٩٠ و ١٩٠ م ١٩٠ و ١٩٠ م ١٩٠ و ١١٠ م ١٩٠ و ١٩

الريب والشك : 2 ١٤٧، 10 ٩٤ وه ٩ ، الريب والشك : 2 ١٥ ، ١٤٧ وه ٩ ، ١

- ۸۰ الشفاعة : 10 ۵۰ 4 ۲۰۰۰ 2 : الشفاعة ديم 40 ۲۲ 34 ۲۲۸ 21 ۲۰۰۹ 20 ۲۸۷ ۱۹ 82 ۲۸۲ 43

الفرق بين الإيمان والإسلام : 49 ، 1 ، 18 مثال الإيمان : 66 ، 1 ، 17 و 17

النفاق : ۲۰۵ - ۲۰ و ۲۷ و ۲۰۶ - ۲۰۰ ، 3 ۱۲۰ - ۲۰ ، ۲ ۱۲۰ و ۲۰ و ۲۰۰ - ۲۰ و ۲۰ و ۱۲۰ ، ۲۰ - ۲۰ ، ۲ و ۱۲۰ و ۱۳۸ - ۱۰۰ ، ۲ و ۲۰ و ۱۰۸ و

## ثالثا: الغيب

الأعراف : ١٦٦ - ٥٠

الإيان بالغيب : 2 ٣ و٣٣، 3 ١٧٩، 19 ١٦، 67 ٢٣، 30 ٢٣، 30 ٢٣، 30 ٢٠، ١٢

۱۸ 7 د ۱۳۰ - ۱۲۸ و ۱۱۲ و ۱۲۸ و ۱۳۰ - ۱۲۸ و ۱۳۰ و ۱۳۸ و ۱۳۰ و ۱۳۸ و ۱۳۹ و ۱۹۹ و ۱۳۹ و ۱۱۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹ و ۱۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱

الجنة :

آ- أسماؤها : الآخرة: ٢٠٢2، ٣٥ ٣٥

جنات عدن: 9 ۷۲، 13 ۳۳، 16 ۳۳،

#### ج - صفاتها :

18 4 (19A) 190) 1879 10 3 (80) 0 2

A99 YY 9 (119) A09 1Y 5 (17Y) 0Y9

15 (YY 14 (TO 13 (1)9 9 10 (1)9)

(1) 25 (YY) 18 (Z2 (Y1 18 (Y1 16 (80)

- 8. 37 (Y0 - YY 35 (9) A 31 (10 30)

43 (Y0 - YY) Y. 39 (00 - 89 38 (X1)

- 189 1Y 47 (0Y - 01 44 (YY - Y)

52 (10 51 (Y0 - Y1 50 (1)9) 0 48 (1)7

56 (YA - 87 55 (00) 08 54 (YA - 1)9

(49 64 (1) 61 (YY 58 (1) 57 (80) 1)

(47 - YY 83 (Y1 - 0 76 (A 66 (1) 65

A 98 (1)7 - 1 88 (1) 85

#### الخلود:

#### أ - الخلود في العذاب:

3 (YY) YOY YNY NY AND THE 2 6 (A. 5 (NTA) AT 18 (NTA) AA YY 10 (TA) TT 1Y 9 (TT) NA 7 (NYA 23 (N. 1 20 (YA 16 (O 13 (N.Y 11 (OY) 40 (YY 39 (TO 33 (NE 32 (TA 25 (N.Y 56 (TE 50 (NO 47 (YE 43 (YA 41 (YT 76 (YT 72 (N. 64 (NY 59 (NY 58 (NY T 98 (NA

#### ب- الخلود في النعيم:

4 (194) (177) (107) (177) (177) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179

38 (TT 35 (YT 20 (T) 19 (T) 18 A 98 CYY 61 (A 40 CO. جنات الفردوس: 18 ٧٠٧ جنات المأوي: 19 32 N جنات النعيم: 5 ٢٥، 10 ٩، 22 ٥٦، 31 TE 68 (17 56 (ET 37 (A جنة الحلد: 25 ١٥ جنة عالية: 69 ٢٢، 88 ١٠ جنة المأوى: 53 ١٥ جنة نعيم: 56 ٨٩، 70 ٣٨ الحسني: 4 ٩٠، 10 ٢٦، 13 ١٨، 16 57 co. 41 ch.) 21 can 18 chy 4, 7 92 (1 . الدار الآخرة: 28 ٨٣ دار السلام: 6 ۱۲۷، 10 ۲۰ دار القرار: 40 ٣٩ دار المتقين: 16 ٣٠ دار المقامة: 35 ٣٥ روضات الجنات: ٢٢ 42 روضة: 30 م طربي: 13 ۲۹ عليون: 83 ١٩ الفردوس: 23 ١١ فضا: 33 لاغ

ب- أصحابها:

يمين: 56 ۲۷ و۲۸ و ۹۰ و ۹۱

(19A) 190) 177) 10 3 (AY) 70) 0 2
(119) A0) 70) 17 5 (17Y) 0Y) 17 4
(1...) A9) YY) Y1 9 ( $\xi$  8 ( $\theta$ T -  $\xi$ Y 7

14 ( $Y\xi$  - Y. 13 (1...) YT 11 (YY 10

The 18 (YY - Y. 16 ( $\theta$ . - Y. 15 (YY22 (1... - 1...) 21 ( $Y_{\theta}$  -  $Y_{\theta}$  ) 15 ( $Y_{\theta}$  ) 16
(A 31 (1.0 30 ( $\theta$ A 29 ( $Y_{\theta}$  ) 17) 18
(A 31 ( $Y_{\theta}$  ) 37 ( $Y_{\theta}$  A 26 ( $Y_{\theta}$  ) 17)

38 ( $Y_{\theta}$  -  $Y_{\theta}$  ) 40 ( $Y_{\theta}$  ) 47, 47, 39 ( $Y_{\theta}$  -  $Y_{\theta}$  ) 41 ( $Y_{\theta}$  ) 40 ( $Y_{\theta}$  ) 47, 47, 49 ( $Y_{\theta}$  ) 48, 49 ( $Y_{\theta}$  )

7. 10 (1) 7 (1) 6 (1) 1 1 10 3

14 (77 13 (7) 07 12 (1) 0 11 (0) 1

31 (0) 29 (70 21 (1) 20 (1) 1 16 (0) (1) 89 (0 82 (1) 79 (1) 75 (7 39 (7) 1) - 1 91

ر - الهري: 4 ١٣٥، 28 ه. ٩ م 30 م. م 30 م. م 3

آ - أسماؤها:

النار:

الآخرة: 9 39

عُس المهادُّ: 2 ٢٠٦، 3 ١٢ و١٩٧، 13 الم

48 (18 46 (YT 39 (4 31 (0) 29 (YT) A 98 (11 65 (4 64 (YT 58 (1T 57 (0)

السحر : 2 ۱۰۳ و۱۰۳، 7 ۲۱۱، 10 ۷۷ و ۸۱، 20 ۲۹ و ۷۱ و ۷۲، 113

الشيطان :

آ - أتباعه:

5 (171 - 119 4 (77%) 179 17% 2 43 (77 14 (77 7 7) 17 9)

ب- سلوكه الشيطاني:

15 (1A - 17 7 (17 - 11A 4 (1 - 7 2 (07) 17 (1 - 1 - 1 A 16 (1A - 10 26 (17 25 (17 - 1A 19 (01) 0 - 18 (17 41 (1 - 7 37 (1 - 36 (1 35 (17 - 67 (17) 16 (17) 16 (17) 16 (17) 16 (17) 16 (17) 16 (17) 17 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18 (17) 18

5 (171 - 119 4 (77), 179 ) 174 2 77 43 (77 14 (77 7 97) 91

د -- وسوسته:

1.9 TA 4 (YTA) Y.A) 17A) TTO TE 2

ET 6 (91) 9. 5 (17. - 117) YTO

TY) YT - 11 7 (187) 171) 1179

- T. 15 (0 12 (£A 8 (Y.Y - Y...)

- TI) 0T 17 (1... - 9A) TT 16 (£Y

OY 22 (1Y.) 117 20 (01) 0. 18 (70

- YY1 26 (YA 25 (Y1 24 (9Y 23 (0T)

(T 35 (YI) 1... 34 (YA 29 (10 28 (YYT)

43 (TT 41 (AY - YT 38 (TY - T...) 36

(1Y) 17 59 (19) 1... 58 (Y0 47 (TY)

T - 1 114

الغيب النفسي : أ - الروح:

£ 97 CTA 78 CE 70 C9 32 CAO 17

ب- الضمير:

17 50 (1.4 - 1.. 7 (104 6

ج – الفؤاد:

16 (£7) TY 14 (\Y · 11 (\\Y) \\ · 6
46 (4 32 (\\ · 28 (\\Y) 25 (\\A 23 (\\A \))

# رابعاً:الكتب السماوية

الإنجيل : 3 ٣ و١٨ و١٥، 5 ٢٦ و٢٧ و٢٦ 57 روح و٢٦ 57 ٢٩ 48 و١١١ 9 ١١٢، ٢٩ ٢٠ ٢٧

التوراة : 3 ت و 1 و ٥٠ و ١٥٠ و ٢٥ و ٤٣ و ٤٣ و 48 و ١١١١ و ١١١٠ و ١١٠ و ١١ و ١١٠ و ١١ و ١١٠ و ١١٠ و ١١٠ و ١١ و ١١٠ و ١١٠ و ١١ و ١١ و ١١٠ و ١١ و ١

21 ، ٥٥ 17 ، ٤٤ 16 ، ١٦٣ 4 ، ١٨٤ 3 : النور ٤٣ 54 ، ٢٥ 35 ، ١٩٦ 26 ، ٣ 23 ، ١٠٥ ٢٠ ،

صحف إبراهيم: ١٩ 87

صحف موسى : 53 ٢٦، 87، ١٩

الكتب المقدسة : 2 ٥٣ و ١٩٣ و ١٩٣ و ١٤٦ و ١٩٤٦ و ١٩٤١ و ١٩٤٤ و ١٩٤١ و ١٩٠١ و ١٩٤١ و ١٩٠١ و ١٩٠٠ و ١٩٠٠ و ١٩٠١ و ١٩٠٠ و ١٩٠ و ١٩٠ و ١٩٠٠ و ١٩٠٠ و ١٩٠٠ و ١٩٠٠ و ١٩٠٠ و ١٩٠٠ و ١٩٠ و ١٩٠٠ و ١٩٠ و ١٩٠٠ و ١٩٠ و ١٩٠٠ و ١٩٠٠ و ١٩٠٠ و ١٩٠٠ و ١٩٠٠ و

الزقوم: 37 37، 44 22، 56 00 الزقوم: 79 18، 40 00 الساهرة: 79 18

31 (1) 25 (£ 22 (00) 1 · 4 (1) 16 (1) 48 (7 · 42 (7 · 35 (7 £ 33 (7 ) 7 ) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1) 1) 7 (6 ( 1)

سقر: 54 ٤٨ ، 74 و ٢٧ و ٤٢ و ٤٢ و ٤٢ و ٤٢ و ٤٢ و ٤٢ موء الشموم: 52 ٢٧ موء المدار: 13 و ٢٠ ، 40 ٢٥ السُوآي: 30 ، ١٠ ٥٠

لظى: 70 م ١٥ م ١٥ النار: 2 ع ٢

(أَنظُر: المعجم المفهرس الألفاظ القرآن الكريم).

الهاوية: 101 ٩ ب- أصحابها:

1749 1779 1779 A19 899 YE9 V 2 TE, TT, 17, 1. 3 (TYO, TOY, TIY, 4 (197) 1979 (188) و197 و197) 120, 171, 110, 00, TV, T., 18 وا ۱۵ و ۱۲۱، ۶ ۲۹ و ۲۳ و ۲۷ و ۲۷ و ۱۸، 6 وره ۱۷۹، 8 ۱۱ و۳۲ و۲۲، 9 ۱۷ و۲۴ وه و و و و ۱۲ و ۱۸ و ۱۷ م ۱۵ م و ۱۷ م ۱۱ ١٦ و١٧ و١٠٦، 13 ٥ و٥٣، 14 ٢١ - ٣٠ 21 (177 20 (97 17 (77 16 (27 15 (0 . ) 23 (YY) OY9 YY - 19 22 (1 · · · - 9A TE 10 - 11 25 COV 24 C1-A - 1.T (TA) TO 29 ( £1 28 (4 · 27 (TT) TO) د٣٢ 34 د٦٨ - ٦٤ ٨ 33 د٢٠ 32 د٢٤ 31 - 00) YY 38 (Y. - 7. 37 (TY, TT 35 27, 20, 27 eas 60 eas 675 eas و ٨٤ و ٠٠ و ٧١ و ١٣ و ١٣ و ٢٠ - ٥٠ و ٧٠ - YE 43 (80) EE 42 (YE) 19 41 (YY) ٧٨ ٤٣ - ١٥٠ 45 ٣٤ 46 ٢٠ و٢١ و٢١ 17 17 وه ١١ 52 ١١ و١٤ 52 ١١ و١١ 54 (10 57 (07 - £1 56 (££, TY 55 (YA

را بی 39 ۲۳ وه بی 43 ۲۱، 53 ۲۹، 95 ۹، ۹ می ۱ بی 97 می ۱ بی 97 می ۱ و ۱ بی 97 می ۱ و ۱ می ۱ می ۱ می ۱ می ۱ می ۱ می

الرجاء بالله جلّ وعلا : 2 ۲۱۸، 4 ۲۱۸، 2 الرجاء بالله جلّ وعلا : 2 ۲۱۸، 18 ۱۹، ۱۵ دی وی ۱۱۰ الله علا در ۱۵ وی ۱۵ وی ۱۵ وی ۱۵ ۲۱ در ۱۵ وی ۱۸ وی از ۱۸ وی ۱۸ وی ۱۸ وی ۱۸ وی ۱۸ وی ۱۸ وی از ۱۸ وی از ۱۸ وی ۱۸ وی ۱۸ وی ۱۸ وی ۱۸ وی ۱۸ وی از از ۱

# سادساً: المؤمنون

ایتلاژهم : 2 ه ۱۰۵ و ۲۱۱، 3 ۱۰۲ و ۱۰۵ و ۱۷۹ و ۱۸۲، 5 ۱۸۸، 6 ه ۱۲۰، ۱۱ ک، 21 ه ۲، ۲، ۲، ۲، ۲، ۲، ۲، ۲، ۲۰

حيد إياهم ومحبتهم إياه : 2 ١٦٥ و١٨٦، ٣١ ٣١ ٣٢ و ٩٠، ٤ ٥٤، و ٢٤ 17 45 دلاه 41 ده 40 دا ۱۷ 37 د۲۳ 32 ۲ 62 ۲۱ و۲۲ ۶۶ دا و۲۲ 46

# خامساً: الله جلّ جلاله

التفریض إلیه جلّ رعلا : 3 ۱۷۳، 7 ۱۸۸، 8 التفریض الیه جلّ رعلا : 3 ۱۲، ۱۳ ۱۳ رو۲۰ ۲۲ التفریض الیه جلّ (علا : 3 ۱۸۸، ۱۵ ۱۳ رو۲۲ و ۲۵ التفریض التفریخ ال

وعده إياهم : 2 ٨٢ و١١٢ و٢١٨ و٢٧٧، 3 117, 177, 07 4 (179, 1.7, 07 £ 7 . 9 5 . 1 YO , 1 YT , 177 , 10 Y , Y 10 (1 . . . ) YY , YY 9 (£ - Y 8 (£ £ , - 19 13 (1.9) 77 11 (1.7) 9 49 69 18 4 17 4TV TT 14 4T9 - TV TE ٢ و٣ و ٣٠ و ٣١ و ١٠ ١٠ ١٩ ١٠ و ٩٦ ، ٧ (1.7 - 1.1) 18 21 (117) YT, YO 11 - 1 23 (07) 000 120 18 22 - TT, YE 25 (0Y, TA 24 (T) - 0Y) 10 30 con, Y 29 cty 28 ct 27 cvt YT 33 (19 - 10 32 (A 31 (20) 22) V 35 .TV : £ 34 .£V : ££ : T0 : Y £ ; 39 (£9 - £. 37 (1) 36 (TO - TY) YT, YY 42 (A 41 (9 - Y 40 (1A, 1Y : " · 45 : YT - 7A 43 : E · - T7, Y7, د۲۹, ۵, ٤ 48 د ۲۲, ۲ 47 د ۱٤ و ۲۹ (TY, T) 53 (TA - Y) 52 (10, Y 49 (91 - AA, 1 - 1 - 56 (77 - 17 55 (11, 1 · 65 (4 64 (YY 58 (Y), 1Y 57 74 4 TO - YY 70 4 YE - 19 69 A 66 83 (T9, TA 80 (0 76 (TT, TY 75 (£ -87 (11 85 (YO, 9 - Y 84 (YO, TE 91 11A - 14 90 117 - A 88 110, 12 7 101 (A) Y 98 (7 95 (Y - 0 92 (4 TyY 103 (V)

وعده إياهم بوراثة الأرض: 3 ١٣٩، 6 ١٣٥ – ١٧١ – ١٧١ عنده إياهم بوراثة الأرض: 37 ١٧٥ – ١٧١ عند ١٠٥ عند ١

ولاية الله للمؤمنين : 2 ٢٥٧، 5 ٥٥ و٥٥، 6 - ٢٢، 7 ١٩٦، 8 ٤، 9 ٥٠، ١٩٦٥ - ٢٢ - ۲٦٢ و ١١٢ و ٢٦٢ و ٢٦٠ و

ماأعده الله لهم: 2 ٢٥ و٨٢ و١١٢ و٢١٨ ١٢٢٠ ٥٧ 4 ،١٧٩ و١٠٧٠ ٥٧ ع ١٢٢٧ 7 4 5 (170) 177 177 ( 187) 1 187 10 (100) ٧٢ - ١١ 9 (١٤ - ٢ 8 (٤٤) ٤٢ - 19 13 (1 · 9 ) YT 11 (1 · Y) 4 ) X Y 18 4 17 4 YY 17 14 479 - YY YE Vo 20 (97) 7 · 19 (1 · V) T1 , T · F 1 £ 22 (1. T - 1.194 £ 21 (117) Y79 - ov, 11 - 1 23 (07, 00, YE, YY, 27 (YT - TT, YE 25 (PT, TA 24 (T) (10, 11, 10 30 (0A, Y 29 (TY 28 (Y TO, YE, YT 33 (19 - 10 32 (A 31 (TO - TY, Y 35 (TY) £ 34 (£Y) ££9 Y 40 (1A, 1Y 39 (E9 - E · 37 (11 36 د 41 د ۲۲ و۲۲ و۲۲ و۲۲ و۲۳ - ۱٤٠ -Y 47 (12) 17 46 (T. 45 (YT - 7A 43 T1 52 (10) V 49 (79) 00 \$ 48 (17) - 1 . 56 (VE - ET 55 (TY) TY 53 (YA) 64 LYY 58 LY19 1Y 57 LAI - AA9 E. 70 cre - 19 69 ch 66 cllg 1 - 65 c9 80 to 76 try rr 75 te 74 tro - rr 85 . TO, 9 - Y 84 . TO, TE 83 . T9, TA 17 90 (17 - A 88 (10) 18 87 (11 (A) Y 98 (7 95 (Y - 0 92 (9 91 (1A) T, Y 103 (Y, 7 101

# سابعا: الملائكة

تنزلهم بأمر ربهم : 6 ٨ و٩، 16 ٢، 41 ٣٠ - ٣٠ - ٣٠ عنزلهم بأمر ربهم

عروجهم : 70 ٤ قيامهم بأمر ربهم:

إغاثتهم المؤمنين: 3 ١٢٤، ٩ و ١٢و٠٥

- توفي النفوس: 4 ۹۷، 6 ۱۱ و۹۳، 7 47، 11 32 ۹۲، 16 ۹۲، 32 ۹۲، ۹۲، ۲۱ ۲۱ ۲۱ ۲۲

- حفظهم: 6 ۲۱، 13 ۱۱، 82 ۱۱، 83 - -

- حملهم العرش: 40 ٧، 69 ١٧

- دعاؤهم: 33 ٤٣ ع، 42 ه

\_ شفاعتهم: 53 ٢٦

- كتابة أعمال بني آدم: 10 ۲۱، 43 ۸۰، 07 ۲۷ و ۱۸ و ۲۷، 72 ۲۷، ۱۱ 82

- ملائكة الرحمة: 13 ٢٣ و٢٤

- ملائکة العذاب: 2 ۲۱۰ 37 ۲ ، 43 - ملائکة العذاب: 2 ۲۱۰ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۰ ۲۸

- نفخهم في الصور: 6 ٩٩، 18 ٩٩، 20 - 24، 36 هـ ١٠١، 23 ١٠٢

۰۳ (۲۰ ۵۶ ۲۰ ۵۶ ۲۰ و۲۶ (۳۵ ۱۳ و ۲۰ ۵۶ ۱۳ من ورد اسمه منهم:

جبريل: 2 ۹۷ و۹۸، 26 ۱۹۳، 66 ، 3، ۲۰ 81

- ماروت: ١٠٢ 2

- مالك: 43 ٧٧

- ملك الموت: 32 ١١

- میکال: 2 ۹۸

- هاروت: 2 ۱۰۲

ثامناً: اليوم الآخر

الإيمان باليوم الآخر: 2 ؛ و١١٧، 4 ١٦٧، 9 ١٩ و ٢٠، 27 ٣، 34 ٢٠

(07 11 (17 £ 6 (17 0) 4 3 (17 17 2 : 4) [1]
10 20 (11 18 (17 0) 16 (10 15 (1 13 (1 2 2 (1 1 15 (1 13 (1 2 2 (1 1 15 (1 13 (1 2 2 (1 1 15 (1 13 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (

18 (10 ) YT 6 (11 ) 2 : Turing the last of the last of

أسماؤه :

الآخرة: 2 ٤

- الحاقة: 69 -

- الساعة: 6 ٢١ -

- الضاخة: 80 ٣٣

- الطامة الكبرى: 79 ٣٤ -

4 (۱۹۰) ۱٤۸ (۱٤٠ 3 : قواب الدنيا والآخرة : 3 (۲۰ و ۱۹۰) ۱۳۹ (۱۰ و ۱۸۰ د ۱۳۹ و ۱۹۹ و

4 - 7

جزاء العمل السيء : 2 ك ك و ١٩٣٦ ك ٦٠ مرا ، 3 ك ٦٠ مرا ، 3 مرا

الحشر : 2 ۲۰۳ و ۲۰۸۱، 3 ۱۰۵، 4 ۲۰۸، 5 ۲۸ و ۲۰۰ و ۲۰۹، 6 ۱۲ و ۲۲ و ۳۳ و ۲۰ ۲۹ و ۲۲ و ۲۰۸ و ۱۰۸ و ۲۲، ۲۹ و ۲۲ ۲۷، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲ و ۲۲ الغاشية: 88 ١

- القارعة: 69 ٤، 101 ١ - ٣

- الميماد: 28 ٥٨

الراقعة: 56 ١

- يوم البعث: 30 ٥٦

- يوم التغابن: 4 64

- يوم التلاق: 40 ه١

- يوم الجمع: 42 ٧

- يوم الحسرة: 19 ٣٩

ا يوم الدين: 1 ٣

- يرم الفصل: 37 ٢١

- يوم القيامة: 3 ٥٥

يوم الوعيد: ٢٠ 50

"" און "

6 (۲٦٠) ۲٥٩) ۲٤٣ و٥٥ و٢٤٣ و٢٥١ و٢٦٠ الله شد 15 (٥ 13 (٧ 11 (١٦٧) ٥٧) ١٤ 7 (٣٦ الله ١٤ (٩٨) ٥١ - ٤٩ ١٦ (٣٦ و٩٨) ٢١ 16 (٣٦ (٧٠) ٥ 22 (٥٠ 20 (٢٦) ٣٣) ١٥ 19 (١٩ (٥٦ 30 (٨٧ 26 (١٠٠) ٨٢) ٣٧) ١٦ 23 ١٦ 37 (٨٣ - ٧٩) ٣٣ 36 (٩ 35 (٢٨ 31 50 (٢٩) ٩ 42 (٣٩ 41 (٢٩ 38 (١٤٤) ٢٥ (٧ 64 (١٨) ٦ 58 (٧٢ - ٤٧ 56 (١٥ ٤ 83 (٤٠ - ٣٦) ٤) ٣ 75 (٧

تفضيل الآخرة على الدنيا: ١٤3 و١٥ و١٨٥، 4

ctt 36 cto 35 con 17 c71 16 co £ 71 6A 69

أولا: حدودها

الإضطهاد يسبب العقيدة ظلم لا يجوز: ١١٤ 2: 13 ١٨٦ و ١٩٥٥ 4 ١٩٠ و ٩٧٩ و ١٨٦ 3 85 (07 29 (09) OA; £ · - TA 22 (£Y) 19 - 9 96 (1 - 1

التساهل مع المسالمين: 2 ٦٣ و ٨٢ و ١٠٩ و ١٣٩ و٢٥٦، 3 ٢٠ و١٤ و٢٣ و١١٣ و١٩٩٥ 4 ١٦٦٢ 4 د١٩٩٩ و٢٥ ٥٢ ٥٢ و٥٣ و٨٦ و٨٠١، 7 ٨٨، 10 ٩٩ و٠١٠، 20 CEA 33 CET 29 CTT - TV & E . 22 CTT . 73 11 6 17 46 11 45 110 42 17 39 7 - 1 109 61 -

التشدد مع الكفار الماتلين: 2 ١٩٣٠، 4 ٨٩، 5 TE, TT, 0 9 (0V - 00 8 (0), TE, TT (A) £ 47 (AT 28 (177) 117) YT, YT, A 68 4 66 (17) Y, 1 60 (TY, 0 58 YY, Y7 71 (9)

لا إكراه في الدين : 2 ٢٥٦، ١٥ ٩٩، ١٩ ٢٩، **VA 22** 

لاتعصب فالتعصب من شيمة الكفار: 3 ٧٣ لاغلو في الدين : 4 ١٧١، ٢٧ 5

ثانياً: الحكمة في الدعوة

الإمتناع عن إثارة الخصم: ١٠٨ 6

الدعوة بلسان القوم وعا يفهمونه : 14 ؛ 41 ، 41

دفع السيئة بالحسنة : 13 ٢٢ و٢٣، 23 ٩٦، 25 TO, TE 41 (01 28 (TT

ضرب المثل : 2 ۲۱، ۱4 ۲۹، 25 ۳۳ ، 39

لكل أمة أجل محتوم: 7 ٢٤، 10 وع، 15 المجادلة بالتي هي أحسن : 16 ١٢٥، 17 ٥ ٣٥، 18

14 . £ 11 . ٧٠ , ٥٦ , ٤٦ , ٤٥ , ٣٤ , ٣٠ , Y19 OY 17 . TA 16 . TO 15 . EA9 Y1 و٩٧، ١٤ ١٧ و٩٩، ١٩ و٤٠ و٨٦ و٨٦ وه وه ال و ١٠١ و ١١١ و ١٠٤ د ١١١ و ١٠٨ 24 (1 · · 9 7 · 9 17 23 (¥ 22 (1 · £ 9 28 LAY AT 27 LAY 26 LIV 25 LTE ٧٠ و٥٨ و٨٨، 29 ٨ و١٧ و١٩ و٢٠ و٧٠ 34 (11 32 (77 31 (07) 70) 71 30 ٢٧ و١٠ 35 ١٨ 36 ٢٢ و٥٩ و٥٩ و٥٩ T1, V 39 (TE - YY, 14 37 (AT) و ۱۵ د۲۹ د ۱۹ د ۱۹ د ۱۹ د ۲۹ و ۲۹ د ۲۹ 10.9 19 56 111 50 110 45 1109 11 71 (ET 70 (TE 67 (9 64 (A 62 (7 58 86 (7 84 (7 - £ 83 (TA 77 (T 75 ()))

4 100 (7 99 (A 96 (Y 0 88 (A شهادة الأعضاء : 24 ، 36 ، 71 ، 41 - 7 - 41

77

العرض على الميزان واستلام الكتاب : 3 ٢٥ 17 :979 97 15 : IA 11 :9 - 7 7 : T. g 23 (£V) 1 21 (£9) £A 18 (1£) 17 39 ITE 37 IT 34 INT 29 ITT 24 ITT 75 . 1 A 69 . 1 A 9 Y 7 58 . Y A 45 . 79 99 477 88 00 82 61 £3 1 . - A 81 618 A 102 (1 + 100 (A - 7

فئات الخلق يومئذ : 56 ٧ و ١ ٤ - ٥٥ و ٨٨ -Y . - 1 Y 90 .90

فتئة الأموال والأولاد : 8 ٢٨، 64 ١٠ 68 ١٠ 68 15 -

الموت

- الابتلاء: 67 ٢

ساعة الاحتضار: 30 19 6 78 - ٨٣ T. - Y7 75

قضاء محتوم: 3 ١٤٤ و١٤٥ و١٥٤ 29 (10 23 (TO) TE 21 (VA 4 (1AO) ( 77 55 ( 1 9 50 ( T + 39 ( ) 1 ) 32 ( O Y 11 63 (A 62 (7 · 56

04 - 0Y 43 (£7 29 (0£

وجوب التزام الحكمة : 2 ١٥١ و ٢٣١ و ٢٦٩، 3 مع و ١٦٤، 4 ١١٢، 16 ١١٢، ٢٩ ٣٩، 33

0 54 (TT 43 (TE

ثالثاً: وجوبها

الترهيب عن التقصير في الدعوة إلى الله : 2

TE 33 CEE 16 CLAY 3 CLYE

# القرآن الكريمر

أقسام القرآن الكريم:

(\*\* 44 (\*\* 43 (\*\*) \*\*) \* 1 38 (\*) 37 (\*\* 36 (\*\*) \*\*) \* 1 50 (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*

الأمثال فيه:

- الامتناع عن ضرب المثل لله: 16 44 - - طيث الله الأمثال للناس: 14 00،

YY 39 4 TT 25

- عدم الاستحیاء من ضرب المثل: 2 ۲۹، 33 ۳۵

إنزاله في ليلة القدر: 2 ١٨٤، 44 ٣ – ٥، 97 ١ إنزاله في ليلة القدر: 2 ١٩٨، ١٨٤

تلاوته:

- الاستعادة قبل التلاوة: 16 ٩٨

- الأمر بالإنصات لدى تلاوته: 7 ٣٠٣، 46

(۲۱۰) 1979 7 26 (TT) 1 25 (0. 21
29 (10) 0T - 01 28 (9T) 97) 1 27
39 (79 38 (7 34 (7 31 (0. 30 (20
22) 27) 21) 2 - 7 41 (7 40 (00
(27) 2) 7 43 (07) 17) 7 7 42 (07)
(T1 - 79) 17) 7 46 (7 45 (0. 3) 7 44
56 (2. 3) TT, 77) 17 54 (72) 7 47
(11) 1. 65 (1. 64 (71 59 (1. - 7)
72 (01) 0.) 21, 27 - 2. 69 (07 68
- 17 75 (00) 02 74 (7. 3) 2 73 (7) 1
70) 19 81 (17 - 11 80 (77 76 (19
T, 7 98 (1 96 (77) 71 85 (77)

الجهاد

## (١)- أدوات الجهاد:

الحديد : ٢٥ ٥٦

الخيل : 3 ، 12 ، 17 ، 18 ، 17 ، 18 ، 17 ، 19 ، 19 ، 19 ، 19

### (٢) - الأسرار الحربية:

تناقل الأخبار : 4 ٦٠ ، ١٠ ، ٦٠ - ٦٢، 49 وجوب كتمانها : 4 ٨٣

## (٣) - الأسرى والرقيق:

خطوات سباقة للقضاءعلى الرقبق واستئصال وجوده

- تنظيم معاملة الرقيق على أساس من الإنسانية: 4 70 و٣٦
- واجب الدولة في العمل على تحرير الأرقاء بالمال: 9 . ٣
- وجوب مكاتبة المملوك ومساعدته مالياً على التخلّص من الرق: 24 ٣٣

فداژهم قبل استرقاقهم : 8 ۰۸ و ۲۸ و 47 متی یؤخذ الأسری : 8 ۲۸ و ۲۸

(٤)- تعليمات حربية:

أحكام خاصة:

سجدات التلاوة : (راجع فصل الصلاة).

> المحكم والمتشابه منه : 3 ٧، 11 ١ النسخ : 2 ١٠٦، ١٠١ ١٠١

جره ۲۰ 25 ، ۸۸ و۸۹

الفرار من المعركة : 8 ١٥، ٦٦ 33 ١٦ و١٧ لاحرب في الإسلام إلا الجهاد في سبيل الله (لدفع الإعتداء أو لتحطيم القوى الباغية): 2 ١٩ مدح الجهاد : 2 ۱۹۰ و ۱۹۱ و ۲۱۲ - ۲۱۸ - 1019 1179 177 3 (711) ۱۵۸ و ۲۰۰۰ ۲۱ - ۷۷ و ۸۶ و ۹۳ و ۲۰ ا و ۲۵ و ۲۵ و ۱۵ و ۱۸ و ۲۶ و ۲۶ د ۲۹ و ۲۵ - ۲۷ و ۲۷ - ۲۹ و ۲۲ - ۲۹ 11 - ٢٨ و١٩ و٢٤ و٢٦ و٨٦ - ١٤ و٤٤ و٥٥ و٧٣ و ١١١ و ١٢٠ - ١٢٣، 22 ۲۹، 33 ۲۱ و۱۷، 47 + - ۲ و۲۱ و۲۰ 9 66 (17 - 1., 2 61 (1 60 (1 . 57 الماملة بالمثل : 2 ١٩٤ النهي عن الإعتداء : ١٩٠٤ : ٢ ، ٢٩ 22 (٧) – الرباط : ٢٠٠3 (٨) – الشعداء : حياتهم عند الله : ١٧١-١٧١ ، ١٧١-١٧١ منزلتهم وماأعد الله لهم: 3 ١٥٧ و١٥٨ و١٧٤ 6099 OA 22 1117 9 1779 TA 4 11909 7 - 1 47 (٩) - الغزوات: غزوة أحد : ١٢١ - ١٢٨ و١٥٢ - ١٧١ غزوة بلر : 8 ٥ - ١٩ و ١١ - ٥٥ و ٤٩ - ٥٠ غزوة بني النضير: 9 ٢ - ٢ غزوة تبوك : 9 ٤٢ – ٦٠ و٦٢ – ٩٨ و١١٨ -غزوة الحديبية وبيعة الرضوان: 48 - ٢٧ غزوة حمراء الأسد: ١٧٥ - ١٧٧ غزوة حنان : ٢٦٥ – ٢٨ غزوة الخندق: ٩ ٦3 ٢٧ - ٢٧ فتع مكة : ١١١٥ - ٣ (۱۰)- نتائج الحرب: الغنائم والأنفال: ١١ و ١١ و ٢٩ ، ١٩ ١٩ ١٩

الأعمى والأعرج والمريض: 919، 48، 17. ١٢ 60 (١٨) ١٠ 48 (١١١ 9 : الصلاة وقت الحرب : ١٠١4 - ١٠٣ القتال في الأشهر الحرم : 2 ١٩٤ و٢١٧، ۲۸ و ۲۲ و ۲۲ و ۲۸ القتال في الحرم TV 29 (191 2: قتال من ألقى السلاح : 4 ٩٣ ماهو أشد من القتل : 2 ١٩١١ و٢١٧، 8 1 . 29 449 40 نظام الجهاد وقانونه : 4 ۷۱ و۹۶، 5 ۳۳ و۳۶، ۱۵ - ۱۸ و ۱۸ و ۱۸ - ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ - ۱۸ الوساطة والإصلاح في الحرب: 49 9 و ١٠ (٥) – الثأر : ١٢٦ (٥) (٦)- الجهاد في الإسلام: أشرارالجند: ٧٢ 4 و٧٣ و٨٨ - ٩١ - ٣٨ 9 ٣٨ -Y1 - 9 33 (111) 97 - A1, 0V إعداد الجيش : ۲۰۶ تفضيل المجاهدين: 4 ٩٥ و ١٠٠٠، 8 ٢٤ و ٧٥، 9 الجنوح إلى السلم: ١١ 8 الحرب في الإسلام: 47 : - 1 الحرب الدعوة إلى الجهاد : 2 ١٩٠ - ١٩٥ و٢١٦ -179 3 (TT) YOY - YET (TT) K و۱٤٢ و١٤٦ و١٥٤ - ١٥٨ و٢٠٠٠ 4 ٢١ -٧٧ و٨٤ و١٣ و١٠٢، ٥ ٥٣ و١٥٥، 8 ١٥ و١٦ و٢٠ - ٢٦ و٢٩ و٠٤ و٢١ - ١٨ و٧٥ T4, TE, TY - T1, 17 - Y9 (37 -و ۱۱ - ۲۱ و ۱۱۱ و ۱۲۰ - ۱۲۳ ا ۱۵ ١١٠ 22 ٢٩ و٠٤ و٨٥ و٢٨، 29 ١١٠ ١٦ و١٧ و ٢١ و٢٢ و٢٥، 47 ٤ - ٧ و ٢٠ -57 و ٦١ و ٣٥ ٤ 48 و ٧ و ١٨ - ٢٧ ، 57 61 (1 60 (1 = 11) 0 - 7 59 (70) 1. ذم المتخاذلين عن الجهاد : 4 ٧٢ و٧٣ و٨٨ -٩١٠، Y1-9 33 (111) 97 - A1) OY - TA 9

#### (٣)- الدعوة إلى العمل:

20 (19 17 (114 9 (180 6 (1 · £ 4 (1£7 3 92 (187 76 (10 67 (£ · £ · £ 53 (89 39 (£87

#### (٤) العمل الصالح

الإستقامة في العمل: 3 ١٣٩ و ١٤٠ و ١٤٠ و ١٤٠ و ١٥ الإستقامة في العمل : 3 ١٣٩ و ١١ و ١١٠ و ١٤٠ و ١٤٠ و ١٠٠ الم ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ الم ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠ و ١٠ و ١٠ و ١٠ و ١

إطاعة الله ورسوله وأولي الأمر: 3 ٣٧ و ١٣٧، 4 ٩٥ و ١٤ و ١٨ و ١٩٠ و ١٥ و ١٥، ١٥ و ١٥ و ١٥، 33 و ١٤، 9 ٧١، 24 ٧١، و ١٥ و ٥٥، و ١٥، 60 و ٧١، 47 ٣٣، 48 ١١، 49 ١١، 59 ١١، 60 و ١٢،

البشاشة : 4 ۲۸، 8 ۱۳، 17 ۰۵، 26 ۱۳۰ و۱۱۲، 30 ۲۱، 30

التواضع : 15 ۸۸، 17 ۳۷، 24 ۳۰، 25 ۳۳، ۲۵ ۳۳، 26 ۳۰، 26

التوسط في العمل : 17 74 و ١٦٠، 25 ٢٧، 31 ٣٢ ع. 35 ٣٢ ۲۱، 60، ۱۰ - ۲، 60، ۲۱ من أسباب النصر:

- الفضل الإلهي : 8 ه ١٢، 9 ٢٥-٢٧
- المدد الإلهي : 3 174 و ١٢٤ ٩ و ١٢٠ و ١٢٠ و ١٢٠ و ١٢٠ و ١٤ و ١٢٠ و ١٤ و ١٢٠ و ١٣٠ و ١٣٠

النصر حليف المظلوم: 22 ٣٩ و٦٠

النصر من عند الله : 2 ، ۲٤٩ ق ۱۳ و ۱۱۰ و ۱۱۱ و ۱۲۱ – ۱۲۸ و ۱۲۰، ۱۱۵ و ۱۱۰ و ۲۲ – ۵۰ و ۲۲، 9 ۲۰ و ۲۲، 10 ۱۰۳، 30 ٤ وه و ۲۷، 33 ۲۲ و ۲۷ و ۲۷ و ۷۷

الهزعة : 179 - 121 و170 - ١٧٥ و١٩٥ - ١٩٥ و١٩٥ -

#### (١١)- الهجرة:

رواب المهاجرين : 2 ١١٨، 3 ١٩٥، 8 ٢١ - ٢٠ و ١٩٥، 1 ١٥٠ ١١٥ الماد ١١٥ - ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠ و ١٠ و ١٠ و ١٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠ و ١٠ و ١٠ و ١٠ و ١٠ و

هجرة الأنصار : 9 ١١٧، 95 ٩ هجرة النبي ﷺ : 9 ١٤

# العمل

# (١) - التكليف بالعمل على قدر

الإستطاعة:

23 נצץ 7 נוסץ 6 נאנ 4 ניארץ איין 2

Y 65 67Y

(٢) – الجزاء

جزاء السيئة عِثلها : 2 ، ١٩٤ م ١٥ ، ٢٧ م ١٥ ، ١٩٤ على مدد ، 40 ، ٨٤ على ، ٩٠ على مدد ، ٩٠ ، ١٥ ، ١٩٤ على المدد

۲۳ 71 ، ۳٤ 68 ، ٥ - ١ 65 ، ٢٨ 57 ، ٥٤ 83 ، ١٣ 82 ، ٣٦ - ٣١ 78 ، ٤٤ - ٤١ 77 ٢١ - ١٧٥ - ١ - ٤ 92 ، ٢٨ - ١٨ قول التي هي أحسن : 2 ٨٣ و٣٦٢، ٢٦ ٥٣ ٣٣ 41

المسارعة في الخيرات : 2 ١١٠ و ١٤٨ ، ١٤ ٥ ٥٠ و ١١٠ ع ١٩٠ ك ١٥٠ ع ١٥٠ ع ١٩٠ ع

#### (٥)- العمل الصالح:

#### الأعمال المحرمة:

أكل الميتة والدم ولحم الحنزير: 2 ١٧٣، 5 ٣، 6 ١٢١ و ١٤٠ 16 ١١٥ شرب الحمر والسكر: 2 ٢١٩، 5 . ٩ و ٩١،

البغي : 7 ۲۳، 10 ۲۳، 13 ۲۰، 16 ۹۰، 42 42 ۲۷

**تيسير العمل**: 2 ه١٨٠ 12 ١١٠ 65 ٢) 94 ه

الخطأ في العمل: 33 ه

ذنوب البشر سبب في ظهور النساد في الأرض:

العمل الآثم: 2 ٢٠٦ و٢١٩، 3 ١٧٨، 4 ٤٨

العمل المفضي إلى البر : 2 ١٧٧ و ١٨٩٠ 3 ٢٢٠ - ٢٢٠ و ١٨٩٠

۱۹۷۶ ۲ - ۲ 2 : ۲ و ۲ و ۲ و ۲ و ۱۹۷۰ و ۱۹۷۸ و ۱۹۷۹ و ۱۹۷۹

- الميسر (القمار): 2 ٢١٩ 4 ٢٩، 5 ٩٠ و ٩٠ و ٩٠ و ٩٠

### القتل والقتال :

الانتحار: 2 ١٩٥٥، ٢٩ و ٣٠٠
 القتال في المسجد الحرام وفي الأشهر الحرم:

9 (9 Y 5 (117) 1919 191 2 77, 77

- قبل الأولاد: 6 ۱۳۷ و ۱۶۰ و ۱۰۱، 17 ۱۳، 60 ۱۲

- قتل النفس التي حرّم الله: 2 ١٤٠٨ / ١٤٠ و ١٤٠

- وأد البنات: 16 ٥٨ و٥٩، 43 ١٧، 81 ٨ و٩

اليأس والقنوط : 11 ه، 12 ما 13 ما 15 تا 15 ما 1

### (٦) المسؤولية :

انتفاء مسؤولية المرء عن عمل غيره: ١٦٤ ٥

(PT 7 (14 6 (14 ) 7 ) 4 5 (114 ) 111 ) (4) A 58 (PY 53 (14 49 (4 45 (14 32 ) 14 83

العمل من لوازم الإيمان : (راجع البند المتعلق ا بالإيمان).

الظلم : 2 ۲۲۹ 5 ۳۹ 6 ۲۹ 2 ، ۱۱۱۱ 20 ما ۱۱۱۱ و ۱۱۱۱ م

عبادة الأتصاب والأزلام : 5 ° و . 9 و . 9 و . 9 الفاحشة والزني :

- إتيان النساء في غير موضعه: ٢٢٣ 2

الفحشاء: ۲۵ ۲۱۸، ۱۳۵3، ۱۸۵۹، ۱۸۵۹ و ۱۹۵ و ۱۹ و ۲۵، ۱۵۱، ۲۵، ۲۸ و ۳۳، 16 ۱۲، ۱۲، ۲۵، ۳۷، ۲۵، ۲۷، ۲۵، ۲۷، ۱۲، ۲۵، ۲۷، ۲۵، ۲۷، ۲۵،

- النكاح في فترة الحيض: 2 ٢٢٣ و٢٢٣

- نكاح قوم لوط: 4 ١٦، ٨٠ ٨٠ - ٨٢

- النكاح المحرُّم: 4 ٢٧-٢٥، 5 ٥٠ 33.

- نكاح المشركة وإنكاح المشرك: 2 ٢٢١

### في القول:

- التحليل والتحريم: 11 11 و١١٧ و١١٧

- الحلف على معصية: 2 ٢٢٤ و ٢٢٥، 5 ١٠ 68 ، ٩٩

- الغيبة: 4 ١٤٨ 49 ٢١، 104 ١ -

- كتم الشهادة: 2 ۱٤٠ و۱٤١ و۲۸۳، 5
 ۳۳ 6،۱۰٦

اللّــي والنجوى بالإثم: 2 ١٠٤، 58 ٨

- الهمز واللمز: 23 ٩٧، 49 ١١، 104 ١

وا في المال

- أكل الأموال بالباطل: 2 ١٨٨، 4 ٢ و٢٩

الايثار : 4 ١٣٥ عرب 30 ٢٧ عن 35 ٢٣ ع 90 و 90 و البشاشة والدداعة: 4 ٢٨ 8 ٣٣، 17 ٥٠، 26 EA 33 (T1 30 (1T1) 1T. التعاون : (راجع الإنسان والعلاقات الاجتماعية - المجتمع). التواضع : 15 ٨٨، 17 ٣٧، 24 ٣٠، 26 ١٩٥ ال ١٨ و١٩ الحكمة : 2 ١٢٩ و١٥١ و٢٣١ و٢٥١ 16 (117 , 08 4 (178, EA 3 (779) TT 43 (TE 33 (T9 17 (170 دفع السيئة بالحسنة : 13 ٢٢ , ٢٢ , ٢٤ ، ٩٦ TO, TE 41 :08 28 : TT 25 الرحمة : 103 (١٧ 90 (٢٩ 48 : روح السلام : 6 ۱۲۷، 8 ۲۱، 10 ۹ و ۱۰ 33 .77 25 .1 . 7 21 . 7 19 . 7 1 13 77 56 4YT 39 181 السكينة: 9 ٢٦، 13 ٢٨، 48 ٤ و١٨ و٢٦ سلامة القلب : 6 ١١٢٧ 8 ٢١، 10 ٩ و١٠، 33 .TT 25 .1 . Y 21 .TY 19 .YE 13 17 56 (YT 39 ( £ £ السلوك الحسين : 2 ٤ ١٠٤ / ٨٦ / ٢١ / ١٥ / 19 / 19 OA, TA, TY 24 497 23 48A - EY و٥٥ و ١٦ و ١٦، 25 ١٦، 41 و ٢٥ و ٢٥ و 50 11 58 (YY) YT شكر النعمة : 2 ٠٤ و٤٧ و٢٢١ و ٢٣١، 3 117 8 (VE) 34 7 (1 0 ) 1 1 0 5 (1 ) T 11 93 (14 43 (4 35 (4 33 الصير : 2 ه٤ و١٥٣ و١٥٥ و١٥٦ و١٥٧ ١٢٠ و ٢١٤ و ٢٤٩، 3 ١٥ - ١٧ و ١٢٠ ١٢٥ 4 ١٢٠٠ ١٨٦, ١٤٦, ١٣٩, ١٢٥, 10 173 709 17 8 177 7 178 6 eres 17 13 (1109 Eq. 11 11 c1.9 16 ۲۶ و ۱۹ و ۱۱ و ۱۲۱ و ۱۲۷ ، ۱۸ ۲۸

23 (TO) TE 22 (AO) AT 21 (1T · 20

١١١، 25 ٧٠ و٧٦، 28 ٥٤ و٩٩ و٠٨، 29

38 (TO 33 (1V 31 (T. 30 (09, 0A

ده 36 د ٢٥ 34 د ٢٣ 31 ده 24 د ١ 10 ده 20 د ١٥ د ٢٩ 37 ده 42 د ٣٩ 37 د ١٩٠٩ د ١

# الإنسان و العلاقات الأخلاقية

أولا: الأخلاق الحميدة

الإخاء : (راجع الإنسان والعلاقات الاجتماعية - المجتمع).

الإعتدال في الأمور : 17 74 و١١٠، 25 ٢٠، ٢٦ الإعتدال عندال في الأمور : 17 مع و١١٠، 25 ٢٠،

الإعراض عن اللغو: 23 °25، 27، 28، ه الإعراض عن اللغو: 3 °4، 60 °4، 18 °5، 18 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °6، 19 °

33 .A 23 .TE 17 .90, 91, 97, 91 16 TY 70 : YY, 10, Y :الأخلاق الذميمة اتباع الشهرات: 3: الأثرة: 5 - 17 د ١٠٠٠ 17 الإختيال والعجب : 4 ٣٦ و ١٤، 31 ١٨، 57 استراق السمع: 5 ، ٤١ ، ١٨ ، ١٨ الاستكبار: 4 ٣٦ و١٧٢ و١٧٣، 16 ٢٩، 17 To 40 ( YY, T. 39 (10 32 (TA) TY الإسراف : 3 ١٤١٥ 4 ، 3 ٢٠ 5 ٢٠، 7 ١٤١٠ 7 25 4 21 (17Y 20 (AT) 1Y 10 (A1) TI TE, TA 40 COT 39 (14 36 (10) 26 CTY TE 51 (T) 44 (0 43 (ET) الأسى على مافات : 3 ١٥٣ ، 77 ٢٢ إطاعة المسرفين: 26 ١٥١ الإفتراء على الله ورسوله: 3 : ٩٤، 4 - ٥٠، 5 ۱٤٠ - ۱۳۷ و ۱۱۲ و ۱۱۲ و ۱۲۷ ر۸۶ رده و۹ه و ۱ و۹۶، ۱۱ ۱۲ ۱۸، وه ١٠ 20 دره ١٠ و ١٠١٦ و ١٠ ه ١٥ ١٥ د ١٠ 42 .A 34 .T 32 .TA, 1T 29 .£ 25 .0 21 Y 61 (YA, A 46 4Y £ الافساد : 2 ۲۷ و ۲۰ 5 ۲۳ ر ۱۳۵ 7 ۲۰ YY 47 (107, 101 26 (A0) YE المعل : 3 د ١٨٠ ٢٧ و ١٢٨م ٢٠ و ٢٥ و ٢٥ - Y7 47 CTY 25 C1 ... Y4 17 CYTS (4 59 (YE, YT 57 (E) - TY 53 (TA 104 (11 - A 92 (1A - 10 70 (17 64 1 - 3

(To, TE 41 (VY, 00 40 (1 . 39 (EE LEA 52 LT9 50 LT1 47 LTO 46 LET 42 90 CY £ 76 CY 74 CY . 73 CO 70 CEA 68 ۳ 103 د ۷ الصدق : 2 ۱۷۷، 3 ۱۷۷، 5 ۱۱۹ و ۱۱۹ 47 رحم - حمد على الله 10 49 ( 1 العنة : 2 ٢٧٣ 4 ٦ و٢٥٠ 5 ٥، 23 ١ وه - 19 70 (1.9 TT 5 T. 24 ( V -To, T1 العقو عن الناس : 2 ٢٣٧ و٢٦٣، 3 ١٣٣ TT 42 . YY 24 . 1 YT 16 . 1 E 9 4 . 1 TE , 1 2 64 ( 27 ) 2 . 9 TY 9 العفو مقرونا بالصفح : 2 ١٠٩، 5 ١٣، ١٥ 1 £ 64 (A9 43 (YY 24 (A0 غض البصر وحفظ الفرج: 23 ه - ٧، 24 19 70 (TO 33 (T) T. فعل ألخير : 2 £ ي و ١٤٨ و ١٩٥ ، 3 ١١٥٥ 7 (97 23 ()) Y 20 (T. 16 (YT 10 COA A, Y 98 (£7, To, T£ 41 (0£ 28 القِرى (إكرام الضيف) : 2 ١٧٧ و ٢١٥، ٦ ٦ 74 cr £ 69 co 12 cyn, 79 11 c7. القصد في المشي والخفض من الصوت : 31 قول التي هي أحسن : 2 ٨٣ و٢٦٣، ١٦ ٥٣، كظم الغيظ: 3 ١٣٤، 16 ١٢٦، 42 ٣٧ ، 64 ١٦ المسارعة في فعل الخير: 2 ١١٠ و١٤٨، 3 المودة : (راجع الإنسان والعلاقات الاجتماعية -

YA 53 (1Y 49 (77) 7 . ) 1 . 68 .7 49 .0 A 33 . YO - YT, 19, شهادة الزور : (راجع باب العلاقات القضائية). 1 104 (17 -الطمع : 2 ١٦٨ / ٣٢ / 15 ٨٨ / ١٣١ : (راجع باب العمل - العمل عمل قوم لوط المحرم). 17 49 (77 17: المهارة التشييع للأخبار الكاذية: 7 ٦٠، 33 ٢٠ و٢٢ Y7 24: الفرور : 3 م١٨٠ ٤ ١٢٠ 6 ٢٠٠ 7 و١٣٠٠ 7 التكبر: 2 كا 4 ١٧٦ و١٧٢ و١٧٣ ١٣ 7 57 . 45 . 45 . 45 . 47 31 . 7 8 17 . 61 - YT 16 (Y · T) 1 ET, 1TT, 2 · , TT, 7 82 .Y . 67 .Y . , 1 £ AT 28 (37) Y1 25 (TA) TY 17 (Y9 الغش : 83 - ٣ - ١ 09 39 (YO) YE 38 (10 32 (1A 31 الغضب: 3 ١٣٣ و١٣٤، 9 ١٥، 42 ٣٦ 0 - 1 III (YY) التنابز بالألقاب: 9 ١١ 49 الفنات : 6 ۱۳۱ 7 ۱۳۱ و۱۱۱ و۱۷۲ و ۱۷۹ و ۲۰۰ او ۲۰۱ و ۱۹۲ ا ۱۰۸ او ۱۹۳ ١٥ 8 ١٥٦ و١٩٨ 4 ٢٧ و٢٧٠ ١٥ ١٥ 50 .0 46 .7 36 .Y 30 .9Y 1 21 .T9 ov, ol, 19, 11 9 (17, الجهر بالسوء: ١٩ ٤٤ ، ١٩ ٤٤ الفل : 3 ١٦١، ١٤ ٤٥ ع، ٢٤ 50 ٢٠، ١٠ 59 الجهر بالقول السيء : 4 ١٤٨ الفيبة : 49 ١١، 104 ١ الحسد : 2 ١٠٩ ٤ ١٥ 48 ١٥٩ 113 ١٠٩ ١٠٩ 49 (19 45 (180 6 (8 4 4 YY 2 : الغيرة : 2 • ٩ - في 80 داه ١٥١ و ١٦١ الفجور : 4 ه ١٥١ و ١٦١ الفجور 1 £ 82 6 £ Y (1 - 1 - 1 - 0 4 (171 3 (1AY 2 : الفساد : ١١ و١٢ و٢٧ و٣٠ و٢٠ و٠٠٠ 198 - 97 16 107 12 1719 OA9 TY 8 **TA 22** AT, AO, YE, OT 7 (TE, TT, TT 5 الرأى الغطير: ٣٦ ١٦: AO 11 (41) A1 10 (YT 8 (187) 1.T) 10Y 26 (AA 16 (YO 13 (YY 12 (117) الريا: (راجع باب العمل - العمل المحرم). الرياء : 2 ٢٦٤ / ٣٨ و١٤٢، 8 ١٥٦ الرياء 1 × 89 (YY 47 (£) الفسق : 2 ٢٦ و٥٩، 3 ٨٢ ، 5 ٣ و٢٥ و٢٦ السخرية : 2 ٤٤ و ١٥ و ٢٧ و ٢١٢ع 4 ١٤٠٠ و٧٤ و٩٩ و٥٩ و١٠٨ 6 و٩٤ و١٢١، 7 ٥٧٩ و ١٠١٠ و ١١٠ و ٦٤ و ١٧٩ و ١٧٩ و ١٧٩ ۱٦٢ و١٦٥، و ٢٤ و ٥٣ و ٢٧ و ٨٠ 11 ٨ و٨٦، 13 ٢٢، 15 ١١ و٩٠، 16 ٣٤، 29 (00) \$ 24 (0. 18 () 7 17 (97) 30 (7 26 (1) 77 21 (1-7, 07 18 61 (19 0 59 (Y . 46 (Y . ) 1 A 32 (TE و٥٦، ٩٥ ٨٦، 43 ٢١، ٩ و ٢٣ و٥٦، 7 63 60 الفضيل: ١٢ 49 ، ١٠١ 5 11 49 (17 46 السرقة : (راجع باب العمل - العمل المحرم). الفضيحة: ١٤٨4 : (راجع باب العمل - العمل المحرم). الفعل يخالف القرل: 2 ٤٤٤، ٢ 61 السك

الغواحش: ١٥١٥: ٢٨٦، ٩٠ ١٥

سه م الطب : 3 ١٥٤ م ١١٦ و١٤٨ و١٤٨ ٣٦

(١)- الأسرة:

الإستئذان في أوقات الخلوة : 24 م - ٦٠ - ٥٨ كراه الإماء على البغاء : 24 ٣٣ كراه الإماء على البغاء : 24 ٣٣ كراه الإماء مناذ : 42 ٣٣

أمر غير القادر على الزواج بالإستعفاف: 24 ٣٣

إنكاح الأيامي والعبيد والإما • : 24 ٢٣ الأولاد : 3 ٢٣٣ 2 . • ١٠ ٥ ١٤٠ و ١٥٠١ الأولاد : 2 ٢٣٠ 34 ١٤٠ عنه 17 ١٤٠ هـ 42 و • ٥٠ ١٤٠ هـ 45 و • ٥٠ و • ١٤٠ و •

الإيلاء : 2 ٢٢٦ و٢٢٧ التحكيم قبل الطلاق : 4 ٣٥

التعدد وشروطه : 4 ٣

تكرينها : 13 ۲۸، 25 ۵۰، 64 ۱٤ 64

توارث المرأة المتوفى عنها زوجها : 4 ١٢ ١ حق الوالدين : 2 ٨٣ و ٢١٥، 4 ٢٦، 6 ١٥١، 4 46 مراكز - ٢٣ مراكز - ١٤ ١٤ و١٠، 46

14 - 10

الحمل والرضاع : 2 ۲۲۲، 31 ، 14 ه۱، 46 ه۱، ۵۶ ما، م

خطبة النساء أثناء المدة: 2 ٢٣٥

الطلاق

- الأحكام التي تترتّب على الطلاق: 2 ٢٢٨ و ٢٣٠ و ٢٣٦ و ٢٣٦ و ٢٣٦ و ٢٣٧ و ٢٤١ و ٢٤٦ ، 33 ، 45 ك - ٧

- الشروط الواجب توفرها قبل الطلاق: 4 ٣٤ 1 65 و ٢

- عدد الطلقات: 2 ۲۲۹

الظهار : 33 £ £ ، 58 ١ – ٤ عدارة بعض الأزراج والأولاد : 44 64

عدة المترفى عنها زوجها : 2 ٢٣٤

العزوية : 4 م٢، 24 ٣٣ عضل المرأة : 4 م١٩

قتل الأولاد : 6 ١٣٧ و ١٤٠ و ١٥١، 17 ٢١،

17 60

القوامة : 4 ٢٤

القساوة : 22 نه: 5 ماد، 6 ماد، 22 تام، 39 نه: 39 نام، 39 نام،

الكذب : 2 ، ١٠ 6 ، ٢٢ و ٢٧٠ 16 ، ١٠ م. ١٥ م. ١٥ م. ١٥ م. ١٥ م. ٢٥ م. ١٥ م.

لغوالقول : 2 ه ۲۲، 5 ۸۹، 23 ۱ – ۳، 25 کا الغوالقول : 25 ۲۰ – ۳، 25 ده

اللمز : 9 ۲۹، 49 ۲۱، 104 و٢

المخاصمة والمنازعة : 2 ١٨٨، 3 ١٥٢، 4 ٢٩ روه، 3 ٢٣ و٤٦

المسافحة : 4 ٤٤ و ٢٥ ٥ ٥

مساوىء الأخلاق : 4 ۱۲۲، 5 ۱۰۰، 6 ۱۳۰، ۱۳۰ مساوىء الأخلاق : 4 ۱۰۰، 5 ۱۰۰، 6 ۱۰۰، 6 ۱۰۰، ۱۳۰، ۱۳۰، ۱۳۰، ۱۳۰، ۱۳۰

الكر 3 : 3 : 14 و 17 : 17 و 17 : 3 : 10 كا . 10 كا . 15 : 14 نا . 15 : 10 كا . 15

المن والأذى في الصدقات : 2 ٢٦٢ - ٢٦٤،

نقض المهد : 2 ۲۷، 3 ۷۷، 8 ۵۰ – ۵۰، 9 م، 9 م، 10 م

النميمة : 5 ٤١، و ٤٧، ١١ 68

الهبر : 23 ۹۷، 68 ۱۱، 104 ۱



- 179 18 - 17 23 (119 0 22 (TY 21 31 (08) 819 TT 30 (10 29 (TY 27 (YY 10 - 11 35 (YY 33 (9 - Y 32 (Y9) Y) 139 (Y8 - Y1 38 (YY 36 (Y8) YY) (179 1Y 45 (88 42 (TY - TE 40 (89) - A 78 (8 - 1 76 (Y1 - 19 70 (17 49) - 0 86 (YY - 1Y 80 (TY - YY 79 (17 (A - 1 95 (11 - 1 90 (17) 10 89 (1)

100 ٣ و٧ ضجره في حال الشدة ونسيانه الشكر حال الرخاء: 10 ١٢ و ٢١ - ٣٣، ١١ ٩، ١٥ ٥٣

70 (£A 42 (£9 41 (£9) A 39 (FY 31 17) (0 £9 17) (19 18) (£7 42 (£9 41 (£9) A 39 (FY 31 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4 19) (£7 4

طول عمره يضعفه ويعجزه : 16 : 22 ه، 20 ه، 30 مول عمره يضعفه ويعجزه : 16 : 20 ه، 25 ه، 35 ه. 20 ه. 30 ه

مافي صدره : 7 ۲۳ ماه، ۱۵ ۹۷ و ۲۷ و ۲۸ مافي صدره : 7 ۲۳ ماه ۱۵ ۹۷ و ۲۷ و ۲۸ ماه

من يعبد الله على حرف : 22 ١١ نهيه عن تزكية النفس : 4 ٤٨ و٤٩، 53 ٣٢

(٣)- التبني

بطلانه : 33 ره و٠٠ الزراج بمطلقة المتبنى : 33 ٣٧

(٤)- التسرّي : ٥ ه

(٥) - الخُصْيان: 4 ١١٨ و١١٩، ٢١ عاد ٢١ عاد ٢١ عاد ٢١ عاد ١١٩ عاد ١١٩

7 (174) 777 - 719 7 • 2 (174) 7 (174) 174) 729 77 4 (777) 38 (77 24 (1 • 16 (70 - 74 15 (77 13 ) ) 72 - 71

(٧)- الرجل والمرأة:

YA, 1 4 (190 3 (717) YA 2

10 (YY 9 (79 7 (9A 6 (178) 99) 9A)

- 70, 1A - £ 16 (77 15 (77 13) 19

اللمان : 24 ٢ - ٩ و١٢

من يحل نكاحه ومن يحرم : ١٠ ٢١ - ٢٤، 5 من يحل نكاحه ومن يحرم : ١٠ ٢٠ - ٢١، 5

النشوز : 4 ۳۲ و۱۲۸ - ۱۳۰

1Y = 1 . 60 CTY 33 CY1 30

نكاح المشركة وإنكاح المشرك : 2 ٢٢١ وأد البنات : 16 ٥٨، 43 ٢١، ٨ 8١

(٢)- الإنسان

לפולה פונסטונה : 14 ידה 11 ידה 17 ידה 17 ידה 17 ידה 18 ידה 17 ידה 36 ידה 22 ידר 18 ידה 18 ידה 17 יד

تسخير الحيوانات له : 6 ١٤٢، 16 ٥ - ٨ و٦٦ و٦٩ و٩٧ و٨٠، 22 ٢٨، 23 ٢١ و٢٢، 36 ١٣ - ٧٢ - ٧١ و٧١، و٩٠ و٢١ و٢٢

تكريم الله إياه : 17 ، ٧٠ 89 ١٥

حمله الأمانة : 33 ٢٢

شرفه ودنوه : 2 ۲۸ - ۳۳ و ۲۲۳ م ۱ و ۲۸ و ۲۸ و ۲۸ - ۲۲ او ۲۸ م ۲۸ و ۲۸ م ۱ ۱ و ۲۸ م و ۲

V. - TV, 11 17 (4V, A), VA, TV

0 22 (TY 21 (1YT 20 (0) 18 (A)),
29 (TY 27 (YY - 1Y) 18 - 1Y 23 (1)),
(Y. 31 (00) 20) 21, TT, Y1 30 (TO)

00 36 (10 - 1) 35 (YY 33 (9 - Y 32

TE, 2. 40 (29, T 39 (Y) 38 (YY) 07),
47 (1Y 45 (Y), T 49 (T 48 (19),
70 (12 64 (1A 57 (1T 49 (T 48 (19),
1Y 80 (TT - YY 79 (1T - A 78 (19),
18 (1T - Y) 79 (1T - A 78 (19),
100 (A - Y) 95

(۸) - الرقيق والأسرى : (راجع باب الجهاد) (۹) - صلة ذوي القربى :

(۱۰) – المجتمع :

آداب المجلس : 58 ٩ و ١١ و ١٢ آداب الإستئذان : 2 ١٨٩، 24 - ٢٧ و ٥٥ - ٢٢، 33 ٣٥، 58 ١١، ٥١ ١٠ - ١

الإتحاد واتباع الصراط المستقيم: 3 ١٠٣ و١٠٥، الإتحاد واتباع الصراط المستقيم: 3 ١٠٣ و ١٠٣

الإخاء 11 9 و 11 7 5 و 17 4 و 11 7 5 و 11 9 و 11 1

الإصلاح بين الناس : 2 ٢٢٤، 4 ١١٤ و ١٢٨ و ١٢٨ و ١٢٨ و ١٢٨

الجليس : 4 ٦٩ و١٤٠٠ 6 ٥٦ و ٢٥ و ٢٥ و ١٥٠ و ١٥٠ الجليس ١٥٠ ١٥٠ و ١٥٠ و ١٥٠ و ١٥٠ و ١٥٠ و ١٥٠ و ١٥٠ و

الجماعة : 37 ، ١ ، 4 ، ٤٣ 2 : قام

العفو والصغع وكظم الغيظ : 2 ١٠٩ و ٢٣٧، 1 و٢٣٧، 16 مهم الفيظ : 2 ١٠٩ م، 16 مهم المعنو (١٤٠ مهم 15 مهم) 18 مهم (١٤٠ مهم) 18 مهم (١٤٠ مهم) 18 مهم (١٤٠ مهم) 18 مهم (١٤٠ مهم)

(۱۱)- المجتمعات:

اختلاف الناس: 2 ۱۱۳ و ۱۷۳ و ۱۹۳ و ۲۹۳ و ۲۹۳ د ۱۹۳ و ۱۳۳ و ۱۳ و ۱۳۳ و ۱۳ و ۱۳۳ و ۱۳ و ۱۳۳ و ۱۳ و ۱۳۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳۳ و ۱۳ و ۱

أهل الكتاب - الصابتون - المجوس: (راجع باب الديانات القادم).

جملهم خلائف : 6 ۱۹۰، ۹۲ و د ۱۹ رو ۱

الشعوب والقبائل والفرق : 2 ٢٥٣، 3 ٧ و ١٩ الأمازة الأمازة الأمازة الأمازة الأمازة الأمازة الأمازة الأمازة الإمازة الإم

العرب : 2 ١٠٣ م ١٠٣ و١٠٠ و١٠٠ و١٠٠ م ٢٢ و٢٠ م ٢٢ و٢٠ م ٢٢ و٢٠ م ٢٢ م ١٥٠ العام ١٥٠ م ١٥٠ م

المهاجرون ، الأنصار : (راجع الهجرة).

(۱۲) - النساء:

الجباب : 24 ۳۰ و۳۱ و۳۰، 33 ۵۳ وه ه

(۱۳) - اليتامي:

تنظيم العلاقات المالية

الإشهاد على التبايع وقبض الرهان: 2 ٢٨٢ و ٢٨٣ و ٢٨٣ إعتاق الرقاب: (راجع البند الثالث المتعلّق بالأسرى والرقيق في باب الجهاد).

(۳۷ ما ۱۹۸ و ۲۹۰ و ۲۹۰ و ۱۹۱ و ۱۹۱ ما ۱۹۸ و ۱۱۱ ه ۳–۱ ۱۹۸ د ۱۱۱ و ۱۹۱ ما و ۱۹۸ و ۱۹۸ و ۱۹۸ و ۱۹۸ ما و ۱۹۸ ما و ۱۹۸ ما

أمرال الكفار : 3 ١٠٠ و١١٦، 8 ٣٦، 9 ٥٥ و ٨١ و ٨٥، 18 ٣٤، 58 ١١١ 68 ١١١ 74 ١١٤ 68 ١١٢ و٣، ١١١ ٢

أموال الناس : 2 ۱۸۸، 4 ۱۲۱، 9 ۳۶، 30 ۳۹

أموال النساء : 4 ؛ و٧ و١١ و١٩ و٢٦ أموال اليتامى : 4 ٢ و٦ و١٠، 6 ١٩٢، 17 ٣٤

البيع : 2 ٢٧٥، 24 ٢٧

الحجز: 4 ه

مكاتبة المملوك ومساعدته : (راجع البند المتعلق بالاسرى والرقيق في باب الجهادي.

الميراث : 4 ٦ - ١٢ و١٩ و٢٣ و١٢٧ و١٧٦، 8 ٢٧ و٥٧، 89

الميسر : 9 ، 5 ، 7 ، 9 ، و ۹۱ الوصية :

- التحذير من الإفراط فيها: 4 ١١ ١٢
  - " التحذير من تبديلها: 2 ١٨١
  - وجوبها: 2 ۱۱۱ ۱۱۹ ۱۱۱ ۱۱۱

التجارة والزراعة والصناعة

### أولا: التجارة

إباحتها: 2 ۱۹۸، 4 ۲۹، 62، 62 ۱۱ و۱۱

الدين : 2 ٢٨٢ – ٢٨٣

الرهن : 2 ۲۸۳

العقود : 2 ۲۸۲

### ثانيا: الزراعة

(77) 173 11 - 1 - 16 (£ 13 (1£) 44 6 TY - Y£ 80 (TY 32 (Y - 1A 23 (0 22

ثالثا: الصناعة ٢٠ ٥٦

رابعا:الصيد ١٥ ر١٤ - ١٦

## العلاقات القضائية

### (١)- أحكام قانونية

أحكام عامة:

- إباحة الزينة وأكل الحلال: 2 ١٦٨ و١٧٢، 5 • ولا و٩٦، 7 ٢١، 16 ١١٤،
- - الكيائر: 4 ٢١، 42 ٢٧، 53 ٢١ و٢٢

### حق ذي القربى ، واليتامي، والمساكين،

واین السپیل: 2 ۲۲،۱۷۷ 8 ۵۱، 9 ۲۲،۱۲۰

اليا : 2 ه ۲۷۸ و ۲۷۸ و ۲۷۸ - ۲۷۸ و 3

T9 30 41T+

الزكاة : (راجع باب الزكاة).

السرقة : 5 ۲۸، ۲۵ ۱۲ ۱۲

(راجع الإحسان).

الضرائب : 6 ۱۲۱، 8 ۱۱، ۹ ۹۲، ۶۳ ۱۳ ۲۳

العقود : 2 ۲۸۲

الفني :

- الأغنياء: 3 ١٠ و ١٨١، 8 ٣٦، 24 ٢٢، ٥ م

- طلب الغني: 2 ۲۰۰۰ ۲۰۰۶ و ۲۶، 16 الم
- المترفون: 9 ه. 14 ١٦٦، 17 ١٦، 34 ١٦ ٣٤ ع. - ٣٧ - ٢٣ و ٢٤، 56 ه.

الكيل والميزان : 3 ه٠/، 6 ٢٥١، 7 هـ/، 8 ١٨٣ – ١٨١ م. ١٨٣ – ١٨١ م. ١٨٣ – ١٨١ م.

0 - 1 83 49 - Y 55 41 Y 42

الشاركة : 24 د ١٦ 38 ٢١ - ٢١

### (٢)- تنظيمات قضائية

التثبت من الخير: 49:

- شهادة الزور : 22 ٣٠ 25 ٢٢
- كتم الشهادة: 2 ٢٨٢، 70 ٣٣

79 77 68 (EA 40 (ET 39 (10 £ 37

### (٣) - علاقات قانونية ودستورية

إهلاك الأمم يسيب فسقها ١٦: ١٦: 34 ٣٤ ع

تكريم بني أدم : ١٦ ٢٠

توحيد الأمم بالدين : 19 ٣٦، 21 ٩٢، 23 ٥٠ الجزاء : (راجع باب العمل).

الحق يزهق الباطل: 17 ١٨، 21 ١٨،

السيئة بمثلها : 2 : ۱۹۱۵ ، ۱۹۰۵ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۲۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ،

2 .

المحرمات : (راجع باب العمل).

المسؤولية الشخصية : 5 ١٠٥، 6 ١٠٤ و١٦٤،

الوفاء بالنذر: 22 ٢٩

### الجزاء :

- جزاء الصيد في الحرم: 5 ٩٥
- جزاء القاتل: 4 ۹۲ و۹۳، 5 ۳۲ و۹۰، 17 ۳۳
- جزاء قاتل نفسه: (راجع باب العمل -- العمل المحرم).
  - جزاء الكافرين: 2 ١٩١ 2
- جزاء الذين يرمون أزواجهم: 24 ٦-١٠
- القصاص: 2 ۱۷۸ و۱۷۹ و۱۹۹ و۱۹۲، ۹۲ ۹۲، 5 مع، 16 ۱۲۲، 22 ۱۲۲، 3

### الحدود:

- حدُ الزني: 24 ٢
- حدّ زني الإماء: 4 ٢٥
- حدّ السرقة: 5 ٣٨ و٣٩
  - حدّ القذف: 24 ؛ وه
    - حد المحاربة: 5 ٣٣

### العفر:

- الاستثناء : 4 ۲ و ۹۸ و ۹۹ و ۹۹ ک ۲ ا
- الاضطرار: 2 ۱۱۹، 6 ۱۱۹ و ۱۱۰، 16 ا
  - الإعفاء: 2 ١٧٨ 2 -
- الترخيص: 2 ۱۸۰ و ۱۹۹، 4 ۲۳ و ۱۰۰، 70 ت ا 9 ۹۲ و ۹۳، 24 و ۱۳، و ۱۳، ۲۰
- التكفير: 2 ١٨٤ و ٢٧١، 4 ٣١ و ٩٦، 5 ٨٩ و ٩٥، 29 ٧، 39 ٣٥، 58 ٣ و٤، ٨٩ و 66، 64 ٢ 66

النفي: 2 ك ٨٤ و ٨٥، 4 ٦٦، 5 ٣٣، 8 ٣٠، 9 م. و ٨ د ٢٠ النفي: 2 ٨٠٠ و ٨ و ٩

20 (Yo 15 (OY 14 (YE - 19) E 13 9 39 (ET) Y9 38 (YE 30 (ET 22 (1YA 1E 59 (O 45 (1A)

(۵) - الحث على نشر العلم وعدم كتمانه : 2 121 2

را و ۱۷۹ و ۱۹۷ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و

الإحياء: 3 ت، 10 ٤، 21 مرة 30 مرة الإحياء: 3 مرة 10 مرة 1

الإشارة إلى الذرة : 4 - 4، 10 11، 15 19، 99 ٨ - ٧

الإشارة إلى عدم فناء المادة : 6 00، 20 00، 50 الإشارة إلى عدم فناء المادة : 6 00، 20

الإشارة إلى الكيمياء 17 هـ ١٥٠ ع ٦٦ ٩٠ ٩٠ ١٦ الإشارة إلى ما عرف بالتسجيل الكهرطيسي : ١٦ الإشارة إلى ما عرف بالتسجيل ١٦٥ - ٢١ م ٢٦٠ ع ١٦٠ م ٢٦٠ ع ١٦٠ ع ١٣٠ م

14 75 444 45 A+ 43

الإشارة إلى مايكن أن يكرن انفجارات : 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 4

# العلاقات السياسية والعامة

التحركات السرية: 58 ٨ و١٠

السلطة لله يؤتيها من يشاه : 2 ٢٤٧، 3 ٢٣، 4 ٩٥ و٨٣

السلم : ۲۰۸2 ۱۹ ، ۲۱ و ۲۰ ۲۰ ۳۵

الشورى : 3 ١٥٩، ٢٨ ٢٨

المؤامرات : 35 ،١٠ 88 ٩

ولى الأمر

- وجوب خفض جناحه للرعية: 15 ۸۸، 26 ۲۱۰

- وجوب الطاعة له: 4 ٥٨٨ ١٦ 64

# العلومر والفنون

(۱) - البلاغة : 6 ۱۱۲، 55 ۱ - ٤ (۲) - التقريم :

الأشهر الحرم: 2 ١٩٤ و٢١٧، 5 ٢ و٩٧، 9

٣٦ و٣٧ – الأشهر المعلومات: 2 ١٩٧

– الشهر الحرام: 2 ١٩٤ و٢١٧، 5 ٢ و٩٧

- شهر رمضان: 2 ۱۸۵

- عدة الشهور: 9 ٣٦

- اليوم عند الله: 22 وي 32 ه، 70 -

(٣) - الحث على التفقه في الدين:

Y 21 (ET 16 (177 9

(٤) – الحث على التفكر واستخدام العقل: 2 ٤٤ و٧٣ و٧١٦ و٢٤٢ و٢٦٩، 3

- Y \ 23 (YT) YA 22 (T+ 21 (A+ -36 (1) 29 (19 - 17 27 (10 24 (77 (1T - 17 43 (A. - Y9 40 (YT - Y) 1 V 88 (19 67 دعوة الإنسان إلى اكتناه الحقائق العلمية : 5 (0. 30 (£7 22 (1) £ 20 (1.) 10 (Yo 0 - 1 96 41 - 4 67 الرؤية عن بعد (عا يشيه التلفزيون): 42 00، 50 الربع : ١٦٤ و ٢٦٦، 7 ١٥٠ ٢١، 18 474 - YA 17 4YY 15 4YA 14 27 (£A 25 (£T 24 (T) 22 (A) 21 (£0 34 (4 33 (YV 32 (0) - £7 30 (7Y . YO , YE 46 . 0 45 . TT 42 . 9 35 . 1 Y V - 7 69 (Y - 19 54 (EY - E) 51 الراعة : 6 99 و111، 13 16 16 16 11 11 1 CYY 32 CY - 1 A 23 CO 22 CTY 17 77 - 71 80 السحاب : 2 ١٦٤ / ٥٧ / 13 ١٢ / ٤٠ 56 LEE 52 LA 35 LEA 30 LAA 27 LET , 77 - 74 • : 2 ۲۸ و۱۱۶ و۱۵۴ و ۱۹۴۳ و ۱۹۴۳ و سرعة النور A0 56 () 17 (0) , YT المعجة : ١٤٥ 6 ١٦١ و ٦ و ١٤٥ 6 ١٢١ 7 79 22: YO 19 : 79 16 : TY 17 74 (T1 22 (1Y0 6: الضغط الجوي غزو الغضاء : 6 ۲۰ و۱۲۰، 10 ۲۰۱، 15 TO - TT 55 COT 41 (10 - 18 الفلاف الجري : 12 ١٠٤ 36 ٢٣١، 15 ٧ £ - 1 86 (A 72 (10 71 (1 53 (EY) الغيث : 7 ٧٥، 13 ١١٠ 16 ١١٠ ١٤ ٢٠، 22 35 (TE 31 COA 27 COT 25 CVA 23 CTT

55 49 50 411 43 47A 42 471 39 41Y

الليل والنهار : 22 ١٦، 31 ٢٩، 35 ١٣، 36

Y . 57 .19

لغة الحيوان : 6 ٢٨ م 27 ١٨ ٢٤ - ٢٤

الإنسان وخلقه : 2 ۲۸ و ۳۰ و ۲۳ و ۲۱۳ ، 3 11 1147 7 194 6 107, 74, 1 4 1102 ۲۶ 15 ۲۱ 16 £ و ۲۰ و۲۸، 17 ۲۰، 18 و ۲۰ ( £0 24 ( \ £ - \ Y 23 (0 22 (0 \)) TY - V 32 (0 %) T1 - 19 11 30 (19 29 ٥٧ 40 د٦ 39 د٧٧ 37 د٣٦ ١١ 35 د٩ - 60 53 (18 49 (18 43 (TA - TY) T7 75 (1) = 14 71 (1) = 19 70 (2) 80 cA 78 cry - r. 77 cr 76 cr9 -V - 0 86 (19 - 1V البحر: 2 ٥٠ و١٦٤، 5 ٩٦، 6 ٩٥ و٦٣ 14 (9., TY 10 (178) 18A 7 (9Y) אי 16 גוי 17 דד - עד פיעי 18 וד - 17 24 (70 22 (VY 20 (1.9) V9) TT -30 .77 - 71 27 .77 26 . 07 25 . 2 . (TE - TY 42 (17 35 (T), YY 31 (E) Y. - 19 55 67 52 614 45 648 44 T 82 47 81 47 49 بصمات الأصابع: 75 ت - 2 16 AY, 19 15 ET 11 AYE 7: (1.V - 1.0 20 (9. 19 (EV 18 (10 110. - 129 26 11A 22 449 T1 21 (YY 35 c) · 34 (YY 33 c) · 31 (7) 27 - 0 56 c) · 52 c) · 41 c) 9 - 1A 38 0 101 : 19 88 : F 81 : FY 79 : Y . 9 Y 78 £ . 70 .0 37 . £ . , TY 36 . YY - YY حقائق في الكرن: 2 ٢٩ و ٢٥٥٥، 7 ١٨٥٠، 10 (1 · 4 18 (A0) Y · 17 (1 · 0 12 (1 · 1 36 CTA - TY 35 CT - 19 29 CT - 21 £9 54 (Y) 51 (A0 - A) 40 (E. حول ما يدعى بالتطور : 2 ٢٩ - ٣٠ و ٢٥٩، 6 ۳۸، 7 ۱۱، 22 ۱۱، ۲ (أنظر تفسيرها)، A - 0 86 (7 76 (1 - TY 75 الحيوانات والحشرات : ١١٩ 4 ، ٢ ٦ ، ٥ ٣٨ ره و و ۱۹ م - ۱۸ و ۱۸ - ۱۹ و ۲۹ و ۲۹ و ۲۹

أذى : 2 ١٩٦ ، ٢٢٢ ، ٢٦٢ – 3 , 14. 71 9 . 74 6 . 1 . 7 . 17 4 . 190 . 1 . 7 19, 0V, 07, £A 33,1 . 29, 14 أرحام ( بالمعنى العضوي ) : ٢٢٨٥ ، 3 . 0 22 . A 13 . 1 2 2 . 1 27 . 179 . 9 4 6 . 7 7£ 31 c 17 23 اعرج: ۲۱ 24 ، ۲۱ ۹۳ أكمه: 11.5, 193 أمشاج : 76 أمعاء : 47 م انسان : ۲۸ ۱۵ ، ۲۸ ۱۵ ، ۱۲ ، ۱۵ ، ۲۸ انسان 18 י 16 י 17 ד נוונדונדפנדנד א 18 י 17 י 18 . £A 29, 17 23 . 33 22, TV 21 3V 19 .0£ ( 01 41 ( £4 ) A 39 VV 36 ( VY 33 ( 1 £ 31 55 ( 73 53 ( )3 50 () 0 46 ( ) 0 43 ( \$ \) 42 ٣١ ، ١٩ ، ١٩ ، 75 ٣ و ٥ و ١٢ و ١٤ و ١٦ ، 76 ١ و ١٧ ، . 0 86 . 7 84 . 7 82 . Y £ , 1 V 80 . T0 79 17 100 . T 99 . T, o, Y 96 . £ 90 . YT, 10 89 Y 103 أنف : 5 ه ؛ ، 17 ١٦ بصر : 7 ، ۲ ، ۲ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۲ ، ۷۷ او ۱۲ ، ۷۷ او 37 ( 1 + 33 ( YA 29 ( 0 £ 27 ( £7 22 ( Y7 11 70 . 0 . 54, Y1 51 . A 50 . Y . 41 . 1Y0 بطن : 2 ۱۷٤ و ۳۵ و ۱۲۹ 16،۱۲۹ ۲۲ و ۲۹ و ۷۸ ( 7 39 (1 £ £ ) 7 7 37 ( £ 0 24 ( Y 1 23 ( Y . 22

07 56 . TY 53 . YE 48 . E0 44

7 57 ( 1 . 7 7 مايشيه الصواريخ : 84 ١٩ الماء ونشأة الحياة : 3 ٥٩ ١٥ ٥١ ٥١ - ١٩ £ 95 (TE 40 (19 30 (Y . 20 (14 15 (To) T 13 (TE 10 : النبات 1 . 1A-V 50 (1 . 27 (V 26 .0 22 .0T (٧) - ذم الجهل والجاهلين: TY 25 (114 16 (ET 11 (199 7 (٨) – الشعر والشعراء: 36 CYYY - YYE 26 CO 21 £1 69 (T . 52 (TT) TO 37 (TT (٩) - الصحة: ٢١٦ (١٠)– فضل العلم والعلماء: 29 (17 13 (YE 11 (AT 4 (1A) Y 3 11 58 4 39 444, 19 35 487 (۱۱) - الفلك: د ۱۷ و ۱۸۹ او ۱۵ ده ۱۶ و ۱۷ و ۱۷ و ۱۷ 37 ct - TY 36 ct 23 cTT 21 ct 17 11, T - 1 86 (YA) YY 79 (0 67 (A - 7 (۱۲) - الفنون : 34 - ۱ - ۲۳ (۱۳) - الكواكب: ١٦ ١٥ - ١٨ 26 4, A 72 ( 67 () - 7 37 (Y) Y - Y) . (١٤) - المجادلة بغير علم: Y . 31 (A) T 22 (١٥) - الملاحة: 1Y 43 (Y) 31 (77 17 (YY 10 (١٦) - الطب : أبرص: ٤٩3، ١١٠5 أجنّة: 22 ه، 53 ٣٢ اذن : ١٩٥ ، ١٧٩ ، ٢٥ 6 ، ١٩ 2 : أذن 14 69 6 57 17

4Y 17

Y9 75

۲۰ 41 ، ۱۸ 39 ، ۱۰۱ 18 ، ۳٦ 17 : ۳۷ 50 ، ۲۲ 46

شفة - شفتان : 90 مره ،

اشيب : 19 ، 30 ، 19 نسيب

شيخ - شيوخ: ١٦ ، ٧٧ ، ١٤ ، ٧٨ ، ١٦

77 28 . 0 22 . YE JYT

صدر : 10، ١٥٠ ، 11 ، 20 ، 12 ، 70 صدر

صديد : 14 ١٦

صُلُب: ۲۳4، ۲۲۲، 86، وورد

صمم : ١٨٥ و ١٧١ ، ٢٢ 8 ، ٣٩ 6 ، ٢١ ٥

27 : YY 25 : £0 21 : 4 V 17 : Y £ 11 : £Y 10

YY 47 . \$ . 43 . 0 Y 30 . A .

ظُلماتِ ثلاث: 39: ٢

ظَ فَ فَ اللهِ ١٠١٤ و١٨٧١، ١٨٧٥، 6

43 . ٣٣ 42 . 10 35 . ١٧٢ 7 . ١٤٦ ) ١٣٨ ) ٩٤

1 4 84 6 14

عضُد : 18 ده ، 28 ه

عَظْم، عظام: 17، ١٤٦6، ٢٥٩ عَظْم،

37 ، ٧٨ ، ٦٥ ، ٨٢ ، ٣٥ ، ١٤ ع ، ٩٨ ، ٩٨ ، ٩٨ ، ٩٨ ، ٩٩

١١ 79 ، ٣ 75 ، ٤٧ 56 ، ١١ ٦٩

عَقِب : ١٤٣2، ١٤٤٥، ١٤٩١، ١٤٨٥،

YA 43 . 33 23

عقيم : 22 ٥٥ ، 42 ١٩ و ٥٥ ، 51 ٢٩ و١٤ و١٤

علق - علقة : 22 ه ، 23 ١١-١١ ، ٢٧ 40،

0-1 96 . 44-41 75

عَمَـه : 2 ه ، ، 6 ، 10 ، 1۸٦ ، ١٨٦ ، 10 د ، 15

£ 27 . YO 23 . YY

ينان : 8 ۲ ، 75 ، 37 ع

ترائب: راجع: (( صلب )) 86 ٥-٧

تراقى : 56 ٨٣، 75 ٢٦

تقويم (الإنسان): 95 ؛

جرح: 5 ، 5 ، 6 ، 40 ، 11 ، 11 ، 11

جلد: ۱۹ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۹ و ۲۰ ، ۲۳ ، ۲۳ ،

41 • ۲و ۱ ۲و ۲۲

جنين : راجع : أجنة

حَمْـل: ۲ م ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۲ م ۲۲ ، ۱۹ م ۱۹ ۲۲ م

1 / 25 / 10 46 / 45 / 11 / 35 / 14

حنجرة ( حناجر ) : ١٨ ٥٥ ، ١٨ ١٥

حَيَاة : ٢٨٥و ٨٦ر ٩٩ر ١٦٤و ١٧٩ ، ٢٧ ،

.4V 20 . VO 17 . 4V 16 . TA 9 . T4 6 . V£ 4

۲۱ و ۲۲ و ۲۹ و ۲۷ و ۱۹ و ۱۹ و ۱۹ و ۱۹ و ۱۹ و ۱۹

: 1 V 57 : Y & 45: 11 40 : YAJTT 36 : 4 35

Y £ 89. Y 67

دم : 2 : ۳ رو ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۴۰ 6 ، ۲۶ ، ۱۳۳ ،

TV 22 . 119,77 16 . 1A 12

دمع : ۲۶۹، ۹۲۹

رأس : ١٩٦2 ، 75 ، 12 ٢٣و ٤١ ، 14 ٤٤ )

32 : 14 22 : 40 21 : 44 20 : 4 19 : 01 17

: 0 63 : YV 48 : \$A 44 : 1Y

رجُل: ١٩٥٦، ١٩٥٤،

رضاع: ۲۳۲ ، ۲۳۷ ، ۲۳۷ ، ۲۵ ، ۱۳-۷

7 65

رقبة - رقاب: 2 ۱۷۷، ۹۲۹، ۹۲۹، 9

c Y 58 c £ 47 c3 .

ساق : 27 68 ، 49 48 ، 48 ، 48 27 : ساق

24 . 07 22 . 170,91 9 . £9 8 . 07,7 5 ( 19 1 + 47 . 3 + 147 1 1 33 . A + 26 . 31 10 + T1 74 ( Y . 73 ( 1 V 48 مرفق: ۲5 مستقر ومستودع: ۹۸6 مشی: ۲۰۱۵، ۱۹۵۲، ۱۹۵۲، ۱۳ ۷۷ و ۹۵، 31 . YO 28 . TY , Y 25 . EO 24 . 1YA 20 ( YY 110 67 C YA 57 C 7 38 C Y7 32 C19 11A 11.68 مضغة : 22 ه ، 23 مضغة مَـنى : 75 ٣٧ مه ت : 2 ٤٥٠ ٢٥٠ ٧٧- ٧٧٠ ١٣٢ و ١٨٠ و ١٨٠ و۲۱۷ و۲۲۳ و۸۵۸ و۲۵۹ و۲۳۰ ، 3 ۹۹و ۹۱ 174, 174, 107, 107, 120, 122, 1.77 و ۱۸۵، 4 ۱۹۰ م ۱۸ و ۷۸ و ۹۷ و ۱۹۰ 5 ۱۱۰ ، 6 ٠٠ و ١٦ و ٩٣ و ١٦٢ و ١٦٢ و ١٦٣ ، ٢٥٦ V 11 . 07 10 . 117 9 . 0 . 8 . 10 A , TV , 14 ۱۷ ، 15 ۲۲ ، 16 ۲۸ و۲۲ و۸۳ و۹۳ ، 19 23 . AA 22 . TO TE 21 . VE 20 . TT . A. 27 . A1 26 . OA 25 . AT A. TV TO (11 32 , WE 31 , OY 10 , 1Y £ 30 , TY 10 V 29 40 ، 43 ، 34 ، 35 ، 47 ، 39 ، 47 ، 34 ، 14 ، 34 ۲۸ ، 44 مرو۳ ، 45 مر ۲۱ر ۲۲ ، 47 ۲۷رو۲ ، 63 . A 62 . 1 7 1 57 . 3 . 1 56 . 1 7 7 50 14 87 4 67 (11)11 ناصية: 11 50 ، 55 ، 14 ، 96 ه ١٦ ،١٦ نطفة : 22 ه ، 23 ۱۲ ر ۱ د ۷۷ 36 ، ۷۷ نطفة

7 80 (17 48 ( PT 30 ( VT 25 ( T) عنق - أعناق: ١٢ 8 ، ١٦ ٥ ، ١٦ ٣١ و ٢٩ ، 11 V 32 . 1 7 14 28 . V £ 25 . T V 23 . £ . 1 4 9 غيض: 11 ؛ 13 ، 13 ، 14 فر الا : 11 ، ١٧ ، 14 ٣٤ ، 16 ، ٧٨ ، 17 ، ٣٦ ، YY 67 . Y 46 . 4 32 . 1 . 28 فر ج: 21 د ۹۱ ، 23 ه ، ۳۱ د ۳۱ ، 33 د ۳۱ ، 4 77 : 44 70 : 14 66 : 4 50 فصال: ۲۳۳ ، 31 ، 46 ، 16 قسلم : 2 ، ۲۹ ، ۲۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۲۹ ، 55 قرار مكين: 23 ١٣ ع قرح: ۱۷۲٫۱٤۰3 وردت (( قلب )) مفرد أو مشيني أو جمعاً في القرآن الكريم ١٣٢ مرة کعب : ۲5 لســـان: 16، 14، ٧٨٥، ١٦، ١٥، ١٥، ١٥، ١٥، ۲۲, ۲۱، 19 ، ۱۹ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۲4 ، ۱۹ ، ۲۲ و ۲۲ 4 1 3 4 1 7 3 6 7 8 28 6 1 9 9 A 6 1 7 26 99 ( Y 60 ( ) ) 48 ( ) Y 46 ( 0 A 44 محيض : ۲۲۲ ، 55 ۲۹ ور ۲۶ ، 65 ، مخاض : 19 ۲۳ هو ض : 2 م او ۱۸۶ و ۱۹۳ و ۱۹۳ ، ۲ ۳ و ۲ م ۱

YV 75 , £7 53

وجرب التساهل معهم (مع غير المعاربين):

Υ٣, ٦٤, ٢٠ 3 (٢٥٦, ١٣٩, ١٠٩, ٦٢ 2 ٤λ - ٤٤ 5 (١٦٢ 4 (١٩٩, ١١٤, ١١٣, (λΥ 7 (١٠λ) ٦٩, ٦٨, ٥٣, ٥٢ 6 (٦٩, 25 (٦٩ - ٦٧ 22 (١٣٠ 20 (١٠٠, ٩٩ 10 42 (٣ 39 (٤λ 33 (١٥ 31 (٤٦ 29 (٦٣ 73 (١٤, ١٣ 57 (١٤, ١٣ 46 (١٤ 45 (١٥ ٦ - ١ 109 (١٠٠)

وجود المؤمنين بينهم : 3 ١١٣ و١١٤ و١١٥ و ١١٠٠ - ١٠٠١ و ١١٠٦ 7 ١٩٠١ - ١٠٠١ 57 د ١٩٠١ عند المؤمنين د ١٩٠١ و ١٩٠١ عند المند ١٩٠١ عند

(٢) - بنو إسرائيل:

حبارهم : 5 ٤٤ و ٢٣، 9 ٣١ و ٣٤

أخل الميثاق عليهم : 2 ٦٣ و ٨٣ و ٩٣، 3 ١٨٧، ٧٠، ١٢ ٥ ، ١٥٤ 4

أصحاب السبت : 2 ٥٠ ر٦٦، 4 ٤٧ ر١٥٥، 7

۱۲: 16: ۱٦٣ إفسادهم في الأرض مرتين: 17: ١٥ - ٨ أقوالهم وجرأتهم على الله والأنبياء: 5: ٦٤، و ٣٠ - ٣٤، 44 ٣٢ - ٣٣

إلقاء العداوة بينهم: 5 ٦٤ و٨٢

أوامر الله إليهم : 2 · ٤ · ٤ و ٦٣ و ١٢٢ . و ١٦٦ ، ٢ ١٦١ ، ١٦١ ٢ ، ١٦٢ ،

عريفهم كلام الله : 2 ه/، 4 ٢٦، 5 ١٣ و١٨ و١٨ و١٣ عريفهم

مالاتهم : 2 : و د د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و ۱ د و د

نکس : 21 م ، 32 ، ۲ ، 36 ، ۲ ، ۲۸

وتين: 69 ٢٤

وريك: 17 50

22 ه ، 12 ۱۱ ، 39 ، 40 ، 47 ما

وَقُـر : 41 ، 72 ، 73 ، 81 ، 94 ، 17 ، 74 6

ياس : 75 ، 11 ، 9 ، 12 ، 14 ، 13 ، 14 ، 17 ، 17 ، 14

1 65 . 14 60 . 14 41

### الديانات

يمشى على رجلين: 24 ه٤

(١) – أهل الكتاب: (اليهود والنصاري)

حسدهم المؤمنين : 2 ۱۰۹، 3 ۲۹، 4 که و ۲۹ الملاقة معهم : 2 ۱۰۰ و ۱۰۹، 3 که و ۱۹ و ۲۹ و ۲۰۱ و ۱۱۹ و ۱۱۹، 4 د ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹، 5 د ۱ و ۱۹۹ و ۱۹۹، ۲۵ و ۱۹۹ و ۱۹۹

# القصص والتاريخ

إبراهيم - سارة: 11 ٢١، 51 ٢٩ ٢٩ 22 و ٧٠، 22 درم إبراميم: 32 ٢٣، 4 ١٤٥، 9 ٧٠، 22

ابنتا شعیب : 28 ۲۳ - ۲۷ ابنی آدم : (مایل وقایل): 5 ۲۷ - ۳۲ أبو لهب وامرأته : 111 ۱ - ۵

الأسياط : 2 ١٣٦ و ١٤٠، 3 ٤٤، 4 ١٦٣، 7 ١٦٣، 7

أصحاب الأخدود : 85 - ^ \ أصحاب الرس : 25 ٣٨، 50 ١٢ م

اصحاب الرقيم : 18 9 أصحاب الرقيم : 18 9

أصحاب الغيل: 105 - 0

أصحاب القرية : 36 ١٣

أصحاب الكهف : 18 - ٢٦ -

الروم : 30 ٢ - ٥

19 - 18 58 4A - Y 17

شدة حرصهم على الحياة : 2 : ٩٦ - ٩٠ 62 مدة حرصهم على الحياة

عداوتهم لله والملائكة والمؤمنين : 2 ٩٧، 5 ٢٠ عدم عدم رضاهم عمن لم يتبع ملتهم : 2 ١٢٠ و ١٣٠٥ 3 ٢٤ غرورهم وأمانيهم : 2 ١١١ و ١٣٥٥، 3

77 16 (Y · 5 () YY 4 (YE)

قضاء الله عليهم معليه الله عليهم

(٣) - الصابئون: 2 ٦٢، 5 ٦٦، 22 ١٧

(٤) - المجوس: 22 ١٧

(٥) - النصارى: (أنظر أهل الكتاب):

أقوالهم وجرأتهم على الله : 2 ١١١ و١١٣ و١١٣ و١٣٥ و١٤٠، ١٧ و١٨، 9 ٣٠ و٣١

التثليث : 4 ۱۱۱، 5 ۷۲ و۷۳ و۱۱۲

الحواريون : 3 ٢٥، 5 ١١١ و١١٢، 61 ١٤ ١٤

الرهيان : 5 ٨٦، 9 ٣١ و٣٤، ٢٧ 57

عدم رضاهم عمن لم يتبع ملتهم : 17.2 و ١٢٠ و ١٢٥ و ١٢٥

77 16 :19 5 :177 4 : YO YE 3

فرعون: 2 29 و ٥٠٠ 3 ١٠٣ 7 ١٠٣ 10 (01) 07 8 (11) 177 (11) - 1 · 1 17 (7 14 (9Y 11 (9 · ) YO 26 ( 27 23 ( 79 27 ) 78 20 ( ) . 8 ١١ و٣٩ 29 ١٢ ١٤ ١٤ ١ و ١٨ ١٩ 101-17 43 117, TE, TT 40 117 38 (£ . - TA 51 ()T 50 (T) - 14 44 10 73 4 69 611 66 627 21 54 1 . 89 .1 A 85 .1 V 79 .171 قوم فرعون: 2 ٤٩ و٥٠٥ ١٠٣ ٢٠١١ ٢٠٣ و ۱۰۹ و ۱۲۷ و ۱۶۱، 8 ۲۵، 14 ۲، 26 (14 44 (ET) 20) YA 40 (A 28 (11 قارون YE 40 (E., T9 29 (V9, Y7 28: 1 £ 50 (TY 44 : قوم لوط: - آل لوط (إخوان لوط): 7 ٨٠ و٨١، ١١ . ET 22 (71) 09 15 (A4) VE, Y. T1, TT 54 (17 38 (07 27 (17 26 امرأة لوط: 7 ٩٨، 11 ٨١، 15 ٠٦٠ 27 1 . 66 (TT, TY 29 (OY الذي أماته الله مئة عام : 2 ٢٥٩ الذين خرجوا حدر الموت YET 2: لقمان وحكمته 19 17 (17) 17 31: المتنكات 4 69 (Y · 9 : موسى: - اصحاب السفينة : 29 - امرأة موسى: 38 ٢٣ - ٣٠ - أم موسى: 28 ٧ و ١٠ - التابوت: ٢٤٨ 2 - قوم موسى: 2 ٢٤٨ 4 ٤٤١ 7 ١٤٨ -V7 28 :71 26 :109; - هارون: 2 ۲٤٨ نوح: - امرأة نوح: 66 ١٠ الطُّوفان: 6 ٦، 7 ١٣٣٦، 29 قوم نوح: 7 ۲۹، 9 ۲۰، 11 ۸۹، 14 (17 38 (1 . 0 26 (TY 25 (EY 22 ( 9 9 54 (0Y 53 (ET 51 (1Y 50 ( T) + 0 40 ياجوج ومأجوج : ١٨ ١٤ وه٩ و٩٦

7 19 (77) 77 12:

- بلقيم (ملكة سبأ): 27 ٢٣ قوم سبأ: 27 ۲۲ و 3٤ ، 10 - 19 السير والنظر في عاقبة الماضين 12 (1 - 1 , 7 & 10 (11 , 7 6 (191 , 177 22 cr · 21 ctA, TT 16 cr 13 cl · 4 1 - - A 30 cY - 29 cT49 18 27 cET 40 (£Y 39 (££ 35 (YV 32 (£Y) Y)) 1 . 47 (AE - AY, YY, Y) عاد (قوم هود) : 7 ه ٦٠ - ٢٧، 9 ١١، ١١ TA 25 (EY 22 (4 14 (A4) 4 - 0. (17 38 CTA 29 (18. - 177 26 CT9) 50 ( 77 - 71 46 ( )7 - 17 41 ( 71 40 69 crr - 11 54 com Erg E1 51 clm A -7 89 A - E المير التاريخية في أنياء القرى: 3: ٦ 6 ، ١٣ 3 07 8 11 - 7 - 9 29 09 2 7 120 - 279 و ۱۰۰ 11 (۱۳ او ۲۰ و ۲۰ ۱۱ ۱۳ ۱۱ - ۱۰۰ -77 16 (11) 1 · 15 (17 - 4 14 (1 · Y VE 19 (7 . 9 ET - TY 18 (17 17 17) 22 (40, 10 - 11 21 (1YA 20 (AA) TA 25 ITE 24 IEE - EY 23 IEA 10 177 32 18. - TA 29 10A 28 18. -38 CYT - Y1 37 CY1 - 17 36 CEO 34 - 7 43 (17 41 (0 40 (77) TO 39 (T 77 50 (17 47 (TA) TY 46 (TY 44 (A 64 (01) 09 \$ 54 (01 - 0 : 53 (47) 69 CTT - 14 68 CIA 67 C49 A 65 CO عمران - آل عمران: 3 ٣٣ امرأة عمران (أم مريم): 3 ٣٥، 19 ٢٨ مريج ابنة عمران: 3 ٣٣ - ٣٧ و٢٤ -(4) 21 (TE - 17 19 (107 4 (EY 17 66 فرعون امرأة فرعون (آسية): 28 ، 66 ، 11

تعزيها الخفات يفي

بعون الله تعالى ، وبعد سنوات من الجهد المتواصل ، أنجز هذا المصحف الشريف ليعين قارىء القرآن الكريم في التزامه بأحكام التجويد أثناء التلاوة ، على مايوافق رواية حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي الكوفي لقراءة عاصم بن أبي النّجود الكوفي التابعي عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السّلمي عن عثمان بن عفّان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي بن كعب عن النبي محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام . وفيها يلي تعريف بالمنهج الذي اعتمدناه :

اللون الأحمر الغامق : يرمز إلى مواضع المدّ اللازم ، ويُمَد ست حركات لزوماً ، ومقدار كل حركة نصف ثانية تقريباً . مثل : حَاجّك \_ المّم . اللون الأحمر القاني : يرمز إلى مواضع المدّ الواجب ، ويُمَد أربع أو خس حركات ويشمل المد المتصل والمنفصل والصلة الكبرى (على طريقة الشاطبية).

مثل: ٱلْمَآءِ - يَتَأَيُّهَا - مَالَهُ وَأَخْلُدُه .

اللون الأحمر البرتقالي ●: يرمز إلى مواضع المدّ الجائز ، ويُمَد ٢ أو ٤ أو ٦ حركات جوازاً ، ويشمل المد العارض للسكون والمد اللين ، (راجع التفصيل على الصفحة بعد التالية) .

منل: عَظِم - ٱلْأَلْبَب - لَيَقُولُون - خَوْف.

اللون الأحمر الكموني ﴿: يرمز إلى بعض حالات المدّ الطبيعي ومدّ الصّلة الصغرى، ويختص بها ترك كتّاب المصاحف في الأصل رسمه في المصحف العثماني ، وألحقه علماء الضبط فيها بعد، وقد ميّزناها بهذا اللون إشارة إلى وجوب مدّها حركتين . مثل : بقَلدِرٍ - لَهُ تَصَدَّىٰ - يَسَتَحَمِّى ن - دَا وُرُدَ .

اللون الأخضر ● : يرمز إلى موضع الغُنّة ، والغُنّة صوت يخرج من الأنف ، ومقدارها حركتان . ويشتمل هذا اللون على :

- الإدغام بغُنة، مثل: مَن يَعْمَلُ عَذَابًا مُهِينَا وقد لَونًا الحرف المُدْغَم فيه لأن الغُنّة عليه الإدغاء، مثل: أَنتَ - عَلِيمًا قَدِيرًا . وقد لَونًا هنا النون والتنوين لأن الغُنّة عندهما الإقلاب، مثل: مِن بَعَدُ - سَمِيعًا بَصِيرًا وقد لَونًا الميم المرسومة فوقه لأن الغُنّة عليها النون والميم المشددتان، مثل: إِنّ - شُمّ .

ونشير إلى أن الغُنَّة مطلوبة دوماً إن كانت في كلمة مستقلة، أما إن كانت مرتبطة بها قبلها أو بعدها فهي مطلوبة حال الوصل فقط ، على تفصيل مِ يُعْلَم من فن التجويد .

اللون الرمادي ﴿ : يرمز إلى بعض ما لا يُلفَظ من حروف القرآن الكريم ، وهو نوعان : أُولاً : ما لا يُلفَظ مُطلَقاً : ١ ـ اللام الشمسية : ٱلشَّمْس ـ ٱللَّغُو .

٢ ـ المرسوم خلاف اللفظ: زَكَوْم - بَلَــُوُّا - وَجِلْيَ عَ .
 ٣ ـ ألف التفريق: أَذَكُرُواْ .

٤ \_ همزة الوصل داخل الكلمة : وَٱلْمُرْسَلَاتِ .

٥ ـ كرسي الألف الخنجرية : نَجُمُ لَهُمْ .

٦ ـ الإقلاب داخل الكلمة : فَأَلْبُتْنَا .

ثانياً: مالا يُلفَظ من الأحرف المُدغَمة والمُنقَلبة:

١ - النون والتنوين المُدْعَان : مَن يَعْمَلُ - عَذَابًا مُهِينًا .

٢ ـ النون النفلبة مياً : مِنْ بَعَدُ .

٣ ـ الحرف المُذْغَم إدغاماً متجانساً : أَنْقَلَت دَّعُوا - لَقَد تَّقَطّع

إلى الله عنه الل

وأما مايجوز لفظه حال الوصل أو الفصل عما سوى هذا فقد تركناه على حاله .

اللون الأزرق الغامق • : يرمز إلى تفخيم الراء : مثل : قُرَيْش - قَدِيرًا - وَالْمُرْسَلَتِ - رُسُلًا . وَالْمُرْسَلَتِ - رُسُلًا .

اللون الأزرق • : يرمز إلى موضع القلقلة على حروف : (ق ، ط ، ب ، ج ، د) الساكنة : أُو اُدْعُو ،

أو المتحركة التي يوقف عليها عند رأس الآي: بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ اللهِ

### توضيح للمتخصصين في القراءة

ا - إن كثيراً من أحكام التجويد تتغير بحسب الوقف والابتداء ، وإن علماء الضبط غير متفقين في مواضع الوقف الجائز والمطلوب واللازم فرشاً ، واصطلاحاتهم في ضبط ذلك متفاوتة ، وقد التزمنا حيال ذلك مااختاره سلفنا الصالح ، من أن الوقف على رؤوس الآي كها رسمت في المصاحف سنّة متبعة ، وهو مايدل له حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سُئِلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت : كان يقطع قراءته آية آية ، بسم الله الرحمن الرحيم - الحمد لله رب العالمين - الرحمن الرحيم - مالك يوم الدين . وقد أخرج هذا الحديث أبو داود في سننه في كتاب الحروف ، والترمذي في ثواب القرآن ، والإمام أحمد في مسنده جزء ٦ صفحة ٣٦ ، وهو اختيار البيهقي في شعب الإيهان .

وكان اختيارنا هذا أوفق لما جرى عليه نساخ المصاحف من الإشارة الى الإدغام والإقلاب والإخفاء في كل موضع في القرآن الكريم ، ولو كان ثمة وقف لازم ، كما في قوله سبحانه عَلَى بَعْضُ مِّنْهُم وذلك جرياً على قاعدتهم : وليس في القرآن من وقف وجب . واكتفينا بالإشارة إلى ما يمدُّ حال الوقف في رؤوس الآي وخواتيم السور .

هذا ، وإن الوقف على رؤوس الآي هو الأسهل للمتعلمين والأرفق بهم . ٢ ـ جعلنا الحد اللازم كلّه باللون الأحمر الغامق، بلاتمييز بين أنواعه ، لأن المدّ في جميعها واحد وهو ست حركات ، وجعلناه في اللازم الكلمي على الحرف الممدود ، وفي الحرف على الحرف الذي يرمز إلى المدّ مع حركته .

٣ - جعلنا المد المتصل والمنفصل والصلة الكبرى بالأحمر القاني لوناً واحداً ،
 وهو اختيار الشاطبي ، فالمد واجب عنده في سائر هذه الأنواع ، وقد ورد القصر في المنفصل من طريق طيبة النشر ، ولكننا التزمنا طريق الشاطبية .

وأما عدد حركات المدّ فلم يرد عن الشاطبي نص في ذلك ، ولكن الرواة عنه قرؤوها بأربع حركات وقرؤوها بخمس .

٤ - اقتصرنا في الجائز - اللون الأحمر البرتقالي - على المد العارض للسكون والمد اللين ،
 وهو اختيار الشاطبي ، ولكن مبنى هذين المدين ، على السكون العارض ،

وهو يدور على اختيار القرّاء ، ولما تعذر ضبط ذلك والتزامه ، اكتفينا بالإشارة اليه عند أواخر الآي فقط ، حيث الوقف عليها سنة ، ولأن ذلك هو الأرفق بالمتعلم كما سبق بيانه ، وعلى القارىء أن يلاحظ قاعدة العارض للسكون واللين في المواضع التي تتحقق فيها في الآيات الطوال ، حيث يقف اضطراراً ، مما لم نشبته باللون الأحمر البرتقالي التزاماً بها قدمناه .

وكذلك تركنا تلوين غُنَّة الإدغام والإقلاب والإخفاء إذا جاء ذلك بين سورتين أو آيتين وتركنا كذلك تلوين المدود التي التزمناها إذا جاءت بين آيتين .

٥ - ربا وردت الأحرف الصغيرة للدلالة على أحرف محذوفة لاتستلزم مداً ، مثل : لِنُحْدِي . فقد جاءت للدلالة على ياء مكسورة ، فلم نُدْخِلها وأمثالها في اللون الأحمر القاني أو الكموني ، لأن مرادنا اقتصر على التذكير بها يلزم مده مما تركه النساخ .
 ٣ - اختراا أن نلوّن حركتي التنوين معا دفعاً للتشويش عن القارىء ، علماً أن ذلك

اخترنا أن نلون حركتي التنوين معا دفعا للتشويش عن القارىء ، علما أن ذلك
 لايغير من حكم التنوين الأصلي في شيء .

٧- تكون الغُنَّة في الإدغام على الحرف المُدغَم فيه ، وتكون في الإقلاب على الميم المرسومة فوقه ، وتكون على الميم والنون المشددتين حقيقة ، وهذا ظاهر ، ولكنها في الإخفاء تكون عند النون الساكنة أو التنوين ، وليس عليهما حقيقة ، فكان اجتهادنا في اختيار تذكير المتعلم بموضع الغُنَّة ، أما تحقيق نخرجها فلا بد من العودة فيه إلى علماء القراءة كما أسلفنا .

٨- أدخلنا في اللون الرمادي اللام الشمسية ، ومنها : ٱللَّغو - ٱللَّهو . وأمثالها ، وذلك على قاعدة اللام الشمسية ، وجرياً على مااختاره نُسّاخ المصاحف في لفظة : ٱليَّلَ لَ.
 ٩- أدخلنا في اللون الرمادي همزة الوصل داخل الكلمة ، إذ لا يصح لفظها بحال ،

كما في : فَأُتَّبِعُوهُ \_ بِأَسْمِ \_ وَالضُّحَىٰ وكانت قاعدتنا في ذلك أن ماورد قبل همزة الوصل إن صح أن يوقف عليه مستقلاً \_ ولو مع الاستئناف اللاحق \_ فهي حينئذ همزة وصل مبتدئة ، كما في : فِياً لُأَرْضِ \_ أَوَادْعُواْ .

وإن لم يمكن أن يوقف عليه مستقلًا فهي حينئذ همزة دَاخلية كهافي: وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنَاتِ فلا يصح بحال أن تقف عند قوله: وَالْمُؤْمِنِينِ وَ... ثم تستأنف.

وبالجملة ، فكل همزة وصل التصقت بها أداة لا تنفصل عنها كالباء أو التاء أو الواو أو الفاء فهي حينئذ همزة داخلية لا تُلفظ بحال . ١٠ ـ أدخلنـا في اللون الـرمـادي مارُّسِم خلاف اللفظ ، وبـذلك نكون قد تجاوزنا مشكلة كان يعاني منها المسلمون الأعاجم إذ يصادفهم المرسوم خلاف اللفظ في كلمات كثيرة ، وقد حافظنا بذلك على الرسم العثماني .

ولم نُدخِل في اللون الرمادي كرسي الهمزة سواء كان نبرة أو ألفاً أو واواً أو ياءً ، وإذا خالف الـرسم القـواعد الإملائية فإننا نُبقي كرسي الهمزة وفق الرسم القرآني بلااعتبار للقاعدة الإملائية المحدثة مثل: ٱلْمَلَوُّ .

أما إذا كانت الهمزة تُرسَم أصلًا بغير كرسي فإننا نجعل الكرسي حينئذ باللون الرمادي مثل: لَنْنُوا - ٱلصَّعَفَدُا

١١ ـ أدخلنا في اللون الـرمـادي كرسي الألف الخنجـرية للإشارة الى أنه لايُلفظ، والحقيقة أن نُسّاخ المصاحف في الرسم العثماني قد حذفوا هذا الكرسي غالباً إلَّا في مواضع محددة هي التي لوناها بالرمادي .

مثال ماحذفه النساخ: يَكُمُوسَيّ \_ هَلَتَأَن .

مثال ماتركه النساخ : إِحْدَلْهُمَا - بَحَّلْهُمْ .

١٢ ـ أدخلنا في اللون الرمادي سائر الحروف المدغمة سواء أكان إدغاماً تاماً أم ناقصاً ، بغنة أم بغير غنة ، متجانساً أو متقارباً ، ولم نُدخل المدغم إدغاماً متهاثلًا ، دفعاً للتشويش عن المتعلم ، وذلك أن قصدنا يتمثل في أن يَترك القارى، لفظ الحرف الرمادي ، وهذا متحقق وفق هذه القاعدة ، وغاية مايهم القارىء في المتهاثلين أن ينطق بها حرفاً واحداً مشدداً ، ولا يتغير الأمر بالنسبة للمتعلم سواء نطق بساكن ثم متحرك ، أو نطق بحرف مشدد ، وليس في القرآن متماثل في كلمة واحدة كتبه النَّسَاخ بحرفين إلا ما سبق بيانه من أمر اللام الشمسية في مثل: ٱللَّغُو \_ ٱللَّهُو.

١٣ ـ أدخلنا في اللون الرمادي النون الساكنة المنقلبة ميهاً ، مثل : م كعّب . ولم نُدخِل التنوين لأن نَسّاخ المصاحف عالجوا ذلك أصلًا ، إذ حذفوا التنوين ، واكتفوا بحركة واحدة ، ورسموا ميهاً صغيرة ، مثل : خَبيرٌ ابمًا .

١٤ - أدخلنا في اللون الأزرق الغامق الراء المفخَّمة فقط دون التعرض لحروف الاستعلاء ذات المراتب المختلفة للتفخيم دفعاً للتشويش على القارئ.

١٥ - أدخلنا في اللون الأزرق حروف القلقلة في حالاتها الصغرى مثل: أَنْكَ اعَ . وفي حالتها الكبري عند الوقف عليها في رأس الآي (دون تلوين الحركة) عملاً بالفقرة (١) .

١٦ \_ تركنا لفظ الجلالة على حاله في سائر آي القرآن الكريم .

# الهنهج الهستعمل

| ه مد ۲ أو ٤ أو ٢ جوازاً                           | • مدواجب ٤ أو ٥ حركات                            | <ul> <li>مد ٦ حركات لزوما</li> </ul>     | الصطلح                  |  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|--|
| Permissible prolongation                          | Obligatory prolongation                          | Necessary prolongation                   | إنكليزي                 |  |
| 2,4,6 vowels                                      | 4 or 5 vowels                                    | 6 vowels                                 |                         |  |
| Prolongation permise                              | Prolongation obligatoire                         | Prolongation necessaire                  | إقرنسي                  |  |
| de 2,4 ou 6 voyelles                              | de 4 ou 5 voyelles                               | de 6 voyelles                            |                         |  |
| ДОЛГОТА ПРОИЗНОПЕНИЯ 2 ИЛИ 4 ИЛИ 6 387КОВВОЗМОТНО | ATOTEA R H H H H O H C H C H C H C H C H C H C H | RORFOTA RPOUSHOEBHUR 6 SBYKOB HBOBXORHMO | روسي                    |  |
| Prolongacion probable                             | Prolongacion obligatoria                         | Prolongacion necesaria                   | إسياني                  |  |
| 2,4,6 movimientos                                 | 4,5 movimientos                                  | 6 movimientos                            |                         |  |
| 2,4, oder 6 volkale                               | 4 oder 5 Vokale lang-                            | 6 Vokale langziehen,                     | ألماني                  |  |
| langziehen,zuläßig                                | ziehen, obligatorisch                            | erforderlich                             |                         |  |
| ۴، ۴ یا ۹ حرکتوں والی<br>اختیاری مد               | ۴ یا ۵ حرکتون والی<br>مدواجب                     | ې حرکتون والی<br>مد لازم                 | أردو                    |  |
| مد اختیاری<br>۲ یا ٤ یا ٦ حرکت                    | مد راجب ٤ يا ٥ حركت                              | مد لازم ۳ حرکت                           | فارسي                   |  |
| 2,4,6 Gaiz                                        | Uzatma lüzüm                                     | Uzatma lüzüm                             | تركى                    |  |
| Harekettir                                        | Hareket 4, 5 dar                                 | Hareketi 6 dır                           |                         |  |
| MAD BOLEH MEMILIH<br>ANTARA 2/4/6<br>HARAKAT      | MAD PANJANGNYA<br>4 – 5 HARAKAT (WAJIB)          | MAD PANJANGNYA<br>6 HARAKAT (LAZIM)      | أندونيسي<br>/<br>ماليزي |  |
| 可以拉长两拍或 四拍或六拍                                     | 应该拉长四或五拍                                         | 必须拉长六拍                                   | صيني                    |  |

## The Pattern employed

| القلقلة •                                     | • تفخيم (الراء)                             | ● لابُلتك      | <ul> <li>غنة ، حركتان</li> </ul> | 🕳 مد ، حرکتان           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|
| I Inrect letters                              | Emphatic                                    | Un announced   | Nazalization                     | Normal prolongation     |
| (Echoing Sound)                               | pronunciation<br>of the letter (R)          | (silent)       | (ghunnah) 2vowels                | 2 vowels                |
| CONSONNES EMPHASA EMPHATIQUES DE LA LETTI (R) | EMPHASA                                     | Non            | Nazalization                     | Prolongation normale    |
|                                               |                                             | prononcees     | (ghunnah) de 2voyelles           | de 2 voyelles           |
|                                               | 3 ВОНКАЙ В <b>ЗРЫВНЫ</b> Й<br>СОГЛАСНЫЙ Р / | нв<br>произ-   | B HOC MONTOTA                    | долгота                 |
|                                               |                                             | носится        | произношения<br>2 звука          | произношения<br>2 ЗВУКА |
| CONSONANTES<br>ENFATICAS                      | ENFASIS<br>DE LA LETRA<br>(R)               | No se          | Entonacion                       | Prolongacion normal     |
|                                               |                                             | ртопинсіа      | 2 movimientos                    | 2 movimientos           |
| Emphase<br>Konsonat                           | Emphase<br>der Buchstabe<br>(R)             | Es wird nicht  | 2 Vokale näselnde<br>Aussprache  | 031-1-1-1               |
|                                               |                                             | ausgesprochen  | (durch die Nase sprechen)        | 2 Vokale langziehen     |
| قلقله                                         | تفخيم راء                                   | نا قابل تلفظ   | ، عند                            | ۲ حرکتوں                |
|                                               |                                             |                | ۲ حرکتیں                         | والى مد                 |
|                                               | تفريد في من خفت                             | غير ملفوظ ا    | ăžė'                             |                         |
| تفخيم حرف راء قلقلة                           |                                             | عبر تعوق       | دو حرکت                          | دو حرکت                 |
| Kalkala                                       | Kalın - Ra                                  | Yazılır lafz   | Burundan                         | 2 Hareket               |
|                                               |                                             | olunmaz        | (gunne) 2 Harekettir             | Z riarekei              |
| Qalqalah                                      | Ra ' dibuca<br>tebal                        | TIDAK DI BACA  | MENDENGUNG<br>(DUA HARAKAT)      | MAD 2 HARAKAT           |
| 爆破音                                           | 重读"拉吾"                                      | 并读、不发<br>音的字母。 | 鼻音、隐读<br>(两拍)                    | 自然拉长两拍                  |

nose; it continues as long as two vowels. It comprises: مَر يَعْمَلُ عَذَابا شَهِينًا: (Nasalized contraction (Idgham bi ghunnah) Disappearance (Ikhfa'a): عَلِيمَاقَدِيرًا المَابَعَدُ-سَمِيعًابَصِيرًا: Inversion (Iglab) -Stressed -N- and -M-: -----N.b: nasalization is always recommended if it is in a separate word; but if it is connected with what comes before or after, it is recommended only when there is non-stop. -The grey colour • : indicates what is unannounced a. what is never pronounced: 1. The assimilated "L": اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال 2. The incompatible: زَكُوْتُو \_ بَكَتُ مُ \_ وَجِينَ - يَدْعُو 3. The (alef) of discrimination: 13. 4. The conjunctive hamza within a word : وَالْمُرْسَلَتِ 5. The position of the omitted alef:

6. Inversion within a word: فَأَلَيْنَا

b. Unpronounced contracted and inversed letters:

مَ يَعْمَلُ - عَذَابَانُهِينًا: (nunnation), (nunnation)

2. The (n) which is inverted into (m): عُبُعُدُ

3. The letter which is relatedly contracted: تُقَطُّع.

4. The letter which is approximately contracted: قَ رُبُّ

-The dark blue colour •: indicates the emphatic pronunciation of the letter (R):

The blue coloure: indicates the unrest letters

- echoing sound - (qualquala): آلُوَفَتِ

### IDENTIFICATION OF THIS HOLY QURAN

With Allah's aid and after several years of assiduous labor, the publishing of this Holy Quran has been fulfilled in order to guide reciters how to intone it according to Hafs's narration from A'assim, from Othman, from Ali Ibn Abi Talib, Zaid Ibn Thabit and Ubay Ibn Ka'ab from Muhammad's recitation.

The following is the pattern employed:

The dark red colour •: Indicates necessary prolongation, six vowels each of which is about half a second.

Example:

The blood red colour •: Indicates obligatory prolongation, five vowels: it comprises nonstop prolongation, separate and major link.

أَلْمَاءِ - تَأْمًا - مَالَهُ وَأَخْلَدُه Example:

The orange red colour : Indicates permissible prolongation, two or four or six vowels. It pertains to vowelless consonants and soft prolongation. عَظِم \_ الْأَلْبُ \_ لَيَقُولُون - خَرْف : Example

The cumin red colour o: Indicates certain cases or normal prolongation, it belongs to what scribes left in the Ottoman copy of the Holy Quran and it takes two yowels duration.

بِقَادِرٍ - لَهُ رَصَدُّىٰ - يَستَعِي - دَافُودَ :Example

The green colour : Indicates nasalization which is the sound that comes out of the

# بِسمِ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ

بعون الله وتوفيقه أنجزت هذه النسخة الفريدة من القرآن الكريم التي حازت شرف حقوق إصدارها وطباعتها دار المعرفة تأسيساً على نسخة مأذونة أصولاً من الدار الشامية (( والتي كُتبت بها يوافق أصح الأقوال التي أجمع عليها العلماء لرسم المصحف كها أُثِر عن سيدنا عثمان بن عفان وبها تعارف عليه الحفاظ وبرواية حفص عن عاصم . وذلك بإشراف هيئة عليا من كبار علماء بلاد الشام .

وقامت بتدقيق هذا المصحف الشريف ومنحت الإذن بطباعته :

ـ ادارة الإفتاء العام والتدريس الديني الجمهورية العربية السورية

- وزارة الاعلام - مديرية الرقابة العريبة السورية

- ادارة البحوث الإسلامية والنشر في الأزهر جمهورية مصر العربية

- رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والارشاد المملكة العربية السعودية

- وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية المملكة الأردنية الهاشمية »

وقد أشرف على تدوين أحكام الترتيل في بعض الأحرف الخاضعة لأحكام التجويد لجنة عليا من كبار العلماء قامت بجهود مضنية عدة سنوات لإنجاز هذا العمل المبارك وعلى الوجه الأكمل.

وقد صدرت موافقة الأزهرالشريف – مجمع البحوث الإسلامية – الإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة ، بنشر وتداول هذا المصحف الشريف باسم : مصحف التجويد « ورتل القرآن ترتيلا» بتاريخ ۲۸ / ۵ / ۲۵ ۱ هـ الموافق ۸ / ۹ / ۹ ۹ ۹ ۹ م المبيّنة في بداية هذا المصحف الشريف .

وتنتهز دار المعرفة مناسبة صدور هذه الطبعة لتقدم جزيل شكرها لسياحة الشيخ أحمد كفتارو المفتي العام للجمهورية العربية السورية رئيس مجلس الافتاء الأعلى الذي أفتى بإصدارها جواباً لكتاب وزارة الإعلام رقم ١١٣٩ تاريخ١٩٩٤/٤/٢٦ وطلب المهندس صبحي طه المسجل برقم ٢٩٠ تاريخ ١٩٩٤/٦/٢٨ وبالتالي موافقة وزارة الإعلام رقم ١٨٩٥٢ تاريخ ١٩٩٤/٩/١٤ على نشر وتداول هذا المصحف الشريف

وتزجي عظيم تقديرها للدكتور محمد حبش أستاذ مادة القرآن الكريم وعلومه في كلية الدعوة وأصول الدين وكلية الشريعة في جامعة دمشق الذي قام بتنفيذ هذا العمل الجليل.

والشكر الأوفى لفضيلة الشيخ كريم راجح شيخ قرّاء الديار الشامية الذي كان لتفهمه وتشجيعه أكبر الأثر في إنجاز هذا العمل المبارك .

والشكر كذلك لفضيلة الشيخ القارىء محي الدين الكردي لتفهمه فكرة العمل وتشجيعه.

والشكر والعرفان والتقدير للأساتذة الدكاترة: محمد سعيد رمضان البوطي، وهبة الزحيلي، عمد عبد اللطيف الفرفور، محمد الزحيلي، الذين دعموا العمل وتبنّوا فكرته وشجعوا تنفيذها.

والشكر الخالص من القلب للعلماء الأفاضل على مستوى العالم الإسلامي المذين باركوا العمل ورحبوا به تسهيلًا لتلاوة القرآن الكريم كما أمر بها الله تعالى 

﴿ ورتل القرآن ترتيلًا ﴾ .

والشكر الأسمى من قبل ذلك كله ومن بعده ، لله تعالى عزَّ وجَل الهادي والموفق في إنجاز هذا العمل المبارك .

والصلاة والسلام على أفضل خلق الله ، النبي الأمي محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام ، وعلى آله وصحبه الأخيار ، وعلى من اتبع هدى القرآن الى يوم يبعثون .

جميع حقوق الطبع محفوظة لدار المعرفة التي حازت شرف السبق لفكرة طريقة الترميز الزمني واللوني وتنفيذها في تدوين ترتيل الأحرف الخاضعة لأحكام التجويد ، لجميع قياسات وأشكال المصاحف ، ولقراءة حفص عن عاصم وغيرها من القراءات المعتمدة ، كلياً أو جزئياً .

دمشق ص.ب : ۳۰۲۹۸ مانف : ۲۲۱۰۲۹۹ تلکس : ۲۲۱۵۳۵ طه فاکس : ۲۲۱۵۲۵

### أمثلة على الأحكام المطبقة في هذا المصحف الشريف

١ - اللام الشمسية

٢- ألف التفريق (الجماعة)

٣- همزة الوصل داخل الكلمة وَٱلْقَمُر .

٤- المرسوم خلاف اللفظ الصَّلَوة.

٥- الإدغام الكامل (بلاغُنّه)

٦- الإدغام المتجانس

٧- الإدغام المتقارب

قَالُواْ. كَأْنَ لَّهِ - مُصَدِّقًالِما -عَدُوُّ لِي - فَيُؤْمِيذِلَّا أَثْقَلَت دَّعُوا - لَقَد تَّقَطَّع .

### الحروف ثات اللون الأحسر (بتسرّجاته) المُعنا سَا زاندا

٨ - المدّاللازم (الكلمي المثقل)

٩ - المدّ اللازم (الحرفي) ٦ حركات

١٠ - (مدّ الفرق) ٦ حركات

۱۱ - المدّ الواجب (المتصل) او ه حرکات

١٢- الله الواجب (المنفصل) حَتَى إِذَا. ٤ أو ٥ حركات (اختيار الشاطبي)

> ۱۳ - مد (الصلة الكري) ٤ أو ٥ حركات

١٤ - المدّ العارض للسكون ۲ أو ٤ أو ٦ حركات

> ١٥\_ مدّ اللن ۲ أو ٤ أو ٦ حركات

١٦- الألف الخنجرية

١٧- مدّ الصَّلَة الصغرى حركتان

١٨- مدّ العوض (تبقى الالف سوداء وتُمَدُ وقَالَ صَوا بَا الْمِثَا ذَالِكَ بركتين عند الوقف عوضاً عن التنوين المنصوب)

دُابَّة. المّ .

ا مُآلِلُهُ أَذِنَ .

جَآءَهُم.

تَأْوِيلُهُ ﴿ إِلَّا - بِلِهِ إِلَيْهِ .

ٱلْمِيزَانَ ١٥ تُقْلِحُ نَ ١٥ حَكِمُ ١٥ البيت الله خوف

يُجَدِدُنُونَ. لَوُهُ, يَوْمَ - نُؤْتِهِ مِنْهَا.

١٩- (غُنَّة الإخفاء) مِن كُلِّ - رَسُولًا فَنَشِّع - خَيْرٌ فَأَعِينُونِي - عَمَدِ تَرَوْنَهَا

فَإِنَّهُمْ.

مِمّا.

مِ الْ بَعْدُ- أَمْوَتَا بَلْ لَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ - وَايَتِ بَيِّنَكَ مَى يَشْتَرِي - عَكُ ايْرَتَعْ - عِجَافُ وَسَبْعِ - حَبُّ ة مِّنْ. رَبُّهُم شُنِيبِينَ - لَن نُؤْمِنَ - رَبِحَت يِّجَكَرَتُهُمْ.

وَبْلَيْهُ - يَعْعَلُوا - وَادْعُوا - شَطْرَهُ - الْفَلَقِ اللَّهِ

(إخفاء شفوي) وهُم بِأَلْأَخِرَة.

٢٠ - النون المشددة (غنة مع الشدة)

٢١ - الميم المشددة (غنة مم الشدة)

٢٢- الإقلاب (عنة على الميم الصعيرة)

٢٣ - الإدغام بغنة (العنة على احرف المدعم فيه)

٢٤- الإدغام المتماثل

### الحروف ذات اللول الأزرق لصفات القاقلة والتفخيم

٢٥ - القلقلة

٢٦ - تفخيم الراء

ٱلرَّسُولُ - يَرْتَعُ - بِٱلْأَخِرَةَ - خَيْرُ . ٱلْمُرَيّةِ - أَمْرِمُربِ أَنْ

٢٧ - الترقيق (منقى الره بالأسود)

۲۸- الإظهار

ملاحظة : عند توقف القارئ عند أي من إشارات الوقف ، يتعطل أداء الحكم الأصلى الملوَّن ، ويتم التعامل مع الحرف وكأنه أسود عادي .

كما أنه عند الوقوف: يجب أن يُعامَل حرف المد (الموجود قبل الحرف الأخير من الكلمة) معاملة المد الجائز العارض للسكون . ويتم كذلك قلقلة حروف :

(ق، ط، ب، ج، د) وإلغاء حركتها من آخر الكلمة.

علماً أن صفات الحروف ومخارجها ، لابد من سماعها لتأديتها بشكل صحيح من خلال التلقي ...

لأن هذا المصحف الشريف لايُغنى عن التلقّي .

## عَلَامَاتِ الوقف وَمُصْطَلَحًاتِ الضَّبُطِ:

م تُفِيدُ لزُومَ الوَقْف

لا تَفْيدُ النَّفِي عَن الوَقْف

صل تُفِيدُ بأنَّ الوَمْلُ أَفْلُ مَعْ جَوَاز الوَقْفِ

قل تُفِيدُ بِأَنَّ الوَقْفَ أَوْلِى مَعَجَوا زالوَصْل

ع تُفيدُ جَوَازَ الوَقْفِ

ه م الله مُنْ الله من المُنْ المُنْ المُنْ الله من الله المُنْ الله المُنْ الله المُنْ الله الله الم

للدِّلَا لَدْ عَلَىٰ زيادَة ٱلحَرْفِ وَعَدَم النُّطْق بهِ

للدِّلَالَةِ عَلَىٰ زيادَةِ الْحَرْفِ حِينَ الْوَصْل

للدِّلَالَةِ عَلَىٰ شُكُونِ الْحَرْفِ

م للدِّلَالَةِ عَلَىٰ وُجُودِ الإِفلَابِ

الدلالة على إظهار التنوين

الدِّلَالَةِ عَلَىٰ الإدعَامِ

- الله لالة على الإخفاء

وع ن الدِّلَالَةِ عَلَى وُجُوبِ النَّطْقِ بِالْحُوفِ المَرُوكَةِ

للدِّلَالَةِ عَلَى وُجُوبِ النَّطْق بالسِّين بَدل الصَّاد أَسُهَر
 وَاذَا وُضِعَتْ بالأَسْفَل فَالنَّطَقُ بالصَّاد أَسُهَر

- للدِلَالَةِ عَلَىٰ لرُّومِ الْكَدِّ الرَّائِدِ

الدِّلَالَةِ عَلَى مَوْضِعِ السُّجُودِ ، أَمَّا كَلِمَة وُجُوبِ السُّجُودِ

فَقَدْ وُضِعَ فَوْقَهَا خَط

الدِّلَالَةِ عَلَىٰ بِدَابِةِ الْأَجْزَاء وَالْأَخْزَابِ وَأَنصَافِهَا وَأَرْبَاعِهَا اللَّهِ الْأَجْزَاء

الدِّلَالَةِ عَلَى نِهَاتِةِ الآيةِ وَرَقْبِهَا

# حصين الشهويي

بثلاثة ألوان رئيسية (مصر ماخضر، ازرق) (بينما اللون الرمادي لا يُلْفَظ)

# تطبق ۲۸ حکماً





حَارَثَ ثَرَفَ إِضَدَارِهَا تابِينَا عَزِنِنِيةِ مَا ذُرَةَ أَمُولِهِ مِن اللَّارِكَ مِيَّة





جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الرابعة - 1420 هـ

سورية \_ دمشق \_ ص. ب 30268 هاتف 2210269 فاكس 2241615 - 11 00963

e.mail: staha @ net.sy اثبريد الإنكتروني site: http://www.dar-al-maarifah.com الموقع على الإنترنيت

مطبعت ركابي ونضروشق لمنطق انحرة





